

# نفسيرالطبرىء

نفسيرالطبرح

تراث|السلام 297.207 Tile A ۲.13

# نفسيرالطبرىء

جَامِعُ البيانِ عَن تأويلِ آع الفرآن لا بجعف محد بنج ريا الطبرى

15

رَاجَعَ أَحَادِ شَه

أحدمحدث

حَقَّقَهُ وخَرَجَ أَحَاديثُه

محود محدث

دادالهارفيص

نفسيرالطبرك

المُنْ الثَّالِثُونِينَا الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ ال

فيه

تفسير سورة الأعراف

Y+7-1+100

وتفسير سورة الأنفال

من ١ - ٧٤

والآثار من : ۱۶۹۰۱ – ۱۳۱۸۲

#### البه الله الربدي الربيم

الحمدُ لله وحده لا شريك له ، يحيى ويميتُ وهو على كُلُّ شيء قدير . الحمدُ لله الذي أَسْلم له ما في السَّموات والأرضِ طوعاً وكرهاً ، وكُلُّهم آتيه يومَ القيامة عبداً . أحمدُه حَمْدَ عارفٍ بنعائه ، راضٍ بقضائه ، صابرٍ على بلائه .

وصلّى الله على محمد رسول الله إلى عِباده ، وخِيرَتِهِ من خلقه ، أرسله بالهُدَى ودين الحقّ ، فبلّغ عن ربّه رسالته ، وبيّن لهُمْ عن سُنّته ، وتركَهُم على مَحَجَّةٍ بيضاء ، من أبصرها اهتدى ونَجَا ، ومن عَمِى عنها ضَلّ وهَلَك .

و بعد ، فني الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت السادس والعشرين من ذى القعدة سنة ١٩٧٧ (١٤ يونيه سنة ١٩٥٨) ، قضى الله قضاءه بالحق ، فألحق بالرفيق الأعلى أخى وشقيقي السيد أحمد محمد شاكر ، مودَّعاً بالدُّعاء ، محفوفاً بالثناء . جاءه الأَجل فَشق إليه الطريق ، وأماط عنه حياطة الشفيق ، ونضا عنه طب كُل طبيب ، فقبض مَلك الموت وديعته في الأرض ، ثم استودع مَسامعنا من ذكره اسماً باقياً ، وتحا عن الأَبْصار من شخصه رسماً فانياً . فالحمد لله بارئ النَّسم بما شاء ، ومُصَرِّفها فيا شاء ، وقابضها حيث شاء .

اللهُمَّ هذا عَبْدُك وابن عبدك ، نشأ في المأمور به من طاعتك ، ومات على الحق في عبادتك ، وعاش ما بينهما مجاهدًا في سبيل دينك ، ناطقاً بالحق في مرضاتك ، ذابًا بقلمه ولسانه عن كتابك وسنة رسولك . اللهمَّ تقبَّل عمله ، واغفر و رُلَّته ، غير خَالٍ من عَفْوك ، ولا محروم من إكرامك . اللهم أَسْبِغ عليه الواسع من فضلك ، والمأمول من إحسانك . اللهم أتم عليه نعمتك بالرضى ، وآنس وحشته في قبره بالرحمة ، واجعَل جودك بِلَالاً له من ظَمَا البِلَى ، ورضوانك نوراً له في ظَلام البُرى .

اللَّهُمَّ هذا أخى وشقيقى ، فإن أبكه فغيرَ جازعٍ من قضائك ، ولا نافرٍ من القدر الجارى على عبادك ، بل أبكيه مستكيناً لابتلائك ، سائلاً له المأمول من غفرانك . اللهُمَّ واجعل بكائى عليه ماحياً لكل مساءة نالتهُ منى ، وتو بةً من كُلِّ هَفُوةٍ نزعَ بها الشَّيطان بينَه وبينى . اللهُمَّ ارحمه ، اللهمَّ ارحمه ، لا إله إلّا أنت ، بالرحمة أنشأتنا من التراب ، وبالرحمة ردّد ثنا إلى التراب ، وبالرحمة نؤوب إليك يوم الحساب ، فارحمنا وارحمه ، إنك أنت وليننا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين

اللَّهُمُّ هذا عَبْدُك وابن عبدك ، فأنزله وأنزل الصالحين من آبائه وذرِّيته وأملِ منازل المقرَّبينَ من أهلِ طاعتك ، بيدك المُلْك ، إنَّك على كُلَّ شيء قدير ؟

### بسيا سالزمن ازمي

القول في تأويل قوله ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصَّ عَلَيْكَ مِن الْفَوْرَىٰ نَقُصَّ عَلَيْكَ مِن أَانبَاتٍهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِعَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبُعُ ٱللهُ عَلَىٰ أَقُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: هذه القرى التى ذكرت لك ، يا محمد ، أمر ها وأمر أهلها = يعنى : قوم نوح وعاد وتمود وقوم لوط وشعيب = « نقص عليك ٨٠٩ من أنبائها » ، فنخبرك عنها وعن أخبار أهلها ، وما كان من أمرهم وأمر رئسل الله التى أرسلت إليهم ، (١) لتعلم أنا ننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا على أعدائنا وأهل الكفر بنا ، ويعلم مكذبوك من قومك ما عاقبة أمر من كذّب رسل الله ، فبرتدعوا عن تكذيبك ، وينيبوا إلى توحيد الله وطاعته = « ولقد جاءتهم رسلهم فبرتدعوا عن تكذيبك ، وينيبوا إلى توحيد الله وطاعته = « ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » ، يقول : ولقد جاءت أهل القرى التي قصصت عليك نبأها ، = « رسلهم بالبينات » ، يعنى بالحجج البينات (٢) = « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » .

[ثم] اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . [٣]

فقال بعضهم : معناه : فما كان هؤلاء المشركون الذين أهلكناهم من أهل القرى ليؤمنوا عند إرسالنا إليهم بما كرهوا من قبل ذلك ، (٤) وذلك يوم أخذ ميثاقهم

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «القصص» فيما سلف ١٢: ٢٠٤، تعليق : ١، والمراجع هناك.

<sup>=</sup> وتفسير « النبأ » فيها سلف ١٢ : ٢٨٧ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . (٢) انظر تفسير « البينات » فيها سلف من فهارس اللغة ( بين) .

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين القوسن يقتضما السياق .

<sup>(</sup>٤) فى المطيوعة : «بما كذيوا قبل ذلك» ، وفى المخطوطة : «بما يحدثوا قبل ذلك» ، واستظهرت أن يكون الصواب ما أثبت ، لقوله فى الأثر الذى استدل به « فآمنوا كرها » .

حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام . « ذكر من قال ذلك :

۱٤٩٠١ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » ، قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرهاً.

\* \* \*

وقال آخرون : معنى ذلك : فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل ، بما سبق فى علم الله أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صُلب آدم عليه السلام .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤٩٠٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج، عن أبى جعفر ، عن الربيع ، عن أبى العالية ، عن أبى بن كعب : « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » ، قال : كان فى علمه يوم أقرُّوا له بالميثاق .

المعام ١٤٩٠٣ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال احدثنا عبد الله بن أبي المعام الله ، عن الربيع بن أنس قال : يحق على العباد أن يأخذوا من العلم ما أبدى لهم ربهم والأنبياء ، ويدعوا علم ما أخنى الله عليهم ، (١) فإن علمه نافذ في كان وفيا يكون ، وفي ذلك قال : « ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » ، قال : نفذ علمه فيهم ، أيتهم المطبع من العاصى حيث خلقهم في زمان آدم . وتصديق ذلك علمه فيهم ، أيتهم المطبع من العاصى حيث خلقهم في زمان آدم . وتصديق ذلك حيث قال لنوح : ﴿ الهبط بسلام مِنّا وَبَرَكَات عَلَيْك وَعَلَى أُمّم عِمّن مَعَك حيث قال لنوح : ﴿ الهبط بسلام مِنّا عَذَاب مَ أَلِيم كُلُ وَعَلَى أُمّم عِمّن مَعَك وَالله في حيث قال النوح : ﴿ الهبط بسلام مِنّا عَذَاب مَ أَلِيم كُلُ وَعَلَى أُمّم عَمّن مَعَك وَالله في وَلَوْ رُدُوا لَهَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ سورة الأنعام: ٢٨] ، وقال في ذلك قال: ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَهَادُوا لِمَا مُعَلَّ بَهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ سورة الأنعام: ٢٨] ، وفي ذلك قال: ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَهَادُوا لِمَا مُعَلَّ بَهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ سورة الأنعام: ٢٨] ، وفي ذلك قال: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ . [ سورة الإسماء: ١٥] ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «ولوا علم ما أخنى الله عليهم» ، وكأن الصواب مانى المطبوعة .

وفى ذلك قال : ﴿ لِنَمَلاَ كَيْكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَلله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ : [ سورة النساء: ١٦٥] ، ولا حجة لأحد على الله .

وقال آخرون : معنى ذلك : « فما كانوا » ، لو أحييناهم بعد هلاكهم ومعاينتهم ما عاينوا من عذاب الله ، « ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » هلاكهم ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾.

#### « ذكر من قال ذلك :

عبسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « بما كذبوا من قبل » ، على ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « بما كذبوا من قبل » ، قال : كقوله : ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾.

قال أبو جعفر : وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب ، القول الذى ذكرناه عن أبى بن كعب والربيع . وذلك أن من سبق فى علم الله تبارك وتعالى لمن وتعالى أنه لا يؤمن به ، فلن يؤمن أبداً . وقد كان سبق فى علم الله تبارك وتعالى لمن هلك من الأمم التى قص نبأهم فى هذه السورة . أنه لا يؤمن أبداً . فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون فى سابق علمه : قبل مجىء الرسل عنهم أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون فى سابق علمه : قبل مجىء الرسل عند مجيئهم إليهم .

ولوقيل: تأويله: فما كان هؤلاء الذين ورِثوا الأرض، يا محمد، من مشركى قومك من بعد أهلها ، الذين كانوا بها من عاد وثمود ، ليؤمنوا بما كذب به الذين ورثوها عنهم من توحيد الله ووعده و وعيده = كان وجهاً ومذهباً ، غير أنى لا أعلم قائلاً قاله ممن يعتمد على علمه بتأويل القرآن .

وأما الذي قاله مجاهد من أن معناه : لو ردّوا ما كانوا ليؤمنوا = فتأويل"

لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل، ولا من خبر عن الرسول صحيح. وإذ كان ذلك كذلك ، فأولى منه بالصواب ما كان عليه من ظاهر التنزيل دليل.

4/4

وأما قوله: «كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» ، فإنه يقول تعالى ذكره: كما طبع الله على قلوب هؤلاء الذين كفروا بربهم وعصوا رسله من هذه الأمم التى قصصنا عليك نبأهم ، يا محمد ، في هذه السورة ، حتى جاءهم بأس الله فهلكوا به = «كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » ، الذين كتب عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً من قومك . (١)

### القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَ كُثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ ۚ لَفَاسِقِينَ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولم نجد لأكثر أهل هذه القرى التى أهلكناها واقتصصنا عليك، يامحمد، نبأها= « من عهد»، يقول: من وفاء بما وصيناهم به ، من توحيد الله ، واتباع رسله ، والعمل بطاعته ، واجتناب معاصيه ، وهجر عبادة الأوثان والأصنام .

و ﴿ العهد ﴾ ، هو الوصية ، وقد بينا ذلك نيما مضى بما أغنى عن إعادته . (٢)

= « وإن وجدنا أكثرهم »، يقول: وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة ربهم ، تاركين عهده ووصيته .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الطبع» فيما سلف ١٢: ٥٧٩، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

۲۰: ۳/۲۷۹: ۲/۵۵۷ ، ٤١٠ ، ۱۰ ملف ۱ ، ۲۰: ۳/۲۷۹: ۲/۵۵۷ ، ۳/۲۷۹

<sup>. 077 : 7789 :</sup> YE

وقد بينا معنى « الفسق » ، قبل . (١١)

\* \* \*

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

\* ذكر من قال ذلك :

الله عاصم قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله تبارك وتعالى : « وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » ، قال : القرون الماضية .

۱٤٩٠٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: « وما وجدنا لأكثرهم من عهد » ، الآية، قال: القرون الماضية. و «عهده»، الذي أخذه من بني آدم في ظهر آدم ولم يفوا به.

القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب: « وما وجدنا لأكثرهم من عهد »، قال: في الميثاق الذي أخذه في ظهر آدم عليه السلام.

الم ۱٤٩٠٨ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » ، وذلك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما أوصاهم به .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « الفسق » فيها سلف ١٢ : ١٩٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

القول في تأويل قوله ﴿ ثُمُّ بَمَثْنَا مِنَ اِمَدْهِم مُوسَى القول في تأويل قوله ﴿ ثُمُّ المَثْنَا مِنَ المَدْهِمِ مُوسَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ، موسى بن عمران .

و « الهاء والميم » اللتان في قوله : « من بعدهم »، هي كناية ذكر الأنبياء عليهم السلام التي ذكرت من أول هذه السورة إلى هذا الموضع .

= « بآیاتنا » یقول : بحججنا وأدلتنا (۱) = «إلى فرعون وملئه »، یعنی : إلی جماعة فرعون من الرجال (۲) = « فظلموا بها » ، یقول : فكفروا بها .

و « الهاء والألف » اللتان في قوله : « بها » عائدتان على « الآيات » .

ومعنى ذلك : فظلموا بآياتنا التي بعثنا بها موسى إليهم = وإنما جاز أن يقال : « فظلموا بها ، » بمعنى : كفروا بها ، لأن الظلم و ضَعُ الشيء في غير موضعه .

وقد دللت فيا مضي على أن ذلك معناه، بما أغنى عن إعادته . (٣)

والكفر بآيات الله . وضع لها فى غير موضعها ، وصرف لها إلى غير وجهها الذى عُنيت به = « فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فانظر ، يا محمد ، بعين قلبك، كيف كان عاقبة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الآية» فيها سلف في فهارس اللغة (أبي).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الملاه» فيما سلف ١٢:١٥ه تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الظلم» فيها سلف من فهارس اللغة (ظلم) .

هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض ؟ (١)= يعني فرعون وملأه ، إذ ظلموا بآيات الله التي جاءهم بها موسى عليه السلام ، وكان عاقبتهم أنهم أغرقوا جميعاً في البحر .

القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَفْرْعَوْنُ إِنَّى رَسُولُ ۗ مِن رَّب ٱلمُلْمِينَ ﴾ 🕥

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : وقال موسى لفرعون : يا فرعون إنيّ رسول من رب العالمين.

الفول في تأويل قوله ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا ۖ أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِئْتُكُم بَيِّنَةً مِّن رَّ بَكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَآهِيلَ نَ قَالَ إِن كُنتَ جَنْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بِهِمَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة في قراءة قوله : « حقيق على أن لا أقول على الله . ( L L | V

فقرأه جماعة من قرأة المكيين والمدنيين والبصرة والكوفة: ﴿ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ ﴾ ، بإرسال « الياء » من « على » ، وترك تشديدها ، بمعنى : أنا حقيقٌ " بأن لاأقول على الله إلا الحق = فوجهوا معنى « على » إلى معنى « الباء » كما يقال : « رميت بالقوس » و « على القوس » = و « جئت على حال حسنة » و « بحال

1./9

<sup>(</sup>١) انظر تفسير و العاقبة » فيما سلف ١٢: ١٠ه ، تعليق ؛ ١ ، والمراجع هناك . = وتفسير « الفساد » فيما سلف ١٠:١٢ تعليق ؛ ٢، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ١١ ؛ ٣١٧ ، تعليق :١، ومعانى القرآن القراء ١ : ٣٨٦.

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: إذا قرئ ذلك كذلك ، فمعناه: حريص على أن لا أقول ، أو: فحق أن لا أقول . (١)

وقرأذلك جماعة من أهل المدينة: ﴿ حَقِيقٌ ۖ عَلَى ۖ أَلا ۚ أَقُولَ ﴾، بمعنى : واجب على ۗ أن لا أقول ، وحق على أن لا أقول .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى ، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القرأة ، فبأيتهما قرأ القارىء فحصيب فى فى قراءته الصواب .

وقوله: «قد جئتكم ببينة من ربكم»، يقول: قال موسى لفرعون وملئه: قد جئتكم ببرهان من ربكم، يشهد ، أيها القوم، على صحة ما أقول، (٢) وصدق ما أذكر لكم من إرسال الله إياى إليكم رسولا ، فأرسل يا فرعون معى بنى إسرائيل. فقال له فرعون: « إن كنت جئت بآية »، يقول: بحجة وعلامة شاهدة على صدق ما تقول (٣)= « فأت بها إن كنت من الصادقين ».

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٢٤ ، وكان في المطبوعة هنا : «حريص على أن لا أقول إلا بحق » ، وفي المخطوطة : «حريص على أن لا أقول بحق لا أقول »، وكلتاهما خطأ ، والصواب من مجاز القرآن ، فهو نص كلامه .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «البنية» في اسلف ١٠٠٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «آية» فيم سلف من فهارس اللغة (أي) .

## القول في تأويل قوله ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُمْبَانُ مُبِينَ ۗ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِيَ يَيْضَآءِ لِلنَّظْرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول ا جل ثناؤه : فألقى موسى عصاه = « فإذا هي ثعبان مبين » ، يعنى حية = « مبين » ، يقول : تتبين لمن يراها أنها حية . (١)

وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

١٤٩٠٩ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « فإذا هي ثعبان مبين » ، قال : تحولت حية عظيمة .
 وقال غيره : مثل المدينة .

۱٤٩١٠ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فإذا هي عبان مبين » ، يقول : فإذا هي حية كاد يَتَسوَّره = يعني : كاد يَتَبُ عليه . (٢)

العباط، حدثنا أسباط، عن السدى : ﴿ فَإِذَا هِي ثَعبانَ مبينَ ﴾ ، و ﴿ الثعبانَ ﴾ ، الذكر من الحيات ، فاتحة فاها، واضعة لحيها الأسفل في الأرض ، والأعلى على سور القصر ، (٣) ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه . فلما رآها ذُعير منها ، ووثب فأحدث ، ولم يكن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «مبين» فيما سلف من فهارس اللغة (بين) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «كادت » بالتأنيث في الموضعين وأثبت ما في المخطوطة . و «الحية » ذكر وأنثى .

<sup>(</sup>٣) «اللحنى» (يفتح اللام وسكون الحاء) ، وهما « لحيان » : وهما العظان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذى لحى .

مُعَدِّدُ ثُ قَبَلَ ذَلَكُ ، وصاح : يا موسى ، خذها وأنا مؤمن بك ، وأرسل معك بني إسرائيل! فأخذها موسى فعادت عصاً .

۱٤۹۱۲ - حد ثنى عبد الكريم بن الهيئم قال ، حدثنا إبراهيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان بن عيينة قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « فإذا هي ثعبان مبين » ، قال : ألتي العصا فصارت حية ، فوضعت فُقْماً لها أسفل القبة ، وفُقْماً لها أعلى القبة (۱) = قال عبد الكريم، قال إبراهيم : وأشار سفيان بإصبعه الإبهام والسبابة هكذا : شيبه الطاق (۲) = فلما أرادت أن تأخذه قال فرعون : يا موسى ، خذها! فأخذها موسى بيده ، فعادت عصا كما كانت أول مرة .

العباس بن الوليد قال ، حدثنا يزيد بن هرون قال ، خدثنا يزيد بن هرون قال ، أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، حدثني سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ألتي عصاه فتحولت حية عظيمة ، فاغرة فاها ، مسرعة إلى فرعون . فلما رأى فرعون أنها قاصدة لليه ، اقتحم عن سريره ، (٣) فاستغاث بموسى أن يكفتها عنه ، ففعل .

المجاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ثعبان مبين » ، قال : الحية الذكر . معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « ثعبان مبين » ، قال : الحية الذكر . 1890 - حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم قال ، حدثنا عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه يقول : لا دخل موسى على فرعون ، قال له فرعون : (٤) أعرفك ؟ قال : نعم ! قال : لعم ! قال : فر أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ [ سورة الشعراء : ١٨].قال : فرد إليه موسى الذي رد " ،

11/4

<sup>( 1 ) «</sup> الفقم » ( بضم فسكون ) ، هو « اللحي » الذي فسرته قبل ، وهما « فقيان α .

<sup>(</sup> Y ) « الطاق » "، هو عقد البناء ، وهو ما عطف من الأبنية كأنه القوس .

<sup>(</sup> ٣ ) « أقتح عن سريره » ، رمى بنفسه وسقط عن سريره .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والمخطوطة : «قال له موسى : أعرفك » ، وهو خطأ لاشك فيه ، صوابه من تفسير ابن كثير ٣ : ٧٢٠ .

فقال فرعون : خذوه ! فبادره موسى فألتى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ، نحملت على الناس فأنهزموا ، فمات منهم خمسة وعشرون ألفا ، قتل بعضهم بعضا ، وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت .

المجامعة على الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعدقال، سمعت مجاهداً يقول في قوله : ﴿ فَأَلْقَاها فَإِذَا هِي حَيَّةُ تَسْعَى ﴾، [سورة طه: ٢٠]، (١) قال : ما بين كحيَّة الربعون ذراعاً.

۱٤٩١٧ ــ حدثنا وكيع قال ، حدثنا عبدة بن سليان ، عن جويبر ، عن الضحاك : « فإذا هي ثعبان مبين » ، قال : الحية الذكر .

قال أبو جعفر : وأما قوله : « ونزَع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » ، فإنه يقول : وأخرج يده ، فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظر إليها من الناس . (٢)

وكان موسى ، فيما ذكر لنا ، آدم ، فجعل الله تحوُّل يده بيضاء من غير برص ، له آية ، وعلى صدق قوله : « إنى رسول من رب العالمين » ، حجة .

و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

• ذكر من قال ذلك:

۱٤٩١٨ - حدثنا العباس قال، أخبرنا يزيد قال، حدثنا الأصبغ بن زيد، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، حدثني سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء = يعنى : من غير برص = ثم أعادها إلى كمته ، فعادت إلى لونها الأول و

١٤٩١٩ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « فألتى عصاء فإذا هي حية تسعى » ، ليس هذا في شيء من التلاوة ، والتلاوة ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «نزع» فيها سلف ٢١: ٤٣٧.

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « بيضاء للناظرين » ، يقول : من غير برص

۱٤٩٢١ – حدثني المثني قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

السلای : « ونزع یده » ، أخرجها من جیبه = « فإذا هی بیضاء للناظرین » . عن السدی : « ونزع یده » ، أخرجها من جیبه = « فإذا هی بیضاء للناظرین » . ۱٤٩٢٢ – حدثنی الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاهداً یقول فی قوله : « ونزع یده » ، قال : نزع یده من جیبه = « فإذا هی بیضاء للناظرین » ، و کان موسی رجلاً آدم ، فأخرج یده فإذا هی بیضاء ، أشد بیاضاً من اللبن = « من غیر سوء » ، قال : من غیر برص ، ویشاء ، أشد بیاضاً من اللبن = « من غیر سوء » ، قال : من غیر برص ، ویشاء ، أشد بیاضاً من اللبن = « من غیر سوء » ، قال : من غیر برص ، ویشاء ، أشد بیاضاً من اللبن = « من غیر سوء » ، قال : من غیر برص ،

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْ عَوْنَ إِنَّ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مِن قَوْمٍ فِرْ عَوْنَ إِنَّ مَاذَا لَسَلَّحِرْ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قالت الجماعة من رجال قوم فرعون والأشراف منهم (1) = 0 إن هذا (1) ، يعنون موسى صلوات الله عليه (1) لساحر

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الملاً » فيها سلف ص ١٢، ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

عليم » ، يعنون أنه يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم ، حتى يخيل إليهم العصاحية ، والآدم أبيض ، والشيء بخلاف ما هو به .

ومنه قيل : « ستحر المطرُ الأرضَى » ، إذا جادها ، فقطع نباتها من أصوله ، وقلب الأرض ظهرًا لبطن ، «فهو يَسْحَرَ مُاستَحْراً» . و «الأرض مسحورة» ، إذا أصابها ذلك . (١) فشبه « سحر الساحر » بذلك ، لتخيياه إلى من سحره أنه يرى الشيء بخلاف ما هو به ، (٢) ومنه قول ذي الرمة في صفة السراب :

وَسَاحِرَةً العُيُونِ مِنَ المَوَامِي تَرَقُّصُ فِي نَوَاشِرِهَا الْأَرُومُ (٣)

وقوله : « عليم » ، يقول : ساحر عليم بالسحر (٤)= « يريد أن يخرجكم من

وَسَاحِرَةِ السَّرابِ مِنَ المَوَامِي تَرَقَّصُ فِي عَسَاقِلِهِا الأُرُومُ تَمُوتُ قَطَا الفَلَاةِ مِهَا أُواماً وَيَهُلِكُ فِي جَوَانِيهِا النَّسِيمُ تَمُوتُ قَطَا الفَلَاةِ مِهَا أُواماً وَيَهُلِكُ فِي جَوَانِيهِا النَّسِيمُ بِهَا غُدُرْ ، وَلَيْسَ بِهَا بِلاَلْ وَأَشْبَاحُ تَحُولُ وَلاَ تَرِيمُ بِهَا بِلاَلْ وَأَشْبَاحُ تَحُولُ وَلاَ تَرِيمُ

وهذا شعر غاية ! ، والرواية التي هنا هي رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن . ورواية أبي عمرو ابن العلاء : « في نواشرها » . وكان في المطبوعة : « نواشزها » بالزاي ، وهي في المخطوطة غير منقوطة .

و «الموامى » جمع موماة ، وهي المفازة الواسعة الملساء ، لا ماء بها ولا أنيس . و «المساقل » جمع «عسقلة » ، و «المساقل » جمع «عسقول » ، وهي قطع السراب التي تلمع وتتربع لعين الناظر . و «الأروم » جمع «إرم » ، وهي الأعلام ، وقيل : هي قبور عاد وإرم . ورواية ديوانه «وساجرة » بالجيم ، أي مملومة من السراب . يصف السراب وهو يترجرج ، فترى الحجارة والأعلام ترتفع فيه وتنخفض ، وهو يتحرك مها .

وأما رواية أبى جعفر «ترقص فى نواشرها» ، فلم أجد له تفسيراً عند أحد من شراح الشعر ، أو فى كتب اللغة . وظنى أنه يعنى به السراب كما قال « فى عساقلها » ، وأنها من « نشر الشىء » بسطه ومده ، وعنى به ما يمتد من السراب وينبسط .

<sup>(</sup>١) هذا البيان عن معنى « سحر المطر الأرض » ، جيد جداً ، مبين عن معنى الكلمة ، وهو أوضح مما جاء في كتب اللغة ، فليقيد هذا هناك .

۲۲0 : ۱۱/٤٤٢ -- ۲۳۱ : ۲۳۱ : ۲۲۰ - ۲۲۰ . ۲۲۰ . ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٩٩١ ، والنسان (أرم) ، بهذه الرواية ، أما رواية الديوان فهي :

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «عليم» فيما سلف من فهارس اللغة (علم).

أرضكم »، أرض مصر ، معشر القبط السحرة (١) =، وقال فرعون للملا : « فماذا تأمر ون» ، يقول : فأى شيء تأمر ون أن نفعل في أمره؟ بأى شيء تشير ون فيه ؟ ،

17/4

وقيل: « فماذا تأمرون » ، والحبر بذلك عن فرعون ، ولم يذكر فرعون ، وقلما يجيء مثل ذلك في الكلام ، وذلك نظير قوله: ﴿ قَالَتِ أَمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَارَاوَدْ تُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ كَنِ الصَّادِقِينَ » ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَ الْخَنْهُ الْحَقَ أَنَارَاوَدْ تُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ كَنِ الصَّادِقِينَ » ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِي لَمَ أَخْنه بالغيب » ، من قول بالْغَيْبِ ﴾ ، [سورة يوسف : ٢٥٠٥ ]. فقيل : «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » ، من قول يوسف ، و من ذلك أن يقول : «قلت لزيد قم ، فإنى قائم » ، ومن ذلك أن يقول : «قلت لزيد قم ، فإنى قائم » ، وهو يريد : «فقال زيد إنتى قائم » . (٢)

#### القول في تأويل قوله ﴿ قَالُو ٓ ا ۚ أَرْجِهِ ۚ وَأَخَاهُ ۖ وَأَرْسِــلُ ۚ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ حَشْرِينَ ﴾ ش

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره · قال الملأ من قوم فرعون لفرعون : أُرجتُه ، أَى : أُخَرِه .

وقال بعضهم : معناه : احبس .

و « الإرجاء » ، في كلام العرب التأخير . يقال منه « أرحيت هذا الأمر » ،

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة مضبوطة بشدة على السين : «السحرة» ، ولو قرئت «بسحره» ، الكان صواباً جيداً .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في معانى القرآن الفراء ١ : ٣٨٧

و « أرجأته » ، إذا أخرته . ومنه قول الله تعالى : ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاله مِنْهُنَّ ﴾ ، [سورة الأحزاب : ١٥] ، تؤخر ، فالهمز من كلام بعض قبائل قيس ، يقولون : « أرجأت هذا الأمر » ، وترك الهمز من لغة تميم وأسد ، يقولون : « أرجيته » . (١)

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة المدينة وبعض العراقيين: ﴿ أَرْجِهِ ﴾ بغير الهمز ، وبجرُّ « الهاء » .

وقرأه بعض قرأة الكوفيين: ﴿أَرْجِه ﴾ بترك الهمز وتسكين ﴿ الهَاء ﴾ ، على لغة من يقف على الهَاء في المكنى في الوصل ، (٢) إذا تحرك ما قبلها ، كما قال الراجز: (٣) أَنْحَى عَلَى الدَّهْرُ رِجُلاً وَيَدَا يُقْسِمُ لاَ يُصْلِحُ إِلَّا أَفْسَدَا فَيُصْلِحُ الْيَوْمَ وَيُفْسِدُهُ غَدَا (١)

وقد يفعلون مثل هذا بهاء التأنيث ، فيقولون : « هذه طلحه قد أقبلت » ، كما قال الزاجر : (٥)

لَمَّا رأَى أَنْ لاَدَعَهُ وَلاَ شِبَعْ مَالَ إِلَى أَرْطاَةٍ حِقْفٍ فَأَضْطَجَعْ (٦)

<sup>(</sup>١) تفصيل اللغات ونسبتها إلى قبائلها ، ليس في شيء من معاجم اللغة ، فهي زيادة تقييد في مكانها هناك .

<sup>(</sup>٢) «المكنى » ، الضمير .

<sup>(</sup>٣) هو دويه بن زيه بن نهد القضاعي ، وهو أحد المعمرين .

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء : ٢٨ ، والمعمرين : ٣٠ ، وأمالى الشريف ١ : ١٣٧ ، والشعر والشعراء : ١٥٥ ، والمقبرة كثير ، وهو من والشعراء : ١٥ ، والمؤتلف والمختلف : ١١٤ ، وشرح شواهد الشافية : ٢٧٤ ؛ وغيرها كثير ، وهو من قديم الشعر ، كما قال ابن سلام . ورواية هذه الأبيات تختلف اختلافاً كبيراً في المراجع جميعاً ، كما أشرت إليه في شرح طبقات ابن سلام .

وكان في المطبوعة «ألحي على الدهر» ، و «فقسمه لا نصلح» ، وهذا خطأ فاسد صوابه في المخطوطة ، ومعانى القرآن الفراء.

<sup>(</sup> ٥ ) يقال هو : منظور بن حبة الأسدى .

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن الفراء ١ : ٣٨٨ ) إصلاح المنطق : ١٠٨ ، وتهذيب إصلاح المنطق ١ : ١٦٧ ،

وقرأه بعض البصريين : ﴿ أَرْجِيْنَهُ ﴾ بالهمز وضم «الهاء» ، على لغة من ذكرت من قيس .

قال أبو جعفر : وأولى القراءات فى ذلك بالصواب، أشهرها وأفصحها فى كلام العرب ، وذلك ترك الهمز وجر الهاء » ، وإن كانت الأخرى جائزة ، غير أن الذى اخترنا أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاء العرب .

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « أرجه » . فقال بعضهم : معناه : أخره .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤٩٢٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، أخبرني عطاء الحراساني ، عن ابن عباس قوله: « أرجه وأخاه » ، قال : أخره .

وقال آخرون : معناه : احبسه .

\* ذكر من قال ذلك:

۱٤٩٢٥ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « أرجه وأخاه » ، أى : احبسه وأخاه .

وشرح شواهد الشافية : ٢٧٤ – ٢٧٦ ، ٤٨٠ ، يصف ظبياً ، يقول قبله :

#### يَارُبُ ۚ أَبَّازٍ مِنَ الْعُفْرِ صَدَعْ لَهَبَّضَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ وَأَجْتَمَعْ

قال التبريزى فى شرحها: «يصف ظبياً. والأباز ؛ الذى يقفز . والعفر من الظباء : التى تعلو ألوانها حمرة . وتقبض : أى أنه جمع قوائمه ليثبت على الظبى . لما رأى أن لا دعه ، يعنى الذئب ، لما رأى أنه لا يشبع من الظبى ولا يدركه ، وأنه قد تعب فى طلبه . مال إلى أرطاة فاضطجع عندها . والأرطى : ضرب من شجر الرمل ، واحدته أرطاة . والحقف : المعوج من الرمل » .

وأما قوله: «وأرسل في المدائن حاشرين » ، يقول: من يحشرُ السحرة فيجمعهم إليك . (١)

وقيل: هم الشرط.

\* ذكر من قال ذلك :

المجمع ا

١٤٩٢٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن إسمعيل بن إبراهيم ابن مهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد : « وأرسل في المدائن حاشرين » ، قال : الشرط.

١٤٩٢٨ - قال حدثنا حميد ، عن قيس ، عن السدى : « وأرسل فى المدائن حاشرين » ، قال : الشرط

المثنى المثنى المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد ، عن ابن عباس فى قوله: « فى المدائن حاشرين » ، قال : الشرط .

۱٤٩٣٠ - حدثنى عبد الكريم بن الهيثم قال، حدثنا إبراهيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « وأرسل في المدائن حاشرين » ، قال : الشرط .

(١) انظر تفسير « الحشر» فيها سلف ١٢ : ١١٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

14/4

## القول في تأويل قوله ﴿ يَأْتُوكَ ۚ بِكُلِّ سَلْحِـ مَ عَلِيمٍ ﴿ وَيَأْتُوكَ ۚ بِكُلِّ سَلْحِـ مَ عَلِيمٍ ﴿ وَخَاءَ ٱلسَّحَرَةُ ۗ فِر ْعَوْنَ قَالُو ٓ أَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْفَلْبِينَ ﴾ ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ ۗ فِر ْعَوْنَ قَالُو ٓ أَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْفَلْبِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرْدًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْفَلْبِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرْدًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْفَلْبِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَرْدًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْفَلْبِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرْدًا إِن كُنَّا الْحَرْدُ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلَّ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن مشورة الملأ من قوم فرعون على فرعون ، أن يرسل في المدائن حاشرين يحشرون كل ساحر عليم .

= وفى الكلام محذوف ، اكتنى بدلالة الظاهر من إظهاره ، وهو: فأرسل فى المدائن حاشرين ، يحشرون السحرة .

= « فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرًا »، يقول: إن لنا لثواباً على غلبتنا موسى عندك (١) = « إن كنا »، يا فرعون، « نحن الغالبين » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱٤٩٣١ - حدثنا العباس قال، أخبرنا يزيد قال، أخبرنا الأصبغ بن زيد، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، حدثني سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « فأرسل في المدائن حاشرين » ، فحشر له كل ساحر متعالم ، فلما أتوا فرعون قالوا : بما يعمل مذا الساحر ؟ (٢) قالوا : يعمل بالحيات . قالوا : والله ما في الأرض قوم يعملون بالسحر والحيات والحبال والعصيي أعلم منا، فما أجرنا إن غلبنا؟ فقال لهم : أنتم قرابتي وحامتي ، (٣) وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم .

١٤٩٣٢ - حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال ، حدثنا إبراهيم بن بشار قال ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الأجر » فيها سلف من فهارس اللغة ( أجر ) .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « بم يعمل » وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب أيضاً .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) في المطبوعة :  $^{\circ}$  وحاميتي  $^{\circ}$  ، والصواب من المخطوطة . و  $^{\circ}$  الحامة  $^{\circ}$  و  $^{\circ}$  الرجل من أهله وولده وذوى قرابته  $^{\circ}$ 

حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال فرعون : لا نغالبه = يعنى موسى = إلا بمن هو منه ، فأعد علماء من بنى إسرائيل ، فبعث بهم إلى قرية بمصر يقال لها : « الفرما » ، يعلمونهم السحر كما يعلم الصبيان الكتاب في الكتاب . قال : فعلموهم سحراً كثيراً . قال : وواعد موسى فرعون موعداً ، فلما كان في ذلك الموعد ، بعث فرعون فجاء بهم وجاء بمعلمهم معهم ، فقال له : ماذا صنعت ؟ قال : قد علمتهم من السحر سحراً لا يطيقه سحر أهل الأرض ، إلا أن يكون أمراً من السماء ، فإنه لا طاقة لهم به ، فأما سحر أهل الأرض ، فإنه لن يغلبهم . فلما جاءت السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم ، وإنكم إذاً لمن المقربين . (١)

۱٤٩٣٣ – حدثنى موسى بن هرون قال، حدثنا عمروقال، حدثنا أسباط، عن السدى : فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين » ، فحشروا عليه السحرة = « فلما جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين » ، يقول : عطية تعطينا = « إن كنا نحن الغالبين » قال نعم وإنكم لمن المقربين » .

١٤٩٣٤ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن اسحق : « أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين « يأتوك بكل ساحر عليم » ، أى كاثره بالسحرة ، لعلك أن تجد في السحرة من يأتي بمثل ما جاء به . وقد كان موسى وهرون خرجا من عنده حين أراهم من سلطان الله ما أراهم . (٢) و بعث فرعون في مملكته ، فلم يترك في سلطانه ساحراً إلا أتى به . فذكر لى ، والله أعلم ، أنه جمع له خمسة عشر ألف ساحر . فلما اجتمعوا إليه ، أمرهم أمره ، وقال لهم : قد جاءنا ساحراً ما رأينا مثله قط ، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضلتكم وقراً بتكم على أهل مملكتي !

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت في المخطوطة •كما كتبتها ، لم يذكر لفظ الآية كما هوفي التلاوة .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « من سلطانه »، وكان فى المخطوطة : « من سلطان و بعث فرعون » ، أسقط من الكلام ما أثبته من تاريخ الطبرى ١ : ۲۱۰ .

12/9

قالوا : وإن لنا ذلك إن غلبناه ؟ قال: نعم ! . (١)

1890 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة قال : السحرة كانوا سبعين = قال أبو جعفر : أحسيه أنا قال : ألفاً . (٢)

١٤٩٣٦ – قال حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا موسى بن عبيدة، عن ابن المنذر قال: كان السحرة ثمانين ألفاً.

١٤٩٣٧ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن خيثمة ، عن أبى سودة ، عن كعب قال : كان سحرة فرعون اثنى عشر ألفاً.

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ نَمَمْ وَإِنَّكُمْ ۚ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۚ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه قال فرعون للسحرة ، إذ قالوا له: إن لنا عندك ثواباً إن نحن غلبنا موسى ؟ قال: نعم ، لكم ذلك ، وإنكم لممن أقرِّ به وأدْنيه منى = « قالوا يا موسى »، يقول: قالت السحرة لموسى: يا موسى ، اختر أن تلتى عصاك ، أو نلتى نحن عصينا.

ولذلك أدخلت « أن » مع « إما »، فى الكلام، لأنها فى موضع أمر بالاختيار. ف « أن » إذاً فى موضع نصب لما وصفت من المعنى ، لأن معنى الكلام: اختر أن تلتى أنت ، أو نلتى نحن ، والكلام مع « إما » إذا كان على وجه الأمر ، فلا بد

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٩٣٤ – هذا جزء من خبر طويل رواه أبو جعفر ؟ بإسناده هذا في تاريخه

 $I : \{ 1, 2, \dots \}$ 

<sup>(</sup>٢) يعني ﴿ سبعين ألفاً ﴾ .

من أن يكون فيه « أن » ، كقولك للرجل : « إما أن تمضى ، وإما أن تقعد » ، بمعنى الأمر : امض أو اقعد . فإذا كان على وجه الخبر ، لم يكن فيه « أن » ، كقوله : ﴿ وَآخَرُ وَنَ مُرْجُو ْنَ لِأَمْرِ الله إمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ كقوله : ﴿ وَآخَرُ وَنَ مُرْجُو ْنَ لِأَمْرِ الله إمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ السورة النوبة : ١٠٦] . وهذا هو الذي يسمى « التخيير » (١) = وكذلك كل ما كان على وجه الخبر ، و « إما » في جميع ذلك مكسورة . (٢)

## القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ أَلْقُواْ ۚ فَلَمَّ ۖ أَلْقَواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللّ

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة: ألقوا ما أنتم ملقون! فألقت السحرة ما معهم، فلما ألقوا ذلك = سحروا أعين الناس \* خيلوا إلى أعين الناس \* ألله المعنى الناس بما أحدثوا من التخييل والخُدَّع أنها تسعى \* \* واسترهبوهم \* \* يقول \* واسترهبوا الناس بما سحروا في أعينهم \* حتى خافوا من العصى والحبال \* ظنا منهم أنها حيات \* وجاؤوا \* مما قال الله \* \* \* بسحر عظيم \* \* بتخييل عظيم كبير من التخييل والحداع \* \* وذلك كالذى \* \*

۱٤٩٣٨ - حدثنا موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط عن السدى قال: قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون! فألقوا حبالهم وعصيهم!

<sup>(</sup>١) قوله: «وهذا الذي يسمى التخيير»، هو الحكم الأولى في دخول «أن» مع «إما»، الما الذي يجيء على وجه الحبر نحو: «إما يعذبهم، وإما يتوب عليهم»، فهم يسمونه «الإبهام». وكان حق أبي جعفر أن يقدم قوله: «وهذا الذي يسمى التخيير» قبل قوله: «فإذا كان على وجه الحبر»، لمرفع الشبهة عن كلامه.

<sup>(</sup>٢) أنظر معانى القرآن ١ : ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، وهو فصل جيد جداً .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «السحر» فيها سلف ص : ١٩ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل، ليس منهم رجل إلا معه حبل وعصا = «فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم»، يقول: فرّقوهم، (١) فأوجس في نفسه خيفة موسى. 189٣٩ - حدثنى عبد الكريم قال، حدثنا إبراهيم بن بشار قال، حدثنا سفيان قال، حدثنا أبو سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ألقوا حبالاً غلاظاً طوالاً وخشباً طوالاً. قال: فأقبلت يخيتل إليه من سحرهم أنها تسعى.

\* ١٤٩٤ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : صف خمسة عشر ألف ساحر ، مع كل ساحر حباله وعصيه . وخرج موسى معه أخوه يتكئ على عصاه ، حتى أتى الجمع ، وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته . ثم قالت السحرة : ﴿ يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أُولًا مَن أُلْقَى \* قَالَ بَل أُلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُم وَعِصِيّهُم يُخَيَّلُ إلَيه مِن سِحْرِهِم أُنَّهَا تَسْعَى ﴾ . [سورة طه : ١٦٠،٦٥] . (٢) فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى و بصر فرعون ، ثم أبصار الناس بعد أ. ثم فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى و بصر فرعون ، ثم أبصار الناس بعد أن ثم قد ملأت الوادى يركب بعضها بعضاً = ﴿ فَأُو جَس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ ، قد ملأت الوادى يركب بعضها بعضاً = ﴿ فَأُو جَس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ ، ولقد عادت حيات ! اسورة طه : ٢٧] ، وقال : والله إن كانت لعصياً في أيديهم ، ولقد عادت حيات !

الدستوائي قال، حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية ، عن هشام الدستوائي قال، حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحر، وألقوا سبعين ألف حبل، وسبعين ألف عصاً، حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.

<sup>(</sup>١) « فرقوم » ( بتشديد الراء ) ، أدخلوا عليهم الفرق ( بفتح الفاء والراء ) ، وهو الفرّع .

 <sup>(</sup>٢) نى المطبوعة والمخطوطة ، وقف و لم يتم الآية ، فكان فيهما : « فإذا حبالهم وعصيهم فكان أول ما اختطفوا . . . » ، والصواب ما جاء فى التاريخ ، كما أثبته .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « كأمثال الحبال » بالحاء ، والصواب من التاريخ .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة والمخطوطة : « وما تعدو هذه » بإسقاط « عصاى » ، أثبتها من التاريخ .

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٤٩٤٠ - وهو جزه من أثر طويل رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٢١٠ ، ٢١١ ، وهو تابع للأثر السالف رقم : ١٤٩٣٤ ، وبيئهما فصل من كلام .

#### القول في تأويل قوله ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصالَكَ فَإِذَا فِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ (١١١)

يقول تعالى ذكره : وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ، فألقاها فإذا هي تلقم وتبتلع ما يسحرون كذباً و باطلاً.

يقال منه: « لقفت الشيء فأنا ألقُفُه لقَفْاً ، ولقَفَا أناً » . (١١)

= وذلك كالذي: -

١٤٩٤٢ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « وأوحينا إلى موسى أن ألق أعصاك »، فألتى موسى عصاه ، فتحولت حية، فأكلت سحرهم كله.

١٤٩٤٣ – حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال، حدثنا إبراهيم بن بشار قال، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : فألتى عصاه فإذا هي حية تلقف ما يأفكون = لا تمر بشيء من حبالهم وخُسُبهم التي ألقوها إلا التقمته ، فعرفت السحرة أن هذا أمر" من السهاء ، وليس هذا بسحر ، فخرُّوا سجَّداً وقالوا: آمنا بربِّ العالمين ، رب موسى وهرون . (٢)

١٤٩٤٤ – حدثني موسى بن هرون قال ، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : أوحى الله إلى موسى : لا تخف ، وألق ما في بمينك تلقف ما يأفكون . فألتى عصاه ، فأكلت كل حية لهم . فلما رأوا ذلك سجدوا وقالوا : آمنا برب العالمين ، رب موسى وهرون .

10/4

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن الفراء ١ . ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) هذا تضمن آية «سورة طه » : ٧٠.

18980 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : أوحى الله إليه : أن ألق ما في يمينك ! فألتى عصاه من يده ، فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم ، وهي حيات في عين فرعون وأعين الناس تسعى ، فجعلت تلقفها ، تبتلعها ، حية حية ، حتى ما يرى بالوادى قليل ولا كثير مما ألقوه . ثم أخذها ، وسي ، فإذا هي عصاه في يده كما كانت ، ووقع السحرة سجداً قالوا : آمنا برب العالمين رب موسى وهرون . لو كان هذا سحراً ما غلبنا »! (١)

الدستوائي قال، حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: أوحى الله إليه: أن ألق عصاك! الدستوائي قال، حدثنا القاسم بن أبي بزة قال: أوحى الله إليه: أن ألق عصاك! فألتى عصاه، فإذا هي ثعبان فاغر فاه، فابتلع حبالهم وعصيهم . فألتى السحرة عند ذلك سجداً ، فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والذار وثواب أهلهما . (٢)

۱٤٩٤٧ – (٣) حدثني محمد بن عمر و قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله: « يأفكون »، قال : يكذبون. ١٤٩٤٨ – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « فإذا هي تلقف ما يأفكون » ، قال : يكذبون .

١٤٩٤٩ - حدثنا إبراهيم بن المستمر قال ، حدثنا عمّان بن عمر قال ، حدثنا قرة بن خالد السدوسي ، عن الحسن: « تلقف ما يأفكون » ، قال: حبالهم وعصيهم ، تسترطها استراطاً . (٤)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٤٩٤٥ – هو جزه من خبر أبي جعفر في تاريخه ١ : ٢١٠ ، ٢١١ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ١٤٩٤٠ -

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « وثواب أهلها » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) أخشى أن يكون سقط قبل هذه الآثار تفسير \* الإفك \* بمعنى الكذب ، ولذلك فصلتها عن الآثار التي قبلها .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٤٩٤٩ – « إبراهيم بن المستمر الهذلى الناجى العروقى » ، ثقة . روى عن أبيه « المستمر » ، وعن حيان بن هلال ، وأبى داود الطيالسي، وأبى عاصم النبيل ، وغيرهم .روى عنه الأربعة ،

#### القول في تأويل قوله ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقَ ۚ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١٠)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فظهر الحق وتبين لمن شهده وحضره فى أمر موسى ، وأنه لله رسول يدعو إلى الحق = « وبطل ما كانوا يعملون » ، من إفك السحر وكذبه ومخايله .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

۱٤٩٥٠ ــ حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسي ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « فوقع الحق » ، قال : ظهر .

۱٤٩٥١ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسمعيل ابن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن مجاهد فى قوله: « فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون » ، قال : ظهر الحق ، وذهب الإفك الذى كانوا يعملون .

۱٤٩٥٢ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: « فوقع الحق » ، قال : ظهر الحق .

۱٤٩٥٣ – حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « فوقع الحق » ، ظهر موسى .

وابن خزيمة . وأبو حاتم . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١ /١/ ١ .

و «عُمَان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي » مضى برقم : ٨٣٣٨ .

و «سرط الطعام » ، و « استرطه » ، إذا ازدرده ، وأبتلمه ابتلاعاً سهلا سريعاً لا غصة فيه .

#### القول في تأويل قوله ﴿ فَغُلْبِمُواْ هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُواْ صَغْرِينَ ﴾ ١

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فغلب موسى فرعون وجموعه = «هذالك» ، عند ذلك= «وانقلبوا صاغرين» ، يقول: وانصرفواعن موطنهم ذلك بصغر مقهورين. (١)

يقال منه : « صغيرَ الرجل يصْغَرَ صَغَرًا وصُغْرًا وصَغارًا » . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلْجِدِينَ ۞ قَالُوٓ ٱ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْمُلْمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وألتى السحرة عند ما عاينوا من عظيم قدرة الله، ساقطين على وجوههم سجدًداً لربهم، (٣) يقولون: « آمنا برب العالمين »، يقولون: صدقنا بما جاءنا به موسى ، وأن الذي علينا عبادته، هو الذي يملك يقولون: صدقنا بما جاءنا به موسى ، وأن الذي علينا عبادته، هو الذي يملك الحن والإنس وجميع الأشياء، وغير ذلك، (٤) و يدبر ذلك كله = « رب موسى وهرون » ، لا فرعون ، كالذي : —

۱٤٩٥٤ - حدثنی عبد الکریم قال ، حدثنا إبراهیم بن بشار قال ، حدثنا سفیان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما رأت السحرة ما رأت ، عرفت أن ذلك أمر من السهاء ولیس بسحر ، فخر وا سجداً. (٥) وقالوا : « آمنا برب العالمین « رب موسی وهرون » .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «انقلب » فيما سلف ٣: ٣٠ / ٧ : ١١٤ / ١٠ . ١٧٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « صفر » فيما سلف ١١٢ : ٩٦ ، ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « سجد » فيما سلف من فهارس اللغة ( سجد ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « العالمين » فيها سلف من فهارس اللغة ( علم ) .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : « خروا » بغير فاء ، وأثبت ما في المخطوطة .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ فِرْ عَوْنُ ءَامَنْتُم بِهِ عَ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَذَا لَمَكُنْ مَّكُو ُ ثُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةَ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال فرعون للسحرة إذ آمنوا بالله = يعنى صد قوا رسوله موسى عليه السلام، لما عاينوا من عظيم قدرة الله وسلطانه: «آمنتم به»، يقول: أصدقتم بموسى وأقررتم بنبوته = «قبل أن آذن لكم »، بالإيمان به = « إن هذا »، يقول: تصديقكم إياه ، وإقراركم بنبوته = « لمكر مكرتموه في المدينة »، يقول: لخدعة خدعتم بها من في مدينتنا ، (۱) لتخرجوهم منها = « فسوف تعلمون » ، ما أفعل بكم ، وما تلقون من عقابي إياكم على صنيعكم هذا.

### وكان مكرهم ذلك، فياً: ــ

عن السدى ، فى حديث ذكره ، عن أبى مالك = وعلى بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، وعن مرة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : التقى موسى وأمير السحرة ، فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بى ، وتشهد أن ماجئت به حق ؟ قال الساحر : لآتين غداً بسحر لا يغلبه سحر ، فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك ، ولأشهدن أنك حق ! وفرعون ينظر إليهم ، فهو قول فرعون : « إن هذا لمكر مكريموه فى المدينة » ، إذ التقيم لتتظاهرا فتخرجا منها أهلها . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر «المكر » فيما سلف ١٢ : ٩٥ ، ٩٧ : ٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) الأثر : ۱٤٩٥٥ – هذا جزه من خبر طویل ، رواه أبو جعفر فی تاریخه ۱ : ۲۱۳ .
 ۲۱۳ (۳)

# القول في تأويل قوله ﴿ لَأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ مُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمِينَ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره ، مخبراً عن قيل فرعون للسحرة إذ آمنوا بالله وصدقوا رسوله موسى: « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف»، وذلك أن يقطع من أحدهم يده اليمنى و رجله اليسرى ، أو يقطع يده اليسرى و رجله اليمنى ، فيخالف بين العضوين في القطع ، فمخالفته في ذلك بيهما هو « القطع من خلاف ». (١)

ويقال: إن أوّل من سن هذا القطع فرعون = « ثم لأصلبنكم أجمعين »، وإنما قال هذا فرعون ، لما رأى من خذلان الله إياه ، وغلبة موسى عليه السلام وقهره له .

۱٤٩٥٦ - حدثنا ابن و كيع قال ، حدثنا أبو داود الحفرى ، وحبويه الرازى ، عن يعقوب القمى ، عن جعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين »، قال: أوّل من صلّب ، وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف ، فرعون . (٢)

<sup>( 1 )</sup> انظر تفسير « القطع من خلاف ۽ فيما سلف ١٠ : ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱٤٩٥٦ – «حبوية الرازى» ، هو « إسحق بن إسماعيل الرازى» ، « أبو يزيد » ، مضى برقم : ۱٤٣٦٥ ، ١٤٥٥٠ .

القول في تأويل قوله ﴿ قَالُوٓ أَ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَّا بِئَآ يُت رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: قال السحرة مجيبة لفرعون ، إذ توعدهم بقطع الأيدى والأرجل من خلاف ، والصلب: « إنا إلى رّبنا منقلبون » ، يعنى بالانقلاب إلى الله ، الرجوع إليه والمصير (۱) = وقوله: « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا » ، يقول ما تنكر منا ، يا فرعون ، وما تجد علينا ، إلا من أجل أن آمنا آمنا ، أى صدقنا (۱) = « بآيات ربنا » ، يقول: بحجج ربتنا وأعلامه وأدلته التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحد ، سوى الله الذى له ملك السموات والأرض. (۱) ثم فزعوا إلى الله بمسألته الصبر على عذاب فرعون ، وقبض أرواحهم على الإسلام ، فقالوا: « ربنا أفرغ علينا صبراً » ، يعنون بقولهم : « أفرغ » ، أنزل علينا حباساً عن الكفر بك ، (۱) عند تعذيب فرعون إيانا = « وتوفنا مسلمين » ، يقول : يجبسنا عن الكفر بك ، (۱) عند تعذيب فرعون إيانا = « وتوفنا مسلمين » ، يقول : واقبضنا إليك على الإسلام دين خليلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، لا على الشرك بك . (۱)

۱٤٩٥٧ - فحد ثنى موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، ١٧/٩ حدثنا أسباط، عن السدى: « لأقطعن أيديكم وأرجاكم من خلاف »، فقتلهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الانقلاب » فيها سلف ص : ٣٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « ثقم » فيما سلف ١٠ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « الآية » فيها سلف من فهارس اللغة (أبي ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « أفرغ علينا صبراً » فيما سلف ه : ٣٥٤ .

وتفسير = « الصبر » فيها سلف ١٢ : ٥٦١ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . (٥) انظر تفسير « توفاه » فيها سلف ١٢ : ٤١٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

وصلبهم ، كما قال عبد الله بن عباس ، حين قالوا : « ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفّنا مسلمين » . قال : كانوا في أول النهار سحرة ، وفي آخر النهار شهداء .

١٤٩٥٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن عبدالعزيز ابن رفيع ، عن عبيد بن عمير قال : كانت السحرة أول النهار سحرة ، وآخر النهار شهداء.

1290 - حدثنا بشربن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وألتى السحرة ساجدين » ، قال : ذكر لنا أنهم كانوا فى أوّل النهار سحرة ، وآخره شهداء .

۱٤٩٦٠ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد: « ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين »، قال: كانوا أوّل النهار سحرة ، وآخره شهداء .

作 谷 谷

القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءِالهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلِ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيَ فِي نِسَآءِهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ تَهْرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون (١): أتدع مومى وقومه من بى إسرائيل (٢)= «ليفسدوا فى الأرض»، يقول: كى يفسدوا خدمك وعبيدك عليك فى أرضك من مصر (٣)=«ويذرك وآله لله عليك فى أرضك من مصر (٣)=«ويذرك وآله لله عليك فى أرضك من مصر (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الملاً » فيها سلف ص ١٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «يدر » فيها سلف ١٢ : ١٣٩ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الفساد في الأرض » فيما سلف ص : ١٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك

يقول : « ويذرك » ، ويدع خيد متك موسى وعبادتك وعبادة آلهتك .

وفي قوله : « ويذرك وآ لهتك » ، وجهان من التأويل .

أحدهما : أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ، وقد تركك وترك عبادتك وعبادة آلهة الله عبادة كلام إلى هذا الوجه من التأويل ، كان النصب فى قوله : « ويذرك » ، على الصرف ، (١) لا على العطف به على قوله : « ليفسدوا » .

والثانى : أتذر ،وسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ، وليذرك وآ لهذك = كالتوبيخ منهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفعلين . وإذا وجمَّه الكلام إلى هذا الوجه ، كان نصب « ويذرك » على العطف على « ليفسدوا » .

قال أبو جعفر : والوجه الأول أولى الوجهين بالصواب ، وهو أن يكون نصب و ويذرك ، على الصرف ، لأن التأويل من أهل التأويل به جاء.

وبعد ُ ، فإن في قراءة أبَّى بنَّ كعب الذي : ــ

ا ۱٤٩٦١ - حدثنا به أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا حدثنا حجاج ، عن هرون قال : في حرف أبي بن كعب : ﴿ وقَدْ تَرَ كُوكَ أَنْ يَعْبُدُوكَ وَ آلِهُ يَكُ ﴾ . (٢)

= دلالة واضحة على أن نصب ذلك على الصرف.

وقد روى عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك: ﴿ وَ يَذَرُكُ وَ آلِهَ مَكُ ﴾، عطفاً بقوله: « ويذرك » على قوله: « أتذر موسى » .

<sup>(</sup>۱) « الصرف » ، مضى تفسيره فى ۷ : ۲٤٧ ، تعليق : ۲ ، والمراجع هناك ـ وانظر معانى القرآن للفراء ۱ : ۳۹۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر أيضاً ممانى القرآن للفراء ١ : ٣٩١ .

= كأنه وجَّه تأويله إلى: أتذر موسى وقومه، ويذرك وآلهتك ، ليفسدوا في الأرض .

وقد تحتمل قراءة الحسن هذه أن يكون معناها : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ، وهو يذرك وآ لهتك = فيكون « يذرك » مرفوعاً بابتداء الكلام والسلامة من الحوادث . (١)

وأما قوله: « وآلهتك »، فإن قرأة الأمصار على فتح « الألف » منها ومدِّها ، معنى : وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها .

وقد ذكر عن ابن عباس أنه قال : كان له بقرة يعبدها .

وقد روى عن ابن عباس ومجاهد أنهما كانا يقرآنها : ﴿ وَيَذَرَكَ وَ إِلَّاهَتَكَ ﴾ بكسر الألف بمعنى : ويذرك وعبودتك . (٢)

قال أبو جعفر : والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها ، هي القراءة التي عليها قرأة الأمصار ، لإجماع الحجة من القرأة عليها .

« ذكر من قال : كان فرعون يعبد آلهة = على قراءة من قرأ : « ويذرك وآلهتك » .

۱٤٩٦٢ - حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمروقال، حدثنا أسباط، عن السدى : « ويذرك وآلهتك » ، وآلهته ، فيما زعم ابن عباس ، كانت البقر،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، حذف قوله : «والسلامة من الحوادث » ، كأنه لم يفهمها ، وإنما أراد سلامته من العوامل التي ترفعه أو تنصبه أو تجره . وفي المخطوطة : « إلى ابتداء الكلام » ، وفي المطبوعة : « على ابتدا الكلام » ، والأجود ما أثبت .

وعلى بيت مدر . ( ٢ ) انظر ما سلف ١ : ١٢٣ ، ١٢٤ ، وفيه تفسير « الإلاهة » ، وخبرا ابن عباس ومجاهد . بإسنادهما ، وسيأتي برقم : ١٤٩٦٦ – ١٤٩٧١ ،

كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أهرهم أن يعبدوها ، فلذلك أخرج لهم عيجلاً ، بقرة .

1297 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو سفيان ،

عن عرو ، عن الحسن قال : كان لفرعون جمانة معلقة في نحره ، يعبدها ١٨/٩
ويسجد لها .

المجالا عبد الرحمن بن مهدى قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ، حدثنا أبان بن خالد قال ، سمعت الحسن يقول : بلغنى أن فرعون كان يعبد لله إلها في السر ، وقرأ : « ويذرك وآلهتك » .

الله عن أبي بكر ، عن أبي بكر ، عن أبي بكر ، عن أبي بكر ، عن الحسن قال : كان لفرعون إله يعبده في السر

\* ذكر من قال : معنى ذلك : ويذرك وعبادتك ، على قراءة من قرأ : ﴿ وَ إِلاَ هَمَك ﴾ .

18977 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمر و بن دينار ،

عن محمد بن عمر و بن الحسن ، عن ابن عباس : ﴿ وَ يَذَرَكُ وَ إِلاَ هَمَك ﴾ ، قال :

إنما كان فرعون يُعْبُد ولا يَعْبُد . (١)

عن ابن عباس: أنه قرأ، ﴿ وَيَذَرَكُ وَ إِلاَهَتَكَ ﴾، قال : وعبادتك ، ويقول : إذ كان يُعْبَد ولا يَعْبُد . (٢)

١٤٩٦٨ - حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٤٩٦٦ – «محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب» تابعي ثقة ، مضى برقم : ٢٨٩٢ ، ٢٨٩٢ م .

وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا : « محمد بن عمره ، عن الحسن » ، وهو خطأ . وقد مضى الخبر على الصواب بهذا الإسناد فيها سلف رقم : ١٤٣ ، وسيأتى على الصواب برقم : ١٩٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٩٦٧ – «نافع بن عمر » ، مضى مراراً ، وكان في المخطوطة والمطبوعة « عن فافع ، عن ابن عمر » » وهو خطأ ، والصواب كما مضى برقم : ١٤٢

معاوية، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَيَذَرَكَ وَ إِلاَهَتَك ﴾، قال : يترك عبادتك .

الذي المنى المنى قال، حدثنا أبوحديفة قال ، حدثنا شبل ، عن عمر و بن دينار ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ﴿وَ إِلاَ هَمَكُ ﴾ ، يقول : وعبادتك ، عمر و بن دينار ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ﴿وَ إِلاَ هَمَكُ ﴾ ، يقول : وعبادتك ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : ﴿وَ يَذَرَكُ وَ إِلاَ هَمَك ﴾ ، قال : عبادتك ، عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد بن الربيع الرازى قال ، حدثنا سفيان ، عن عمر و ابن دينار ، عن محمد بن عمر و بن حسن ، عن ابن عباس : أنه كان يقرأ : ﴿ وَ يَذَرَكَ وَ إِلاَ هَمَك ﴾ ، وقال : إنما كان فرعون يدُعْبَد ولا يعْبُد . (١)

وقد زعم بعضهم أن من قرأ: ﴿ وَ إِلَاهَتَكَ ﴾ ، إنما يقصد إلى نحو معنى قراءة من قرأ: ﴿ وَ آلِهَتَكَ ﴾ ، غير أنه أنت وهو يريد إلها واحداً ، كأنه يريد : ويذرك وإلاهك = ثم أنث « الإله » فقال : « وإلاهتك » .

وذكر بعض البصريين أن أعرابيًّا سئلٌ عن « الإلاهة » ، فقال : « هي علمة » ، وذكر بعض البصريين أن أعرابيًّا سئلٌ عن « الإلاهة » ، فكأنه شيء نصب للعبادة يعبد . وقد علمة » ، يريد : علماً ، فأنث « العلم » ، فكأنه شيء نصب للعبادة يعبد . وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث بن شهاب البربوعي : (٢)

تَرَوَّحْنَا مِنَ اللَّمْبَاءِ قَصْرًا وَأَعْجَلْنَا الْإِلَاهَةَ أَنْ تَوْوبَا (٣)

(١) الأثر: ١٤٩٧١ – ومحمد بن عمرو بن حسن بن على بن أبي طالب ۽ ، انظر التعليق رقم ١٤٩٦٦ -

ويقال هي « آمنة بنت عتيبة » ، ويقال اسمها «مية » ، وهي « أم البنين » . ويقال : هو لنائحة عتيبة .

(٣) بلاغات النساء : ١٨٩ ، معجم ما استعجم : ١١٥٦ ، معجم البلدان « اللعباء ۾ ،

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « وقد قال عتيبة بن شهاب الير بوعي » ، وهو خطأ لا شك فيه ، وفي المطبوعة الأولى ، المطبوعة : « وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث الير بوعي » ، وهو صواب من تغيير ناشر المطبوعة الأولى ، وقد أثبت حتى النسب ، جامعاً بين ما في المخطوطة والمطبوعة .

يعني بـ ﴿ الإلاهة » ، في هذا الموضع ، الشمس .

وكأن هذا المتأول هذا التأويل ، وجه « الإلاهة » ، إذ أدخلت فيها هاء التأنيث ، وهو يريد واحد « الآلهة » ، إلى نحو إدخالهم « الهاء » في « ولدتى » و « كوكبتى » و « ماءتى » ، (١) وهو « أهلة ذاك » ، وكما قال الراجز : (٢) يَا مُضَرُ الْحَمْرُ الْهِ أَنْتِ أَسْرَتِي وَأَنْتِ مَلْجَاتِي وَأَنْتِ ظَهْرَتِي (٢) يريد : ظهرى .

وقد بين ابن عباس ومجاهد ما أرادا من المعنى فى قراءتهما ذلك على ما قرآ ، فلا وجه لقول هذا القائل ما قال ، مع بيانهما عن أنفسهما ما ذهبا إليه من معنى ذلك .

وقوله : « قال سنقتل أبناءهم » ، يقول : قال فرعون : سنقتل أبناهم الذكور من أولاد بنى إسرائيل = « ونستحيى نساءهم » ، يقول : ونستبقى إناثهم  $^{(1)}$ = « وإنا

اللسان ( لعب ) (أله) ، وغيرها كثير . قالت ترثى أباها ، وقتل يوم خو، قتلته بنو أسد ، وبعد البيت :

عَلَى مِثْلِ أَبِنِ مَنَّةَ ، فَا نُعْيَاهُ يَشُونًا نَوَاعِمُ البَشَرِ الجُيُوبا وَكَانَ أَبِي عُتَيْبَةُ شَمِّرِيًا وَلاَ تَلْقَاهُ يَدَّخِرُ النَّصِيبا ضَرُوبا بِاليَدَيْنِ إِذَا أَشْمَعَلَّتْ عَوَانُ الحَرْبِ ، لاَ وَرِعا هَيُوبا

و « اللعباء » بين الربلة ، وأرض بني سليم ، وهي لفزارة ، ويقال غير ذلك . و «قصرا » ، أي عشيا . وفي المطبوعة : «عصرا » ، وهي إحدى روايات البيت ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : «أماتي » وهو خطأ ، صوابه ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) قولِه : «ملجاتى » بتسهيل الهمزة ، وأصله «ملجأتى » ، وألحق الناء أيضاً في هذا بقولم : «ملجاً » فالحرفان جميعاً شاهد على ما قاله أبو جعفر .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ٥ الاستحياء ٤ فيها سلف ٢ : ٢١ – ٨٨ .

فوقهم قاهرون »، يقول : وإنا عالون عليهم بالقهر ، يعنى بقهر الملك والسلطان. (١)

\* \* \* \*

وقد بينا أن كل شيء عال ٍ بقهر وغلبة على شيء ، فإن العرب تقول : « هو فوقه » . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِاللهِ وَأُصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءَ مِن عِبَادِهِ مِ وَٱلْمُقَبِّةُ لِلْـُمُتَّقِينَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: « قال موسى لقومه » ، من بنى إسرائيل ، لما قال فرعون للملأ من قومه : « سنقتل أبناء بنى إسرائيل ونستحيى نساءهم » = « استعينوا بالله » ، على فرعون وقومه فيما ينو بكم من أمركم = « واصبر وا » ، على ما نالكم من المكاره في أنفسكم وأبنائكم من فرعون . وكان قد تبع موسى من بنى إسرائيل على ما : -

الموسيل على عبد الكريم قال، حدثنا إبراهيم بن بشار قال، حدثنا المراهيم بن بشار قال، حدثنا المنت المنت عباس قال: لما آمنت سفيان قال، حدثنا أبو سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة، اتبع موسى ستمئة ألف من بنى إسرائيل.

وقوله: « إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده »، يقول: إن الأرض لله، لعل الله أن يورثكم = إن صبرتم على ما نالكم من مكروه فى أنفسكم وأولا دكم من فرعون ، واحتسبتم ذلك، واستقمتم على السداد = أرض فرعون وقومه، بأن يهلكهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «القهر» فيما سلف ١١ : ٢٨٤ ، ٢٠٨

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « فوق » فيما سلف ١١ : ٢٨٤ ، وفهارس اللغة « فوق »

ويستخلفكم فيها، فإن الله يورث أرضه من يشاء من عباده = « والعاقبة للمتقين»، يقول : والعاقبة المحمودة لمن اتتى الله وراقبه ، فخافه باجتناب معاصيه، وأدَّى فرائضه . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَمْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُمْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَمِن بَمْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُمْلُونَ ﴾ وَيَشْخُر كَيْفَ تَمْمُلُونَ ﴾ وإلى وَيَشْخُر كَيْفَ تَمْمُلُونَ ﴾ وإلى المُمْلُونَ ﴾ وإلى المُمْلُونَ ﴾ وإلى المُمْلُونَ ﴾ وإلى المُمْلُونَ أَن اللهُ اللهُل

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال قوم موسى لموسى ، حين قال لهم: % = 1 استعينوا بالله واصبر وا % = 1 أوذينا % = 1 أوزينا % = 1 أوزي

وقوله: « ومن بعد ما جئتنا » ، يقول: ومن بعد ما جئتنا برسالة الله ، لأن فرعون لما غلبت ستحرّته ، وقال للملأ من قومه ما قال ، أراد تجديد الهذاب عليهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم .

وقيل: إن قوم موسى قالوا لموسى ذلك، حين خافوا أن يدركهم فرعون وهم منه هاربون، وقد تراءى الجمعان، فقالوا له: « يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا »، كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا = « ومن بعد ما جئتنا » ، اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا .

<sup>( 1 )</sup> أنظر تفسير « العاقبة » فيها سلف : ص ١٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف ٢ : ١١ – ٤٨ .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٤٩٧٣ - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « من قبل أن تأتينا » ، من قبل إرسال الله إياك و بعده .

١٤٩٧٣ م - حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن ألى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٤٩٧٤ - حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : فلما تراءى الجمعان فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد رد فهم ، (١) قالوا: « إنا لمدركون » . وقالوا: « أوذينا من قبل أن تأتينا » ، كانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا = « ومن بعد ما جئتنا » ، اليوم يدركنا فرعون فيقتانا = إنا لماركون . (۲)

١٤٩٧٥ - حدثني عبد الكريم قال، حدثنا إبراهيم قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : سار موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على البحر، فالتفتوا فإذا هم برَهَج دوابٌّ فرعون، فقالوا: « يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا » ، هذا البحر أمامنا ، وهذا فرعون بمن معه ! قال : « عسى ربكم أن يهلك عدو كم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ».

وقوله : « قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم » ، يقول جل ثناؤه : قال موسى

<sup>(</sup> ۱ ) « ردفهم » : تبعهم .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٩٧٤ – هو جزه من خبر طويل فرقه أبو جعفر في مواضع من تفسيره ، ورواه نی تاریخه ۱ : ۲۱۴ .

نقومه : لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه (۱) = « ويستخلفكم » ، يقول : يجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد هلاكهم ، لا تخافونهم ولا أحداً من الناس غيرهم (۲) = « فينظر كيف تعملون » ، يقول : فيرى ربكم ما تعملون بعدهم ، من مسارعتكم في طاعته ، وتثاقاكم عنها .

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْ نَآ ءَالَ فِر ْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كَرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولقد اختبرنا قوم فرعون وأتباعه على ماهم عليه من الضلالة= « بالسنين »، يقول: بالحُدوب سنة بعد سنة ، والقحوط .

يقال منه : « أَسْنَتَ القوم » ، إذا أُجدَّبوا .

« ونقص من الثمرات » ، يقول : واختبرناهم مع الجدوب بذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القليل = « لعلهم يذكرون » ، يقول : عظة لهم ، وتذكيراً لهم ، لينزجروا عن ضلالتهم ، ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة . (٣)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٤٩٧٦ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيي بن آدم ، عن شربك ،

4./9

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «عسى » فيما سلف ١٠ : ٥٠٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . ثم انظر عجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٢٥ .

<sup>=</sup> وتفسير « الإهلاك » فيما سلف من فهارس اللغة ( هلك )

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الاستخلاف » فيها سلف ١٢ : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « التذكرة » فيما سلف من فهارس اللغة ( ذكر )

عن أبي إسحق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين » ، قال : سنى الجوع .

۱٤٩٧٧ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عصم الله على الحائحة = عسى ، عن ابن أبى نجيج ، عن مجاهد فى قول الله : « بالسنين » ، الحائحة = « ونقص من الثمرات » ، دون ذلك .

۱٤٩٧٨ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

۱٤٩٧٩ - حدثني القاسم بن دينار قال، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن أبي إسحق ، عن رجاء بن حيوة في قوله : « ونقص من الممرات » ، قال : حيث لا تحمل النخلة إلا تمرة واحدة . (١)

129۸ - حدثني ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن رجاء بن حيوة ، عن كعب قال : يأتى على الناس زمان "لا تحمل النخلة إلا " ثمرة .

129۸۱ - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحق ، عن رجاء بن حيوة : « ونقص من الثمرات » ، قال : يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا " ثمرة .

عن قتادة قوله: «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» ، أخذهم الله بالسنين ، بالجوع ، عاماً فعاماً = « ونقص من الثمرات » ، فأما « السنين » ، فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم = وأما « بنقص من الثمرات » ، فكان ذلك في أمصارهم وقراهم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۶۹۷۹ – «القاسم بن دینار»، منسوب إلی جده، وهو «القاسم بن زکریا بن دینار القرشی »، أبو محمد الطحان، روی عن وکیع، وعبید الله بن موسی، وعلی بن فادم، وأبی داود الحفری. روی عنه مسلم، والترمذی، والنسائی، وابن ماجة، وأبو حاتم، وغیرهم. ثقة. متجمج فی التهذیب، وابن أبی حاتم ۳ / ۱۱۰/۲ .

# القول في تأويل قوله ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ ﴾ وَأَنْ لَنَا هَذِهِ ﴾ هَذِهِ وَمَن مَّعَهُوٓ ﴾ هَذِهِ وَمَن مَّعَهُوٓ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فإذا جاءت آل فرعون العافية والحصب والرخاء وكثرة الثمار، ورأوا ما يحبون في دنياهم (۱)= « قالوا لنا هذه » ، نحن أولى بها = « وإن تصبهم سيئة » ، يعنى جدوب وقحوط وبلاء (۲) = « يطير وا بموسى ومن معه » ، يقول: يتشاءموا بهم ، ويقولوا: ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء والحصب والعافية ، مذ جاءنا موسى عليه السلام.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

العافية والرخاء = « قالوا لنا هذه » ، نحن أحق بها = « وإن تصبهم سيئة » ، بلاء وعقوبة = « يطير وا » ، يتشاءموا بموسى .

١٤٩٨٤ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

1٤٩٨٥ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه » ، قالوا : ما أصابنا هذا إلا بك ياموسي و بمن معك ، ما رأينا شرًّا ولا أصابنا حتى رأيناك! وقوله: « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه » ، قال : الحسنة

<sup>(</sup>١) أفظر تفسير «الحسنة» فيها سلف من فهارس اللذة (حسن).

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « السيئة » فيها سلف من فهارس اللغة ( سوأً ) .

ما يحبُّون . وإذا كان ما يكرهون قالوا : ما أصابنا هذا إلا بشؤم هؤلاء الذين ظلموا ! قال قوم صالح : ﴿ اُطَّيَرُ نَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ ﴾ فقال الله : ﴿ طَائِرُ كُمْ عِنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدَ الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُونُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُونُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ

# القول في تأويل قوله ﴿ أَلا إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ ش

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ألاما طائر آل فرعون وغيرهم = وذلك أنصباؤهم من الرخاء والحصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر = « إلا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، أن ذلك كذلك ، فلجهلهم بذلك كانوا يطيّرون معه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

١٤٩٨٦ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية، عن على ، عن ابن عباس : « ألا إنما طائرهم عند الله »، يقول: مصائبهم عند الله . قال الله : « ولكن أكثرهم لا يعلمون » .

١١/٩ - حدثنى القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن الله » ، قال : الأمر ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « ألا إنما طائرهم عند الله » ، قال : الأمر من قبل الله .

(١) في المخطوطة والمطبوعة : « إنما طائركم » ، بزيادة « إنما » ، وهو خطأ ، تلك آية أخرى .

# 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقال آل فرعون لموسى: يا موسى ، مهما تأتنا به من علامة ودلالة = « لتسحرنا»، يقول: لتلفتنا بها عما نحن عليه من دين فرعون = « فما نحن لك بمؤمنين » ، يقول: فما نحن لك فى ذلك بمصدقين على أنك محق فيا تدعونا إليه .

وقد دللنا فها مضي على معنى « السحر » ، بما أغنى عن إعادته . (١)

وكان ابن زيد يقول فى معنى «مهما تأتنا به من آية » ا ما : –
189٨٨ – حد ثنى يونس قال ، [أخبرنا ابن وهب قال] ، قال ابن زيد فى
قوله : «مهما تأتنا به من آية » ، قال : إن ما تأتنا به من آية = وهذه فيها
زيادة «ما» . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَا يَلْتِ مُفَصَّلَتٍ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى « الطوفان » . فقال بعضهم : هو الماء . 

« ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «السحر » فيها سلف ص : ۲۷ ، تعليق : ۳ ، والمزاجع هناك . (۲) الأثر : ۱٤۹۸۸ – الزيادة بين القوسين ، لا بد منها ، وهو إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقر : ۱٤۹۸۵ ، و إنما هذا سهو من الناسخ .

<sup>571 (3)</sup> 

۱٤٩٨٩ – حدثنى ابن وكيع قال، حدثنا حبويه أبويزيد، عن يعقوب القمى ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما جاء موسى بالآيات ، كان أوّل الآيات الطوفان ، فأرسل الله عليهم السهاء . (١)

• ١٤٩٩ — حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا ابن يمان قال، حدثنا سفيان، عن إسمعيل، عن أبي مالك قال: «الطوفان»، الماء.

١٤٩٩١ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك قال: « الطوفان » ، الماء .

الضحاك ، عن ابن عباس قال : « الطوفان » ، الغرق .

۱٤٩٩٣ ــ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : «الطوفان » ، الماء ، و «الطاعون » ، على كل حال . (٢)

۱٤٩٩٤ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : «الطوفان » ، الموت على كل حال .
۱٤٩٩٥ - حدثنا محمد بن سعد قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى عمى قال

حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « الطوفان » ، الماء .

وقال آخرون : بل هو الموت .

ذكر من قال ذلك :

١٤٩٩٦ – حدثنا أبو هشام الرفاعي قال، حدثنا يحيي بن يمان قال،

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱٤٩٨٩ - « حبويه » ، « أبو يزيد » هو « إسحق بن إسماعيل الرازى » ، مضى برقم: ١٤٣١٥ ، ١٤٩٥٩ - « حبويه الرازى » ، وهو صواب ، ولا أنه لم يحسن قراءة المخطوطة ، فنيرها ، وكان فيها : « حبوبه أبو مزيد » ، والصواب ما أثبت .
(٢) لعل صواب العبارة « والطاعون ، الموت على كل حال » .

حدثنا المنهال بن خليفة، عن الحجاج، عن الحكم بن ميناء، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموتُ . (١)

ابن جريج ما الطوفان ؟ قال : الموت . (٢)

۱٤۹۹۸ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله بن رجاء ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عمن حدثه ، عن مجاهد قال : « الطوفان » ، الموت .

12999 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن عبد الله بن كثير : « فأرسلنا عليهم الطوفان » ، قال الموت = قال ابن جريج وسألت عطاء عن « الطوفان » ، قال : الموت = قال ابن جريج : وقال مجاهد : الموت على كل حال .

خليفة ، عن حجاج ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطوفان الموت . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٤٩٩ – « المنهال بن خليفة العجلى » ، « أبو قدامة » ، متكلم فيه . ضعفه ابن معين ، والنسائى ، والحاكم . وقال البخارى : « صالح ، فيه نظر » ، وقال في موضع آخر : « صديئه منكر » ، وقال ابن حبان : « كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير » . مترجم في التهذيب ، والكبير ؛ / ٢ / ٢ ، وابن أبي حاتم ؛ / ١ / ٣٥٧ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٢٠٤ .

و « الحجاج » هو « الحجاج بن أرطاة » ، مضى مراراً .

و « الحكم بن ميناء الأنصاري » ، تابعي ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير ١ / ٢ / ٣٤٠ ، وابن أبي حاتم ١ / ٢ / ٢٢٠ .

وهذا الخبر ، رواه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣٥٥ ، عن هذا الموضع ثم قال : «وكذا رواه ابن مردويه ، من حديث يحيى بن يمان به ، وهو حديث غريب » . قلت : بل هو ضعيف لضعف « المنهال بن خليفة » وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣ : ١٠٨ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ وانظر الأثر التالي رقم : ١٥٠٥٠

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٤٩٩٧ - «عباس بن محمد » ، هو «عباس بن محمد بن حاتم الدورى » شيخ الطبرى ، مضى برقم : ٧٠٠١ -

<sup>(</sup>٣) الأثر ؛ ١٥٠٠٠ – هذا إسناد آخر الخبر رقم ؛ ١٤٩٩٦ ، إلا أنه أبهم الراوى عن عائشة ، وبينه هناك ، وهو « الحكم بن ميناء » . وقد مضى تخريج هذا الخبر ، وبيان ضعفه .

وقال آخرون : بل ذلك كان أمرًا من الله طاف بهم . هُ ذكر من قال ذلك :

ا ا ا ا ا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا جرير ، عن قاب المعلم الطوفان » ، قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « فأرسلنا عليهم الطوفان » ، قرأ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَاطَا ثُفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ فَأَيْمُونَ ﴾ قال : أمرُ الله ، الطوفان ، ثم قرأ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَاطَا ثُفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ فَأَيْمُونَ ﴾ قال : أمرُ الله ، الطوفان ، ثم قرأ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَاطَا ثُفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ فَأَيْمُونَ ﴾

وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة ، (١) يزعم أن « الطوفان » من السيل : البُعاق والدُّباش، وهو الشديد . (٢)= ومن الموت ، المبالغ الذَّريع السريع . (٣)

وقال بعضهم : هو كثرة المطر والريح .

وكان بعض نحويي الكوفيين يقول : « الطوفان » مصدر مثل « الرجحان » و « النقصان » ، لا يجمع .

وكان بعض نحويي البصرة يقول : هو جمع ، واحدها في القياس «الطوفانة». (٤)

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندى ما قاله ابن عباس ، ٢٢/٩ على ما رواه عنه أبو ظبيان (٥٠) : أنه أمر من الله طاف بهم ، وأنه مصدر من قول

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة ، في مجاز القرآن ١ : ٢٢٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) « البعاق » ( بضم الباء ) : هو المطر الكثير الغزير الذي يتبعق بالماء تبعقاً ، أي يسيل به سيلا كثيفاً . و « سيل دباش » ( بضم الدال ) عظيم ، يجرف كل شيء جرفاً .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : «المتابع» ، وفى مجاز القرآن : «المبالغ» ، والذى فى المطبوعة «المتتابع» فآثرت نص أبى عبيدة .

<sup>(</sup> ٤ ) هو الأخفش ، قال ابن سيدة : « الأخفش ثقة ، وإذا حكى الثقة شيئاً لزم قبوله » .

<sup>(</sup> ه ) يعنى الخبر رقم : ١٥٠٠١ .

القائل : « طاف بهم أمر الله يطوف طُوفَاناً » ، كما يقال : « نقص هذا الشيء ينقُص نُقُ صَاناً » .

وإذا كان ذلك كذلك ، جاز أن يكون الذى طاف بهم المطر الشديد = وجاز أن يكون المطر الشديد قد يسمى «طوفاناً»، قول حُسيل بن عُرْفطة (١٠):

غَيَّر الجِدَّةُ مِنْ آيَانِهَا خُرُقُ الرِّيْجِ وَطُوفَانُ المَطَرِّ (٢) ويروى :

«خُرُقُ الرِّيحِ بِطُوفَانِ المَطَرُ »

وقول الراعي:

تُضْحِي إِذَا العِيسُ أَدْرَ كُنا لَكَائِثَهَا خَرْقاء يَمْتَادُهَا الطُّوفَانُ والزُّودُ (٢)

وقول أبى النجم :

لَمْ يَكُ ٱلحَقُّ عَلَى أَنْ هَاجَهُ رَمْمُ دَارٍ قَدْ تَقَنَّى بِالسِّرَرْ

قال أبو حاتماً « بالسرر» بفتح السين والراء . و « الخرق » : القطع من الريح ، واحدتها « خرقة » . و « طبقان المطر » ، كثرته . و روى الأصعمى « خرق » ( يعنى بضم الخاء والراء ) . هذا نص ما في نوادر أبي زيد .

و «خرق» (بضمتین) جمع «خریق»، وهی الریح الشدیدة الهبوب التی تخترق المواضع. (۳) اللسان (نکث) (زأد)، ولعلها من شعره الذی ملح به عبد الله بن معاویة بن أبی سفیان

(انظر خزانة الأدب ٣ : ٢٨٨)

و «النكائث» جمع «نكيثة»، وهي جهد قوة النفس. يقال : «فلان شديد النكيثة»، أي النفس. ويقال : «بلغت نكيثته» (بالبناء للمجهول) أي : جهد نفسه . و «بلغ فلان نكيثة بعيره»، أي : أقصى مجهوده في السير .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : «الحسن بن عرفطة » ، وهو خطأ ، وقال أبو حاتم «حسين بن عرفطة » ، هو خطأ . انظر نوادر أبى زيد ٧٥ ، ٧٧ ، وهو «حسبل بن عرفطة الأسدى » شاعر جاهلى .

<sup>(</sup>٢) نوادر أبي زيد : ٧٧ ، الوساطة : ٣٢٩ ، النسان (طوف ) ، وقبله

## قَدْ مَدَّ طُوفَانٌ فَبَتَّ مَدَدَا شَهْرًا شَابِيبَ وَشَهْرًا بَرَدَا(١)

وأما « القُـمــّل » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه . فقال بعضهم : هو السوس الذي يخرج من الحنطة .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۵۰۰۲ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير ، عن يعقوب القمى ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : « القمل » ، هو السوس الذى يخرج من الحنطة .

4 0 4

وقال آخرون : بل : هو الدَّبيّ ، وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له . « ذكر من قال ذلك :

١٥٠٠٤ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال « القمال » ، الدبي .

م ۱۵۰۰۵ سـ حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدى ، قال: الدبى ، القمل ال

١٥٠٠٦ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة
 قال: « القمل»، هو الدَّبي .

و « الزؤد » ( بضم الهمزة وسكونها ) : الفزع والخوف . و « خرقاء » من صفة الناقة ، وهى التي لا تتمهد مواضع قوا ممها من نشاطها . يصفها بالحدة كأنها مجنونة ، إذا كلت العيس ، بقيت قوتها وفضل نشاطها .

<sup>(</sup>١) لم أجده في مكان آخر . و « الشآبيب » . جمع « شؤبوب » ، وهي الدفعة من المطر . ويقال : « لا يقال للمطر شآبيب ، إلا وفيه برد » .

۱۵۰۰۷ - حدثنی محمد بن عمر و قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد قال: « القمل » ، الدبی .

۱۵۰۰۸ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر، عن قتادة قال: «القمل »، هي الدِّني ، وهي أولاد الجراد .

۱۵۰۰۹ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جابر بن نوح ، عن أبى روق ،
 عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : « القمل » ، الدبى :

عكرمة قال : «القمل » ، بناتُ الجراد .

ا ۱۰۰۱۱ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : « القمل » ، الدبكي .

وفال آخرون : بل « القمل » ، البراغيثُ .

ه ذكر من قال ذلك:

ابن زيد في على الطوفان والجراد والقمل » ، قال : زعم بعض الناس فى القمل أنها البراغيث .

وقال بعضهم : هي دوابُّ سُودٌ صغار .

العام عدائن القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن أي بكر قال ، سمعت سعيد بن جبير والحسن قالا : « القمال » ، دواب سود صغار.

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم (١): أن « القمل » عند العرب الحمنان = و « الحمنان » ضرب من القير دان، واحدتها « حمنانة »، فوق القرمقامة . (٢)

و « القمل » جمع ، واحدتها ، « قملة » ، وهي دابة تشبه القدَمْل تأكلها الإبل في بلغني ، وهي التي عناها الأعشى في قوله : (٣)

## قَوْمٌ تُعَالِجُ أُقَمَّلًا أَبْنَاؤُهُمْ وَسَلَاسِلًا أَجُدًا وَبَابًا مُوْصَدَا ( )

(١) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٢٢٦ .

( ٢ ) « القمقامة » ، صغار القردان (جمع قراد ) وهو أول ما يكون صغيراً ، لايكاد يرى من صغره ، وهو أيضاً ضرب من القمل شديد التشيث بأصول الشعر

(٣) في المطبوعة : « الأعمش » ، وهو خطأ في الطباعة .

( ٤ ) ديوانه : ١٥٤ ، واللسان (قمل ) . من قصيدته التي قالها لكسرى حين أراد من بني ضبيعة (رهط الأعشى ) رهائن، لما أغار الحارث بن وعلة على يعض السواد ، فأخذ كسرى قيس بن مسعود ، ومن وجد من بكر ، فجعل يحبمهم ، فقال له الأعشى :

مَنْ مُبْلِغٌ كَسْرَى ، إِذَا مَا جَاءَهُ عَنِّى مَالِكَ مُخْمِشَاتٍ شُرَّدَا اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ قَدْ أَفْسَدَا اللَّهُ لَكُنْ قَدْ أَفْسَدَا حَتَى لَيْفُسِدُهُمْ كَنَ قَدْ أَفْسَدَا حَتَى لَيْفِيدُكَ مِنْ بَنِيهِ رَهِينَةً لَعْشْ ، وَيَرْهَنَكَ السَّمَاكُ الفَرْقَدَا

يقول: من يبلغ على كسرى تغضبه، رسائل تأتيه من كل مكان: أننا آلينا أن لا نعطيه من أبنائنا رهائن ، يتولى إفسادهم كما أفسد رجالا من قبل ، ولن ينال منا ذلك حتى تعطيه بجوم السماء رهائن من صواحباتها . ثم قال له :

يقول: لسنا كإياد التي آتتك الرهائن فانها نزلت تكريت تنظر ما يحصد من الزرع من سنة إلى سنة ، فهم حراثون ، قد قملوا ، فقام أبناؤهم يعالجون القمل ، ويجرون السلاسل ليشدوها على الأجران ، ويجهدون في تغليق أبوابها . أما نحن ، فاقد قد جعل إبلنا رزقنا ، ضمنت لنا من ألبانها طعاماً لا ينفد ، ونزعنا عن أعناقنا ربقة عبودية القرى والأمصار ، إلى حرية البادية ، فغدو فيها ونروح ، ليس لك علينا سلطان . وهذا من شعر أحرار العرب .

وكان الفراء يقول: لم أسمع فيه شيئاً، فإن يكن جمعاً، فواحده «قامل »، مثل « ساجد » و « راكع»، (١) وإن يكن اسماً على معنى جمع ، (٢) فواحدته «قملة » .

\* ذكر المعانى التي حدثت في قوم فرعون بحدوث هذه الآيات ، والسبب ٢٣/٩ الذي من أجله أحد شها الله فيهم .

المغيرة عن سعيد بن جبير قال : لما أتى موسى فرعون قال له : أرسل معى بنى المغيرة عن سعيد بن جبير قال : لما أتى موسى فرعون قال له : أرسل معى بنى إسرائيل! فأبى عليه ، فأرسل الله عليهم الطوفان = وهو المطر = فصب عليهم منه شيئاً ، فخافوا أن يكون عذاباً ، فقالوا لموسى : ادع لنا ربتك أن يكشف عنا المطر ، فنؤمن لك ، ونرسل معك بنى إسرائيل! (٣) فدعا ربه ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل ، فأنبت لهم فى تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من الزرع والممر والكلاً . فقالوا : هذا ما كنا نتمني ، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلاً ، فلما رأوا أثره فى الكلاً عرفوا أنه لا ينبتى الزرع . فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ، ونرسل معك بنى إسرائيل! فدعا ربه ، فكشف فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ، ونرسل معك بنى إسرائيل! فدعا ربه ، فكشف

و «الأجد» (بضمتين): القوى الموثق. يقال: «ناقة أجد» ، قوية وثيقة التركيب. و «ناقة مؤجدة القرى» ، مثله. ويقال: «الحمد لله الذي آجدني بعد ضعف » ،أي : قواني . و «المؤجد» من «أوصد الباب » أغلقه وأطبقه ، فهو «موصد» و «مؤجد » بالهمز ، ومثله قوله تعالى ذكره: «إنها عليهم مؤجدة » بالهمز ، أي مطبقة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فإن لم يكن جمعاً » ، بزيادة « لم » ، وهي مفسدة للكلام ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) لم أجد هذا في معانى القرآن للفراء ، في هذا الموضع من تفسير الآية . انظر معافى القرآن الفراء ١ : ٣٩٣ ، بل قال الفراء هناك : ﴿ القمل ، وهو الدبي الذي لا أجنحة له ﴾ ، ولم يزد .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل » ، غير ما فى المخطوطة ، و لم يكتب نص آية « سورة الأعراف » : ١٣٤ . وكان فى المخطوطة ما أثبته ، إلا أنه كتب : « لئن كشف عنا المطر فنؤمن لك » ، وصواب الجملة ما أثبت إن شاء الله .

عنهم الجراد ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل! فد استُوا وأحر زُوا في البيوت ، (١) فقالوا: قد أحرز ننا ! فأرسل الله عليهم القُمنَّل = وهو السُّوس الذي يخرج منه = فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى ، فلا يرد منها ثلاثة أقفزة . فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنا القمتَّل ، فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربَّه فكشف عنهم ، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينا هو جالس عند فرعون ، إذ سمع نقيق ضفُّد ع فقال لفرعون : ما تلقى أنت وقومك من هذا ! فقال : وما عسى أن يكون كيد مذا ! فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذَقَنْه في الضفادع ، ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع ، فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل! [فكشف عنهم فلم يؤمنوا]، (٢) فأرسل الله عليهم الدم، فكان ما استقوا من الأنهار والآبار ، أو ما كان في أوعيتهم ، وجدُوه دماً عتبطاً . (٣) فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدّم ، وليس لنا شراب ! فقال : إنه قد سحركم ! فقالوا : من أين سحرنا، ونحن لانجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً ؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم ، فنؤمن لك، ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربه فكشف عنهم ، فلم يؤمنوا ، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. ١٥٠١٥ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حبويه أبو يزيد، عن يعقوب القمى ، عن جعفر ، عن ابن عباس قال: لما خافوا الغرق ، قال فرعون: يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنا هذا اللطر ، فنؤمن لك = ثم ذكر نحو حديث ابن حميد ، عن يعقوب . (١)

<sup>(</sup>١) « دأس الناس الحب » درسوه . و « أحرز الشي - » : ضمه وحفظه ، وصافه عن الأخذ .

 <sup>(</sup>۲) ما بین القوسین ، لیس فی المخطوطة ، وفی المخطوطة عند هذا الموضع ، حرف (ط)
 بین « إسرائیل» و « فارسل» و (ط) أخرى فی الهامش ، دلالة على الخطأ . والذى فى المطبوعة
 صواب إن شاء الله .

<sup>(</sup> ٣ ) ه الدم العبيط » ، هو الطرى .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٠١٥ – « حبويه » ، « أبو يزيد » ، هو « إسحاق بن إسهاعيل البرازي » ،

١٥٠١٦ ــ حدثنا موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : ثم إن الله أرسل عليهم = يعنى على قوم فرعون = الطوفان ، وهو المطر ، فغرق كل شيء لهم ، فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربُّك يكشف عنًّا ونحن نؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل! فكشفه الله عنهم ، (١) ونبتت به زروعهم، فقالوا: ما يسرّنا أنا لم نمطر! فبعث الله عليهم الجراد، فأكل حروثهم ، فسألوا موسى أن يدعو ربّه ، فيكشفه، ويؤمنوا به . فدعا فكشفه ، وقد بتي من زروعهم بقيّة. فقالوا : لم تؤهنون، وقد بتي من زروعنا بقية تكفينا ؟ فبعث الله عليهم الدَّ بي = وهو القمل = فلحس الأرض كلها ، <sup>(٢)</sup> وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضُّه، وكان لأحدهم الطعام فيمتلي دَبِّي، حتى إن أحدهم ليبني الأسطوانة بالجص ، نبزل قُها حتى لا يرتقي فوقها شيء ، (٣) يرفع فوقها الطام، فإذا صعد إليه ليأكله وجده ملآن دَبَّى ، فلم يصابوا ببلاء كان أشد من الدبي = وهو ﴿ الرِّجنْرِ ﴾ الذي ذكر الله في القرآن أنه وقع عليهم = فسألوا موسى أن يدعو ربه فيكشف عنهم ويؤمنوا به، فلما كُشف عنهم ، أبوا أن يؤمنوا . فأرسل الله عليهم الدَّم، فكان الإسرائيلي يأتى هو والقيبُطي يستقيان من ماء واحد، فيخرج ماءٌ هذا القبطي دماً، ويخرج للإسرائيلي ماءً . فلما اشتدًّ ذلك عليهم ، سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به ، فكشف ذلك ، فأبوا أن 45/4 يؤمنوا ، وذلك حين يقول الله: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ العَذَابِ إِذَا هُمْ يَسْكُثُونَ ﴾ (١) [ سورة الزخرف : ٥٠].

مضى برقم : ١٤٣٦٥ ، ١٤٥٥٠ ، ١٤٩٨٩ ، ١٤٩٨٩ ، وكان في المطبوعة هنا «حبوية الرازى» ، والصواب من المخطوطة ، ومن تحقيق ذلك فيها سلف من الأرقام التي ذكرتها .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فكشف الله عنهم » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup> ٢ ) « لحس الجراد النبات » ، إذا أكله ولم يبق منه شيئاً ، ومنه قيل لسنوات القحط الشداد : « اللواحس » ، لأنها تلحس كل شيء .

<sup>(</sup>٣) « زلق البناء أو المكان يزلقه تزليقاً » ، إذا ملسه حتى لا يثبت عليه شيء .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٩٠١٦ – هو جزء من خبرطويل رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٢١٢ ، ٢١٢

معمر، عن قتادة: « فأرسلنا عليهم الطوفان » ، قال : أرسل الله عليهم الماء حتى معمر، عن قتادة: « فأرسلنا عليهم الطوفان » ، قال : أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه قياماً ، ثم كشف عنهم فلم يؤمنوا ، (١) وأخصبت بلادهم خصباً لم تخصب مثله ، فأرسل الله عليه الجراد فأكله إلا قايلاً ، فلم يؤمنوا أيضاً . فأرسل الله القملل = وهي الدّي، وهي أولاد الجراد = فأكلت ما بقي من زروعهم ، فلم يؤمنوا . فأرسل الله عليهم الضفادع ، فدخلت عليهم بيوتهم ، ووقعت في آنيتهم وفرشهم ، فلم يؤمنوا . ثم أرسل الله عليهم الدم ، فكان أحدهم إذا أراد أن يشرب تحوّل ذلك الماء دما ، قال الله : « آيات مفصلات » .

سعيد ، عن قتادة قوله : « فأرسلنا عليهم الطوفان » حتى بلغ « بجرمين » ، قال : أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه قياءاً ، فدعوا موسى ، فدعا ربّه فكشفه عنهم . أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه قياءاً ، فدعوا موسى ، فدعا ربّه فكشفه عنهم . ثم عادوا لسوء ما يحضر بهم . ثم أنبت أرضهم ، ثم أرسل الله عليهم الجراد ، فأكل عامة حروثهم وثمارهم . ثم دعوا موسى فدعا ربه فكشف عنهم ، ثم عادوا بشرً ما يحضر بهم . فأرسل الله عليهم القمل ، هذا الدبى الذى رأيتم ، فأكل ما أبقى الجراد من حروثهم ، فلحسه . فدعوا موسى ، فدعا ربه فكشفه عنهم . ثم عادوابشر ما يحضر بهم . ثم أرسل الله عليهم الضفادع حتى ملأت بيوتهم وأفنيتهم . فدعوا موسى ، فدعا ربه فكشفه عنهم . ثم عادوابشر ما فدعا ربه فكشف عنهم . ثم عادوا بشر ما يحضر بهم ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكانوا فدعا ربه فكشف عنهم . ثم عادوا بشر ما يحضر بهم ، فأرسل الله عليهم الادما أحمر ، حتى لقد ذكر أن عدو الله فرعون ، كان يجمع بين الرجلين على الإناء الواحد ، القبطى والإسرائيلى ، فيكون مما يلى الإسرائيلى ، فيكون مما يلى الإسرائيلى منهم ، في تسع آيات : يجمع بين الرجلين على الإناء الواحد ، القبطى والإسرائيلى ، فيكون مما يلى الإسرائيلى ماء "، ومما يلى القبطى دماً . فدعوا موسى ، فدعا ربه فكشفه عنهم ، في تسع آيات :

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «ثم كشف عنهم فلم ينتفعوا » ، وتركت ما في المطبوعة على حاله ، لقوله في الأخرى : «فلم يؤمنوا أيضاً » .

السنين ونقص من الثمرات ، وأراهم يد موسى عليه السلام وعصاه .

١٥٠١٩ - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « فأرسلنا عليهم الطوفان » ، وهو المطر ، حتى خافوا الهلاك ، فأتوا موسى فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك أن يكشف عناً المطر، [إنا نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربّه فكشف عنهم المطر]. (١) فأنبت الله به حرثهم ، وأخصب به بلادهم، فقالوا : ما نحبُّ أنا لم نُمطر بترك ديننا ، فلن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بني إسرائيل! فأرسل الله عليهم الجراد ، فأسرع في فساد ِ ثمارهم وزروعهم، فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك[أن يكشف عنا الجراد ، فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل! ٢. (٢) فدعا ربه، فكشف عنهم الجراد ، وكان قد بتي من زرعهم ومعاشهم بقايا ، فقالوا ، قد بتي لنا ما هو كافينا ، فلن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بني إسرائيل . فأرسل الله عليهم القُمسُّل = وهو الدَّبي = فتتبع ما كان ترك الجراد، فجزعوا وأحسُّوا بالهلاك، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الدَّني ، فإنا سنؤمن لك ، ونرسل معك بني إسرائيل ! فدعا ربه فكشف عنهم الدَّني ، فقالوا : ما نحن لك بمؤمنين ، ولا مرسلين معك بني إسرائيل! فأرسل الله عليهم الضفادع ، فلا بيوتهم منها ، ولقنوا منها أذًى شديداً لم يلقوا مثله فيما كان قبله ، أنها كانت تثبُ في قدورهم ، فتفسد عليهم طعامهم ، وتطفىء نيرانهم . قالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك أن يكشف عنا الضفادع ، فقد لقينا منها بلاء وأذاك ، فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل ! فدعا ربه ، فكشف عنهم الضفادع ، فقالوا: لا نؤمن لك ، ولا نرسل معك بني إسرائيل! فأرسل الله عليهم الدّم، فجعلوا لا يأكلون إلا الدم، ولا يشربون إلا الدم ، فقالوا: يا موسى ، ادع لنا ربك أن يكشف عنا الدم ، فإنا سنؤمن لك ،

<sup>(</sup>١) فى انخطوطة ، أسقط ما بين القوسين ، وإثباته حتى الكلام .

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين القوسين ، ليس في المخطوطة .

ونرسل معك بنى إسرائيل! فدعا ربه ، فكشف عنهم الدم ، فقالوا: يا موسى ، لن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بنى إسرائيل! فكانت آيات مفصلات بعضها على إثر بعض، ليكون لله عليهم الحجة ، فأخذهم الله بذنوبهم ، فأغرقهم فى اليم ".

قال ، حدثنا أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا سفيان فوم فرعون الآيات: الجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، آيات مفصلات . قال: فكان الرجل من بني إسرائيل يركب مع الرجل من قوم فرعون في السفينة ، فيغترف فكان الرجل من بني إسرائيل يركب مع الرجل من قوم فرعون في السفينة ، فيغترف الإسرائيلي ماء ، ويغترف الفرعوني دماً . قال : وكان الرجل من قوم فرعون ينام في حانب ، فيكثر عليه القمل والضفادع حتى لا يقدر أن ينقلب على الجانب الآخر . فلم يزالوا كذلك حتى أوحى الله إلى موسى : أن "أسر بعبادي إنكم متبعون .

قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قال : لما أتی موسی فرعون بالرسالة ، قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس قال : لما أتی موسی فرعون بالرسالة ، أبی أن یؤمن وأن یرسل معه بنی إسرائیل ، فاستکبر ، قال : لن أرسل معك بنی إسرائیل ! (۱) فأرسل الله علیهم الطوفان = وهو الماء = أمطر علیهم السماء ، حتی کادوا یهلکون ، وامتنع منهم کل شیء ، فقالوا : یا موسی ، ادع لنا ربك بما عهد عندك ، لئن کشفت عنا هذا لنؤمنن لك ولنرسلن هك بنی إسرائیل ! فدعا الله فكشف عنهم المطر ، فأنبت الله لهم حروثهم ، وأحيى بذلك المطركل شیء من بلادهم ، فقالوا : والله ما نحب أنا لم نكن أمطرنا هذا المطر ، ولقد كان خيراً لنا ، فلن نرسل معك بنی إسرائیل ، ولن نؤمن لك یا موسی ! فبعث الله علیهم الجراد ، فأكل عامة حروثهم ، وأسرع الجراد فی فساد ها ، فقالوا : یا موسی ، ادع لنا ربك یكشف عنا الجراد ، فإنا مؤمنون لك ، ومرسلون معك بنی إسرائیل !

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لن فرسل » ، وأثبت ما في المخطوطة .

فكشف الله عنهم الجراد . وكان الجراد قد أبق لهم من حروبهم بقية ، فقالوا : قد لنا بتق من حروثنا ما كان كافيينا ، فا نحن بتاركي ديننا ، ولن نؤمن لك ، ولن نوسل معك بني إسرائيل ! فأرسل الله عليهم القمل = و « القمل » ، الدبي ، وهو الجراد الذي ليست له أجنحة = فتتبع ما بقي من حروبهم وشجرهم وكل نبات كان لهم ، فكان القمل أشد عليهم من الجراد ، فلم يستطيعوا للقمل حيلة ، وجزعوا من ذلك . وأتوا موسى فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربك يكشف عنا القمل ، فإنه لم يبق لنا شيئا ، قد أكل ما بقي من حروثنا ! ولئن كشفت عنا القمل لنؤمن لك ، ولن نرسل معك بني إسرائيل ! فكشف الله عنهم القمل ، فنكثوا ، وقالوا : لن نؤمن لك ، ولن نرسل معك بني إسرائيل ! فأرسل الله عليهم الضفادع ، فلقوا منها شيئاً لم يلقوه البيوت ، فلم يبتى لهم طعام ولا شراب إلا وفيه الضفادع ، فلقوا منها شيئاً لم يلقوه فيا مضى ، فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربتك لئن كشفت عنا الرّجز لنؤمن لك فيا مضى ، فقالوا : يا موسى ، ادع لنا ربتك لئن كشفت عنا الرّجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ! قال : فكشف الله عنهم ، فلم يفعلوا ، فأنزل الله : فلمنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون »، إلى « وكانوا عنها غافلين » .

واقد ، عن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية ، واقد ، عن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية ، فلما أرسلها الله على آل فرعون ، سمعت وأطاعت ، فجعلت تغرق أنفسها فى القُدُور وهى تغلى ، وفى التنانير وهى تفور ، فأثابها الله بحسن طاعتها بردد الماء . القُدُور وهى تغلى ، وفى التنانير وهى تفور ، فأثابها الله بحسن طاعتها برد ورح الماء . عدو الله = يعنى فرعون ، حين آمنت السحرة = مغلوباً مغلولاً ، ثم أبى إلا الإقامة على الكفر ، والتمادي في الشر ، فتابع الله عليه بالآيات ، وأخذه بالسنين ، فأرسل على الكفر ، والتماد ، ثم الجراد ، ثم القمل ، ثم الضفادع ، ثم الدم ، آيات مفصلات ، فأرسل الطوفان = وهو الماء = ففاض على وجه الأرض ثم ركد ، لا يقدرون على أن

يحرُّنُوا ولا يعملوا شيئاً، حتى جُهدوا جوعاً. فلما بلغهم ذلك، قالوا: يا موسى ، ادع لنا ربك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل! فلدعا موسى ربه ، فكشفه عنهم ، فلم يفُوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم الجراد ، فأكل الشجر ، فيا بلغى ، حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد ، حتى تقع دورهم ومساكنهم ، فقالوا مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا . فأرسل الله عليهم القمل ، فذكر لى أن موسى أمر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه . فضى إلى كثيب أهيل عظيم ، (۱) فضربه بها، فانشال عليهم قمالاً ، (۱) حتى غلب على البيوت والأطعمة ، ومنعهم النوم والقرار . فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم الضفادع ، فلأت البيوت والأطعمة والآنية ، فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه . فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنهم ، فلم عليه . فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنهم ، فلم يفوا له بشيء مما قالوا . فأرسل الله عليهم الدم ، فصارت مياه آل فرعون دماً ، يعتقون من بئر ولا نهر ، ولا يغترفون من إناء ، إلا عاد دماً عبيطاً . (۱)

السحق ، عن محمد بن كعب القرظى: أنه حُدِّث: أن المرأة من آل فرعون كانت أسحق ، عن محمد بن كعب القرظى: أنه حُدِّث: أن المرأة من آل فرعون كانت تأتى المرأة من بنى إسرائيل حين جهدهم العطش ، فتقول : اسقينى من مائك! فتغرف لها من جرَّتها أو تصب لها من قربتها ، فيعود فى الإناء دماً ، حتى إن كانت لتقول لها: اجعليه فى فيك ، ثم مُجيِّيه فى في فتأخذ فى فيها ماءً ، فإذا مجته فى فيها صار دماً ، فكثوا فى ذلك سبعة أيام . (1)

<sup>( 1 ) «</sup> كثيب أهيل » ( على و زن أفعل ) : منهال لا يثبت رمله حتى يسقط .

<sup>(</sup> ٢ ) « انثال التراب انثيالا » : انصب انصباباً من كل وجه .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٠٢٣ – هذا الخبر رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) الأثر.: ١٥٠٢٤ – هذا الحبر رواه أبو جعفر في تاريخه مطولا ١: ٢١٥، ٢١٦.

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : الجراد يأكل زروعهم ونباتهم، والضفادع تسقط على فرشهم وأطعمتهم، والدم يكون فى بيوتهم وثيابهم ومائهم وطعامهم .

= قال ، حدثنا شبل ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد قال : لما سال النَّيلُ دماً ، فكان الإسرائيلي يستقى ماء طيّباً ، ويستقى الفرعوني دماً . ويشتركان في إناء واحد ، فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء ً طيّباً ، وما يلي الفرعوني دماً .

عن أبي بكر قال، حدثني سعيد بن جبير : أن موسى لما عالج فرعون بالآيات الأربع : العصا ، واليد ، ونقص من الغرات ، والسنين = قال ، يارب ، إن عبدك هذا قد علا في الأرض و عما في الأرض، و بغي على وعلا عليك ، وعالى بقومه ، رب خذ عبدك بعنقوبة تجعلها له ولقومه نقمة "، وتجعلها لقوى عظة "، ولمن بعدى آية " في الأم الباقية ! فبعث الله عليهم الطوفان = وهو الماء = وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط ماء عليهم أي بعض ، فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ، من جلس منهم غرق ، (١) ولم يدخل في بيوت بني إسرائيل قطرة . فجعلت القبط تنادى موسى : ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ! قال : فواثقوا موسى ميثاقاً أخذ عليهم به عهودهم . وكان الماء أخذهم يوم السبت ، فأقام عليهم من خلك الماء، فأقام والمهم أيام إلى السبت الآخر . فدعا موسى ربه ، فرفع عنهم الماء ، فأعشبت بلادهم من ذلك الماء، فأقاموا شهراً في عافية ، ثم جحدوا وقالوا : ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا ، وخصباً لبلادنا ، ما نحب أنه لم يكن .

= قال : وقد قال قائل لابن عباس : إنى سألت ابن عمر عن الطوفان ، فقال : ما أدرى ، موتاً كان أو ماء! فقال ابن عباس : أما يقرأ ابن عمر «سورة العنكبوت» ، حين

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « من حبس » ، والصواب ما أثبت .

ذكر الله قوم نوح فقال : ﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [سورة العنكبوت: ١٤]. أرأيت لو ماتوا ، إلى ممّن جاء موسى عليه السلام بالآيات الأربع بعد الطوفان ؟ = قال فقال موسى : يارب إن عبادك قد نقضُوا عهدك ، وأخلفوا وعدى ، رب خذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة، ولقومي عظة، ولمن بعدهم آية في الأمم الباقية! قال : فبعث الله عليهم الجراد ، فلم يدع لهم ورقة ً ولا شجرة ولا زهرة ولا ثمرة إلا أكله، (١) حتى لم يُبْق جَنَّى، (٢) حتى إذا أفنى الخضر كلها ، أكل الخشب ، حتى أكل الأبواب وسقوف البيوت . وابتلى الجراد بالجوع ، فجعل لا يشبع ، غير أنه لا يدخل بيوت بني إسرائيل ، فعجو وصاحو إلى موسى ، (٣) فقالوا: يا موسى ، هذه المرّة ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن " لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ! فأعطوه عهد الله وميثاقه ، فدعا لهم ربّه ، فكشف الله عنهم الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت ، ثم أقاموا شهراً في عافية ، ثم عادوا لتكذيبهم ولإنكارهم ولأعمالهم أعمال السَّوْء . قال: فقال موسى : يا رب ، عباد ك ، قد نقضوا عهدى ، وأخلفوا موعدى ، فخذهم بعقوبة تجعلُها لهم نقمة، ولقومى عظة ، ولمن بعدى آية فى الأمم الباقية! فأرسل الله عليهم القمثُّل = قال أبو بكر : سمعت سعيد بن جبير والحسن يقولان : كان إلى جنبهم كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى «عين شمس »، (٤) فشي موسى إلى ذلك الكثيب، فضربه بعصاه ضربة صار قملًا تدب إليهم = وهي دواب سود صغار. فدب اليهم القمل، فأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم، ولزم جلودً هم كأنه الجدريّ عليهم، فصرخوا وصاحوا إلى موسى : إنا نتوب ولا نعود ،

٠, ١,٠

TV/4

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « إلا أكلها » ، وأثبت ما في المحطوطة ، وهو صواب .

<sup>(</sup> ٢ ) « الجني » الثمر كله .

<sup>(</sup>٣) "عج يمج عجا " : رفع صوتِه وصاح باللمعاء والاستغاثة .

<sup>(</sup> ٤ ) « الكثيب الأعفر » : هو هنا الأحمر .

فادع لنا ربك! فدعا ربه فرفع عنهم القمل بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت . فأقاموا شهراً في عافية ، ثم عادوا وقالوا: ما كنا قط أحق أن نستيقن أنه ساحر مناً اليوم، جعل الرَّمل دوابّ! وعزَّة فرعون لانصدِّقه أبداً ولا نتبعه ! فعادوا لتكذيبهم وإنكارهم، فدعا موسى عليهم فقال: يارب إن عبادك نقضوا عهدى ، وأخلفوا وعدى ، فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ، ولقومى عظة ، ولمن بعدى آية في الأمم الباقية! فأرسل الله عليهم الضفادع، فكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع ، فتكون عليه رُكاماً حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى الشق الآخو ، ويفتح فاه لأكُلته، فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه، ولا يعجن عجيناً إلا تسدُّحَتْ فيه ، (١) ولا يطبخ قيد را إلا امتلأت ضفادع ، فعذ بوا بها أشد العذاب ، فشكوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: هذه المرة نتوب ولانعود! فأخذ عهدهم وميثاقهم. ثم دعا ربه فكشف الله عنهم الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعاً من السبت إلى السبت. فأقاموا شهراً في عافية، ثم عادوا لتكذيبهم وإنكارهم وقالوا: قد تبيَّن لكم سحره، يجعل التراب دوابٌّ ، ويجيء بالضفادع في غير ماء ! فآ ذوا موسى عليه السلام ، فقال موسى : يا رب إن عبادك نقضوا عهدى ، وأخلفوا وعدى ، فخذهم بعقوبة تجعلها لهم عقوبة ، ولقومى عظة ، ولمن بعدى آية فى الأمم الباقية ! فابتلاهم الله بالدم ، فأفسد عليهم معايشهم ، فكان الإسرائيلي والقبطيّ يأتيان النيل فيستقيان ، فيخرج للإسرائيلي" ماء"، ويخرج للقبطي دميًّا . ويقومان إلى الحُبِّ فيه الماءُ ، (٢) فيخرج للإسرائيلي في إنائه ماءً ، وللقبطي دماً .

١٥٠٢٧ – حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «تشدخت » بالشين والخاء ، ولا معنى لها هنا ، وهى من المخطوطة غير منقوطة ، وكأن هذا صواب قراءتها . يقال : «سلح الشيء » إذا بسطه على الأرض أو أضجعه . و «افسلاح الرجل» استلتى وفرج رجليه . وقوله «تسلح » (بتشديد الدال ) ، قياس عربي صحيح . ( ) «الحب » ( بضم الحاء ) : الجمرة الفسخمة يكون فيها الماء .

قال ، سمعت مجاهداً فى قوله : « فأرسلنا عليهم الطوفان » ، قال : الموت = « والجراد» قال : الجراد يأكل أمتعتهم وثيابهم ومسامير أبوابهم = « والقمل » ، هو الدّبى ، سلطه الله عليهم بعد الجراد = قال : « والضفادع » ، تسقط فى أطعمتهم التى فى بيوتهم وفى أشربتهم . (١)

وقال بعضهم : « الدم » ، الذي أرسله الله عليهم ، كان رُعافاً . « ذكر من قال ذلك :

١٥٠٢٨ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا أحمد بن خالد قال ، حدثنا يحيى بن أبى بكير قال ، حدثنا زهير قال ، قال زيد بن أسلم: أما « القمل » فالقمل = وأما « الدم » ، فسلط الله عليهم الرُّعاف . (٢)

وأما قوله: «آيات مفصلات»، فإن معناه: علامات ودلالات على صحة المراق ووله : «آيات مفصلات»، قد فصل بينها، فجعل بعضها مراه وبعضها في إثر بعض . (٥)

(١) الأثر : ١٥٠٢٧ -- « أبو سعد المدنى » ، وكان فى المخطوطة ، والمطبوعة : « أبن سعد » ، وهو خطأ ، وهو إسناد مر مراراً ، أقريه رقم : ١٤٩١٦ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۵۰۲۸ – «أحمد بن خالد» ، كأنه «أحمد بن خالد بن موسى الوهبي» ، مترجم في الهذيب ، وابن أبي حاتم ۱ / ۱ / ۹ ع

و « یحیی بن أبی بکیر الأسدی » ، مضی مراراً ، آخرها رقم : ۷۵۶۴ ، و « زهیر » ، هو : « زهیر بن محمه التمیمی » ، مضی برقم : ۲۲۲۰ ، ۲۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «آية » فيما من فهارس اللغة اللغة (أبي )

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « وحقية ». مكان « وحقيقة » ، فعل بها كما فعل يكل أخواتها من قبل . انظر ما سلف ١٢ : ٢٤٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>ه) وانظر تفسير « التفصيل » فيما سلف ١٢ : ٤٧٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

وينحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن اعباس قال : فكانت آيات معاوية بن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قال : فكانت آيات مفصلات بعضها في إثر بعض، ليكون لله الحجة عليهم ، فأخذهم الله بذنو بهم ، فأغرقهم في المح .

ابن جريج قوله: «آيات مفصلات »، قال: يتبع بعضها بعضاً، ليكون لله عليهم ابن جريج قوله: «آيات مفصلات »، قال: يتبع بعضها بعضاً، ليكون لله عليهم الحجة، فينتقم منهم بعد ذلك. وكانت الآية تمكث فيهم من السبت إلى السبت، وترفع عنهم شهراً، قال الله عز وجل: «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم » الآية. وترفع عنهم شهراً، قال الله عز وجل: «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم » الآية. وترفع عنهم شهراً، قال الله عز وجل: «تبع بعضها بعضاً، قال ابن إسحق: «آيات مفصلات »، أي: آية بعد آية، يتبع بعضها بعضاً. (١)

وكان مجاهد يقول فيها ذكر عنه فى معنى « المفصلات » ، ما : ــ وكان مجاهد يقول فيها ذكر عنه فى معنى « المفصلات » ، حدثنا أبو سعد قال ، معلومات . قال ، معلومات .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> الأثر : ١٥٠٣١ – هو قطعة من الأثر السالف رقم : ١٥٠٢٣ ، أسقطها أبو جعفر من صلب الكلام ، وأفردها ههنا . وأما فى التاريخ ١ : ٢١٥ ، فقد ساق الخبر متصلا ، وفيه هذه الجملة من التفسير .

### القول في تأويل قوله ﴿ فَأَسْتَكْبَرُاْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ ١

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فاستكبر هؤلاء الذين أرسل الله عليهم ما ذكر في هذه الآيات من الآيات والحجج ، عن الإيمان بالله وتصديق رسوله موسى صلى الله عليه وسلم ، واتباعه على ما دعاهم إليه ، وتعظموا على الله وعتوا عليه (۱) = « وكانوا قوهاً مجرمين »، يقول: كانوا قوماً يعملون بما يكرهه الله من المعاصى والفسق، عتواً وتمرداً. (۲)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَلْمُوسَى الْدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيْنِ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ الْدُعُ لَنَا رَبَّكْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴾ ﴿ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: « ولما وقع عليهم الرجز » ، ولما نزل بهم عذاب الله ، وحمَل بهم سخطه .

ثم اختلف أهل التأويل فى ذلك « الرجز » الذى أخبر الله أنه وقع بهؤلاء القوم . فقال بعضهم : كان ذلك طاعوناً .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۵۰۳۳ - حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا یعقوب القمی ، عن جعفر بن المغیرة ، عن سعید بن جبیر قال : وأمر موسی قومه من بنی إسرائیل = وذلك

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الاستكبار» فيما سلف ١٤: ١١ه ، تعليق: ٣ ، والمراجع هناك:

<sup>(</sup>٢) الظر تفسير « الإجرام » فيها سلف ١٢ : ٢٠٧ ، تعليق : ٣، والمراجع هناك .

بعد ما جاء قوم فرعون بالآیات الحمس: الطوفان وما ذکر الله فی هذه الآیة ، فلم یؤمنوا ولم یرسلوا معه بنی إسرائیل = فقال : لیذبح کل رجل منکم کبشاً ، ثم لیخضب کفته فی دمه ، ثم لیضرب به علی بابه ! فقالت القبط لبنی إسرائیل : لم تعالجُون هذا الدم علی أبوابکم ؟ (۱) فقالوا : إن الله یرسل علیکم عذاباً ، فنسلم وتهلکون فقالت القبط: فما یعرفکم الله إلا بهذه العلامات؟ فقالوا : هکذا أمرفا به نبیتنا! فأصبحوا وقد طعین من قوم فرعون سبعون ألفاً ، فأمسوا وهم لایتد آفنون به نبیتنا! فأصبحوا وقد طعین من قوم فرعون سبعون ألفاً ، فأمسوا وهم الرجز » ، فقال فرعون عند ذلك : « ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز » ، وهو الطاعون ، « لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی إسرائیل » . فدعا ربه ، فكشفه عنهم ، فكان أوفاهم كلتهم فرعون ، فقال لموسی : اذهب ببنی إسرائیل حیث شئت .

۱۵۰۳۶ - حدثنا أبن وكيع قال ، حدثنا حبويه الرازى وأبوداود الحفرى ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير = قال حبويه ، عن ابن عباس = « لأن كشفت عنا الرجز ، ، قال : الطاعون .

وقال آخرون : هو العذاب .

ذكر من قال ذلك :

الله الم ۱۵۰۳۵ حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : «الرجز » ، العذاب .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱٥٠٣٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فلما كشفنا عبهم الرجز » ، أى العذاب .

١٥٠٣٨ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لم تجعلون » ، وفي المخطوطة كما أثبتها . سيئة الكتابة ، ومعناها قريب من الصواب إن شاء الله .

حدثنا معمر ، عن قتادة : « ولما وقع عليهم الرجز » ، يقول : العذاب .

١٥٠٣٩ ــ حدثني يونس قال : أخبرنا بن وهب قال ، قال ابن زيد في ٢٩/٩ قوله: « و لما وقع عليهم الرجز » ، قال ، « الرجز » ، العذاب الذي سلط الله عليهم من الجراد والقمل وغير ذلك ، وكلُّ ذلك يعاهدونه ثم ينكثون .

وقد بينا معنى « الرجز » فيما مضى من كتابنا هذا ، بشواهده المغنية عن إعادتها . (١)

قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب في هذا الموضع أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن فرعون وقومه أنهم لما وقع عليهم الرجز = وهو العذاب والسخط من الله عليهم = فزعوا إلى موسى بمسألته ربَّه كشف ذلك عنهم . وجائز أن يكون ذلك « الرجز » كان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، لأن كل ذلك كان عذاباً عليهم = وجائز أن يكون ذلك « الرجز » كان طاعوناً ، ولم يخبرنا الله أيّ ذلك كان ، ولا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيِّ ذلك كان ، خبر ، فنسلم له . فالصواب أن نقول فيه كما قال جل ثناؤه : « و لما وقع عليهم الرجز » ، ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا تمانع فيه بين أهل التأويل، وهو : لمَّا حل بهم عذاب الله وسخطه .

= « قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك »، يقول: بما أوصاك وأمرك به .

وقد بينا معنى : « العهد » ، فيما مضى . (٢)

= « لأن كشفت عنا الرجز » ، يقول : أنَّن رفعت عنا العذاب الذي نحن

 <sup>(</sup>١) انظر تفسير « الرجز » فيما سلف ٢ : ١١٦ - ١١٨ - ٢١: ١٢/١١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « العهد » فيها سلف ص: ١٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

فيه (١)= « لنؤمنن لك »، يقول : لنصدقن بما جئت به ودعوت إليه ، ولنقرَّن به لك = « ولنرسلن معك بني إسرائيل » ، يقول : ولنخلِّين معك بني إسرائيل ، فلا نمنعهم أن يذهبوا حيث شاؤوا .

# القول في تأويل قوله ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى ٓ أَجَلٍ مُهُ اللِّهِ وَ لَكَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى ٓ أَجَلٍ مُهُ اللَّهُوهُ إِذَا مُمْ يَنكُثُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فدعا موسى ربه فأجابه ، فلما رفع الله عنهم العذاب الذى أنزله بهم = « إلى أجل هم بالغوه » ، ليستوفوا عذاب أيامهم التي جعلتها الله لهم من الحياة أجلاً ، إلى وقت هلاكهم  $(^{*})$ = « إذا هم ينكثون » ، يقول: إذا هم ينقضون عهود هم التي عاهدوا ربّهم وموسى ، ويقيمون على كفرهم وضلالهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « إلى أجل هم بالغوه » ، قال : عدد مسمَّى لهم من أيامهم .

١٥٠٤١ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

١٥٠٤٢ ــ حدثني موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الكشف » فيما سلف ١١ : ٣٥٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الأجل » فيها سلف ١٢ : ٤٠٥ ، تعليق ٢٠٠ ، والمرجع هناك .

حدثنا أسباط ، عن السدى : « فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون » ، قال : ما أعطوا من العهود ، وهو حين يقول الله : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين » ، وهو الجوع = « ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » .

### القول في تأويل قوله ﴿ فَا نَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فَى ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِئَا يَلْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما نكثوا عهودهم = « انتقمنا منهم » يقول: انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا بهم ، (١)وذلك عذابه = « فأغرقناهم في اليم "، وهو البحر ، كما قال ذو الرمة:

دَاوِيَّةٌ وَدُجَىٰ لَيْلِ كَأُنَّهُمُ لَيْمٌ تَرَاطَنُ فِي حَافَاتِهِ الرُّومُ (٢)

(١) انظر تفسير «الانتقام» فيم سلف ١١: ٧٤، ٥٦، ٥٠.

(٢) ديوانه : ٧٧٥ ، من قصيدة باذخة ، وهذا البيت منها في صفه فلاة مخوفة ، يقول قبله :

«الرجا» الناحية . و «الواصية» ، فلاة تتصل بفلاة مخوفة أخرى، كأن بعضها يوصى بعضاً بالأهوال . و «خابطها» السارى فيها لا يكاد بهتدى . « بهماء »، مبهمة لايكاد المرء بهتدى فيها . و «مكعوم» مشدود الفم ، لا يطيق أن ينطق من الرعب . و «زجل الجن »، صوتها وعزيفها . و «العيشوم» ثبت له خشخشة إذا هبت عليه الريح . و «الهينوم» ، الهينمة ، وهو صوت تسمعه ولا تفهمه . يقول : تأتيه هذه الأصوات من يمين وشهال . و «الدوية» و «الداوية ، الفلاة التي يسمم فها دوى الصوت ، لبعد أطرافها . وهذا شعر فاخر .

وكما قال الراجز: (١)

### « كَبَاذِخِ ٱلْبَمِ \* سَقَاهُ ٱلْبَمْ \* (٢)

= « بأنهم كذبوا بآياتنا » ، يقول : فعلنا ذلك بهم بتكذيبهم بحججنا وأعلامنا التي أريناهموها  $^{(n)}$  = « وكانوا عنها غافلين » ، يقول : وكانوا عن النقمة التي أحللناها بهم ، غافلين قبل حلولها بهم أنّها بهم حالّة  $^n$ .

و « الهاء والألف » في قوله: « عنها » ، كنابة من ذكر « النقمة » .

فاوقال قائل: هي كناية من ذكر « الآيات »، ووجّه تأويل الكلام إلى : وكانوا عنها معرضين = فجعل إعراضهم عنها غفولاً منهم عنها إذ " لم يقبلوها ، كان مذهباً .

يقال من « الغفلة »، « غفل الرجل عن كذا يغفُل عنه غَفَّلة وغُفُولاً " وغَفَلاً ». (1)

(١) هو العجاج .

(۲) ديوانه : ۳۳ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ : ۲۲۷ ، من أرجوزة ذكر فيها مسعود بن عمر و العتكى الأزدى ، وما أصابه وقومه من تميم رهط العجاج . فقال يذكر تميما وخزيمة ، وقيس عيلان ، حين اجتمعت كتائبهم وجيوشهم :

وَأَصْحَرُوا حِينَ ٱسْتَجَمَّ الجَمُّ بِذِي عُبَابٍ بَحَرُهُ غِطَمُّ كَافَحُ وَلَهُ أَسْطُمُّ كَافَحُ وَلَهُ أَسْطُمُّ كَافَحُ وَلَهُ أَسْطُمُّ

وكان فى المطبوعة : «كادح اليم» ، وهو خطأ ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وقوله : «كباذخ اليم» ، يعنى موج البحر ، «سقاء اليم» ، أى : أمده اليم ، فهو لا يزال فى علو وارتفاع . و « الغطم» ، البحر الكثير الماء الملتطم الموج . و «أسطم البحر » ، مجتمعه و وسطه ، حيث يضرب بعضه بعضاً من كثرته .

- ( ٣ ) أنظر تفسير «آية » فيما سلف من فهارس اللغة ( أبي )
- (٤) انظرتفسير « الغفلة » فيما سلف ٢ : ٣ / ٣١٩ ، ٣ / ١٨٤ ، ١٢٧ ، ١٦٢ / ٩ : ١٦٢ ولم يبين فيما سلف هذا البيان الذي جاء به هنا .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَا مِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْ نَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُو وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ ﴿ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأورثنا القوم الذين كان فرعون وقوم، يستضعفونهم فيذبحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، ويستخدمونهم تسخيراً واستعباداً من بني إسرائيل (۱)= « مشارق الأرض » ، الشأم ، وذلك ما يلى الشرق منها = « ومغاربها التي باركنا فيها » ، يقول: التي جعلنا فيها الخير ثابتاً دائماً لأهلها . (۲)

و إنما قال جل ثناؤه : « وأورثنا » . لأنه أورث ذلك بنى إسرائيل بمهلك من كان فيها من العمالقة .

\* \* \*

و بمثل الذي قلنا في قوله : « مشارق الأرض ومغاربها »، قال أهل التأويل. \* ذكر من قال ذلك :

10.57 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان ، عن إسرائيل ، عن فرات القزاز ، عن الحسن في قوله : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها » ، قال : الشأم .

١٥٠٤٤ ـ حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن فرات القزاز قال ، سمعت الحسن يقول ، فذكر نحوه .

١٥٠٤٥ - حدثنا ابن وكبع قال، حدثنا قبيصة، عن سفيان ، عن فرات

<sup>(</sup>١) انظر تفسير والاستضعاف ۽ فيم سلف ١٢ : ٤٢٥.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « البركة » فيما سلف من فهارس اللغة ( برك )

القزاز ، عن الحسن ، « الأرض التي باركنا فيها » ، قال : الشأم :

الأرض ومغاربها التي باركنا فيها » ، هي أرض الشأم .

التى بارك فيها ، الشأم.

وكان بعض أهل العربية يزعم أن « مشارق الأرض ومغاربتها »، نصب على المخل"، بمعنى : وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون فى مشارق الأرض ومغاربها = وأن قوله : « وأورثنا » إنما وقع على قوله : « التي باركنا فيها » . (١)

وذلك قول لامعنى له ، الأن بنى إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه ، ولم يكن له سلطان إلا بمصر ، فغير جائز والأمر كذلك أن يقال : الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها .

فإن قال قائل: فإن معناه: في مشارق أرض مصر ومغاربها = فإن ذلك بعيد من المفهوم في الخطاب، مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير.

وأما قوله: « وتمت كلمة ربك الحسني »، فإنه يقول: وَفَتَى وعدُ الله الذي وعد بني إسرائيل بنامه على ما وعدهم ، من تمكينهم في الأرض، ونصره إياهم على عدو هم فرعون « وكلمته الحسني » قوله جل ثناؤه: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا أَيْمَةً وَنَجُعْلَهُمُ الوَارِيْدِينَ \* وَنُهَكِّنَ لَهُمْ أَيْمَةً وَنَجُعْلَهُمُ الوَارِيْدِينَ \* وَنُهَكِّنَ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) يعنى بالوقوع ، أنه تعدى إليه ، فهو له مفعول به .

فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ في الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ [ سورة القصص: ٥ ، ٢].

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۵۰٤۸ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا على على على على على على الله على على الله الحسنى على بنى إسرائيل » ، قال : ظهر قوم موسى على فرعون ، و «تمكين الله لهم فى الأرض » ، ما ور شهم منها . (۱)

١٥٠٤٩ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حديفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بنحوه.

وأما قوله: « ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » ، فإنه يقول: وأهلكنا ما كان فرعون وقومه عصنعونه من العيمارات والمزارع = « وما كانوا يعرشون » ، يقول: وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور. وأخرجناهم من ذلك كله، وخرّبنا جميع ذلك.

\* ذكر من قال ذلك:

• • • • • • • حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : «وما كانوا يعرشون»، يقول : يبنون.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ظهور قوم موسى . . . » ثم : « وما ورثهم منها » بزيادة الواو ، وأثبت ما في المخطوطة ، فهو مستقيم غاية الاستقامة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التعريش » فيما سلف ١٢ : ١٥٦ .

ا ۱۵۰۵۱ -- حدثنی محمد بن عمر و قال، حدثنا أبو عاصم، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد: « یعرشون » ، یبنون البیوت والمساکن ما بلغت ، وکان عنبهم غیر معرَّش . (۱)

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق : ﴿ يَعْرِ شُونَ ﴾ بكسر الراء = سوى عاصم ابن أبي النجود ، فإنه قرأه بضميها .

قال أبو جعفر : وهما لغتان مشهورتان فى العرب يقال : « عَرَش يعرِش ويعْرُش » .

فإذكان ذلك كذلك، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، لاتنفاق معنني ذلك، (٢) وأنهما معروفان من كلام العرب. وكذلك تفعل العرب في « فعَل »، إذا ردّته إلى الاستقبال تضم العين منه أحياناً وتكسره أحياناً. غير أن أحب القراءتين إلى كسر « الراء » ، لشهرتها في العامة ، وكثرة القرأة بها ، وأنها أصح اللغتين .

(١) في المطبوعة : «غير معروش » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) ى المطبوعة : « معنى ذلك » بالإفراد ، وأثبت ما في المخطوطة بالتثنية .

القول فى تأويل قوله ﴿ وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَآهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَىٰ ٓ أَصْنَام لَهُمْ قَالُواْ يَلْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَـٰ ٓ إِلَـٰها كَمَا لَهُمْ ءَالِهِةٌ قَالَ إِنَّـٰكُمْ قَوْمٌ تَجُهْلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعد الآيات التي أريناهموها ، والعبر التي عاينوها على يدى نبي الله موسى ، فلم تزجرهم تلك الآيات ، ولم تعظهم تلك العبر والبينات! حتى قالوا= مع معاينتهم من الحجج ما يحق أن يذكر معها البهائم ، إذ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، يقول: يقومون على مثلً لهم يعبدونها من دون الله (۱)=«اجعل لنا» ياموسى «إلها »، يقول: مثالا تعبده وصنها نتخذه إلها ، كما لهؤلاء القوم أصنام " يعبدونها . ولا تنبغي العبادة لشيء سوى الله اله الواحد القهار . وقال موسى صلوات الله عليه: إنكم ، أيها القوم ، قوم تجهاون عظمة الله و واجب حقه عليكم ، ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له ملك السموات والأرض .

وذكر عن ابن جريج في ذلك ما : ــ

\* العام المام الم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « المكوف » فيما سلف ٣ : ١١ ، ٣٩٥ ، ٥٥٠ .

و « المثل » ( بضمتين ) جمع « مثال » ( يكسر الميم ) ، وهو الصورة ، مثل « التمثال » .

وقيل: إن القوم الذين كانوا عكوفاً على أصنام لهم الذين، ذكرهم الله في هذه الآية، قوم كانوا من لتخمُّ .

« ذكر من قال ذلك :

١٥٠٥٤ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا بشر بن عمر قال ، حدثنا العباس بن المفضل ، عن أبي العوّام ، عن قتادة: « فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم » ، قال : على لخم. (!)

وقيل : إنهم كانوا من الكنعانيين الذين أمرموسى عليه السلام بقتالهم . وقـــد : ـــ

معمر ، عن الزهرى : أن أبا واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه معمر ، عن الزهرى : أن أبا واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ، فررنا بيسد وق ، (٢) قلت : يانبى الله ، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط = وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولها (٣) = فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » ، إنكم ستركبون سنن الذين من قبلكم . (٤) . (١٩٠٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

 <sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٠٥٤ - « يشر بن عمر بن الحكم بن عقية الزهراني الأزدى » ، ربيى له
 الجماعة . مضى برقم : ٣٣٧٥ .

و « العباس بن المفضل » ، هكذا في المخطوطة والمطبوعة ، وأرجح أنه « العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي » ، مترجم في الله يب ، وابن أبي حاتم ٢ / / ٢١٢ ، وهو متر وك الحديث .

ي « أبو الموام » ، هو « عمران بن داور القطان » ، مضي برقم : ٢٥٠٣ .

<sup>(</sup>٢) « السارة » ، وواحلتها « سدرة » ، هو شجر النبق .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَاطَ النَّبِيءَ يَتُوطِهُ نَوَظًا» ، علقه , و ﴿ الْأَنْوَاطُ ﴾ ما يعلق على الهودج أو غيرِه ، وهي المعاليق ،

<sup>(</sup> ٤ ) الأثر ؛ ههه ١٩ - خير أبي راقد الليثي ، في هذات أنواط » ، رواه أبو جعفر من أربع طرق ، هذا أولها ، وهو خير مرسل ، لأن الزهرى لم يسنده . وسيأتى تخريجه في الذي يليه . ح ١٣ ( ٦ )

معمر ، عن الزهرى ، عن سنان بن أبى سنان ، عن أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ، فمر رنا بسدرة ، فقلنا ، يا نبى الله ، اجعل لنا هذه ذات أنواط ، فذكر نحوه . (١)

الليثي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحوه . (٢)

قال ، حدثنی عقیل ، عن ابن شهاب قال ، أخبرنی سنان بن أبی سنان الدیلی ، قال ، حدثنی عقیل ، عن ابن شهاب قال ، أخبرنی سنان بن أبی سنان الدیلی ، عن أبی واقد اللیثی : أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلی الله علیه وسلم إلی ۳۲/۹ حنین ، قال : وكان للكفار سدرة یعكفون عندها ، ویعلقون بها أسلحتهم ، یقال فا: « ذات أنواط » ، قال : فررنا بسدرة خضراء عظیمة ، قال : فقلنا : یا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط . قال : قلتم ، والذی نفسی بیده ، ما قال قوم موسی : « اجعل لنا إلها كما قم آله قال إنكم قوم تجهلون » إنها السنن ، لتركبن سنتن من كان قبلكم . (۳)

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٠٥٦ - «سنان بن أبي سنان = الديل أو الدؤل = الجدري» ، تابعي ثقة .
 مترجم في المتهذيب ، والكبير ١٦٣/٢/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٥٢/١/٢ .

وهذا الخبر رواء أحمد في مسنده ٥ : ٢١٨ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) الآثر: ١٥٠٥٧ - رواه اين إسحق في سيرقه ؛ ؛ ١ ٨ ٤ عن «أبي واقد الليثي ٤ الحارث بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، ونحن حديثو عهد بكفر » ، وفي المطبوعة الحلبية «أن الحارث بن مالك» ، بزيادة «أن» ، وهي زيادة فاسدة ، ليست في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٠٥٨ - « ابن صالح » : هو « عبد أنه بن صالح الجهنى المصرى » ، « أبو صالح » كاتب الليث بن سعد . وأسقط فى المطبوعة والمخطوطة [حدثنى المثنى قال] ، وأبو جعفر لم يدرك أبا صالح » و إنما يروى عنه عن طريق « المثنى » ، كما سلف فى إسناده الدائر فى التفسير ، وأقربه : مده ، د «حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح » . وقد رواه البخارى كما سترى عن أبي صالح

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ هَـآوُلآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبُلْطِلٌ مُا كَانُواْ يَهْمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَّ هَـآوُلاَءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبُلْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَهْمَلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل موسى لقومه من بنى إسرائيل. يقول تعالى ذكره: قال لهم موسى: إن هؤلاء العُكوف على هذه الأصنام، الله مُهُلكُ ما هم فيه من العمل، ومفسده ومخسرهم فيه، بإثابته إياهم عليه العذاب الهين = « و باطل ما كانوا يعملون »، من عبادتهم إياها، فضمحل ، لأنه غير نافعهم عند مجىء أمر الله وحلوله بساحتهم ، (1) ولا مدافع عنهم بأس الله إذا نزل بهم ، ولا منقذهم من عذابه إذا عذبهم في القيامة ، فهو في معنى ما لم يكن . (٢)

مباشرة ، فلذلك ثبت أنه قد سقط من الإسناد : [ حدثنى المثنى ] فزدتها ، لذلك . وانظر مثل هذا الإسناد فيها سلف : ٢٣٥٠ .

و « ألليث » هو « ألليث بن سعه » الإمام .

و «عقيل » ، هو «عقيل بن خاله الأيل » ، مضى برقم : ١٩ ، ٢٣٥٠ ، ثقة ثبت حجة .

وهذا النبر رواه أحمد هن طريق حجاج ، عن ليث بن سعد ، بنحوه ، و رواه البخارى مختصراً في تاريخه ٢/٤/٢/ قال : « وقال لنا أبوصالح حدثنى الليث ، حدثنى عقيل، عن ابن شهاب ، أخبرنى سنان بن أبى سنان الدولي ، ثم الجدرى، عن أبى واقد الليثى ، سمع النبي صلى الله عليه توسلم : لتركبن سنن من قبلكم ».

و زاد أحمد طريقاً أخرى في مسنده لخبر أبي واقد ، طريق مالك بن أنس، عن الزهري ، عن سنان ابن أبي سنان (المسند رقيمه : ٢١٨) .

و رواه أبو داود الطيالسي في مسنده : ١٩١ من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، [ عن الزهري ] ، عن سنان بن أبي سنان ، تحمو . وفي المسند إسقاط [ الزهري ] .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ١١٤ ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، والنسائى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردوية

و « السنن » ( بفتحتين ) : نهج الطريق .

(١) في المطبوعة : «غير ثافع ». ، وأثبت ما في المخطوطة ..

( ٢ ) انظر تفسير « الباطل » فيها سلف من فهارس اللغة ( بطل ) .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### ه ذكر من قال ذلك :

۱۵۰۵۹ - حدثنی محمد بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن المفضل = حدثنی موسی بن هرون قال ، حدثنا عمر و بن حماد = قالا جمیعاً ، حدثنا أسباط ، عن السدی : « إن هؤلاء متبرما هم فیه » ، يقول : مهلك ما هم فیه .

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « إن هؤلاء متبر ما هم فيه »، يقول : خُسسُران .

ا ۱۵۰۲۱ حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون » ، قال : هذا كله واحد كهيئة : « غفور رحيم » ، « عفو غفور » . قال : والعرب تقول : « إنه البائس لمُتَبَرِّ » ، و « إنه البائس لتَمُخَسَّرٌ » .

# القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ ۚ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْفَالَمِينَ ﴾ ١

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال موسى لقومه : أسيوك الله ألتمسكم إلها ، وأجعل لكم معبوداً تعبدونه ، (١) والله الذي هو خالقكم فضاكم على عالمي دهركم وزمانكم ؟(٢) يقول : أفأبغيكم معبوداً لا ينفعكم ولا يضركم تعبدونه ، وتتركون عبادة من فضلكم على الخلق ؟ إن هذا منكم لجهل!

<sup>(</sup>١) انظر تفسير و بغي » فيها سلف ١٢ ، ٥٥٥ ، تمليق ، ٣ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « العالمين ، افيا سلف من فهارس اللغة (علم ) .

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَـٰكُم مِّنْ اللهِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم مِّنْ اللهِ فِرْعَوْنَ يَسَآءَكُم مَّنَ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لليهود من بنى إسرائيل الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكروا = مع قيلكم هذا الذى قلتموه لموسى بعدر ؤيتكم من الآيات والعبر، وبعد النعم التى سلفت منى إليكم، والأيادى التى تقدمت = فعلكم ما فعلنم = « إذ أنجيناكم من آل فرعون »، وهم الذين كانوا على منهاجه وطريقته فى الكفر بالله من قومه (١) = « يسومونكم سوء العذاب » ، يقول: إذ مجملونكم أقبح العذاب وسيئه . (٢)

وقد بينا فيا مضى من كتابنا هذا ما كان العذاب الذى كان يسومهم سيته . (٣)

= « يقتلون أبناءكم» ، الذكور من أولادهم = «ويستحيون نساءكم » ، يقول : وفي سومهم يستبقون إناثهم (١) = « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » ، يقول : وفي سومهم إياكم سوء العذاب ، اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة . (٥)

<sup>(</sup>١) اتظر تفسير « الآل » فيها سلف ٢ : ٣/٣٧ : ٢٢٢ ، تعليق ٣/٣ : ٨/٣٢٦ : ٨/٣٢٩

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير و السوم ، فيها سلف ٢ : ٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) أنظر ما سلف ٢: ٤٠ ، ٤١.
 (٤) أنظر تفسير « الاستحياء » فيها سلف ٢: ٤١ - ٤٨ / ٤١: ٤١.

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « البلاء» قيها سلف ١٢ ؛ ٢٨٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . وكان في

المطبوعة : «وتعمد عظيم » ، ولا معنى له ، والصواب ما أثبت، وانظر ما سلف فى تفسير نظيرة هذه الآية ٢ : ٤٨ ، ٤٨ ، قنه استظهرت الصواب .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ كَلَـٰدِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَنَـٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَلْتُ رَبِّهِ مِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وواعدنا موسى لمناجاتنا ثلاثين ليلة. (١). وقيل إنها ثلاثون ليلة من ذي القعدة.

= وأتممناها بعشر » ، يقول : وأتممنا الثلاثين الليلة بعشر ليال تتمة أربعين ليلة.

وقيل : إن العشر التي أتمها به أربعين ، عشر ذي الحجة .

#### \* ذكر من قال ذلك :

عن مجاهد : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر » ، قال : ذو القعدة ، عشر ذى الحجة .

10.7۳ ـ . . . . قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد: « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر »، قال : ذو القعدة ، وعشر ذى الحجة . فنى ذلك اختلفوا . (٢)

۱۰۰۱٤ - حدثنى النبى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة »، هو ذو القعدة ، وعشر من ذى الحجة ، فذلك قوله : « فتم ميقات ربه أربعين ليلة » .

م ۱۵۰۹۵ - حدثنی محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سلمان، عن أبيه قال ، زعم حضري أن الثلاثين التي كان واعد وسي ربه ، كانت

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « المواعدة » فيما سلف ٢ : ٨٠ ٥ - ١٠ ، في نظيرة هذه الآية .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٦٣ - ١٥ - وضمّت النقط ، لأنه اختصار أراد به أن صدر الإستاد هو صدر الإستاد هو صدر الإستاد الذي قبله ، وقد مضى مثل ذلك مراراً ولم أشر إليه ، فآثرت منذ الآن ، أن أضع النقط تنبيهاً على ذلك ، فهو رواية سفيان بن وكيم ، عن جرير ، كما مضى مراراً مثل هذا الإسناد .

ذا القعدة ، والعشر من ذي الحجة التي تمم الله بها الأربعين .

ابن جریج ، عن مجاهد : « وواعدنا موسی ثلاثین لیلة » ، قال : ذو القعدة = « وأتممناها بعشر » ، قال : عشر ذى الحجة = قال ابن جریج : قال ابن عباس مثله .

الم ١٥٠٦٧ ــ حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاهداً يقول فى قوله : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأنممناها بعشر » ، قال : ذو القعدة ، والعشر الأول من ذى الحجة .

١٥٠٦٨ ــ ...قال ، حدثنا عبد العزيزقال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن مسروق : « وأتممناها بعشر » ، قال : عشر الأضحى .

وأما قوله: « فتم ميقات ربه أربعين ليلة » ، فإنه يعنى : فكمل الوقت الذي واعد الله موسى أربعين ليلة ، وبلغها ، (١) كما :-

۱۵۰۲۹ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: «فتم ميقات ربه»، قال: فبلغ ميقات ربه أربعين ليلة.

القول في تأويل قوله ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِيٰ وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۗ ﴾ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِيٰ وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۗ ﴾ ﴿

ا قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : لما مضى لموعد ربه قال لأخيه هرون : ﴿ اخلفنى فى قومى ﴾ ، يقول : كن خليفتى فيهم إلى أن أرجع .

يقال منه : ﴿ خَلَفُهُ يَخْلُفُهُ خِلَافَةً ﴾ . (١)

= « وأصلح » ، يقول: وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته ، كما : ...

۱۵۰۷ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : « وقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصلح » ، وكان من إصلاحه أن لا يدع العجل يُعبد .

وقوله: « ولا تتبع سبيل المفسدين » ، يقول ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض ، بمعصيتهم ربهم ، ومعونتهم أهل المعاصى على عصيانهم ربهم ، والكن اسلك سبيل المطيعين ربهم . (٣)

وكانت مواعدة الله موسى عليه السلام بعد أن أهلك فرعون، ونجتَّى منه بنى إسرائيل، فيا قال أهل العلم، كما : ـــ

١٥٠٧١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى الحجاج ، عن ابن جريج قوله : « وواعدنا ، وسى ثلاثين ليلة » ، الآية ، قال يقول : إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون وقبل الطور ، لما ثجى الله موسى عليه السلام من البحر وغرق آل فرعون ، وخلص إلى الأرض الطيبة ، أنزل الله عليهم فيها المن والسلوى ، وأمره ربه أن يلقاه ، فلما أراد لقاء ربه ، استخلف هرون على قومه ، وواعدهم أن يأتيهم إلى ثلاثين ليلة ، ميعاداً من قبله ، من غير أمر ربه ولا ميعاده . فتوجه ليلقى ربه ، فلما تمت ثلاثون ليلة ، قال عدو الله السامري : ليس يأتيكم موسى ، ليلقى ربه ، فلما تمت ثلاثون ليلة ، قال عدو الله السامري : ليس يأتيكم موسى ، وما يصلحكم إلا إله تعبدونه ! فناشدهم هرون وقال : لا تقعلوا ، انظروا ليلتكم هذه ويومكم هذا ، فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم ! فقالوا : نع ! فلما أصبحوا هذه ويومكم هذا ، فإن جاء وإلا فعلتم ما بدا لكم ! فقالوا : نع ! فلما أصبحوا

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «الخلافة» فيما سلف ٢٢: ٥٤٥، ١٤٥، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « اتبع » و « الفساد » فيما سلف من فهارس اللغة ( تبع ) ( فسد ) .

Y)

١٩٠٧٢ ـ قال القاسم ، قال الحسين ، حدثني حجاج قال ، حدثني الله المدلى قال : قام السامري إلى هرون حين انطلق موسى أبو بكر بن عبد الله الهذلى قال : قام السامري إلى هرون حين انطلق موسى فقال : يا نبي الله ، إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط حابيًّا كثيراً من زينتهم ، وإن الجند الذين معك قد أسرعوا في الحلي يبيعونه وينفقونه ، (٣) وإنما كان عارية ، ن لله ، وسي لا فرعون ، فليسوا بأحياء فنرد ها عليهم ، ولاندري لعل أخاك نبي الله ، وسي إذا جاء يكون له فيها رأى ، إما يقربها قرباناً فتأكلها النار ، وإما يجعلها للفقراء دون الأغنياء! فقال له هرون : نيعتم ما رأيت وما قلت! فأمر منادياً فنادى : من كان عنده شيء من حلي آل فرعون فليأتنا به! فأتوه به ، فقال هرون : يا سا، رى ، أنت أحق من كانت عنده هذه الخزانة ! فقبضها السامرى ، وكان عدو الله الخبيث صائعاً ، فصاغ منه عجلا جسداً ، ثم قذف في جوفه تُر به من القبضة التي قبض من أثر فرس جبريل عليه السلام إذ رآه في البحر ، فجعل القبضة التي قبض من أثر فرس جبريل عليه السلام إذ رآه في البحر ، فجعل

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : وبينهم عشراً يه ، وفي المفطوطة غير متقوطة ، وهذا صوابها .

<sup>(</sup>٢) الأثر ١٥٠٧ - هذا خبر لم بتم كما ترى ، ولم أجده فيمكان آخر . وسيب ذلك أن قوله « فلما لم يروه » هو في المخطوطة في آخر الصفحة اليسرى ، ثم بدأ بعدها : « قال القاسم » ، فظاهر أن الناسخ عجل ، فأسقط من الخبر تمامه ، لما قلب الصفحة ، ويدأ الخبر التالي بعده .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « و إن الذين حمك » ، حذف « الجفته » ، الأنها غير منقوطة ، فلم
 يحسن قراءتها .

يخور ، ولم يخر إلا مرة واحدة ، وقال لبنى إسرائيل : إنما تخلف موسى بعد الثلاثين الليلة يلتمس هذا ! ﴿ هذا إِلهُ كُمُ و إِلهُ مُوسَى فَنَسَى ﴾ [ سورة طه : ٨٨ ]. يقول : إن موسى عليه السلام نسى وبنّه .

القول فى تأويل قوله ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلْتِنَا وَكَاَّمَهُ و رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَ لَنِي وَلَلْكِن ِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَّلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَ لَنِي ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولا جاء موسى للوقت الذى وعدنا أن يلقانا فيه  $\binom{1}{2} = \binom{n}{2}$  وكلمه ربه ، وناجاه =  $\binom{n}{2}$  قال الله له مجيباً :  $\binom{n}{2}$  ن ترانى ولكن انظر إلى الجبل  $\binom{n}{2}$  .

وكان سبب مسألة موسى ربه النظرَ إليه ، ما : ــ

۱۵۰۷۳ - حدثنا عمرو قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : إن موسى عليه السلام لما كلمه ربه ، أحب أن ينظر إليه = قال : « رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى »، فحديّ حول الجبل [ بملائكة ] ، (٢) وحديّ حول الملائكة بنار ، وحديّ حول النار بملائكة ، وحديث حول الملائكة بنار ، ثم تجلى ربه للجبل . بنار ، وحديث عبد الله بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الميقات » فيها سلف قريباً ص : ٨٧ ، تعليق : ١. ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة بين القوسين يقتضيها السياق.

أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله ﴿ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيًا ﴾ [ سورة مرج: ٥٠] ، قال : حدثني من لتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرّبه الربّ حتى سمع صريف القلم ، (١) فقال عند ذلك من الشوق إليه : « رب أرنى أنظر إليك قال لمن ترانى ولكن انظر إلى الجبل » .

العاسم قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن أبي بكر الهذلى قال : لما تخلف موسى عايه السلام بعد الثلاثين حتى سمع كلام الله ، اشتاق إلى النظر إليه فقال : ربّ أرنى أنظر إليك! قال : لمن ترانى ، وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلى في الدنيا ، من نظر إلى مات! قال : إلهي ، سمعت منطقك ، واشتقت إلى النظر إليك ، ولأن أنظر إليك ثم أموت ، أحب إلى من أن أعيش ولا أراك! قال : فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى .

معاوية ، عن الله عنا معاوية ، عن الله عنا الله عنا الله عنا الله عنا معاوية ، عن عن ابن عباس قوله : ١ أرنى أنظر إليك، أن قال : أعطني .

استخلف موسى هرون على بنى إسرائيل وقال: إنى وتعجل إلى ربى ، فاخلفنى استخلف موسى هرون على بنى إسرائيل وقال: إنى وتعجل إلى ربى ، فاخلفنى في قومى ولا تتبع سبيل المفسدين. فخرج موسى إلى ربه متعجلاً للقية شوقاً إليه، وأقام هرون فى بنى إسرائيل ومعه السامرى يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به فلما كلم الله موسى ، طمع فى رؤيته ، فسأل ربه أن ينظر إليه، فقال الله لموسى: فلما كلم الله موسى ، ه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، الآية. قال ابن إسحق: فهذا ما وصل إلينا فى كتاب الله عن خبر موسى لما طلب النظر إلى ربه ، وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة: أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ، ومراجعة لم تأتنا فى كتاب الله ، والله أعلم .

= قال ابن إسحق: عن بعض أهل العلم الأول بأحاديث أهل الكتاب، أنهم

<sup>( 1 ) «</sup> صريف القلم والباب والناب » ، ونحوما : وهو مثل «الصرير » ، وهو صوت ممتد حاد .

يجلمون في تفسير ما عندهم من خبر موسى حين طلب ذلك إلى ربه ، أنه كان ٩/ ٣٥ من كلامه إياه حين طمع فى رؤيته، وطلب ذلك منه، وردٌّ عايه ربه منه ١٠ ردٌّ: أن موسى كان تطهيّر وطهيّر ثيابه، وصام للقاء ربه. فلما أتى طورسيناء ، ودنا الله له في الغمام فكلَّمه، سبحه وحمَّده وكبره وقدَّسه، مع تضرع وبكاء حزين ، ثم أخذ في مد حته فقال: ربّ ما أعظمك وأعظم شأنك كله ! من عظمتك أنه لم يكن شيء من قبلك ، فأنت الواحد القهار ، كأن عرشك تحت عظمتك ناراً توقد لك ، وجعلت سرادقاً [ من نور ] من دونه سرادق من نور ، (١) فما أعظمك ربّ وأعظم ملكك ! جعات بينك وبين ملائكتك مسيرة خمسمئة عام. فما أعظمك رب وأعظم ملكك في سلطانك! وإذا أردت شيئاً تقضيه في جنودك الذين في السماء أو الذين في الأرض ، وجنودك الذين في البحر ، بعثت الروح من عندك لا يراها شيء من خلقك ، إلا أنت إن شئت ، (٢) فدخلت في جوف من شئت من أنبيائك ، فبلغوا من أردت، من عبادك . (٣) وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئاً من عظمتك ولا من عرشك ولا يسمع صوتك ، فقد أنعمت على وأعظمت على في الفضل، وأحسنت إلى كل الإحسان! عظمتني في أمم الأرض، وعظمتني عند ملائكتك ، وأسمعتني صوتك ، وبذلت لي كلامك، وآتيتني حكمتك ، فإن أعد " نعماك لا أحصيها، وإن أرد شكرك لا أستطيعه . (١) دعوتك، رب، على

و (١) الزيادة بين القوسين ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة : « بحث الربيع » ، ولا أشك أن الصواب ما أثبت ، ويعني بذلك. ما قال الله سبحانه في « سورة غافر» :: ١٥ :

<sup>﴿</sup> رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ مُيلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «لما أردت من عبادك» ، وفي المخطوطة : «ما أردث » ، والصوآب ما أثبت .

<sup>( ؛ )</sup> فى المطبوعة : «وإن أردت شكرك لا أستطيعها » ، وفى المخطوطة : «وإن أرد شكرك لا أستطيعها » ، والصواب ما أثبت .

فرعون بالآيات العظام والعتموية الشديدة ، فضربت بعصاى التي في يدى البحر فانفلق لى ولمن معي ! ودعوتك حين أجزتُ البحر ، (١) فأغرقت عدوك وعدوًى . وسألتك الماء لى ولأمتى ، فضربت بعصاى التي في يدى الحجر ، فمنه أرويتني وأمنى . وسألتك لأمتى طعاماً لم يأكله أحد كان قبلهم ، فأمرتني أن أدعوك من قبل المشرق ومن قبل المغرب ، فناديتك من شرق أمتى فأعطيتهم المن من مشرق لنفسي ، (٢) وآتيتهم السلوى من غربيهم من قبل البحر. واشتكيت الحر فناديتك، فظللت عليهم بالغمام. فما أطيق نعماك على أن أعدُّها ولا أحصيها ، وإن أردت شكرها لا أستطيعه . (٣) فجئتك اليوم راغباً طالباً سائلاً متضرعاً ، لتعطيني ما منعت غيرى . أطلب إليك وأسألك ياذا العظمة والعزة والسلطان ، أن تريني أنظر إليك ، فإني قد أحببت أن أرى وجهك الذي لم يره شيء من خلقك ! قال له وب العزة : ألا ترى يا ابن عمران ما تقول ؟ (١٤) تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخاق إلا يراني أحد فيحيى ، [ ليس في السموات معمرى ، فإنهن قد ضعفن أن يحملن عظمتي وليس في الأرض معمري، فإنها قد ضعفت أن تسع بجندي]. (٥) فلستُ في مكان واحد، فأتجلى لعين تنظر إلى". قال موسى : يا رب، أن أراك وأ.وت، أحب إلى من أن لا أراك وأحيى . قال له رب العزة : يا ابن عمران، تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الحلق ، لا يراني أحد فيحيي ! قال : رب تمم على نعماك ، وتمم على فضلك ، وتمم على إحسانك ، بهذا الذي سألتك ، (٦) ليس لى أن أراك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ جَزْتُ ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب أيضاً .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « مشرق لنفسي » ، وهذه جملة مضطربة لا أدرى ما صوابها .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « لا أستطيعها » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المطبوعة ؛ « فلا ترى » وأثبت ما فى المخطوطة .

<sup>(</sup>ه) هذه العبارة التي بين القوسين ، لم أدر ما هي ، قد جاءت في المخطوطة هكذا ؛ و في السماء معمري . . . » ، وسائر الجملة كما في المطبوعة . وأنا في شك من ألفاظها ، ولم أستطيع أن أهتدي إلى تحريفها ، فوضعتها بين القوسين . والخبر كله مضطرب اللفظ ، ولم أجده في مكان آخر . فلذلك تركته كما هو ، إلا أن يكون محطأ ظاهراً .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « هذا الذي سألتك » ، وأثبت ما في المخطوطة . وكذلك كانت في المطبوعة في الحملة التالية .

فأقبض، ولكن أحب أن أراك فيطمئن قلبي . قال له: يا ابن عمران، لن يراني أحد فيحبي ! قال موسى : رب تمم على " نعماك ، وتمم على " فضلك ، وتمم على إحسانك بهذا الذي سألتك ، فأموت على إثر ذلك ، (١) أحب إلى من الحياة ! فقال الرحمن المترحمِّم على خلقه : قد طلبت يا موسى [ وحس] ، لأعطينتَّك سؤلك . (٢) إن استطعتأن تنظر إلى" ، فاذهب فاتخذ لوحين ، ثم انظر إلى الحجر الأكبر في رأس الجبل، فإن ما وراءه وما دونه مضيق لايسع إلامجلسك يا ابن عمران. ثم انظر فإنى أهبط إليك وجنودى من قليل وكثير ، ففعل موسى كما أمره ربه ، نحت لوحين ثم صعد بهما إلى الجبل ، فجلس على الحجر ، فلما استوى عليه أمر الله جنوده الذين في السماء الدنيا فقال: ضعى أكتافك حول الجبل. فسمعت ما قال ١/ ٣٦ الرب، ففعلت أمره . ثم أرسل الله الصواعق والظلمة والضباب على ما كان يلى الجبل الذي يلي موسى ، أربعة فراسخ من كل ناحية ، ثم أمر الله ، لا تكة الدنيا أن يمرُّوا بموسى ، فاعترضوا عليه ، فمر وا به طيران النُّغر ، (٣) تنبع أفواههم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد ، فقال موسى بن عمران عليه السلام: رب، إني كنت عن هذا غنياً ، ما ترى عيناي شيئاً ، قد ذهب بصرهما من شعاع النور المتصفِّف على ملائكة ربي! ثم أمر الله ملائكة السهاء الثانية : أن الهيطوا علم موسى ، فاعترضوا عليه! فهبطوا أمثال الأسد لهم لتجبُّ بالتسبيح والتقديس ، (٤) ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى ومما سمع ، فاقشعر ّت كل شمرة في رأسه وجلده، ثم قال : ندمت على مسألتي إياك ، فهل ينجيني من مكانى الذي أنا فيه شيء ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «هذا الذي سألتك . ليس لي أن أراك ، فأموت » ، زادها قياساً على السالف قبلها ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة بين القوسين ، هكذا هي في المخطوطة ، ولا أدرى ما قراءتها . وأما في المطبوعة ، فقد حذفها ، وغير ما بعدها وكتب : « وأعطيتك » . مكان « لأعطينك »

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  )  $_{0}$  النغر  $_{0}$  ( بضم ففتح ) : ضرب من الطير حسر المناقير وأصول الأحناك ، يقال : هو البليل عند أهل المدينة .

<sup>(</sup> ٤ ) « اللجب » ( بفتحتين ) : ارتفاع الأصوات واختلاطها .

فقال له كبير الملائكة ورأسهم (١): يا موسى ، اصبر لما سألت ، فقليل من كثير ما رأيت! ثم أمر الله ملائكة السهاء الثالثة: أن اهبطوا على . وسى ، فاعترضوا عليه ! فأقباوا أمثال النسور لهم قـَصْفُ ورَجَـْفُ وبِحِبُ شديد، (٢)وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقاديس ، كلجب الجيش العظم ، كلهب النار . (٣) ففزع موسى وأسيتُ نفسه، وساء ظنه، (٤) وأيس من الحياة، فقال له كبير الملائكة ورأسهم: مكانك يا ابن عمران ، حتى ترى ما لا تصبر عليه ! ثم أمر الله ملائكة السهاء الوابعة : أن اهبطوا فاعترضوا على موسى بن عمران ! فأقبلوا وهبطوا عليه ، لا يشبههم شيء من الذين مرُّوا به قبلهم ، ألواتهم كلهب النار ، وسائر خاتمهم كالثلج الأبيض، أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس ، لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مروا به قبلهم . فاصطكّت ركبتاه، وأرعد قابه ، واشتد بكاؤه ، فقال كبير الملائكة ورأسهم : يا ابن عمران ، اصبر لما سألت ، نقليل من كثير ما رأيت ! ثم أمر الله ملائكة السهاء الحامسة: أن هبطوا فاعترضوا على موسى! فهبطوا عليه سبعة الوان، فلم يستطع موسى أن يُتبعهم طرفه، ولم ير مثلهم ، ولم يسمع مثل أصواتهم ، وادتلاً جوفه خوفاً ، واشتد حزنه وكثر بكاؤه ، فقال له كبير الملائكة ورأسهم : يا ابن عمران ، مكانك حتى ترى ما لا تصبر عليه ! ثم أمر الله ملائكة السهاء السادسة : أن اهبطوا على عبدى الذي طلب أن يراني موسى بن عمران، واعترضوا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «خير الملائكة» ، وكأن الصواب «كبير الملائكة» ، كما أثبتها ، وقد جاءت «خير الملائكة» في جميع المواضع الآتية ، إلا الأخير منها فقد كتبت على الصواب : «كبير».

<sup>(</sup>٢) أي المطبوعة : « تخف » ، وق المخطوطة : « قصف » ، غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت . و « القصف » و « القصيف » صوت الرحاد وما أشجه :

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «أو كلهب » بزيادة «أو » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «وأيست نفسه ، وأساء ظنه » ، وأثبت ما في المخطوطة وهو الصواب . يقال : «أسيت نفسه » أى: حزنت . وانظر تفسير «ساء ظنه » فيما سلف ٣ : ٥٨٥ ، تعليق : ١ ، ومعناه : خامرته الظنون السيئة .

عليه ! فهبطوا عليه ، في يد كل ملك مثل النخلة الطويلة ذاراً أشد ضوءاً من الشمس ، ولباسهم كلهب النار ، إذا سبحوا وقلسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصواتهم : « سبوح قدوس ، رب العزة أبدأ لا يموت »، في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه ، فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين سبحوا ودو يبكي ويقول: « رب اذكرني ولا تنس عبدك، لا أدري أأنفاتُ مما أنا فيه أم لا، إن خرجت أحرقت ، وإن مكثت مت ، ! فقال له كبير الملائكة ورثيسهم (١): قد أوشكت يا ابن عمران أن يمتليء جوفك ، وينخلع قلبك ، ويشتد بكاؤك ، فاصبر للذي جلست لتنظر إليه يا ابن عمران ! وكان جبل موسى جبلاً عظيماً ، فأمر الله أن يحمل عرشه ، ثم قال : مرُّوا بي على عبدي ليراني ، فقليل من كثير ١٠ رأى ! فانفرج الجبل من عظمة الرب ، وغشَّى ضوء عرش الرحمن جبل موسى ، ورفعت ملائكة السموات أصواتها جميعاً. فارتبح الجبل فاندك وكل شجرة كانت فيه ، وخر العبد الضعيفُ موميي بن عمران صعقاً على وحهه ، ليس معه روحه ، فأرسل الله الحياة برحمته ، فتغشاه الروح برحمته ، (٢)وقلب الحجر الذي كان عليه وجعله كالمعدة كهيئة القبة ، (٣) لثلا يحترق موسى . فأقامه الروح ، مثل الأم أقامت جنينها حين يصرع . قال : فقام موسى يسبح الله ويقول : آمنت أنك ربي ، وصدقت أنه لا يراك أحد فيحبي ، ومن نظر إلى ملائكك انخلع قلبه ، فما أعظمك رب، وأعظم ملائكتك، أنت رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك، تأمر الجنود الذين عندك فيطيعونك وتأمر السهاء وما فيها فتطيعك ، لا تستنكف من ذلك ، ولا يعد لك شيء ، ولا يقوم لك شيء ، رب تبت إليك ، الحمد لله الذي لا شريك له ، ما أعظمك وأجلك رب العالمين!

TY/4

<sup>(</sup>١) اتظر التعليق السالف ص : ٩٥ ، تعليق : ٦ .

 <sup>(</sup>٣) في المطابوعة أأسقط « الزوح » من الجملة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة والمطبوعة : « كالمعدة » ، ولا أدرى أيصبح هذا أم لا ؟

## القول في تأويل قوله ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ وَ لِلْجَبَلِ جَمَلَهُ و دَكًّا وَخَرًّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما اطلع الرب للجبل ، جعل الله الجبل دكًا ، أى : منشيًّا عليه . (١) دكًّا ، أى : منشيًّا عليه . (١) \* \* \* \* \* وبتحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۵۰۷۸ - حدثنی الحسین بن محمد بن عمر والعنقزی قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی ، عن عکرمة ، عن ابن عباس فی قول الله : 
﴿ فَلَمَا تَجْلَى رَبُّهُ لَلْجَبِلُ جَعْلُهُ دَكًّا »، قال : ما تَجْلَى منه إلا قدر الخنصر = 
﴿ جَعْلُهُ دَكًّا » ، قال : تراباً = ﴿ وَحَرْ مُوسَى صَعْقًا »، قال : مغشيًّا عليه .

۱۵۰۷۹ - حدثنا موسى قال ،حدثنا عمرو قال . حدثنا أسباط قال : زعم السدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : تجلى منه مثل الخينصر ، فجعل الجبل دكًّا وخر موسى صعقاً ، فلم يزل صعقاً ما شاء الله .

• ۱۵۰۸ – حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله: « وخر موسی صعقاً » ، قال : مغشیًّا علیه .

۱۵۰۸۱ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكيًّا » ، قال : انقعر بعضه على بعض = « وخر موسى صعقاً » ، أى : ميتاً .

۱۵۰۸۲ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثى حجاج ، عن ابن جريج ١٤ وخو موسى صعقاً ، ، أى ، حيثاً ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الصعقة » فيها سلف ٢ : ٨٤ ٥ ٨٨ / ٩ : ٣٥٩ .

١٥٠٨٣ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة في قوله: « دكًّا »، قال: دك بعضه بُعضاً.

١٥٠٨٤ - حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك قال: سمعت سفيان يقول فى قوله: « فلما نجلى ربه للجبل جعله دكًا » ، قال: ساخ الجبل فى الأرض، حتى وقع فى البحر فهو يذهب معه.

١٥٠٨٥ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، عن حجاج، عن أبى بكر الهذلى : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً » ، انقعر فدخل تحت الأرض، فلا يظهر إلى يوم القيامة .

الم ١٥٠٨٦ حدثنا أحمد بن سهيل الواسطى قال ، حدثنا قرة بن عيسى قال ، حدثنا الأعمش ، عن رجل ، عن أنس ، عن النبى صلى الله عايه وسلم قال : لما تجلى ربه للجبل ، أشار بإصبعه ، فجعله دكتًا = وأرانا أبو إسمعيل بإصبغه السبابة . (١):

المنه المنه المنه قال ، حدثنى الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية : و فلما تجلى ربه للجبل جعله دكتًا »، قال هكذا بإصبعه ، (٢) = و وضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر = فساخ الجبل . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٠٨٦ - « أحمد بن سهيل الواسطى » ، شيخ الطبرى ، لم أجد له ترجمة .

و « قرة بي عيسي » ، لم أجد له ترجمة ولا ذكراً .

وهذا الحبر ذكره ابن كثير في تفسيره نقلاً عن هذا الموضع ، ولم يزد على أن قال : « هذا الإسناد فيه رجل مهم لم يسم » .

 <sup>(</sup>٢) «قال» هنا بمعنى : أشار .

<sup>(</sup>٣) ألاَثر ٢٥٠٨٧ : وحماد ين ، هو وحماد بن سلمة ي ٢ مضي مراناً .

و«ثابت» هو «ثابت بن أسلم البناني » ، ثقة ، روى له الجماعة : منجى برقم : ٢٩٤٢ ٠ .

وهو إسناد رجالة ثقاث .

الن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً »، قال : وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره ، قال : فساخ الجبل = فقال حميد لثابت : تقول هذا ؟ قال : فرفع ثابت بده فضرب صدر حُميد، وقال: يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقوله أنس، وأنا أكتمه! (١)

10.49 - حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى صعقاً »، وذلك أن الجبل حين كُشيف الغطاء ورأى النور ، صار مثل دك من الدكّات. (٢)

وهذا المهر رواه الترمذي في تفسير الآية ، من طريق سليهان بن حرب ، عن حماد ، ثم قال أيه هذا عجديث صميح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة » .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٣ ، ٥ ، عز هذا الموضع من تفسير الطبرى ، ولكنه كتب إسناده هكذا : «حدثنا حماد ، عن ليث ، عن أنس » ثم قال : «هكذا وقع في هذه الرواية : حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن ليث ، عن أنس » وليس ذلك كما نقل ، فان الثابت في المخطوطة والمطبوعة ، «حماد ، عن ثابت ، عن أنس » ليس فيها «ليث » ، فلا أدرى كيف وقع هذا المحافظ ابن هير ، ولا من أين ؟ .

وانظر تخريج الأثر التالي .

(۱) الأثر : ۱٬۰۸۸ – هو معلول الأثر السالف . وقد رواه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٤٦٥ ، ٤٧٥ ، ثم قال : «وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبو المثنى ، معاذ أبن معاذ العنبرى ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا ثابت البنانى ، عن أنس بن مالك » ثم ذكر الخبر بنحوه . ثم قال : «وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية ، عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق ، عن معاذ بن معاذ » .

ورواه الحاكم فى المستدرك ٢ : ٣٢٠ ، من طريق عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عون طريق سلمان بن حرب ، عن حماد ، ثم قال : «هذا حديث محيح على شرط مسلم » ، ووافقة الذهبي .

وقال ابن كثير : ﴿ وهذا إسناد صحيح له علة فيه ﴾ . بعد أن ذكر خبر أبي جعفر .

و « حميه » المذكور في هذا ألحجر ؛ هو « حميه الطويل » .

( ٢ ) لعل صواب من « الدكاوات ٨ ، كما سيأتي في ص : ١٠١ ، تعليق : ١ .

و و و و و المحدث الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد، عن مجاهد: « و لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إلياك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه » ، فإنه أكبر منك وأشد خلقاً و فلما تجلى ربه للجبل »، فنظر إلى الجبل لا يتمالك ، وأقبل الجبل يندك على أوله. (١) فلما وأى موسى ما يصنع الجبل » خر صعقاً .

واختلفت القرأة في قراءة قوله ; ﴿ دَكَّا ﴾ .

فقرأته عادة قرأة أهل المدينة والبصرة: « دكًّا »، مقصوراً بالتنوين بمعنى: « دك الله الجبل دكًّا » أى: فتنه، واعتباراً بقول الله: ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ وَالجِبَالُ فَدُكَّتا دَكًا ﴾، [سورة الفجر: ٢١]. وقوله: ﴿ وَ حَمِلَتِ الأَرْضُ وَالجِبَالُ فَدُكَّتا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [سورة الماقة: ١٤]، واستشهد بعضهم على ذلك بقول حميد: (٢) دَكَّةً وَاحِدَةً ﴾ [سورة الماقة: ١٤]، واستشهد بعضهم على ذلك بقول حميد: (٢) يَذُكُ أَرْكَانَ الحِبَالُ هَزّمُهُ \* تَخْطُرُ بِالبِيضِ الرِّقَاقِ بُهُمَهُ (٣)

وقرأته عامة قرأة الكوفيين: ﴿ جَعَلَهُ وَكَّاءَ ﴾ ، بالمد وترك الجو والتنوين، مثل

### أَنْضَادَ الجِبِالِ هَزَمَهُ \*

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعة : وفي المخطوطة : «على أدله » أيضاً ، ولكن بشدة على اللام ، فكأتها تقرأ : «على أذله » ، وهي أوضح معنى من التي في المطبوعة . يعنى أنه ذل أشد ذل فائدك .

<sup>(</sup>٢) جميه ، هو حميه الأرقط .

<sup>(</sup>٣) لم أجد البيتين في مكان ، وفي تاريخ الطبرى له : ٤١ ، أبيات من رجز ، كأن هذا الذي هنا من تمامها .

وكان في المطبوعة هنا ۽ «هدمه» ، والصواب ما أثبت ، والمخطوطة غير منقطوطة ، وكأنها هناك راء مهملة لا دال . و «الهزم» » (بفتحتين) و «الهزيم» هو صوت الرعد اللهي يشبه التكسر ، ومثله قول رؤبة في صفة جيش لجب :

و « تخطر » أى تمشى متايلة ، تهر سيوفها معجبة مدلة بقوتها و بأسها و « البهم » جمع « بهمة » ( بضم فسكون ) : وهو الفارس الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له ، ولا من أن يدخل عليه مقاتله ، من شدة بأسه و يقظته . و « البيش الرقاق » : السيوف الرقيقة من حسن صقلها .

« حمراء » ، و « سوداء » . وكان ممن يقرأه كذلك ، عكرمة ، ويقول فيه ما : \_ ١٥٠٩١ \_ حدثنى به أحمد بن يوسف قال ، حدثنا القاسم بن سلام قال ، حدثنا عباد بن عباد ، عن يزيد بن حازم ، عن عكرمة قال : « دكّاء من الله كّاوات » . وقال : لما نظر الله تبارك وتعالى إلى الجبل صار صحراء تراباً . (١)

واختلف أهل العربية في معناه إذا قرئ كذلك .

فقال بعض نحویی البصرة: العرب تقول: « ناقة دكّاء» ، لیس لها سنام . وقال: « الجبل » مذكر ، فلا یشبه أن یكون منه ، إلا أن یكون جعله: « مثل دكاء » ، حذف «مثل» ، وأجراه مجری: ﴿ وَاسْأَلَ القَرْيَةَ ﴾ [ سورة یوسف: ۸۲].

وكان بعض نحو بي الكوفة يقول : معنى ذلك : جعل الجبل أرضاً دكاء ، ثم حذفت « الأرض » ، وأقيمت « الدكاء » مقامها ، إذ أد أت عنها .

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندى ، قراءة من قرأ: ﴿ جَعَلَهُ وَكُاءٍ ﴾ ، بالمد وترك الجر ، لدلالة الخبر الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صمته . وذلك أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فساخ الجبل » ، (٢) ولم يقل : « فتفتت » ولا « تحول تراباً » . ولا شك أنه إذا ساخ فذهب ، ظهر وجه الأرض ، فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب سنامها ، وصارت

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٠٩١ - « عباد بن عباد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى » ، ثقة، روى له الجماعة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٣ /٨٢/١ .

و « يزيد بن حازم بن زيد الأزدى الجهضمى » ، وثقه أحمد وابن معين ، وهو أخو « جرير ابن حازم » ، أكبر منه . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٥٧/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ٢٥٧/٢٤ .

وقوله : «دكاء من الدكاوات » ، «الدكاوات » جمع «دكاء » ، وهي الرابية من الطين ليست غليظة ، وأجروه مجرى الأسماء ، لغلبته ،كقولم : «ليس في الخضراوات صدقة » .

وكان في المطبوعة : « صار صخرة تراياً » ، وفي ألمخطوطة : « صار صحرا ترابا » ، وهذا صواب قرامها .

<sup>(</sup>٢) يمني في الأثرين نقم يه ١٥٠٨٧ ، ١٥٠٨٨ .

دكاء بلا سنام . وأما إذا دك بعضه ، فإنما يكسر بعضه بعضاً ويتفتت ولايتسُوخ . وأما « الدكاء» فإنها خَلَفٌ من « الأرض » ، فلذلك أنثت ، (١) على ما قد بينت .

فعنى الكلام إذاً: فلما تجلى ربه للجبل ساخ ، فجعل مكانه أرضاً دكاء .
وقد بينا معنى « الصعق » بشواهده فيا مضى ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . (٢)

# القول في تأويل قوله ﴿ فَلَمَّاۤ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَلَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلما ثاب إلى موسى عليه السلام فهمه من غشيته ، وذلك هو الإفاقة من الصعقة التى خر لها موسى صلى الله عليه وسلم = « قال سبحانك » ، تنزيها لك ، يا رب ، وتبرئة أن يراك أحد فى الدنيا ، (٣) ثم يعيش = « تبت إليك » ، من مسألتى إياك ما سألتك من الرؤية = « وأنا أول المؤمنين » ، بك من قومى ، أن لا يراك فى الدنيا أحد إلا هلك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٥٠٩٢ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله بن موسى ، عن أبي

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة : « فلذلك أتت » ، وفي الخطوطة : « فلذلك أثبت » ، وصواب ذلك ما

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «الصعق» فيها سلف ٢ : ٨٣ ، ٨٤ ، ٩ / ٨ .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير ﴿ سيحان ﴾ فيها سلف ١٧ : ١٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية في قوله : « تبت إليك وأنا أوّل المؤدنين » ، قال : كان قبله مؤدنون ، ولكن يقول : أنا أوّل من آمن بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة .

١٥٠٩٣ -- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : لما رأى موسى ذلك وأفاق ، عرف أنه قد سأل أمرًا لا ينبغي له ، فقال : « سبحانك تبت إليك وأنا أوَّل المؤمنين » ، قال أبو العالية : عني : إنى أوَّل من آمن بك أنه لن يراك أحدٌ قبل يوم القيامة .

١٥٠٩٤ - حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال ، حدثنا إبراهيم بن بشار قال ، قال سفيان ، قال أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « وخر موسى صعقاً » ، فرَّت به الملائكة وقد صعق، فقالت: يا ابن النساء الحيَّض، لقد سألت ربك أمرًا عظيماً ! فلما أفاق قال : سبحانك لا إله إلا أنت تبت إليك وأنا أول المؤمنين ! قال : أنا أوَّل من آمن أنه لا يراك أحدٌ من خلقك = يعني : في الدنيا .

١٥٠٩٥ - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» ، يقول : أنا أوَّل من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك .

> ١٥٠٩٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد : ١ سبحانك تبت إليك ١، قال : من مسألتي الرؤية .

١٥٠٩٧ – حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد، عن مجاهد: « قال سبحانك تبت إليك » ، أن أسألك الرؤية .

١٥٠٩٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن عيسى بن ميمون ، عن رجل ، عن مجاهد : « سبحانك تبت إليك » ، أن أسألك الرؤية .

١٥٠٩٩ - حدثنا الحسن بن يحي قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

44/4

ابن عيينة ، عن عيسى بن ميمون ، عن مجاهد في قوله : وسبحانك تبت إليك ، ، قال : تبت إليك ، ، قال : تبت إليك ، ن

وقال آخرون : معناه : قوله : وأنا أول المؤمنين بك من بني إسرائيل .

ماه ۱ محدثنا أبي قال ، حدثني الحسين بن عمر و بن محمد العنقزى قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا أسباط ، عن السادى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « وأنا أول المؤمنين »، قال ؛ أول من آمن بك من بني إسرائيل ،

موسى بن هرون قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، عدثنا أسباط، عن السدى، عن عكومة، عن ابن عباس: ﴿ وَأَنَا أُولَ المُؤْمِنَينَ ﴾ على ويعنى به أول المؤمنين من بنى إسرائيل.

١٥١٠٢ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا على عدد الله على عدد الله على الله على الله عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وأنا أول المؤمنين ، أنا أول قوى إيماناً .

١٥١٠٤ - حدثني المئتى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « وأنا أول المؤسنين » ، قال : أنا أول قومي إيماناً .

الحارث قال ، حدثنا أبو سعد العزير قال ، حدثنا أبو سعد العزير قال ، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاهداً يقول في قوله : « وأنا أول المؤمنين » ، قال : أول قوى آمن .

قال أبوجعفر: وإنما اخترنا القولالذي اخترناه في قوله: ﴿ وَأَنَا أُولُ الْمُؤْمِنَينَ ﴾ ؛

على قول من قال: معناه: أنا أول المؤمنين من بنى إسرائيل = لأنه قد كان قبله فى بنى إسرائيل مؤمنون وأنبياء، منهم ولد السرائيل لصُلْبه، وكانوا مؤمنين وأنبياء. فالمذلك اخترنا القول الذى قلناه قبل.

# القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ يَلْمُوسَى ٓ إِ ّ فِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَلْتِي وَ إِكَلَمْ فِخُذْ مَا ٓ ءَا تَبْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴾ (اللهِ سِلَلْتِي وَ إِكَلَمْ فِخُذْ مَا ٓ ءَا تَبْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره، قال الله لموسى: يا موسى: "إنى اصطفيتك على الناس "، يقول: اخترتك على الناس ('')= " برسالاتى " إلى خلتى ، أرسلتك بها إليهم = " و بكلامى " ، كلمتك وناجيتك دون غيرك من خلتى = " فخذ ما T تيتك " يقول: فخذ ما أعطيتك من أمرى ونهيى وتمسك به، واعمل به [ . . . ] (۲) = " وكن من الشاكرين "، لله على ما T تاك من رسالته، وخصك به من النجوى ، (") بطاعته في أمره ونهيه ، والمسارعة إلى رضاه .

(١) انظر تفسير « الاصطفاء » فيما سلف ؟ : ٩٦ / ٥ : ٣٩٣ ، ٣٢٦ : ٣٩٣ ،

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « واعمل به يريد » ، وفى المخطوطة : « واعمل به يديك » ، ولا معنى لذلك هنا ، وكأنها محرفة عن « بجد » أوما أشبه ذلك ، ولكنى لم أحسن معرفها ، فعركت مكانها نقطا بين قوسين . وانظر تفسير قوله فى « صورة البقرة » : ٣٠- « خذوا ما آتينا كم بقوة » ج ٢ : ١٦٠ ، ١٦١ . (٣) فى المطبوعة والمخطوطة : « وحصل به من النجوي » ، وصواب قرامها ما أثبت .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ وَ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِـ كُلِلِّ شَيْءٍ ﴾

قال أبو جعفر يقول : تعالى ذكره : وكتبنا لموسى فى ألواحه .

وأدخات الألف واللام في الألواح »، بدلاً من الإضافة، كما قال الشاعر: (١)

• والأخلامُ غَيْرٌ عَوَازِبٍ \* (٢)

وكما قال جل ثناؤه : ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [سورة النازعات: ١١]، يعني : هي مأواه : (٣)

وقوله: « من كل شيء » ، يقول: من التذكير والتنبيه على عظمة الله وعز سلطانه = « موعظة » ، لقومه ومن أمر بالعمل بما كتب فى الألواح (٤) = « وتفصيلاً لكل شيء » ، يقول: وتبييناً لكل شيء من أمر الله ونهيه . (٥)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

عیسی ، عن ابن أبی نجیح، عن مجاهد = أو : سعید بن جبیر ، وهو فی أصل

(١) هو النابغة الذبياني .

( ٢ ) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيها سلف ٥ : ١٦٠ ، تعليق : ٣ ، و لم يذكر هناك موضعه هنا ، فليقيد ، والبيت ، بروايتة آ نفأ :

لَهُمْ شِيمَةٌ لَم يُعْطِهِا الدُّهُرُ غَيْرَهُم مِن الناسِ ، فَالأَحْلاَمُ غَيْرُ عَوَازِبِ

٠ (٣) انظر ما سلف ٥ ١٩٠٤، ٢٩٠ .

( ؛ ) النظر تفسير ( الموعظة » فيما سلف من فهارس اللغة ( وعظ ) .

( ه ) انظر تفسير « التفصيل » فيما سلف ص: ٦٨، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

كتابى : عن سعيد بن جبير = فى قول الله : « وتفصيلا ً لكل شيء » ، قال : ٩/٠١ ما أمر وا به ونهوا عنه .

ابن أبى نجيح، عن مجاهد، بنحوه .

۱۵۱۰۸ - حدثنی محمد بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شىء ، من الحلال والحرام.

المحدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد قال، حدثنا أبو سعد قال، سمعت مجاهداً يقول في قوله: « وتفصيلاً لكل شيء »، قال: ما أمروا به ونهوا عنه.

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وكتبنا له فى الألواح ، ن قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وكتبنا له فى الألواح ، ن كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء »، قال عطية : (١) أخبرنى ابن عباس : أن ،وسى صلى الله عليه وسلم انصلت لما كربه الموت ، (٢) قال : هذا من أجل آدم ! قد كان الله جعلنا فى دار مثوًى لا نموت ، فخطأ آدم أنزلنا ههنا ! فقال الله لموسى : أبعث إليك آدم فتخاصمه ؟ قال : نعم ! فلما بعث الله آدم ، سأله

<sup>(</sup>١) هو «عطية الدوقى» ، وهو جد «محمد بن سعد» الأعلى . انظر تفسير هذا الإسناد في قم : ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة ، والدر المنثور ٣: ٢١: «أن موسى صلى الله عليه وسلم لما كربه الموت ». أسقط الذي كتبت: «انصلت »، وهى فى المخطوطة هكذا: «الطيب » غير منقوطة ، ولم أجد لها لفظاً يطابق رسمها، ويجرى فى معناها أقرب من «انصلت ». يقال : «انصلت فى الأمر» ، إذا انجره وأسرع . يقال : «انصلت يعدو » » إذا أسرع ، و «المنصلت »: المسرع من كل شى ، وقد والسرع . يقال : «انصلت يعدو » من أبى هريرة قل: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام . فلما جاءه صكه فرجع إلى وبه عز وجل فقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد أن يموت » ، الحديث . فكأن هذا كان منه لما كره الموت وأبغضه ، فأسرع لما رآه يقول ما قال . هذا ما رأيت ، وفوق كل ذى علم عليم . وانظر أخبار وفاة موسى عليه السلام فى البداية والنهاية ١ : ٣١٩ - ٣١٩ .

موسى ، فقال أبونا آدم عليهما السلام : يا موسى ، سألت الله أن يبعثى لك ! قال موسى : لولا أنت لم ذكن ههنا ! قال له آدم : أليس قد آتاك الله من كل شيء موعظة وتفصيلاً ، أفلست تعلم أنه ما أصاب في الأرض من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبرأها ؟ (١) قال موسى : بلي ! نخصمه آدم صلى الله عليهما . (١)

معمر ، عن عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهباً يقول فى قوله : « وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل شيء » ، قال : كتب له : لا تشرك بى شيئاً من أهل السماء ولا من أهل الأرض ، فإن كل ذلك خلق . لا تحلف باسمى كاذباً ، فإن من حلف باسمى كاذباً ، فإن من حلف باسمى كاذباً ، فإن من حلف باسمى كاذباً فلا أزكيه ، ووقر والديك .

## القول في تأويل قوله ﴿ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وقلنا لموسى ، إذ كتبنا له فى الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء : خذ الألواح بقوة .

وأخرج الخبر عن ﴿ الْأَلُواحِ ﴾ ، والمراد ما نحيها .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا تضمين آية « سورة الحديد » : ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) الأثر : ١٥١٥٠ - هذا خبر ضعيف الإسناد جداً ، كا سلف في شرح إسناده رقم :

واحتجاح آدم وموسى عليها السلام ، روى خبره البخارى ومسلم ، وسائر كتب السنن ، وانظر فصلا جيداً جمعه ابن كثير في البداية والنهاية ١ : ٨٥ – ٨٥. ويقال : «خاصمه، فخصمه» ، أى غلبه في الخصام. وهو الاحتجاج .

واختلف أهل التأويل في معنى « القوة » ، في هذا الموضع.

فقال بعضهم:: معناها : بجد ،

ذكر من قال ذلك ;

ابن عيينة قال ، قال أبوسعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « فخذها بقوة » ، قال : بجد"

۱۵۱۱۳ – حدثنی موسی قال، حدثنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدی: « فخذها بقوّة » ، قال : بجد واجتهاد.

وقال آخرون : معنى ذلك ، فخذها بالطاعة لله .

ذكر من قال ذلك :

١٥١١٤ - حدثنا عبد الرحمن المثنى قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال ، حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال ، أخبرنا أبو جعفر ، عن الربيع بن أنس فى قوله : « فخذها بقوة » ، قال: بالطاعة .

وقد بينا معنى ذلك بشواهده، واختلاف أهل التأويل فيه، في « سورة البقرة » عند قوله : ﴿ خُدُّ وا مَا آتَكِيْنَا كُمْ بِقُوْقٍ ﴾ [سورة البقرة : ٢٣] ، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . (١)

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَمُّو قَوْمَكَ ۖ يَأْخُذُوا ۚ بِأَحْسَمِاً ﴾

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره: قلنا لموسى: « وأمر قومك »، بنى إسرائيل = « يأخذوا بأحسبها » ، يقول: يعملوا بأحسن ما يجدون فيها ، كما: --

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ٢ ي ١٦٠ ، ١٦١ ،

۱۰۱۱٥ - حدثنى موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وأمر قومك بأخذوا بأحسنها » ، بأحسن ما يجدون فيها :

الكريم قال، حدثنا أبو سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: « وأمر قومك يأخذوا بأحسنها »، قال: أمر موسى أن يأخذها بأشد" مما أمر به قومه.

فإن قال قائل · وما معنى قوله : « وأُمر قومك يأخذوا بأحسنها » ، أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن ؟

قيل: لا، ولكن كان فيها أمرٌ ونهيٌ، فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله، ويتركوا ما نهاهم عنه، فالعمل بالمأمور به، أحسنُ من العمل بالمنهى عنه.

# القول في تأويل قوله ﴿ سأُورِيكُم \* دَارَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴾ ١

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لموسى ، إذ كتب فى الألواح من كل شيء: خذها بجد فى العمل بما فيها واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسن ما فيها ، وأنههم عن تضييعها وتضييع العمل بما فيها والشرك بى ، فإن من أشرك بى منهم ومن غيرهم، فإنى سأريه فى الآخرة عند مصيره إلى ، «دار الفاسقين»، وهى نار الله التى أعدها لأعدائه . (١)

وإنما قال: « سأريكم دار الفاسقين » ، كما يقول القائل لمن يخاطبه: « سأريكُ عَداً إلام يصير إليه حال من خالف أُمرَى! »، على وجه التهداد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفسق » فيما سلف . ص : ١١، تعليق : ١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « على وجه التهديد » - وأثبت ما في المخطوطة ، وهو محض الصواب ،

وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك .

فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك .

ا ۱۰۱۷ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا على الله على المحدثنا أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « سأريكم دار الفاسقين » ، قال : مصيرهم في الآخرة .

۱۰۱۸ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

١٥١١٩ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا مسلم قال ، حدثنا مبارك ، عن الحسن في قوله : « سأريكم دار الفاسقين » قال : جهنم .

وقال آخرون : معنى ذلك : سأدخلكم أرض الشام ، فأريكم منازل الكافرين الذين هم سكانها من الجبابرة والعمالقة .

» ذكر من قال ذلك :

۱۵۱۲۰ ــ حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « سأريكم دار الفاسقين» ، منازلهم .

معمر ، عن قتادة : « دَار الفاسقين » ، قال : منازلهم .

وقال آخرون : معنی ذلك : سأريكم دار قوم فرعون ، وهی مصر . \* ذكر من قال ذلك :

(1)

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذى اخترناه فى تأويل ذلك ، لأن الذى قبل قوله جل ثناؤه: « سأريكم دار الفاسقين » ، أمرٌ من الله لموسى وقومه بالعمل بما فى التوراة . فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيتعه ، وفرَّط فى العمل لله ، وحاد عن سبيله ، دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه ، أو عما لم يجر له ذكر .

## القول في تأويل قوله ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ اللَّذِينَ كَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِنَيْدِ ٱلْحَتِيّ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك . فقال بعضهم : معناه : سأنزع عنهم فهم الكتاب . « ذكر من قال ذلك :

۱۰۱۲۲ - حدثنا أحمد بن منصور المروزى قال، حدثنى محمد بن عبد الله ابن بكر قال: سمعت ابن عينة يقول في قول الله: « سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق »، قال يقول: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آياتي. (١)

<sup>(</sup>١) هكذا بياض بالمخطوطة قدره خسة أسطر ، وبهامش المخطوطة بالمداد الأحمر : « نقص ، كذا الأصل » .

<sup>(</sup>۷) الأثر : ۱۹۲۰- « أحمد بن منصور بن سيار الرمادى » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ۱۰۵۲۱ ، ۱۰۵۲۱ .

و « محمد بن عبد الله بن يكر بن سليان الخزاعي الصنعاني الخلنجي » ، صدوق . روى عنه النسائي ، وأبو حاتم ٢٩٥/٢/٣ .

قال أبو جعفر : وتأويل ابن عيينة هذا يدل على أن هذا الكلام كان عنده من الله وعيداً لأهل الكفر بالله ممن بعث إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ، دون قوم موسى ، لأن القرآن إنما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، دون موسى عليه السلام.

> وقال آخرون في ذلك : معناه : سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج. « أذكر من قال ذلك :

١٥١٢٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن عن ابن جريج : « سأصرف عن آياتي » ، عن خلق السموات والأرض والآيات فيها ، سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه سيصرف عن آياته ، وهي أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر به عباده وفرض عليهم من طاعته في توحيده وعدله ، (١) وغير ذلك من فرائضه . والسموات والأرض وكل موجود من خلقه ، فمن آياته ، والقرآن أيضًا من آياته ، (٢) وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير الحق ، وهم الذين حقَّت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون ، فهم عن فهم جميع آياته والاعتبار والادكار بها مصروفون، لأنهم لووفَّقوا لفهم بعض ذلك فهـُدوا للاعتبار به، اتعظوا وأنابوا إلى الحق. 24/9 وذلك غيركائن منهم، لأنه جلَّ ثناؤه قال: ﴿ ﴿ وَ إِنْ يَرُّو ۗ اكُلَّ آيَةٍ لَا يُو مِنُوا بِهَا ﴾، فلا تبديل لكلمات الله.

(A) 17 =

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « على حقيقة ما أمر به عباده » ، فعل بها ما فعل بسوابقها . انظر ما سلف ص: ٦٨، تعليق : ٤ ، والمراجع هذك .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير «آية» فيما ملف من فهارس اللغة (أي).

القول فى تأويل قوله ﴿ وَإِن يَرَوْاْ كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلًا ذَلْكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِئَا يَلْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُمُ كُذَّبُواْ بِئَا يَلْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُمُ كُذَّبُواْ بِئَا يَلْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُمْ كُذَّبُواْ بِئَا يَلْنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإن ير هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق و = « تكبرهم فيها بغير الحق »، تهجبرهم فيها ، واستكبارهم عن الإيمان بالله و رسوله ، والإذعان لأمره ونهيه ، (۱) وهم لله عبيد " يغذوهم بنعمته ، (۲) و يريح عليهم رزقه بكرة وعشينا ، (۳) = « كل آية » ، يقول: كل حجة لله على وحدانيته و ربو بته ، وكل دلالة على أنه لا تنبغى العبادة إلا له خالصة دون غيره (٤) = « لا يؤمنون بها » ، يقول: لا يصدقوا بتلك الآية أنها دالة على ما هى فيه حجة ، ولكنهم يقولون: هي سحروكذب » = « وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » ، يقول: وإن ير والعطب ، وصاروا إلى نعيم الأبد ، لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقاً ، جهلاً منهم وحيرة (٥) = « وإن يروا سبيل الغى » ، يقول: وإن يروا طريق الهلاك الذى أن سلكوه ضلوا والملك الذى أن سلكوه ضلوا والملك الذى النه منهم وحيرة (٥) = « وإن يروا سبيل الغى » ، يقول: وإن يروا طريق الهلاك الذى إن سلكوه ضلوا وهلكوا .

## وقد بينا معنى « الغي » فها مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته : (٦١)

- (١) انظر تفسير «التكبر» فيما سلف : ٧٠، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .
  - ( ٢ ) في المطبوعة : « يغدوهم » بالدال المهملة ، والصواب ما أثبت .
    - (٣) « أراح عليه حقه » ، رده عليه ، يقول الشاعر :

## إِلَّا تُرِيمِي عَلَيْنَا الْحَقَّ طَأَنِيةً دُونَ القُضَاةِ ، فَقَاضِينَا إِلَى حَكَّمِ

- ( ؛ ) انظر تفسير «آية » فيما سلف من فهارس اللغة (أي) .
- (ه) انظر تفسير «السبيل» فيما سلف من فهارس اللغة (سبل).
- = وتفسير « الرشد» فيما سلف ٢ : ١٨٤/ه : ٧/٤١٦ . ٥٧٦ .
  - (٢) انظر تفسير « الغي » فيما سلف ه : ٢٧/٤١٦ . ٣٣٣ .

" يتخذوه سبيلاً"، يقول: يسلكوه و يجعلوه لانفسهم طريقاً ، لصرف الله إياهم عن آياته ، وطبعه على قلوبهم ، فهم لا يفلحون ولا ينجحون = « ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » ، يقول تعالى ذكره : صرفناهم عن آياتنا أن يعقلوها و يفهموها فيعتبروا بها و يذكروا فينيبوا ، عقوبة منا لهم على تكذيبهم بآياتنا = « وكانوا عنها غافلين » ، يقول : وكانوا عن آياتنا وأدلتنا الشاهدة على حقيقة ما أمرناهم به ونهيناهم عنه = « غافلين » ، لا يتفكرون فيها ، لاهين عنها ، لا يعتبرون بها ، فحق عليهم حينئذ قول ربنا فعطيبوا . (١١)

واختلف القرأة في قراءة قوله « الرشد » .

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة و بعض المكيين و بعض البصريين : ﴿ الرُّشْدِ ﴾، بضم « الراء » وتسكين « الشين » .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة و بعض المكيين : ﴿ الرَّ شَدِ ﴾ ، بفتح « الراء » و « الشين » .

ثم اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضمت راؤه وسكنت شينه ، وفيه إذا فتحتا جميعاً .

فذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: معناه إذا ضمت راؤه وسكنت شينه: الصلاح، كما قال الله: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾ [سورة النساء: ٦]، عمنى: صلاحاً. وكذلك كان يقرأه هو = ومعناه إذا فتحت راؤه وشينه: الرشد في الدين ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ تُمَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَدًا ﴾ [سورة الكهف: ٢٦]، (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «النفلة» فيما سلف ص : ٧٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) قراءتنا وقراءة السبعة : «رشدا » (بضم الراء وسكون الشين)، وقراءة أبى عمرو من السبعة كما ذكر أبو جمفر ١٤ ولذلك استدل بها أبو عمرو في هذا الموضع . ولم يذكر هذه القراءة أبو جعفر في تفسير الآية من سورة الكهف .

بمعنى الاستقامة والصواب في الدين.

وكان الكسائى يقول : هما لغتانَ بمعنى واحد ، مثل « السُّقم » و « السَّقَم » ، ، و « الحُمْزُن » و « الحَمْزُن » و « الحَمْزُن » و « الحَمْزُن » و « الحَمْزُن » و كذلك « الرُّشْد » و « الرَّشْد » .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : إنهما قراءتان مستفيضة "القراءة بهما فى قرأة الأمصار ، متفقتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فصيب "الصواب بها .

القول فى تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ۚ بِئَا يَلْتِنَا وَ لِقَآ الْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغير الحق، وكل مكذّب حجج الله ورسله وآياته، وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماته، ومنكر لقاء الله في آخرته = ذهبت أعمالهم فبطلت، وحصلت لهم أوزارها فثبتت، لأنهم عملوا لغير الله، وأتعبوا أنفسهم في غير ما يرضى الله، فصارت أعمالهم عليهم وبالاً. يقول الله جل ثناؤه: « هل يجزون إلا ما كانوا يعملون »، يقول: هل يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون ؟ (١) فصار ثواب أعمالهم الحلود في نار أحاط بهم سرادقها، إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان، دون طاعة الرحمن، نعوذ بالله من غضبه.

وقد بينا معنى « الحبوط » و « الجزاء » و « الآخرة » ، فيا مضى ، بما أغنى عن إعادته . (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « هل يذالون إلا ثواب » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسیر «الحبوط» فیما سلف ۱۹:۶۱ه ، تعلیق : ۲ ، والمراجع هناك . وتفسیر «الجزاء» ، و «الآخرة» ، فیما سلف من فهارس اللغة (جزی) و (أخر) .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن المَدْهِ مِن مَحْدِمِمْ مُوسَى مِن المَدْهِ مِن حُدِيمِمْ حُدِيمِمْ عَجْلًا جَسَدًا لَهُ وَخُوارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ وِلَا يُسكِلَّمُهُمْ وَلَا يَهُدِيمِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ ((1) سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ ((1)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: واتخذ بنو إسرائيل قوم موسى ، من بعد ما فارقهم موسى ماضياً إلى ربه لمناجاته ، ووفاء للوعد الذي كان ربه وعده = « من حليهم عجلا ً » ، وهو ولد البقرة ، فعبدوه . (١) ثم بين تعالى ذكره ما ذلك العجل فقال : « جسد ًا له خوار » و « الخوار » صوت البقر = يخبر جل ذكره عنهم أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل العقل . وذلك أن الرب جل جلاله الذي له ملك السموات والأرض ، ومدبر ذلك ، لا يجوز أن يكون جسداً له خوار ، لا يكلم أحداً ، ولا يرشد إلى خير . وقال هؤلاء الذين قص الله قصصهم لذلك: « هذا إلهنا وإله موسى » ، فعكفوا عليه يعبدونه ، جهلا منهم ، وذهاباً عن الله وضلالا ً .

وقد بينا سبب عبادتهم إياه ، وكيف كان اتخاذ من اتخذ منهم العجل ، فها مضى بما أغنى عن إعادته . (٢)

وفى « الحلى » لغتان: ضم «الحاء» وهو الأصل = وكسرها، وكذلك ذلك فى كل ما شاكله من مثل «صلى» و « جثى » و « عتى » ، و بأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب ، لاستفاضة القراءة بهما فى القرأة ، ولاتفاق معنييهما . (٣)

<sup>(</sup>۱) مضى ذكر «العجل» فيما سلف ۲ : ۹۳ ، ۳۵ ، ۳۵۲ ، ۹/۳۵۷ : ۳۵۳ ، ۳۵۳ ولم يفسره إلا في هذا الموضع .

<sup>·</sup> ٧٨ - ٧٤ عن ما سلف ٢ : ٢٣ - ٦٨ / ثم ص : ٧٤ - ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لا تفارق بين معنيهما » ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد الكلام ومسخه . والصواب ما في المخطوطة ، ولكني زدت الواو ، لأنها حق الكلام .

وقوله: «ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً» ، يقول: ألم يرالذين عكفوا على العجل الذي اتخذوه من حليهم يعبدونه ،أن العجل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً ؟ يقول: ولا يرشدهم إلى طريق؟ (١) وليس ذلك من صفة ربهم الذي له العبادة حقاً ، بل صفته أنه يكلم أنبياءه ورسله ، ويرشد خلقه إلى سبيل الخير ، وينهاهم عن سبيل المهالك والردى .

يقُول الله جل ثناؤه: « اتخذوه » ، أي: اتخذوا العجل إلهاً ، وكانوا باتخاذهم إياه ربًا معبوداً ظالمين لأنفسهم ، لعبادتهم غير من له العبادة ، وإضافتهم الألوهة إلى غير الذي له الألوهة .

وقد بينا معنى ﴿ الظلم ﴾ فيا مضى بما أغنى عن إعادته . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي ٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ صَلُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْ خَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا كَنَـكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُلْسِرِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « ولما سقط فى أيديهم » ، ولما ندم الذين عبدوا العجل الذى وصف جل ثناؤه صفته ، عند رجوع موسى إليهم ، واستسلموا لموسى وحكمه فيهم .

وكذلك تقول العرب لكل نادم على أمر فات منه أو سلف ، وعاجز عن شيء: « قد تُسقيط في يديه »و « أسقط » ، لغتان فصيحتان ، وأصله من الاستئسار ، وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه ، فيرى به من يديه إلى الأرض ليأسره ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « سبيل » فيما سلف من فهارس اللغة ( سبل) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الغللم» فيها سلف من فهارس اللغة (ظلم).

فیکتفه . فالمرمی به مسقوط فی یدی الساقط به . فقیل لکل عاجز عن آشی ، و منادی به مسقوط ای (۲) و متند م علی ما قاله : « سقط فی یدیه » و « أسقط » . (۲)

وعنى بقوله: « ورأوا أنهم قد ضلوا »، ورأوا أنهم قد جاروا عن قصد السبيل، وذهبوا عن دين الله ، وكفروا بربهم ، قالوا تائبين إلى الله منيبين إليه من كفرهم به : « لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين » .

ثم اختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأه بعض قرأة أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة : ﴿ لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّناً ﴾، بالرفع ، على وجه الخبر .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة: ﴿ لَنَّ لَمْ تَرْ حَمْناً رَبِّناً ﴾، بالنصب، بتأويل: لئن لم ترحمنا يا ربنا = على وجه الحطاب منهم لربهم .

واعتل قارثو ذلك كذلك بأنه في إحدى القراءتين : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا لَئِنْ لَمْ تَرْحَمْنَا وَ تَغْفِر \* لَنَا ﴾ ، وذلك دليل على الخطاب . (٣)

قال أبو جعفر : والذي هو أولى بالصواب من القراءة في ذلك، القراءة على وجه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : : « ومضارع لعجزه » ، والصواب من الخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٣٩٣ ، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٢٢٨ ، والذي
 قاله أبو جعفر تفصيل جيد ، وبيان عن أصل الحرف ، قلما تصيبه في كتب اللغة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : «قالوا لئن ترحمنا ربنا وتغفر لنا » ، كسياق الآية في مصحفنا ، وهذا لا دليل فيه على الخطاب ، لتقديم قوله : « ربنا » ، وهي قراءة أبي بن كعب ، وهي كذاك في مصحف عبد الله بن مسعود ، كما ذكر الفراء في معانى القرآن ، ؛ ٣٩٣ . فقوله : « واعتل قارئو ذلك كذاك بأنه في إحدى القراءتين » ، أرجح أنه يعني إحدى قراءتي عبد الله بن مسعود . وأيضاً ، فإن الآية ستأتى بعد أسطر على الصواب في المخطوطة ، ولكن يغيرها ناشر المطبوعة ، كما في التعليق التالى .

الخبر بالباء في ﴿ يَرْ حَمْناً ﴾ ، و بالرفع في قوله : ﴿ رَ بُّناً ﴾ ، لأنه لم يتقدم ذلك ما يوجب أن يكون ، وجَّها إلى الخطاب .

والقراءة التي حكيت على ما ذكرنا من قراءتها: ﴿ قَالُوا رَبُّنَا لَئِنْ لَمْ تَرْ حَمْناً ﴾، (١) ١٤/٩ لا نعرف صحتها من الوجه الذي يجب التسليم إليه .

ومعنى قوله: « لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا » ، لئن لم يتعطف علينا ربنا بالتوبة برحمته، ويتغمد بها ذنوبنا، لنكونن من الهالكين الذين حبطت أعمالهم . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُو نِي مِن بَعْدِي ٓ أَعَجِلْتُمْ ۚ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولما رجع موسى إلى قومه من بنى إسرائيل، رجع غضبان أسفاً، لأن الله كان قد أخبره أنه قد فتن قومه، وأن السامرى قد أضلتهم، فكان رجوعه غضبان أسفاً لذلك.

و « الأسف » شدة الغضب ، والتغيظ به على من أغضبه ، كما : - 1017٤ - حدثنى عمران بن بكار الكلاعى قال، حدثنا عبد السلام بن محمد الحضرى قال ، حدثنى شريح بن يزيد قال ، سمعت نصر بن علقمة يقول : قال أبو الدرداء: قول الله: « غضبان أسفاً » ، قال: «الأسف » ، منزلة و راء الغضب ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قالوا لئن ترحمنا ربنا» ، يتأخير «ربنا» ، والصواب تقديمها كما في المخطوطة . وهو تصرف سيء من الناشر . انظر التعليق السالف .

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسير «الرحمة» و «المغفرة» و «الخسران» فيما سلف (رحم) (غفر)
 (خسر).

أشدً من ذلك ، وتفسير ذلك في كتاب الله : ذهب إلى قومه غضبان ، وذهب أسفاً . (١)

وقال آخرون في ذلك ما : ــ

۱۰۱۲۵ - حدثنی موسی بن هرون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « أسفاً » قال : حزيناً .

عمل بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « و لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً »، يقول: « أسفاً »، حزيناً ، وقال في « الزخرف » : ﴿ فَلَمَّا آسَفُوناً ﴾، أسورة الزخرف : ٥٠ ]، يقول: أغضبونا = و « الأسف » ، على وجهين: الغضب، والحزن .

اللك بن دينار قال ، سمعت الحسن يقول فى قوله : « و لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً » ، قال : غضبان حزيناً .

وقوله: « قال بئسما خلفتمونی من بعدی » ، يقول: بئس الفعل فعلتم بعد فراقی إياكم وأوليتمونی فيمن خلفت و رائی من قومی فيكم ، ودينی الذی أمركم به ربكم .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۱۲۶ – «عبد السلام بن محمد الحضرى » ، يعرف به «سلم » ، مترجم في التهذيب ، وقال : « وقد ذكره البخارى فلم يذكر فيه جرحاً »، وابن أبي حاتم ۱/۳/۴٪ ، وذكره ابن حبان في الثقات .

و «شريح بن يزيد الحضرم» ، «أبو حيوة» ، لم يذكر فيه البخارى جرحاً ، ووثقه ابن حبان. مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٣١/٢/٢ .

و « نصر بن علقمة الحضرى » ، « أبو علقمة » ، وثقه دحيم وابن حبان ، ولم يذكر فيه البخارى جرحًا . مترجم فى التهذيب ، والكبير ١٠٢/٢/٤ ، وابن أبى حاتم ١٩٩/١/٤ ، وروايته عن أبى الدرداء مرسلة .

يقال منه : « خلفه بخير » ، و « خلفه بشر » ، إذا أولاه في أهله أو قومه ومن كان منه بسبيل من بعد شخوصه عنهم ، خيراً أو شراً . (١)

وقوله: «أعجلتم أمر ربكم »، يقول: أسبقتم أمر ربكم في نفوسكم وذهبتم عنه؟

يقال منه: «عجل فلانهذا الأمر »، إذا سبقه = و «عجل فلان فلاناً»، إذا سبقه = و «لا تع جلني يا فلان»، لا تذهب عنى وتدعنى = و «أعجلته»، استحثثته.

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ ۗ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُو نِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلاَ تَجُعْدَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ِ ٱلطَّلْلِمِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وألتى موسى الألواح .

ثم اختلف أهل العلم في سبب إلقائه إياها .

فقال بعضهم : ألقاها غضباً على قومه الذين عبدوا العجل .

ذكر من قال ذلك :

الأصبغ الخبرنا يزيد ، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، خبرنا يزيد قال ، أخبرنا الأصبغ ابن زيد ، عن القاسم بن أبي أيوب قال ، حدثني سعيد بن جبير قال ، قال ابن عباس : لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ، فأخذ برأس أخيه يجره إليه ، وألقى الألواح من الغضب .

ابن عيينة قال ، قال أبو سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما رجع عند عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما رجع مناك . (١) انظر تفسير «خلف» فيما سلف ص : ٨٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

موسى إلى قومه ، وكان قريباً منهم ، سمع أصواتهم ، فقال : إنى لأسمع أصوات قوم لاهين: فلما عاينهم وقد عكفوا على العجل ، ألتى الألواح فكسرها ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه .

١٥١٣٠ ـ حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدى قال : أخذ موسى الألواح ، ثم رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ، فقال : ﴿ يَا قَوْمِ أَلَمْ بَعِدْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَناً ﴾، إلى قوله : ﴿ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴾ [ سورة طه: ٨٧ ، ٨٨]، فألقى موسى الألواح ، وأخذ برأس أخيه يجره إليه=﴿ قَالَ يَا أُبْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذُ بِلحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ [ سورة طه: ٩٤].

١٥١٣١ ـ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : لما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل ، ألقى الألواح من يده ، تُم أَخَذُ بِرَأْسِ أَخِيهِ وَلِحِيتُهِ ، ويقول : ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَدَّبِعَنِي أَفْعَصَيْتَ أَمْرَى ﴾ [سورة طه: ٩٢، ٩٣].

وقال آخرون : إنما ألتي موسى الألواح لفضائل أصابها فيها لغير قومه ، فاشتد ذلك عليه .

#### ذكر من قال ذلك :

١٥١٣٢ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا بزيد قال ، حدثنا سعيداً، عن قتادة قوله: « أخذ الألواح » ، قال : رب ، إنى أجد في الألواح أمةً خيرً أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم أمتى! قال: تلك أمة أحمد ! قال : رب إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون = أى آخرون في الخلق= السابقون في دخول الجنة ، (١) رب اجعلهم أمتى! قال : تلك أمة أحمد!

20/9

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الآخرون السابقون = أي : آخرون في الخلق ، سابقون في دخول الجنة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

قال : رب إنى أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرأونها ، = وكان من قبلهم يقرأون كتابهم نظرًا، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئًا، ولم يعرفوه . قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم = قال : ربِّ اجعلهم أمتى ! قال : تلك أمة أحمد ! قال : رب إنى أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر، ويقاتلون فضول الضلالة، حتى يقاتلوا الأعور الكذاب ، فاجعلهم أمتى ! قال : ثلك أمة أحمد ! قال : رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ، ثم يؤجرون عليها = وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه ، بعث الله عليها ناراً فأكلتها ، وإن ردَّت عليه تركت تأكلها الطير والسباع . قال : وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقير كم = قال : رب اجعلهم أمتى ! قال : تلك أمة أحمد ! قال : رب إنى أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمئة ، رب اجعلهم أمتى ! قال : تلك أمة أحمد ! قال : رب إنى أجد في الألواح أمة إذا هم الحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة ، فاجعلهم أمتى ! قال : تلك أمة أحمد ! قال : رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم ، فاجعلهم أمتى ! قال : تلك أمة أحمد ، قال : رب إنى أجد في الألواح أمة هم المشفَّعون والمشفوع لهم ، فاجعلهم أمتى ! قال : تلك أمة أحمد ! قال : وذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال : اللهم اجعلني من أمة أحمد ! قال : فَأَعطى نبي الله موسى عليه السلام ثنتين لم يعطهما نبيٌّ، قال الله: ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْنُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي ﴾ [ سورة الأعراف: ١٤٣]. قال: فرضى نبى الله ، ثم أعطى الثانية: ﴿ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ بَهِذُونَ بِالْحَقُّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ [ سورة الأعراف: ١٥٩] ، قال: فرضى نبى الله صلى الله عليه وسلم كل الرضى.

معمر، عن قتادة قال: لما أخذ موسى الألواح قال: يا رب، إنى أجد فى الألواح أمة هم خير الأمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم أمتى! قال: لما أخذ موسى الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم تلك أمة أحمد! قال: يا رب إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة، فاجعلهم أمتى! قال: تلك أمة أحمد، ثم ذكر نحو حديث بشر ابن معاذ = إلا أنه قال فى حديثه: فألتى موسى عليه السلام الألواح، وقال: اللهم اجعلنى من أمة محمد صلى الله عليهما.

\* \* \*

قال أبو جعفر: والذى هو أولى بالصواب من القول فى ذلك ، أن يكون سبب القاء موسى الألواح كان من أجل غضبه على قومه لعبادتهم العجل ، لأن الله جل ثناؤه بذلك أخبر فى كتابه فقال: « و لما رحع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئسها خلفتمونى من بعدى أعجلتم أمر ربكم وألتى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه » .

0 0 0

وذكر أن الله لما كتب لموسى عليه السلام في الألواح التوراة ، (١) أدناه منه حتى سمع صريف القلم .

#### ه ذكر من قال ذلك :

۱۰۱۳٤ – حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن السدى ، عن أبي عمارة ، عن على عليه السلام قال : كتب الله الألواح لموسى عليه السلام ، (۲) وهو يسمع صريف الأقلام في الألواح .

١٥١٣٥ .... قال حدثنا إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد

(١) في المطبوعة : ﴿ وَذَلْكُ أَنَ اللَّهُ لَمَا كُتُبِ ﴾ ؛ والصواب من المخطوطة

27/4

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « لما كتب الله الألواح » ، والصواب حذف « لما » كما في المخطوطة .

بن جبير قال: أدناه حتى سمع صريف الأقلام. (١)

وقيل: إن التوراة كانت سبعة أسباع ، فلما ألتي موسى الألواح تكسرت ، فرفع منها ستة أسباعها ، وكان فيها رفع «تفصيل كل شيء» الذي قال الله: « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» ، وبقي الهدى والرحمة في السبع الباقي ، وهو الذي قال الله: ﴿ أَخَذَ الْأَلُو َاحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدًى وَرَحْمَةُ لَا لِيهِ عَرْهَ هُونَ ﴾ [ سورة الأعراف : ١٥٤].

وكانت التوراة فيما ذكر سبعين وقرْر بعير ، يقرأ منها الجزء في سنة ، كما : ــ
المحدثنا ١٥١٣٦ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا يحمد بن خالد المكفوف قال ، حدثنا عبد الرحمن ، عن أبي جعفر ، عن الربيع بن أنس قال : أنزلت التوراة وهي سبون وقرْر بعير ، يقرأ منها الجزء في سنة ، لم يقرأها إلا أربعة نفر : موسى بن عمران ، وعيسى ، وعزير ، ويوشع بن نون ، صلوات الله عليهم .

واختلفوا في ﴿ الْأَلُواحِ ﴾ .

فقال بعضهم : كانت من زُمرد أخضر .

وقال بعضهم : كانت من ياقوت .

وقال بعضهم : كانت من بسرّد .

ذكر الرواية بما ذكرنا من ذلك.

١٥١٣٧ \_ حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّروقي قال، حدثنا حجاج بن محمد،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥١٣٥ – وضعت النقط في هذا الخبر ، للدلالة على أن هذا الإسناد ملحق بالإسناد السالف ، وصدره هكذا : «حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أسرائيل . . . . . . .

عن ابن جريج قال ، أخبرنى يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ألتى موسى الألواح فتكسرت ، فرفعت إلا سدسها = قال ابن جريج : وأخبرنى أن الألواح من زبرجد و زمرد من الجنة .

۱۰۱۳۸ – وحد ثنى موسى بن سهل الرملى ، وعلى بن داود ، وعبد الله بن أحمد بن شبويه ، وأحمد بن الحسن الترمذى قالوا ، أخبرنا آدم العسقلانى قال ، أحمد بن شبويه ، عن الربيع ، عن أبى العالية قال : كانت ألواح موسى عليه السلام من برد . (1)

البنيد ، عن أبي الجنيد ، عن أبي الجنيد ، عن أبي الجنيد ، عن أبي الجنيد ، عن جعفر بن أبي المغيرة قال : سألت سعيد بن جبير عن الألواح ، من أي شيء كانت ؟ قال : كانت من ياقوتة ، كتابة الذهب ، كتبها الرحمن بيده ، فسمع أهل السموات صريف القلم وهو يكتبها .

المحمد بن أبي الوضاح ، عن خصيف ، عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : عن محمد بن أبي الوضاح ، عن خصيف ، عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : كانت الألواح زمرداً ، فلما ألقى موسى الألواح بقى الهدى والرحمة ، وذهب التفصيل .

ا ۱۵۱٤١ - قال ، حدثنا القاسم قال، حدثنا الأشجعي ، عن محمد بن مسلم ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كانت الألواح من زمرد أخضر .

وزعم بعضهم : أن الألواح كانت لوحين .

فإن كان الذي قال كما قال ، فإنه قيل: « وكتبنا له في الألواح»، وهما لوحان، كما قيل، ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ [ سورة النساء : ١١] ، وهما أخوان . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥١٣٨ – انظر الأثر رقم : ٩١٤ ، والتعليق عليه .

<sup>(</sup> ٢ ) افظر ما قال في الجمع ، والمراد يه اثنّان فيها سلف ٨ : ٤١ – ٤٤ ، ومعانى القرآن الفراء ١ : ٣٩٤ .

وأما قوله: « وأخذ برأس أخيه يجره إليه » ، فإن ذلك من فعل نبى الله صلى الله عليه وسلم كان ، لموجدته على أخيه هرون فى تركه أتباعه ، وإقامته مع بنى إسرائيل فى الموضع الذى تركهم فيه ، كما قال جل ثناؤه مخبراً عن قيل موسى عليه السلام له: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَالُوا أَلَّا تَدَّبِهُمْ فَأُوا أَلَّا تَدَّبِهُمْ فَأُوا أَلَّا تَدَّبِهُمْ فَا فَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ [سورة طه: ٩٣، ٩٢] ، حين أخبره هرون بعذره فقبل عذره ، وذلك قيله لموسى : ﴿ لا تَأْحُدُ مِلحَيْتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَينِي إِسْراَ بِيل وَامْ تَرْقُبْ قُول في ﴾ . أن تَقُول فَرَّقَت بَيْنَ بَيني إسْراَ بيل وَامْ تَرْقُبْ قُول في السرة ضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء » ، الآية :

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « يا ابن أم » .

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض أهل البصرة: ﴿ يَا أَبْنَ أُمَّ ﴾ بفتح « الميم » من « الأم » .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة : ﴿ أَبْنَ أُمِّ ﴾ ، بكسر « الميم » من « الأم » .

واختلف أهل العربية فى فتح ذلك وكسره ، مع إجماع جميعهم على أنهما لغتان مستعملتان فى العرب .

فقال بعض نحويي البصرة : قيل ذلك بالفتح ، على أنهما اسمان جعلا اسماً واحداً ، كما قيل : « يا ابن عم ً » ، وقال : هذا شاذ لا يقاس عليه . وقال : من قرأ ذلك : « يا ابن أم ً » ، فهو على لغة الذين يقولون : « هذا غلام ِ قد جاء » ، جعله اسماً واحداً آخره مكسور ، مثل قوله : « خاز ِ باز». (١)

<sup>(</sup>۱) «الخازباز» ، هو ضرب من الذبان ، و «خاز» و «باز» صوتان من صوت الذباب ، فجعلا واحداً ، و بنيا على الكسر ، لا يتغير في الرفع والنصب والجر .

1 V 9

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إذا فتحت « الميم » من « ابن أم » فراد " به الندبة: يا ابن أماه ، وكذلك من « ابن عم » . فإذا كسرت فراد " به الإضافة ، ثم حذفت « الياء » التي هي كناية اسم الحجبر عن نفسه . وكأن بعض من أنكر تشبيه كسر ذلك إذا كسر ككسر الزاي من « خازباز » ، (٢) لأن « خاز باز » لا يعرف الثاني إلا بالأول ، ولا الأول إلا بالثاني ، فصار كالأصوات . وحكى عن يونس الجرمي تأنيث « أم » وتأنيث «عم » ، (٣) وقال : لا يجعل اسمًا واحداً إلا مع «ابن» المذكر . قالوا : وأما اللغة الجيدة والقياس الصحيح ، فلغة من واحداً إلا مع «ابن» المذكر . قالوا : وأما اللغة الجيدة والقياس الصحيح ، فلغة من

يَا أَنْ أَمِّي، وَيَاشُفَيِّقَ نَفْسِي أَنْتَ خَلَّفْتَنِي لِدَهْرِ شَدِيدِ(١)

قال : « يا ابن أمي » بإثبات « الياء » ، كما قال أبو زيد :

<sup>(</sup>١) هذه كلها مقالة الفراء في مماني القرآن ١ : ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « من أنكر نسبته كسر ذلك . . . » ، وصواب قراءته ما أثبته « تشبيه » .

<sup>(</sup>٣) « يونس الجرى » ، هكذا جاء هنا أيضاً ، وانظر ما سلف ، ١ : ١٢٠ ، تعليق: ١ ، ثم ١١ : ١٤٤٤، تعليق : ٣ ، وما سيأتي ص : ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) أمالى اليزيدى ٩ ، جمهرة أشعار العرب : ١٣٩ واللسان (شقق) ، وشواهد العينى (هامش خزانة الأدب) ٤ : ٢٢٢ ، وغيرها . من قصيدة مختارة ، يرفى ابن أخته اللجلاج ، ويقال : جمال ٢٠٠١ ، وغيرها . من تصيدة مختارة ، يرفى ابن أخته اللجلاج ، ويقال :

#### وكما قال الآخ : (١) عُو تَمِيمًا وَأَنتَ غَيْرُ مُجَابِ (٢) يَا أَبْنَ أُمِّي! وَلَوْ شَهِدْتُكَ إِذْ تَدْ

رثى أخاه اللجلاج ، ويروى البيت :

يَا أَبْنَ خَنْسَاء ، شِقَّ نَفْسِي يَا لَجْ لَجْ ، خَلَّيْتَنِي لِدَهْر شَدِيد

وأما هذه الرواية ، فهي رواية النحاة جميعاً في كتبهم في باب النداء . يقول فيها :

كُلَّ مَيْت قَد أَغْتَفَرْتُ ، فلا أُو جَـعُ مِنْ وَالدِ وَلا مَوْلُودِ

غَيْرَ أَنَّ اللَّجْلَاجَ هَدَّ جَنَاحِي يَوْمَ فَارَقْتُهُ بِأَعْلَى الصَّعِيدِ فِي ضَرِ بِحِ عَلَيْهِ عِبْ تَقِيلُ مِنْ تَرَابِ وَجَنْدَلَ مَنْضُودِ عَنْ يَمِينَ الطريقِ عِنْدَ صَدِ حَرَّ انَ يَدْعُو بِاللَّيْلِ غَيْرَ مَعُود صَادِياً يَسْتَغِيثُ غَدِيرَ مُعَاتُ وَلَقَدْ كَانَ عُصْرة المَنْجُود

وقوله : «شقيق» تصغير «شقيق» ، وهو الأخ .

(١) هو غلفاء بن الحارث ، وهو : معد يكرب بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي ، وهو عم امرئ القيس بن حجر إمام الشعراء . وسمى «غلفاء» ، لأنه كان يغلف رأسه بالمسك . ويقال ؛ هو أول من فعل ذلك .

(٢) النقائض: ٤٥٧ ، ٢٠٧١ ، الوحشيات رقم : ٢١٣ ، الأغاني ٢١ : ٢١٣ ، من قصيدة يرثى بها أخاء شرحبيل بن الحارث ، قتيل يوم الكلاب الأول ( انظر خبر ذلك في النقائض ، والأغاني ، يقول قبله ، وهو أول الشعر :

إِنَّ جَنْبِي عَنِ الفِرَاشِ لَنَابِي كَتَجَافِي الْأَسَرِّ فَوْقَ الظِّرَابِ مِنْ حَدِّيثِ نَّمَى إِلَى قَلاً تُرُّ قَلْ عَيْنِي ، وَلا أُسِيغُ شَرَابِي مُنْ عَدِيبُ لَهُ مَا لَهُ النَّا سَ ، قَلَى حَرِّ مِلَّةً كَالشَّهَابِ مِنْ شُرْحَبِيلَ إِذْ تَعَاوَرُهُ الأَرْ مَاحُ فِي حَالِ لَذَّةٍ وشَـبَابِ

يَا أَنَّ أُمِّي . لَتَرَكْتُ الْحُسَامَ تَجْرَى ظُبَاهُ مِنْ دِمَاءِ الْأَعْدَاءِ يَوْمَ الكُلاب ثُمَّ طَاعَنْتُ مِنْ وَرَائِكَ حَتَّى تَبْلُغَ الرُّحْبَ ، أُو تُبَرَّ ثَيَابِي

وقوله : « الأسر » ، هو البعير تخرج َ في كركرته قرحة لا يقدر منها أن يبرك إلا غلى مستو ُ من الأرض . و « الظراب » : جمع « ظرب » ( بفتح ثم كسر ) ، وهو من الحجارة ما كان فاتثاً في جبل أو أرض خربة ، وكان طرفه الناتئ محدداً . و « الملة » ( بفتح الميم ) : الرماد الحار . و إنما أثبت هؤلاء الياء في « الأم » ، لأنها غير مناداة ، وإنما المنادي هو « الابن » دونها . وإنما تسقط العرب « الياء » من المنادي إذا أضافته إلى نفسها ، لا إذا أضافته إلى غير نفسها ، كما قد بينا . (١)

وقيل : إن هرون إنما قال لموسى عليه السلام : « يا ابن أم » ، ولم يقل : « يا ابن أبي » ، وهما لأب واحد وأم واحدة ، استعطافاً له على نفسه برحم الأم. (١)

وقوله: « إن القوم استضعفونی و کادوا يقتلوننی » ، يعنی بالقوم ، الذين عكفوا على عبادة العجل وقالوا: « هذا إلهنا و إله موسی » ، وخالفوا هرون. و کان استضعافهم إیاه: ترکهم طاعته واتباع أمره  $(^{7})$  = « و کادوا یقتلوننی » ، یقول: قاربوا و لم یفعلوا .  $(^{8})$ 

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « فلا تشمت » .

فقرأ قرأة الأمصار ذلك : ﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاء ﴾ ، بضم « التاء » من « تشمت » وكسر « الميم » منها ، من قولهم : « أشمت فلان فلاناً بفلان » ، إذا سره فيه بما يكرهه المشمت به .

وروى عن مجاهد أنه قرأ ذلك: ﴿ فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاء ﴾.

10117 - حدثنا سفيان قال ، حدثنا إبراهيم بن بشار قال ، حدثنا سفيان قال ، قال حميد بن قيس : قرأ مجاهد: ﴿ فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاء ﴾.

10127 - حدثنا عبد الله بن المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة ، عن حميد قال : قرأ مجاهد: ﴿ فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاء ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن للفراء ١ : ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «استضعف» فيما سلف ص : ٧٦، تعليق :١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «كاد» فيما سلف ٢ : ٢١٨.

### عن رجل، عن مجاهد، أنه قال: ﴿ لَا تَشْمِتْ ﴾ . (١)

وقال الفراء: قال الكسائى: ما أدرى، فلعلهم أرادوا. فلا تشمت بى الأعداء ، ، فإن تكن صحيحة فلها نظائر. العرب تقول: « فَرَغت وفَرَغت »، فمن قال « فَرغت»، قال: « أنا أفرُغ»، وكذلك: « ركينت » قال: « أنا أفرُغ»، وكذلك: « ركينت » « وركتنت » . و « شميلهم أمر " » (٢) و « شميلهم » ، (٣) في كثير من الكلام . قال: و « الأعداء » رفع ، لأن الفعل لهم ، لمن قال: « تشميت » أو «تشميت » أو «تشم » أو «تشميت » أو «تشم » أو «تشميت » أو «تشميت »

قال أبو جعفر: والقراءة التي لا أستجيز القراءة إلا بها، قراءة أمن قرأ: ﴿ فَلَا تُشْمِت ﴾ : بضم التاء الأولى، وكسر الميم من: الشمت به عدوه أشمته به »، ونصب الأعداء »، لاجماع الحجة من قرأة الأمصار عليها، وشذوذ ما خالفها من القراءة، وكفي بذلك شاهداً على ما خالفها. هذا مع إنكار معرفة عامة أهل العلم بكلام العرب: الشمت فلان فلاناً بفلان »، و الشمت فلان بفلان يشمت به »، وإنما المعروف من كلامهم إذا أخبروا عن شهاتة الرجل بعدوة ، الشمت به »، بفتحها في الاستقبال .

٩/٨٤ وأما قوله: « ولا تجعلني مع القوم الظالمين »، فإنه قول ُ هرون لأخيه موسي . يقول : لا تجعلني في موجدتك على ً وعقو بتك لى ولم أخالف أمرك ، محل ً من عصاك فخالف أمرك ، وعبد العجل بعدك ، فظلم نفسه ، وعبد غير من له العبادة ، ولم أشايعهم على شيء من ذلك ، كما : —

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥١٤٤ – رواء الفراء في معانى القرآن ١ : ٣٩٤ ، وقال عند قوله : «عن رجل» : « أظنه الأعرج » ، يعنى : « حميد بن قيس المكى » المذكور في الإسنادين السالفين .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « ركبت وركبت » ، والصواب من معانى القرآن للفراء .

<sup>(</sup>٣) في معانى القرآن : « وشملهم شر »..

<sup>( ؛ )</sup> معانى القرآن الفراء ١ : ٢٩٤ .

الله المحدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ولا تجعلني مع القوم الظالمين » ، قال : أصحاب العجل .

١٥١٤٦ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن ألى نجيح، عن مجاهد، بمثله.

# القول في تأويل قوله ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَخْتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رَخْتَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ ثَانَتُ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ ثَانَتُ وَالْمُعْتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ ثَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قال موسى ، لما تبين له عذر أخيه ، وعلم أنه لم يفرط فى الواجب الذى كان عليه من أمر الله ، فى ارتكاب ما فعله الجهلة من عبدة العجل: « رب اغفر لى » ، مستغفراً من فعله بأخيه ، ولأخيه من سالف سلف له بينه وبين الله : (١) تغمد ذنوبنا بستر منك تسترها به (٢) = « وأدخلنا فى رحمتك » ، يقول: وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين ، فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من رحم شيئاً .

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱنَّحَنَدُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَالَهُمْ غَضَبٌ مِن رَّجَهِمْ وَذِلَّهُ ۚ فِي ٱلْحُنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « إن الذين اتخذوا العجل» إلى أ = « سينالهم غضب من ربهم »، بتعجيل الله لهم ذلك (٣) = « وذلة » ، وهي الهوان ، لعقوبة الله

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من سالف له ۽ ، أسقط « سلف » ، وهي من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « المغفرة » فيها سلف من فهارس اللغة ( غفر ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « فال » فيها سلف ١٧ : ٤٠٨ ، قعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

إياهم على كفرهم بربهم = (١) « في الحياة الدنيا»، في عاجل الدنيا قبل آجل الآخرة .

### وكان ابن جريج يقول في ذلك بما : ــ

ابن جريج قوله: « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى ابن جريج قوله: « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين»، قال: هذا لمن مات ممن اتخذ العجل قبل أن يرجع موسى عليه السلام، ومن فر منهم حين أمرهم موسى أن يقتل بعضهم بعضاً.

قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله ابن جريج ، وإن كان قولاً له وجه ، فإن ظاهركتاب الله ، مع تأويل أكثر أهل التأويل ، بخلافه . وذلك أن الله عم بالخبر عمن التخذ العجل أنه سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ، وتظاهرت الأخبار عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين بأن الله إذ رجع إلى بني إسرائيل موسى عليه السلام ، تاب على عبدة العجل من فعلهم بما أخبر به عن قيل موسى عليه السلام في كتابه ، وذلك قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنّكُم ظَلَمْتُ أَنفُسَكُم في كتابه ، وذلك قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنّكُم ظَلَمْتُ أَنفُسَكُم وَله البقرة : ٤٠] ، في كتابه ، وذلك قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنّكُم ظَلَمْتُ أَنفُسَكُم الله عليه وسلم . فكأن أمر الله إياهم بما أمرهم به من فغلوا ما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم . فكأن أمر الله إياهم بما أمرهم به من قتل بعضهم بعضاً هواناً لهم وذلة أذلهم الله بها في الحياة الدنيا ، وتوبة منهم إلى الله قبلها . وأن يحفهم بعضاً هواناً لهم وذلة أذلهم الله بها في الحياة الدنيا ، وتوبة منهم إلى الله قبلها .

وليس لأحد أن يجعل خبرًا جاء الكتاب بعمومه، في خاص مما عمه الظاهر ، بغير برهان من حجة خبر أو عقل. ولا نعلم خبرًا جاء بوجوب نقل ظاهر قوله: « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم » ، إلى باطن خاص = ولا من العقل عليه دليل ، فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الذلة» فيما سلف ٢: ٢١٤ · ١١/١٧١ : ٢٦١ .

ويعنى بقوله : « وكذلك نجزى المفترين» ، وكما جَزيت هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلها ، من إحلال الغضب بهم ، والإذلال في الحياة الدنيا على كفرهم رِّبِّهم، وردُّتهم عن دينهم بعد إيمانهم بالله، كذلك نجزي كل من افتري على الله، فكذب عليه ، وأقر بألوهية غيره ، وعبد شيئاً سواه من الأوثان ، بعد إقراره بوحدانية الله ، وبعد إيمانه به وبأنبيائه ورسله وقيل ِ ذلك، إذا لم يتبمن كفره قبل قتله . (١١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة" من أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

١٥١٤٨ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن أيوب قال : تلا أبو قلابة : « سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 19/9 الدنيا » الآية، قال: فهوجزاء كلمفتر يكون إلى يومالقيامة: أن يذله الله عز وجل. ١٥١٤٩ ـ حدثني المثني قال، حدثنا أبو النعمان عارم قال ، حدثنا حماد ابن زيد ، عن أيوب قال: قرأ أبو قلابة يوماً هذه الآية: « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » ، قال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة .

١٥١٥٠ .... قال حدثنا حجاج قال، حدثنا حماد، عن ثابت، وحميد : أن قيس بن عُسِاد، وجارية بن قدامة ، دخلا على على بن أبي طالب رضى الله عنه فقالا: أرأيت هذا الأمر الذي أنت فيه وتدعو إليه ، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم رأى وأيته ؟ قال : ما لكما ولهذا ؟ أعرضا عن هذا ! فقالا : والله لا نعرض ُ عنه حتى تخبرنا ! فقال : ما عهد إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاباً في قراب سيني هذا! فاستلَّه ، فأخرج الكتاب من قراب سيفه ، وإذا فيه : « إنه لم يكن نبي إلا له حرم، وأنتي حرمت المدينة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير و الافتراء ، فيها سلف ١٧ : ٥٦٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة ، لا يحمل فيها السلاح لقتال . من أحدث حدثاً أو آوى مُحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عد أل ». فلما خرجا قال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا الكتاب؟ فرجعا وتركاه وقالا : إنا سمعنا الله يقول : « إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم » الآية ، وإن القوم قد افتروا فرية ، ولا أدرى إلا ستنزل بهم ذلة . (١)

الله بن المنى المنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عيينة في قوله : « وكذلك نجزى المفترين » ، قال : كل صاحب بدعة ذليل ".

# 

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله تعالى ذكره أنه قابل من كل تائب إليه من ذنب أتاه، صغيرة كانت معصيته أو كبيرة ، كفراً كانت أو غير كفر، كما

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥١٥٠ - كان إسناد هذا الخبر في المطبوعة هكذا : «قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت : أن حميه بن قيس بن عباد ، وحارثة بن قدامة » ، وفي المخطوطة : «قال حدثنا حماد عن ثابت وحميه بن قيس بن عباد ، وحارثه بن قدامة » ، «حاربه » غير منقوطة . وهما جميعاً خطاً ، صوابه ما أثبت .

و « حاد » هو. : « حاد بن سلمة » ، ثقة بشهور ، مضى مراراً .

و « ثابت » هو « ثابت بن أسلم البناني » ، مضى مراراً .

و « حميد » ، هو « حميد الطويل » ، وهو . : « حميد بن أبى حميد » ، الإمام المشهور ، مضى مراراً ، وهو خال « حماد بن سلمة » .

وأما «قيس بن عباد القيمى الضبعى» ، فهو ثقة قليل الحديث ، روى عنه الحسن . قدم المدينة في خلافة عمر . وهو عمن قتلهم الحجاج فيمن خرج مع ابن الأشعث . مترجم في التهذيب ، وابن معد في خلافة عمر . وهو عمن قتلهم الحجاج فيمن خرج مع ابن الأشعث . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١٠١/١٢/٣ ، وفي الإصابة في القسم الثالث . وأما «جارية بن قدامة بن زهير بن الحصين السعدى » ، يقال هو ابن عم الأحنف بن قيس ،

وأما «جارية بن قدامة بن زهير بن الحصين السعدى» ، يمان هو ابن عم المحمد بن ديمن و ويقال هو ؛ عمه . وقال الطبراني : « ليس بعم الأحنف أخى أبيه ، ولكنه كان يدعوه عمه على سبيل

قبل من عبد كناؤه : والذين عملوا الأعمال السيئة ، ثم رجعوا إلى طلب رضى الله يقول جل ثناؤه : والذين عملوا الأعمال السيئة ، ثم رجعوا إلى طلب رضى الله بإنابتهم إلى ما يحب مما يكره ، وإلى ما يرضى مما يسخط ، من بعد سي أعمالهم ، وصد قوا بأنالله قابل توبة المذنبين ، وتائب على المنيبين ، بإخلاص قلوبهم ويقين منهم بذلك = « لغفور »، لهم ، يقول: لساتر عليهم أعمالهم السيئة ، وغير فاضحهم بها = « رحيم » ، بهم ، وبكل من كان مثلهم من التائبين . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ اللَّهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره بقوله: « و لما سكت عن موسى الغضب ». و لما كفّ عنه وسكن . (٢١)

الإعظام له » . وجارية تميمى من أشراف تميم وكان شجاعاً فاتكاً ، وهو صحابي ثابت العمحبة . مترجم فى التهذيب ، وابن سعد ٧/١/١ ، والكبير ١/٢/٢/١ ، وابن أبي حاتم ١/١//٠٢ ، وفى الإصابة ، وغيرها .

وهذا الخبر لم أهتد إليه بهذا الإسناد ، وهذه السياقة ، في شيء من الكتب ، ولكن خبر الصحيفة ، عن «قيس بن عبد » لم رواه أحمد في مسنده رقم : ٩٩٣ ، من طريق يحيى ، عن سعيد بن أبي عرو ة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى على ، فقلنا : هل عهد إلىك ذبي الله على الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ » ، وساق خبراً آخر .

وروى أحمد خبر الصحيفة في مسند على رضى الله عنه ، بأسانيد مختلفة ، وألفاظ مختصرة ومطولة ، ومؤتلفة ومختلفة . انظر رقم: ٩٩٥ ، ٩٩٢ ، ٩٩٤ ، ١٠٣٧ ، ١٠٣٧ ، ١٢٩٧ ، ١٢٩٧ ، ١٢٩٧ ، ومع ذلك فخبر أبي جعفر صحيح الإسناد ، فكأنهما حادثتان مختلفتان .

وكان في المخطوطة : « ولا أدرى إلا سينزل به ذلة » ، والصواب ما صححه ذاشر المطبوعة .

(١) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية في فهارس اللغة .

ولم يصب . فإن المطبوعة : « ولما كف موسى عن الغضب » ، وهو أجتَّهاد من قاشر المطبوعة الأولى ، ولم يصب . فإن المخطوطة أسقطت تغسير العبارة ، وجاء فيها هكذا : « ولما سكت عن موسى الغضب ،

وكذلك كل كاف عن شيء: «ساكت عنه »، وإنما قيل للساكت عن الكلام «ساكت»، لكفه عنه . (١)

وقد ذكر عن يونس الجرمى أنه قال (٢) : يقال : « سكت عنه الحزن » ، وكل شيء ، فيها زعم ، ومنه قول أبي النجم :

وَهَمَّتِ الْأَفْعَى بِأَنْ تَسِيحًا وَسَكَتَ الْمُكَّاهِ أَنْ يَصِيحًا (٣)

= "أخذ الألواح " ، يقول : أخذها بعد ما ألقاها ، وقد ذهب منها ما ذهب = " وفى نسختها هدى و رحمة " ، يقول : وفيا نسخ فيها ، أى كتب فيها  $(^{1})$  = « هدى " بيان للحق = « و رحمة للذين هم لربهم يرهبون " ، يقول : للذين يخافون الله و يخشون عقابة على معاصيه .  $(^{0})$ 

واختلف أهل العربية في وجه دخول « اللام » في قوله : « لربهم يرهبون » ،

ولو أراد أبو جعفر ، لفسره كما فسره الزجاج ، فآثرت أن أضع تفسير أبى عبيدة فى مجاز القرآن ١ : ٢٢٩ ، لأن الذي يليه هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .

- (١) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٢٩ .
- (٢) انظر ما سلف ص : ١٢٩ ، تعليق : ٣.
- (٣) لم أجد البيتين . وكان في المطبوعة : «تسبحا» و «تضبحا» ، وهو خطأ وفساد ،
   ولأبي النجم أبيات كثيرة من الرجز على هذا الوزن ، ولم أجد الرجز بتمامه . وصواب قراءة ما كان في الخطوطة هو ما أثبت .
  - ( ٤ ) انظر تفسير « النسخة » فيما سلف ٢ : ٢٧١ .
- = وكان فى المطبوعة هنا ، مكان قوله : «أى : كتب فيها » ، ما نصه : «أى : منها » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، لأن الناسخ كتبها بخط دقيق فى آخر السطر ، فوصل الكلام بعضه ببعض ، فساءت كتابته .
  - ( o ) انظر تفسير « الهدى » فيما سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .

مع استقباح العرب أن يقال فى الكلام : « رهبت لك » ، بمعنى : رهبتك = « وأكرمت لك » ، بمعنى : رهبتك = « وأكرمت لك » ، بمعنى : أكرمتك .

فقال بعضهم : ذلك كما قال جل ثناؤه : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ ۚ لِلرُّوْ يَا تَعْبُرُونَ ﴾، [سورة يوسف : ٤٣] ، أوصل الفعل باللام .

وقال بعضهم : من أجل ربِّهم يرهبون .

وقال بعضهم : إنسّما دخلت عَقيب الإضافة : الذين هم راهبون لربهم ، وراهبُو ربّهم = ثم أدخلت « اللام » على هذا المعنى ، لأنها عَقيب الإضافة ، لا على التكليف . (١)

وقال بعضهم : إنما فعل ذلك ، لأن الاسم تقدم الفعل ، فحسن إدخال م٠٠٥ «اللام».

وقال آخرون : قد جاء مثله في تأخير الاسم في قوله : ﴿ رَدِفَ لَـكُمُ ۗ بَمْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجُلُونَ ﴾ ، [سورة النمل : ٧٧] . (٢)

وذكر عن عيسى بن عمر أنه قال : سمعت الفرزدق يقول ): « نقدت له مئة درهم » ، يريد : نقدته مئة درهم . (٣) قال : والكلام واسع .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: « لا على التعليق » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وكأنه يعنى يقوله: « التكليف » معنى « التعليق » ، لأن « التكليف » هو « التحميل » ، ولم أُجِد تفسير هذه الكلمة فى مكان آخر ، ولعلها من اصطلاح بعض قدماء النحاة .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سلف ٣: ١/٥١١ : ١٦٤ ، ومعانى القرآن الفراء ١ : ٣٣٣ . (٣) نقله الفراء في معانى القرآن ١: ٣٣٣ عن الكسائى ، قال : « سمعت بعض العرب يقول : نقدت لها مئة درهم ، يريد : نقدتها مئة ، لامرأة تزوجها » .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْدِينَ رَجُلًا لِمِيةَ لَتَنَا فَلَكُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّى ﴾ فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ مِن قَبْلُ وَإِنَّى ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: واختار موسى من قومه سبعين رجلاً ، للوقت والأجل الذى وعده الله أن يلقاه فيه بهم ، (١) للتوبة مما كان من فعل سفهائهم فى أمر العجل ، كما: —

عدائنا أسباط ، عن السدى ، قال : إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه فى حداثنا أسباط ، عن السدى ، قال : إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل ، يعتذرون إليه من عبادة العجل ، ووعدهم موعداً ، فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه ، ثم ذهب بهم ليعتذروا . فلما أتوا ذلك المكان قالوا : لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة ، فإنك قد كلمته ، فأرناه ! فأخذتهم الصاعقة فماتوا ، فقام موسى يبكى ويدعو الله ويقول : ربّ ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى! (٢)

اختار موسى من بنى إسرائيل سبعين رجلاً ، الحيّر فالحير ، وقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم ، واسألوه التوبة على من تركتم وراء كم من قومكم ، صوموا وتطهّروا ، وطهروا ثيابكم! فخرج بهم إلى طورسيناء ، لميقات وقته له ربه . وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم . فقال السبعون = فيما ذكر لى = حين صنعوا ما أمرهم به ، وخرجوا معه للقاء ربّه ، لموسى : اطلب لنا نسمع كلام ربننا! فقال : أفعل . فلما دنا موسى من الحبل ، وقع عليه عمود الغمام ، حتى تغشى الحبل كله . ودنا موسى فلدخل فيه ، وقال للقوم: ادنوا . وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «الميقات» فيما سلف ٣: ٣٥٥ - ٥٥٥ (١٢ : ٨٨ ، ٩٠

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥١٥٢ - مضى مطولاً برقم : ٩٥٨ ، ومراجعه هناك .

ساطع لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه! فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم ، حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداً، فسمعوه وهو يكلم موسى ، يأمره وينهاه : افعل ، ولا تفعل! فلما فرغ الله من أمره ، انكشف عن موسى الغمام . فأقبل إليهم ، (۱) فقالوا لموسى : لن نؤمن اك حتى نرى الله جهرة! فأخذتهم الرجفة = وهى الصاعقة = فافتلات أرواحهم ، (۱) فهاتوا جميعاً ، وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ، ويقول : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى! قد سفهوا ، أفتهلك من ورائى من بنى إسرائيل ؟ (۱)

معاویة ، عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله : « واختار موسى قومه سبعین معاویة ، عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله : « واختار موسى قومه سبعین رجلاً لیقاتنا » ، قال : کان الله أمرة أن یختار قومه سبعین رجلاً ، فاختار سبعین رجلاً ، فبرز بهم لیدعوا ربتهم . فکان فیا دَعَوُ الله قالوا : اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً بعدنا ! فكره الله ذلك من دعائهم ، فأخذتهم الرجفة . قال موسى : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإیاى !

10100 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا خالد بن حيان ، عن جعفر ، عن ميمون: « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » ، قال: لموعدهم الذي وعدهم .

10107 - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « سبعين رجلاً لميقاتنا » ، قال : اختارهم لتمام الوعد .

وقال آخرون : إنما أخذتهم الرجفة من أجل دَعُواهم على موسى قتل ً هرون .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وأنكشف عن موسى . . . أقبل » ، غير ما في المخطوطة . كما فعل آنفاً في رقم : ٩٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة : « فالتقت أرواحهم » ، ولا معنى لها ، صوابها ما أثبته . « افتلتت نفسه » (يالبناء المجهول) : مات فلتة ، أي بغتة . وانظر ما سلف ٢ : ٨٧ ، تعليق : ١ (٣) الأثر : ١٥١٥٣ – مضى هذا الخبر برقم ٩٥٧ ، ومراجعه هناك .

#### ذكر من قال ذلك :

حدثنا سفيان قال ، حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا ، حدثنا يحيى بن يمان قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا أبو إسحق ، عن عمارة بن عبد السلولي ، عن على رضى الله عنه قال: انطلق موسى وهرون وشبر وشبير ، فانطلقوا إلى سفح جبل ، فنام هرون على سرير ، فتوفاه الله . فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا له : أين هرون ؟ قال : توفاه الله ! قالوا : أنت قتلته ، حسدتنا على خلقه ولينه = أو كلمة نحوها = قال : فاختاروا من شئتم ! قال : فاختاروا سبعين رجلا ً . قال : فلما انتهوا إليه ، فذلك قوله : « واختار موسى قومه سبعين رجلا ً لميقاتنا » ، قال : فلما انتهوا إليه ، قالوا : يا هرون ، من قتلك ؟ قال : ما قتلنى أحد ، ولكننى توفيانى الله ! قالوا : يا موسى : لن تعصى بعد اليوم ! قال : فأخذتهم الرجفة . قال : فجعل موسى يرجع يميناً وشهالا ً ، وقال : « يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء » ، قال : فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . (١)

۱۵۱۵۸ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى إسحق ، عن رجل من بنى سلول : أنه سمع عليًّا رضى الله عنه يقول فى هذه الآية : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » ، قال : كان هرون

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٥١٥٧ - «عمارة بن عبد السلولي » ، هو أخو: «سليم بن عبد السلولي » ، هو أخو: «سليم بن عبد السلولي » و « رئيد بن عبد السلولي » ، قال العجلي : «هم ثلاثة إخوة : سليم بن عبد ، وعمارة بن عبد ، وزيد بن عبد ، ثقات ، سلوليون ، كوفيون » . روى عن على ، وحذيفة . لم يروعنه غير أبي إسحق الهمداني . قال أحمد بن حنبل : «عمارة بن عبد ، مستقيم الحديث ، لا يروى عنه غير أبي إسحق » . وقال أبوحاتم : «شيخ مجهول لا يحتج بحديثه » . مترجم في ابن سعد ٢ : ١٥٨ ، وابن أبي حاتم وقال أبوحاتم ؛ «شيخ مجهول لا يحتج بحديثه » . مترجم في ابن سعد ٢ : ١٥٨ ، وابن أبي حاتم مرزان الاعتدال ٢ : ٢٤٨ ، ومر ذكره في التعليق على رقم : ٤٥٧٨ .

وهذا الخير ، ذكره ابن كثير في تفسيره ٣ ؛ ٥٦١ ، ٥٦١ : « وهذا أثر غريب جداً ، وعارة بن عبد هذا ، لا أعرفه » . فقد تبين نما ذكرت أنه معروف ، وأن ابن كثير لم يستوعب بحثه . وخرجه السيوطى في الدر المنثور ٣ : ١٢٨ ، ونسبه إلى عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في كتاب : من عاش بعد الموت ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ولم أجده في كتاب « من عاش بعد الموت » المطبوع ، فدل هذا على تقص النسخة المطبوعة منه .

حسن الحلق محبّباً في بني إسرائيل. قال: فلما مات، دفّنه موسى. قال: فلما أنى بني إسرائيل، قالوا له: أين هرون؟ قال: مات! فقالوا: قتلته! قال: فاختار منهم سبعين رجلاً. قال: فلما أتوا القبر قال موسى: أقتُتلت أو مت؟ قال: ميت! فأنُ صعقوا، فقال موسى: ربّ ما أقول لبني إسرائيل؟ إذا رجعت يقولون: أنت قتلتهم! قال: فأحينُوا وجُعلوا أنبياء.

۱۹۱۹ – حدثنا أبي قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا الربيع بن حبيب قال : سمعت أبا سعيد = يعنى الرقاشي = وقرأ هذه الآية : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » ، فقال : كانوا أبناء ما عدا عشرين، ولم يتجاوزوا الأربعين ، وذلك أن ابن عشرين قد ذهب جهله وصباه ، وأن من لم يتجاوز الأربعين لم يفقد من عقله شيئاً . (١)

وقال آخرون: إنما أخذت القوم الرَّجفة ، لتركهم فيراق عبدة العجل، لالأنهم كانوا من عبدته .

#### » ذكر من قال ذلك :

۱۵۱۳۰ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » ، فقرأ حتى بلغ : « السفهاء منا » ، ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : إنما تناولتهم الرجفة ، لأنهم لم يزايلوا

(١) الأثر : ١٥١٥٩ - «عبد الله بن الحجاج بن المنهال» ، لم أجد له ترجمة .
 وأبوه « الحجاج بن المنهال الأتماطى» ، مضى مراراً كثيرة .

و لا الربيع بن حبيب الحنفى » ، ه أبو صعيد ». روى عن الحسن، واين سيرين، وأبى جعفر الباقر . روى عنه أبو داود الطيالسي ، ويحيى القطان ، وعبد الصمد بن عبد للوارث . وثقه أحمد ويحيى . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٥٣/١/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٥٧/٢/١ .

و «أبو سعيد الرقاشي» ، هو فيما أرجح «قيس ، مولى أبي ساسان حضين بن المنذر الرقاشي » . وكان أبو سعيد قليل الحديث . مترجم في ابن سعد ١٥٤/١/٧ ، والكبير ١٥١/١/٤ ، والكبير ١٥٤/١/١ ، وابن أبي حاتم ٣/٢/٢٠٠ .

وهناك أيضاً «أبو سعيد الرقاشي »، البصري وهو « بيان بن جندب الرقاشي »، روى عن أنس . مترجم في الكبير ٢/٢/٢/١ ، وابن أبي حاتم ٢/١/١١ ، ولسان الميزان ٢ : ٣٩ . قال ابن حبان في الثقات : « يخطيء » . القوم حين نَـصَبُوا العجل ، وقد كرهوا أن يجاميعُوهم عليه .

ابن جريج قوله: « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » ، ممن لم يكن قال ابن جريج قوله : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » ، ممن لم يكن قال ذلك القول ، على أنهم لم يجامعوهم عليه ، فأخذتهم الرجفة من أجل أنهم لم يكونوا باينوا قوسهم حين اتسخدوا العجل . قال : فلما خرجوا ودعوا ، أماتهم الله ثم أحياهم . فلما أخذتهم الرجفة قال : « رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » .

قال ، قال مجاهد : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » = و « الميقات» ، قال ، قال مجاهد : « واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » = و « الميقات» ، الموعد = فلما أخذتهم الرجفة بعد أن خرج موسى بالسبعين من قومه يدعون الله ويسألونه أن يكشف عنهم البلاء فلم يستجب لهم ، علم موسى أنهم قد أصابوا من المعصية ما أصابته قومهم = قال أبو سعد (۱): فحدثني محمد بن كعب القرظى قال : لم يستجب لهم ، من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ويأمروهم بالمعروف . قانوا ثم أحياهم الله .

١٥١٦٤ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا عون قال ، حدثنا سعيد بن حيان ، عن ابن عباس ، بنحوه .

واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله : « قومه سبعين رجلاً لميقاتنا » . فقال بعض نحويي البصرة: • عناه : واختار موسى من قومه سبعين رجلاً = فلما نزع « من » أعمل الفعل ، كما قال الفرزدق :

07/4

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : « قال ابن معد » ، والصواب ما أثبت ، كما سلف في إسناد الخبر .

# وَمِنَّا الَّذِي أُخْتِيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً وَجُودًا، إِذَا هَبَّ الرِّيَاحُ الزَّعَازِعُ ('') وكما قال الآخر: (٢)

أَمَوْ تُكَ الْخَيْرَ ، فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَامَالٍ وَذَا نَشَبِ ٣

(۱) ديرانه: ۱۹۰، النقائض: ۲۹۳، سيبويه ۱: ۱۸، الكامل: ۲۱، و ۲۱، الكامل: ۲۱، ما أمالى الشجرى ۱: ۱۸، الشان (خير) وغيرها كثير. وهو أول قصيدة ناقض بها جريراً ، وذكر فيها فضائل قومه بنى تميم ومآثرهم، وعنى بهذا البيت أباه غالباً ، وهو أحد أجواد بنى تميم ، ثم قال بعده:

### ومِنَّا الَّذِي أَعْطَى الرَّسُولُ عَطِيَّةً ﴿ أَسَارَى تَمِيمٍ ، والْعُيُونُ دَوَامِـعُ

يعنى الأقرع بن حابس ، الذي كلم رسول الله في أصحاب الحجرات ، وهم بنوعمرو بن جندب ابن العنبر بن عمرو بن تميم ، قرد رمول الله سبيهم . ثم أفاض في ذكر ما ترهم .

(۲) هو أعشى طرود: «إياس بن عامر بن سليم بن عامر » . و روى هذا البيت أيضاً فى شعر نسب إلى عمرو بن معد يكرب ، وإلى العباس بن مرداس ، وإلى زرعة بن السائب ، وإلى خفاف بن قدبة (الخزانة ١ : ١٩٦١) .

(٣) ديوان الأعشين : ٢٨٤ ، سيبويه ١ : ١٧ ، المؤتلف والمختلف : ١٧ ، الكامل ١ : ٢١١ ،أمال الشجرى ١ : ٢/٣٦٥ : ٢٤٠ ، الخزافة ١ : ١٦٤ – ١٦٧ ، وغيرها كثير . فن نسبها إلى أعشى طرود قال من بعد أبيات يذكر وصية أبيه له :

إِنِّى حَوَيْتُ عَلَى الْأَقْوَامِ مَكْرُمَةً قِدْماً ، وَحَذَّرَنِي مَا يَتَّقُونُ أَبِي وَقَالَ لِي قَوْلَ ذِي عِلْم وَتَجْرِبة بِسَالِفاتِ أُمُورِ الدَّهْرِ والحَقَبِ أَمَرْ تَكَ الرُّشْدَ، فأَ فُمْلُ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَ كُتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ لَمَ تَبُخُلَنَ بَالُهُ مِنَ مَذَاهِبِهِ فَعَيْرِ زَلَّةٍ إِسْرَافٍ وَلاَ تَغْبِ لَا تَبْخَلَنَ بِمِالُ عَنْ مَذَاهِبِهِ فِي غَيْرِ زَلَّةٍ إِسْرَافٍ وَلاَ تَغْبِ فَإِنَّ وَالْحَشْبِ فَإِنَّ وَالْحَشْبِ فَإِنَّ وَالْحَشْبِ فَإِنَّ وَرَاثَهُ لَنْ اللَّهُ فَي قَالَ اللَّهُ وَالْحَشْبِ فَإِنَّ وَرَاثَهُ لَوْكَ بَيْنَ اللَّهُ فَا كَالْمُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَالْحَشْبِ وَالْحَشْبِ فَا لَا لَيْنَ اللَّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

« التغب » ؛ الهلاك ، يعنى إهلاك المال في غير حقه . و ير وي : « ذا مال وذا نسب » بالسين ، وهو أُجود ، لأن النشب هو المال ففسه . وقوله : « بين اللبن والخشب » ، يعنى : ما يسوى عليه في قبره من الطين والخشب .

وأما الشعر المنسوب إلى عمرو بن معه يكرب أو غيره فهو :

إِنَّى حَوَيْتُ عَلَى الْأَقُوامِ مَكْرُمَةً قِدْماً ، وَحَذَّرَنِي مَا يَتَّقُونَ أَبِي اللَّهِ وَالْمَا وَحَدَّرَنِي مَا يَتَّقُونَ أَبِي

وقال الراعي:

ٱخْتَرْ تُكَ النَّاسَ إِذْ غَشَّتْ خَلَائِقُهُمْ وَٱعْتَلَّ مَنْ كَانَ يُرْ جَي عِنْدَ وَالسُّولُ (١)

وقال بعض نحو بي الكوفة: إنما استُجير وقوع الفعل عليهم إذا طرحت « من »، لأنه مأخوذ من قولك : « هؤلاء خير القوم » و « خير من القوم » ، فلما جازت الإضافة مكان « من » ولم يتغير المعنى ، (٢) استجاز وا: أن يقولوا « اخترتكم رجلاً »، وقد قال الشاعر : (٣)

### • فَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَرُ هَا قُلُوصًا سَمِينَةً • (١)

قَالَ لِى قَوْلَ ذِى رَأَى وَمَقَدْرَةً لَهُ أَبُ مُولِّبَ عَاقِلٍ نَزْهُ عَنِ الرَّيَبِ قَدْ نِلْتَ مَجْداً فَحَاذِرْ أَنْ تُدِنِّسَهُ أَبُ مُلِّ مَلْ مَوْلَشَبِ أَمْ تَكُ الْخَدا فَحَاذِرْ أَنْ تُدِنِّسَهُ أَبِ مُولِيَّهِ أَبِهُ أَبِدَ اللَّهُ مُولِيَّا فَعَدْ لِأَخْلاَقِ أَهْلِ الفَضْلِ والأَدَبِ وَانْ دُعِيتَ لِغَدْرِ أَوْ أُمِرْتَ بِعِي فَا هُرُبْ بِنَفْسِكَ عَنْهُ آبِدَ الهَرَبِ وَإِنْ دُعِيتَ لِفَذْرِ أَوْ أُمِرْتَ بِعِي فَا هُرُبْ بِنَفْسِكَ عَنْهُ آبِدَ الهَرَبِ

(١) لم أجد البيت في مكان . وكان في المطبوعة والمخطوطة : « إذ عنت » ، بالعين المهملة والنون . ولا معنى لها ، و رجحت أن الصواب « غثت » بالغين والثاء . يقال : « غثت في خلقك وحالك غثاثة وغثوثة » ، وذلك إذا ساء خلقه وحاله . و « الغث » الردىء من كل شيء . و « اعتل » ، طلب الملل لمنع العطاء .

 (٢) في المطبوعة والمخطوطة : « فإذا جازت الإضافة » ، وأثبت صواب سياقها من معانى القرآن الفراء ، فهو نص كلامه .

(٣) هو الراعي النميري .

(٤) طبقات فحول الشعراء ، لابن سلام : ٥٥٠ ، وما قبلها ، وشرح الحاسة ؛ ٢٧ ، وما قبله ، وشرح الحاسة ؛ ٢٧ ، وما قبله ، ومعانى القرآن للفراء ؛ ٢٩٥ ( وهذه روايته ) ، وغيرها . وهو من شعر قاله الراعى لما نزل به ضيف من بني كلاب في سنة حصاء مجدبة ، وليس عنده قرى ، والكلابي على ناب له ( وهي الناقة المسنة ) ، فأمر الراعى ابن أخيه حبتراً ، فنحرها من حيث لا يعلم الكلابي ، فأطعمه لحمها ، فقال الراعى في قصيدته يذكر أنه نظر إلى قاقة الكلابي :

فَأَبْصَرْتُهَا كُوْمَاء ذَاتَ عَرِيكَةً فِيجَانًا مِنَ اللَّانِي تَمَتَّعْنَ بِالصَّوَى فَأَنْصَرْتُهَا كَوْمَاء ذَاتَ عَرِيكَةً فِيجَانًا مِنَ اللَّانِي تَمَتَّعْنَ بِالصَّوَى فَأَوْمَضْتُ إِيمَاضًا خَفِيًّا لِحَبْتَرِ اللَّهِ عَيْنًا حَبْتَرٍ اللَّهِ عَيْنًا حَبْتُر اللَّهِ عَيْنًا حَبْتُر اللَّهِ عَيْنًا حَبْتُر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنًا حَبْتُر اللَّهُ عَيْنًا حَبْتُر اللَّهُ فَي

وقال الراجز: (١)

« تَحْتَ الَّتِي أَخْتَارَ لَهُ اللهُ الشَّحَرِ • (٢)

بمعنى: اختارها له الله من الشجر . (٣)

قال أبو جعفر : وهذا القول الثاني أولى عندى في ذلك بالصواب ، لدلالة « الاختيار » على طلب « من » التي بمعنى التبعيض . ومن شأن العرب أن تحذف الشيء من حسَّو الكلام إذا عرن فموضعه، وكان فها أظهرت دلالة على ما حذفت. فهذا من ذلك إن شاء الله .

فَقُلْتُ لَهُ : أَلْصِقُ بِأَيْبَسِ سَاقِهِا ۚ فَإِنْ يُجْبَرَ الْمُرْقُوبُ لَا يَرْ قَأُ النَّسَا مَضَى غَبْرَ مَنْكُود، ومُنْصُلُهُ أَنْتَضَى كَشَفْتُ غِطاء عَنْ فُوَّادِي فَالْجَلَى

فَقَامَ إِلَيْهَا حَبْتُرْ بِسِلَاحِهِ ، كَأَنِّي وَقَدْ أَشْبَغْتُهُ مِنْ سَنَامِهَا

وهذا تصوير جميل جيد ، لهذه الحادثة الطريفة . ثم قال :

فَقُدْتُ لِرَبِّ النَّابِ: خُذْهَا فَتَيَّةً ، وَنَابُ عَلَيْهَا مِثْلُ نَابِكُ فِي الحَيَا

أى : خذ مكانها ناقة فتية ، وناقة أخرى مسنة مثل نابك المسنة ، يوم يأتى الخصب ، وتحيي أموالنا

(١) هو المجاج

(٢) ديوانه : ١٥ ، معانى القرآن الفراء ١ : ٩٩٥ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٢٩ ، اللسان (خير) ، ورواية الديوان ، ومعانى القرآن : « تحت الذي » . وهو من قصيدته في مدح عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي ، مضت منها أبيات كثيرة ، انظر ما سلف ١٠ : ١٧٢ ، تعليق : ٢ ، وهذا البيت في ذكر ذبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وبيعتهم تحت الشجرة . وهي بيعة الرضوان في عمرة الحديبية ، فذكر عهد رسول الله ، وعهد الصديق ، وعهد عمر ، وعهد المهاجرين ، وعهد الأنصار ، ثم ذكر بيعة الرضوان فقال :

وَعُصْبَةِ النَّدِيُّ إِذْ خَافُوا الحَصَرْ شَذُّوا لَهُ سُلْطَانَهُ حَتَّى أَفْنَسَرْ بالْقَتْلِ أَقْوَاماً وَأَقْواماً أَمَرْ تَحْتَ الَّذِي ٱخْتَارَ لَهُ اللهُ الشَّجَرْ

وفي المخطوطة : « تحت التي اختارها له الله » ، وهو خطأ ظاهر ، صوايه ما في المطبوعة .

(٣) انظر مجاز القرآن ١ : ٢٢٩ ، ونصه : « تحت الشجرة التي اختار له الله من الشجر » .

وقد بينا معنى « الرجفة » فيا مضى بشواهدها ، وأنتها : ما رجف بالقوم وزعزعهم وحرّ كهم ، (١) أهلكهم بعد ُ فأماتهم ، (٢) أو أصعقهم فسلب أفهامهم . (٣)

وقد ذكرنا الرواية في غير هذا الموضع وقول من قال : إنها كانت صاعقة أماتتهم . (٤)

عيسى ، عن ابن أبى نجيح . عن مجاهد: «فلما أخذتهم الرجفة» ، ماتوا ثم أحياهم . عيسى ، عن ابن أبى نجيح . عن مجاهد: «فلما أخذتهم الرجفة» ، ماتوا ثم أحياهم . مدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « سبعين رجلا ليقاتنا » ، اختارهم موسى لتمام الموعد = « فلما أخذتهم الرجفة » ، ماتوا ثم أحياهم الله .

الكريم قال، حدثنا إبراهيم قال، حدثنا إبراهيم قال ، حدثنا سفيان قال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « فلما أخذتهم الرجفة » ، قال : رُجف بهم .

ф n 0

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ما رجف بالقوم وأرعجم » ، لم يحسن قراءة المخطوطة لأنها غير منقوطة ، ولأنها سيئة الكتابة ، فاجتهد وأخطأ . وقد مضى اللفظ على الصواب فيها سلف ، انظر التعليق التالى رقم : ٣ ، في المراجع .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة ٤ ژاد « واوا » فكتب : « وأهلكهم » عطفاً على ما قبله ، فأفسان معنى أبي جمفر . و انما أراد أبو جعفر أن الرجفة : إما أن تعقب الهلاك ، وتصعق من تنزل به فتسلبه فهمه من شدة الروع .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الرجفة» فيما سلف .: ١٢ : ١٤٥ ، ٥٤٥ ، ١٦٥

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف قديماً ٢ : ٨٤ – ٩٠ ، ثم ما سلف حديثاً ص : ١٤٠

القول فى تأويل قوله ﴿ أَتُهُلِكُنا بِمَا فَمَلَ ٱلسُّفَهَآءِ مِنَّاۤ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءٍ وَتَهْدِى مَن نَشَآءٍ أَنتَ وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَناَ وَأَرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْهِرِينَ ﴾ ۞ وَأَرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْهِرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك : أتهلك هؤلاء الذين أهلكتهم بما فعل السفهاء منا ، أى : بعبادة من عبد العجل ؟ قالوا : وكان الله إنما أهلكهم لأنهم كانوا من يَعبد العجل . وقال موسى ما قال ، ولا علم عنده بما كان منهم من ذلك . (١) \* فكر من قال ذلك :

۱۵۱۹۸ – حدثنا موسى بن هرون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » ، فأوحى الله إلى موسى : إن هؤلاء السبعين مميّن اتخذ العجل ! فذلك حين يقول موسى : « إن هى إلا فتنتك تُضل بها من تشاء وتهدى من تشاء » . (٢)

وقال آخرون : معنى ذلك : إن إهلاكك هؤلاء الذين أهلكتهم . هلاك لمن وراءهم من بنى إسرائيل ،إذا انصرفت إليهم وليسوا معى = و « السفهاء » ، على هذا القول ، كانوا المهلكين الذين سألوا أن يتريهم ربتهم .

#### ذكر من قال ذلك :

الم المحدث البعين فماتوا جميعاً ، قام موسى يناشد ربّه ويدعوه ويرغب لل أخذت الرجفة السبعين فماتوا جميعاً ، قام موسى يناشد ربّه ويدعوه ويرغب

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «السفهاء» فيها سلف من فهارس اللغة (سفه) = وتفسير «الهلاك» فيها سلف (هلك).

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥١٦٨ - مضى قديماً برقم : ١٥٥ منهامه ، ومضى صدره قريباً برقم :

إليه ، يقول : « رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاى » ، قد سفهوا ، أفتهلك من وراثى من بنى إسرائيل بما فعل السفهاء منا ؟ أي : إن هذا لهم هلاك " ، قد اخترت منهم سبعين رجلا الخير فالخير ، أرجع إليهم وليس معى رجل واحد! فرا الذي يصد قونني به ، أو يأمنونني عليه بعد هذا ؟ (١)

وقال آخرون في ذلك بما : ـــ

« أنهلكنا بما فعل السفهاء منا »، أتؤاخذنا وليس منا رجل واحد ترك عبادتك، ولا استبدل بك غيرك ؟

قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآية ، قول من قال : إن موسى إنما حزن على هلاك السبعين بقوله : « أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » ، وأنه إنما عنى بر السفهاء » عبدة العجل . وذلك أنه محال أن يكون موسى صلى الله عليه وسلم كان تخير من قومه لمسألة ربّه ما أراه أن يسأل لهم إلا الأفضل فالأفضل منهم ، وعال أن يكون الأفضل كان عنده مر أشرك في عبادة العجل واتحذ ودن الله إلها.

قال : فإن قال قائل : فجائز أن يكون موسى عليه السلام كان معتقداً أن الله سبحانه يعاقب قوماً بذنوب غيرهم ، فيقول : أتهلكنا بذنوب من عبد العجل ، ونحن من ذلك برآء؟

قيل: جائز أن يكون معنى « الإهلاك » قبض الأرواح على غير وجه العقوبة ، كما قال جل ثناؤه: ﴿ إِنِ أُمْرُ لا هَلَكَ ﴾ ، [سورة النساء: ١٧٦] = يعنى: مات = فيقول: أتميتنا بما فعل السُّفهاء منا ؟ (٢)

04/4

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥١٦٩ - مضى قديماً برقم : ٩٥٧ بنامه ، ومضى قريباً بنامه رقم :

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الهلاك » فيما سلف ٩ : ٢٠٤/ ١٠٤ ، وفهارس اللغة ( هلك ) .

وأما قوله: « إن هي إلا فتنتك » ، فإنه يقول جل ثناؤه: ما هذه الفعلة التي فعلما قومي ، من عبادتهم ما عبك وا دونك ، إلا فتنة منك أصابتهم = ويعني به «الفتنة » ، الابتلاء والاختبار (١) = يقول: ابتليتهم بها ، ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياه ، والذي يهتدي بترك عبادته . وأضاف إضلالهم وهدايتهم إلى الله ، إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثناؤه .

وبنحو ما قلنا في « الفتنة » قال جماعة من أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

١٥١٧١ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : « إن هي إلا فتنتك »، قال : بليّـتك .

۱۵۱۷۲ من يعقوب ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن يعقوب ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير : « إلا فتنتك » ، إلا بليتك . (٢)

ابن سعد قال، أخبرنا أبو جعفر. (٣) عن الربيع بن أنس: « إن هي إلا فتنتك »، قال بليتك.

ابن صالح ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس: « إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء » ، إن هو إلا عذابك تصيب به من تشاء ، وتصرفه عمن تشاء . (1)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الفتنة » فيما سلف ١٢ : ٣٧٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۰۱۷۲ – « حبویه الرازی » هو : « إسحق بن إسماعيل الرازی » « أبو يزيد » ، مضى مراراً ، آخر رقم : ۱۰۱۷ ، والراوی عن حبویه هو « ابن وكيع » ، كما هو ظاهر ، ولذلك وضعت نقطاً مكان اسمه ، في هذا الموضع وما يشابهه من المواضع ، حيث يختصر أبو جعفر شيخه من المواضع .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة والمخطوطة: ﴿ أُخبِرنَا ابن جعفر ﴾ ، وهو خطأ ظاهر جداً ، صوابه ما أثبت . وقد مضى هذا الإسناد وشبهه من رواية أبي جعفر الرازى عن الربيع ، انظر ما سلف قريباً : ١٥١٧١ . (٤) الأثر : ١٥١٧٤ - شيخ الطبرى فى هذا الإسناد ، هو ﴿ المثنى ﴾ المذكور فى الأثر

وقوله: « أنت ولينا » ، يقول: أنت ناصرنا (۱) = « فاغفر لنا » ، يقول: فاستر علينا ذنوبتنا بتركك عقابتنا عليها = « وارحمنا » ، تعطف علينا برحمتك = « وأنت خير الغافرين » ، يقول: خير من صَفَحَ عن جَدُر م ، وسَتَر على ذنب . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدْ نَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدْ نَا ٓ إِلَيْكَ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: مخبرًا عن دعاء نبيه موسى عليه السلام أنه قال فيه: « واكتب لنا » ، أى : اجعلنا ممن كتبت له = « في هذه الدنيا حسنة " » ، وهي الصالحات من الأعمال (٣) = « وفي الآخرة » ، ممن كتبت له المغفرة لذنوبه ، كما : –

١٥١٧٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ، قال : مغفرة .

وقوله : « إنا هـُدنا إليك » ، يقول : إنَّا تبنا إليك . (٤)

وبنحو ذلك قال أهل التأويل .

قبله . وسأضع هذه النقط، حيث يختصر أبو جعةر شيخه، ثم لا أنبه إليه ، ومعلوم أن المحذوف هو شيخه في الإسناد قبله .

- (١) انظر تفسير «ولى» فيها سلف ١١ : ٢٨٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .
- (٢) انظر تفسير «المغفرة»، و « الرحمة» فيها سلف من فهارس اللغة (عَفر) و (رحم).
  - (٣) انظر تفسير «الحسنة» فيما صلف من فهارس اللغة (حسن) .
  - (٤) انظر تفسير «هاد» فيما سلف ١٠٪ ، ١٩٨ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

#### \* ذكر من قال ذلك:

ابن وكيع قال، حدثنا جرير، وابن فضيل، وعمران بن عينة ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير = وقال عمران : عن ابن عباس = « إنا هدنا إليك » ، قال : تبنا إليك .

عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، قال : تبنا إليك .

الضحاك ، عن ابن عباس قال : تبنا إليك .

معارة ، عن ساك: أن ابن عباس قال في هذه الآية: « إنا هدنا إليك »، قال : تبنا إليك ... (١)

ا ۱۰۱۸۱ - حدثنى المثنى قال، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير = قال : أحسبه عن ابن عباس : « إنا هدنا إليك ، ، قال : تبنا إليك .

۱۰۱۸۲ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی الله ، حدثنی أبی الله ، عدثنی أبی ، يقول : قال ، حدثنی أبی ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « إنا هدنا إليك » ، يقول : تبنا إليك .

١٥١٨٣ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثني يحيى بن سعيد قال ، حدثنا

وكان في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ حاتم بن أبي مغيرة ﴾ ، بالميم في أوله ، وهو خطأ محض.

0 2/4

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥١٨٠ - «عبد الله بن بكر بن حبيب المهمى» ، ثقة ، من شيوخ أحمد ، مفى برقم : ١١٢٣٢ ، ١٠٨٨٥ ، ١١٢٣٢ .

و «حاتم بن أبى صغيرة » ، هو «حاتم بن مسلم » «أبو يوتس » القشيرى ، وقيل : الباهلى ، و «أبو صغيرة » ، هو أبو أمه ، ثقه . روى له الحاعة . مترجم فى التهذيب ، والكبير ٢١/١/٢ ، وابن أبى حاتم ٢٠/٢/١ .

سفيان قال ، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني ، عن سعيد بن جبير في قوله : « إنا هدنا إليك » ، قال تبنا إليك .

۱۵۱۸٤ .... قال، حدثنا عبد الرحمن، ووكيع بن الجراح قالا، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن سعيد بن جبير، بمثله.

١٥١٨٥ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني ، عن سعيد بن جبير، مثله .

١٥١٨٦ ... قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: تبنا إليك. المام الله عن المراهيم التيمى التيمى عن إبراهيم التيمى قال: تبنا إليك.

عن العوام ، عن إبراهيم التيمي ، مثله .

١٥١٨٨ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « إنا هدنا إليك » ، أى : إنا تبنا إليك .

١٥١٨٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة في قوله: « هدنا إليك » ، قال: تبنا.

١٥١٩٠ ــ حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « إنا هدنا إليك » ، يقول : تبنا إليك .

١٥١٩١ ــ حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ إِنَا هَدَنَا إِلَيْكَ ﴾ ، يقول : تبنا إليك .

١٥١٩٢ ــ حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٥١٩٣ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن أبي جعفر الرازى ، عن

۱۰۱۹۰ ... قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : تبنا إليك . المحدث أبا معاذ يقول ، وحدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول ، فذكر مثله .

الله ، عن شريك، عن جابر ، عن جابر ، من شريك، عن جابر ، عن مجابر ، عن مجاهد قال : تبنا إليك .

ماه ۱۹۱۸ - . . قال، حدثنا حبویه أبویزید، عن یعقوب ، عن جعفر ، عن سعید بن جبیر ، مثله . (۲)

١٥١٩٩ - . . قال ، حدثنا أبي ، عن شريك ، عن جابر ، عن عبد الله بن يحيى ، عن على عليه السلام قال: إنما سميت «اليهود» ، لأنهم قالوا: « هدنا إليك». (٣) محدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « إنا هدنا إليك » ، يعنى : تبنا إليك .

١٥٢٠١ ــ حدثنا ابن البرق قال، حدثنا عمرو قال ، سمعت رجلاً يسأل سعيداً: « إنا هدنا إليك » ، قال : إنا هدنا إليك .

وقد بينا معنى ذلك بشواهده فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته . (١٠)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۱۹۴ – « أبو حجير » ، الذي يروى عن الفيحاك ، ويروى عنه وكيع ، قال أحمد ابن حنبل : « ما حدثنى عنه إلا وكيع » ، مترجم فى لسان الميزان ٣ : ٣٦٣ ، ولم أجد له ترجمة فى غيره من كتب الرجال .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٥١٩٨ -- «حبويه» ، «أبو يزيد» ، مضى قريباً برقم: ١٥١٧٢ .
(٣) الأثر: ١٥١٩٩ -- «جابر بن عبد الله بن يحيى» ، هكذا هو فى المخطوطة ، وفى المطبوعة «جابر ، عن عبد الله بن يحيى» ، ولم أجد لشيء من ذلك ذكراً فى الكتب ، وهو محرف بلا شك عن شيء آخر . وانظر ما سلف رقم : ١٠٩٤ ، عن ابن جريح ، بممنى هذا الخبر .
عن شيء آخر . وانظر تفسير «هاد» فيما سلف ص : ١٥١٥ تعليق : ٤ ، والمراجم هناك .

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : قال الله لموسى : هذا الذي أصبتُ به قومك من الرجفة ، عذابي أصيب به هؤلاء الذين أصبتهم به من قومك (۱)= « و رحمتى وسعت كل شيء » ، يقول : و رحمتى عتّ خلقى كلهم . (۲)

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : مخرجه عام ً، ومعناه خاص ، والمراد به : ورحمتى وَسَعِت المؤمنين بى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . واستشهد بالذى بعده من الكلام، وهو قوله : « فسأكتبها للذين يتقون » ، الآية .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۵۲۰۲ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو سلمة المنقرى قال، حدثنا حماد ابن سلمة قال، أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه قرأ: «و رحمتى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون »، قال: جعلها الله للذه الأمة . (۳)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ، الإصابة » فيما سلف من فهارس اللغة (صوب) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «وسع» فيما سلف ١٢ : ٣٠٥ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٢٠٢ – «أبو سلمة المنقرى » ، هو «أبو سلمة التبوذكي » : «موسى ابن إسماعيل المنقرى » ، مولاهم ، روى عنه البخارى ، وأبو داود ، وروى له الباقون من أصحاب الكتب الستة بالواسطة . ثقة إمام . مترجم في التهذيب ، والكبير 1/1/8 ، وابن أبي حاتم 1/1/8 .

١٥٢٠٣ - حدثني عبد الكريم قال، حدثنا إبراهم بن بشار قال ، قال سفيان قال ، أبو بكر الهذلي : فلما نزلت : « ورحمتي وسعت كل شيء » ، قال إبليس: أنا من « الشيء »! فنزعها الله من إبليس، قال: « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون »، فقال اليهود: نحن نتقى ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربنا! فنزعها الله من اليهود فقال: « الذين يتبعون الرسول النبي الأمى » الآيات كلها. قال: فنزعها الله من إبليس، ومن اليهود، وجعلها لهذه الأمة. (١)

١٥٢٠٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : لما نزلت : « ورحمتي وسعت كل شيء » ، قال إبليس : أنا من «كل شيء! » .قال الله: « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » ، الآية ، فقالت اليهود : ونحن نتتى ونؤتى اازكاة ! فأنزل الله : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي » ، قال : نزعها الله عن إبليس ، وعن اليهود ، وجعلها لأمة محمد : سأكتبها للذين يتّقون من قومك .

١٥٢٠٥ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « عذابي أصيب به من أشاء و رحمتي وسعت كل شيء » ، فقال إبليس : أنا من ذلك «الشيء »! فأنزل الله: «فسأكتبها للذين يتقون » معاصى الله = « والذين هم بآياتنا يؤمنون »، فتمنتها اليهود والنصارى ، فأنزل الله شرطاً وتيقاً بَيِّناً ، فقال: «الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمي »، فهو نبيتكم، كان أميًّا لايكتُب صلى الله عليه وسلم .

١٥٢٠٦ - حد ثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال، أخبرنا خالد الحذاء،

00/9

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٢٠٣ - «عبد الكرم » ، هو «عبد الكرم بن الهيم بن زياد القطان » ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم : ٨٩٢ .

و « إبراهيم بن بشار الرمادي » ، ثقة . مضي برقم : ۸۹۲ ، ۲۳۲۱ . و «سفيان» هو : ابن عينية .

و «أبو بكر الهذلي » ، ضعيف مضى مراراً ، آخرها رقم : ١٤٦٩٠ ـ

عن أنيس بن أبى العريان ، عن ابن عباس فى قوله : « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدانا إليك » ، قال : فلم يعطها ، فقال : « عذابى أصيب به من أشاء و رحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون » إلى قوله : « الرسول الذي " الأمى » . (1)

الأعلى ، عن المحروبان = قال ، حدثنا ابن علية ، وعبد الأعلى ، عن خالد ، عن أنيس أبى العُريان = وقال : خالد ، عن أنيس أبى العُريان = وقال : قال ابن عباس : « واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنّا هدنا إليك »، قال : « عذا بي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها » ، إلى آخر الآية . (١)

م ١٥٢٠٨ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال: كان الله كتب فى الألواح ذكر محمد وذكر أمة ، وما ذَخر لهم عنده ، وما يستر عليهم فى دينهم ، وما وستّع عليهم فيا أحل لهم ، فقال:

<sup>(</sup>١) الأثران ٢٠٠٣، ١٥٢٠٧ - « أنيس أبو العريان المجاشمي » ، بغير (ابن) بينهما ، مترجم في الكبير ٢/٢/١ ؛ ، وابن أبي حاتم ١/١/٣٣٧ ، ولم يشر واحد منهما إلى أنه : « أنيس ابن أبي العريان » .

وفى المخطوطة فى الخبر الأول : «أنيس بن أبى العريان » بإثبات (ابن) ، وفى الخبر الثانى فى الموضعين كليهما «أنيس أبى العريان » بغير «ابن »كا أثبتها ، وأما فى المطبوعة ، فإنه جعله فى المواضع كلها «أنيس بن أبى العريان » ، وهو تصرف معيب لاشك فى ذلك .

والظاهر أنه اختلف على ابن علية في رواية اسمه ، رواه مرة «أنيس بن أبي العريان» ، ثم رواه أخرى «أنيس أبي العريان» ، كما في الأثر الثانى منهما ، وذكر الطبرى قول عبد الأعلى ، ليؤيديه هذه الرواية عن ابن علية . فإن صح هذا الاختلاف على ابن عيينة ، وإلا فإنه ينبغى أن يكون أحد أمرين إما أن يكون صواب الجبر الأول : «أنيس أبي العريان» ، والثانى «أنيس أبي العريان» في الأولى ، وعن عبد الأعلى «أنيس بن أبي العريان» .

أو : أن يكون الأول عن ابن عيينة : «أنيس بن أبى العريان» ، والثانى أيضاً : «أنيس ابن أبى العريان» ، وعن عبد الأعلى : «أنيس أبى العريان».

والله أعلم بالصواب في كل ذلك ، ولا مرجح عندى .

« عذابی أصیب به من أشاء و رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون » = يعنى : الشرك = الآية .

وقال آخرون : بل ذلك على العموم في الدنيا ، وعلى الخصوص في الآخرة . • ذكر من قال ذلك :

۱۵۲۰۹ — حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن وقتادة فى قوله: «ورحمتى وسعت كل شيء»، قالا: وسعت فى الدنيا البَرَّ والفاجر، وهى يوم القيامة للذين اتَّقوا خاصَّةً.

وقال آخرون : هي على العموم ، وهي التوبة .

ذكر من قال ذلك :

قوله: «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين \* واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك »، فقال: سأل موسى هذا، فقال الله: «عذابي حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك »، فقال: سأل موسى هذا، فقال الله: «عذابي أصيب من أشاء » = العذاب الذي ذكر = «ورحمتى »، التوبة أ = «وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون »، قال: فرحمته التوبة ألتي سأل موسى عليه السلام، كتبها الله لنا.

\* \* \*

وأما قوله: « فسأكتبها للذين يتقون » ، فإنه يقول: فسأكتب رحمتى التى وسعت كل شيء = ومعنى « أكتب » في هذا الموضع: أكتب في اللوح الذي كُتيب فيه التوراة = « للذين يتقون » ، (1) يقول: للقوم الذين يخافون الله و يخشون عقابه على الكفر به والمعصية له في أمره ونهيه ، فيؤد ون فرائضه ، و يجتنبون معاصيه. (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «الذين يتقون » بغير لام ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التقوى » فيها سلف من فهارس اللغة (وقى) .

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنَّهم يتقونه . فقال بعضهم : هو الشرك .

ه ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « فسأكتبها للذين يتقون » ، يعنى الشرك .

وقال آخرون : بل هو المعاصي كلها .

« ذكر من قال ذلك :

۱۵۲۱۲ ــ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة و ١٥٢١٢ ــ معن معاصى الله .

وأما ﴿ الزَّكَاةَ وَإِيتَاؤُهَا ﴾ . فقد بيِّنا صفتها فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته . (١)

وقد ذكر عن ابن عباس فى هذا الموضع أنه قال فى ذلك ما : -١٥٢١٣ - حدثنى المثنى قال، حدثنا عبد الله قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « ويؤتون الزكاة »، قال : يطيعون الله و رسوله .

= فكأن ّابن عباس تأوَّل ذلك بمعنى أنه العمل بما يزكِّى النفس ويطهرها من صالحات الأعمال .

وأما قوله : « والذين هم بآياتنا يؤمنون » ، فإنه يقول : وللقوم الذين هم بأعلامنا وأدلتنا يصد تون و يقرُّون . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير وإيتاء الزكاة ، فيم سلف ١ : ٥٧٣ ، ٥٧٤ ، وما بعده في فهارس اللغة (زكا) و (أتى) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الآيات » و « الإيمان » فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) و (أمن) .

# القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱللَّهِيَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

قال أبو جعفر: وهذا القول إبانة من الله جل ثناؤه عن أن الذين وَعَد موسى نبيّه عليه السلام أن يكتب لهم الرحمة التي وصفتها جل ثناؤه بقوله: « ورحمتي وسعت كل شيء » ، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يعلم لله رسول وصف بهذه الصفة = أعنى « الأمي » = غير نبينا محمد صلى الله عليه وسام. و بذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

الم الله عليه وسلم .

الم ۱۹۲۱ من حماد بن سلمة، حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة، عن عطاء، عن أبن عباس قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

المعث ، عن جعفر ، عن سعيد في قوله : « فسأكتبها للذين يتقون » ، قال : أمة أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد في قوله : « فسأكتبها للذين يتقون » ، قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال موسى عليه السلام : ليتني خلقت في أمّة محمد ! محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال موسى عليه السلام : ليتني خلقت في أمّة محمد ! ١٥٢١٧ – حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا ، حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير: «فسأكتبها للذين يتقون» ، قال : للذين يتبعون محمداً صلى الله عليه وسلم . ١٥٢١٨ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير ، عن ليث ، عن شهر ابن حوشب ، عن نوف الحميرى قال : لما اختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقات ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم ربه ، قال الله لموسى : أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً ، وأجعل السكينة معكم

فى بيوتكم، وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظهر قلوبكم ، (١) يقرؤها الرجل منكم والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير . فقال موسى لقومه : إن الله قد يجعل لكم الأرض طهوراً ومسجداً . قالوا : لا نريد أن نصلى إلا فى الكنائس ! قال : ويجعل السكينة معكم فى بيوتكم . قالوا : لا نريد إلا أن تكون كما كانت ، فى التابوت ! قال : ويجعلكم تقرأون التوراة عن ظهر قلوبكم ، (١) ويقرؤها الرجل منكم والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير . قالوا : لا نريد أن نقرأها إلا نظراً ! فقال الله: « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة » إلى قوله: « أولئك هم المفلحون ».

معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن نوف البكالي قال : لما انطلق موسى بوفد بني إسرائيل ، كلّمه الله فقال : إني قد بسطت لهم الأرض طهوراً ومساجد يصلّون فيها حيث أدركتهم الصلاة ، إلا عند مرحاض أو قبر أو حمّام ، وجعلت السكينة في قلوبهم ، وجعلتهم يقرأون التوراة عن ظهر ألسنتهم . قال : فذكر ذلك موسى في قلوبهم ، وجعلتهم يقرأون التوراة عن ظهر ألسنتهم . قال : فذكر ذلك موسى لبني إسرائيل ، فقالوا : لانستطيع حمل السكينة في قلوبنا ، فاجعلها لنا في تابوت ، ولا نقرأ التوراة إلا نظراً ، ولا نصلي إلا في الكنيسة . فقال الله : « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة » حتى بلغ «أولئك هم المفلحون » . قال فقال موسى عليه السلام : يارب ، اجعلني نبيتهم ! قال : نبيتهم منهم ! قال : رب اجعلني منهم ! قال : لن تدركهم! قال : يارب ، أتبتك بوفد بني إسرائيل ، فجعلت و فاد تنا لغيرنا ! فأنزل الله لن تدركهم! قال : يارب ، أتبتك بوفد بني إسرائيل ، فجعلت و فاد تنا لغيرنا ! فأنزل الله لن تدركهم! قال : يارب ، أتبتك بوفد بني إسرائيل ، فجعلت و فاد تنا لغيرنا ! فأنزل الله الن تدركهم! قال : يارب ، أتبتك بوفد بني إسرائيل ، فجعلت و فاد تنا لغيرنا ! فأنزل الله الله تورب قو م مُوسَى أُمّة مُه م ألم وقل و يقد يقد لُون كي المن قو يسلم المنازل الله المنازل المنازل الله المنازل المنازل المنازل الله المنازل المنازل الله المنازل الله المنازل المنا

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «عن ظهور قلوبكم » ، مجمع «ظهور » ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو صواب محض .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « عن ظهور » ، وانظر التعليق السالف .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٢١٨ – « نوف الحميرى » ، هو « نوف البكالى » المذكور في الأثرين التاليين : ١٥٢١٩ ، ١٥٢٩٠ . وهو « نوف بن فضالة الحميرى البكالى الشامى » . مضى برقم : ٩٤٥٦ ، ٩٤٥٦ ، ٩٤٥٦ .

= قال نوف البكالى : فاحمدوا الله الذي حفظ غيبتكم ، وأخذ لكم بسهمكم ، وجعل وفادة بني إسرائيل لكم .

۱۵۲۲۰ – حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثنى ۱۵۲۰ أبى ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن نوف البكالى ، بنحوه = إلا أنه قال : فإنى أنزل عليكم التوراة تقرأونها عن ظهر ألسنتكم، رجالنُكم ونساؤ كم وصبيانكم . قالوا: لا نُصلتى إلا فى كنيسة ، ثم ذكر سائر الحديث نحوه .

الا ۱۵۲۲۱ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحق بن إسمعيل، عن يعقوب، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير : « فسأكتبها للذين يتقون » ، قال : أمة محمد صلى الله عليه وسلم . (١)

الفضيل قال ، حدثنا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضيل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: « فسأكتبها للذين يتقون» ، قال : هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

المجهوب المجهوب المحدث المسر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : لما قيل : « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » ، تمنتها اليهود والنصارى ، فأنزل الله شرطاً بيتناً وثيقاً فقال : « الذين يتبعون الرَّسول الني الأمتَّى » ، وهو نبيكم صلى الله عليه وسلم ، كان أمَّيًا لا يكتب . (٢)

وقد بينا معنى ( الأمى ) فيها مضى ، بما أغنى عن إعادته . (٣)

وأما قوله: « الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ، فإن « الهاء »

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۲۱ - « إسحق بن إسماعيل » هو « حبويه » ، « أبو يزيد الرازى » ، الذي مضى قريباً برقم : ۱۵۱۹۸ ، وصرح هنا أول مرة باسمه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٢٢٣ - انظر الأثر السالف رقم : ١٥٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الأمى» فيما سلف ٢ : ٢٥٧ -- ٣/٢٥ : ٢٨١ : ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٢٥ / ثم انظر الآثار رقم : ٢٨٧ ، ٢٧٧٤ ، ٢٧٧٥ ، ٢٧٧٥ .

فى قوله: « يجدونه »، عائدة على « الرسول » ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، كالذى : --

الفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى » ، هذا عمد أسباط ، عن السدى قوله : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى » ، هذا محمد صلى الله عليه وسلم .

الله الله بن على ، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمر قال ، حدثنا فليح ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو فقلت : أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة . قال : أجل والله ، إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومسبَشِّراً ونذيراً وحر زا للأميين ، أنت عبدى و رسولى ، أسميتك المتوكل ، (١) ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو و يصفح ، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا : « لا إله إلا الله » ، فنفتح به قلوبا غلافاً ، وآذاناً صُماً . وأعيناً عنه عن ذلك ، فا اختلفا حرفاً ، إلاأن كعباً قال بلغته : قلوباً غلوفيا ، وآذاناً صمومياً ، وأعيناً عنه وميا . (٢)

المحدث الموسى بن داود قال ، حدثنا موسى بن داود قال ، حدثنا فليح بن سلمان ، عن هلال بن على قال ، حدثنى عطاء قال : لقيت عبد الله

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «سميتك» ، وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٢٢٥ - «عثمان بن عمر بن فارس. بن لقيط العبدي » ، ثقة ، حن شيوخ أحمد ، ووى له الجماعة ، سلف برقم : ٥٤٥٨ .

و « فليح » ، هو « فليح بن سليهان بن أبي المغيرة الخزامي » ، ثقة ، روى له الحجاعة ، مضى برقم : ٥٠٩٠ ـ

و « هلال بن على بن أسامة المدنى » ، وينسب إلى جده فيقال : . « هلال بن أسامة » ، ثقة ، مضى برقيم : ١٤٩٥ .

وانظر الآثار التالية .

أبن عمرو بن العاص ، فذكر نحوه = إلاأنه قال في كلام كعب : أعيناً عمومًا ، وآذاناً صموما ، وقلوباً غُلُوفًا .

عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بنحوه = وليس فيه كلام كعب .

۱۵۲۲۸ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال الله : « الذي يجدونه مكتوباً عندهم » ، يقول : يجدون نعته وأمرَه ونبوّته مكتوباً عندهم .

القول فى تأويل قوله ﴿ يَأْمُرُهُمْ ۚ بِٱلْمَعْرُ وَفَ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِٱلْمُنكَرِ
وَيُحِلِنْ لَهُمُ ٱلطَّيِّدَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخُبَلَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾
وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يأمر هذا النبيُّ الأمُّ أتباعبَه بالمعروف = وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته فيما أمر ونهى، فذلك «المعروف» الذى يأمرهم به (١)= «وينهاهم عن المنكر»، وهو الشرك بالله، والانتهاء عمّا نهاهم الله عنه . (٢)

وقوله: « و يحل لهم الطيبات» ، وذلك ما كانت الجاهلية تحرَّمه من البحائر والسَّوائب والوصائل والحوامي (٣)= « و يحرم عليهم الخبَائث »، وذلك لحم الخنزير والرَّبا وما كانوا يستحلون من المطاعم والمشارب التي حرمها الله . (٤) كما : -

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « المعروف » فيما سلف ٩ ٪ ٢٠١ ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «المنكر ۽ فيما سلف ١٠ : ٤٩٦ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الطيبات » فيما سلف ١١: ٩٦ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الحبائث » فيها سلف ١١ : ٩٦ ، تعليق : ٢٠ ، والمراجع هناك .

۱۵۲۲۹ حدثنی المثنی قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس : « و یحرم علیهم الحبائث » ، وهو لحم الحنزیر والربا ، وما کانوا یستحلونه من المحرَّمات من المآکلِ التی حرمها الله .

٥٨/٩ وأما قوله: « و يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم »، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله .

فقال بعضهم : يعنى بـ « الإصر » ، العهد والميثاق الذى كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة .

ذكر من قال ذلك :

الم ١٥٢٣٠ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : ١ ويضع عنهم إصرهم » ، قال : عهدهم .
ا ١٥٢٣١ ــ . . . . قال ، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : عهدهم .

١٥٢٣٧ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن على قال ، أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله .

١٥٢٣٣ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان، عن مبارك، عن الحسن : « ويضع عنهم إصرهم » ، قال : العهود التي أعطوها من أنفسهم .

۱۵۲۳۶ ــ. . . قال ، حدثنا ابن نمير ، عن موسى بن قيس ، عن عامد : «ويضع عنهم إصرهم » ، قال : عهدهم . (۱)

معمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » ، يقول : يضع عنهم عهودهم ومواثيقتهم التي أخذت عليهم في التوراة والإنجيل .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٢٣٤ – «موسى بن قيس الحضرى» ، مضى برقم : ٦٥١٣.

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم »، ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيا حرّم عليهم . يقول : يضع ذلك عنهم .

وقال بعضهم : عنى بذلك أنه يضع عمن اتبع نبي الله صلى الله عليه وسلم، التشديد الذي كان على بني إسرائيل في دينهم .

#### ذكر من قال ذلك :

الم ١٥٢٣٧ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » ، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بإقالة منه وتجاوز عنه .

مالم ، عن سعيد : « ويضع عنهم إصرهم »، قال : البول ونحوه ، مما غُلُظ على بني إسرائيل .

معفر ، عن سعيد قال : شدّة العمل . . . . عن عن سعيد قال : شدّة العمل .

ابن جريج قال ، قال مجاهد قوله : « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت ابن جريج قال ، قال مجاهد قوله : « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » ، قال : من اتبع محمداً ودينه من أهل الكتاب ، وتضع عنهم ما كان عليهم من التشديد في دينهم .

ابن سيرين قال : قال أبو هريرة لابن عباس : ما علينا في الدين من حرّج أن نزنى ونسرق ؟ قال : بلى ! ولكن الإصر الذي كان على بنى إسرائيل و ضع عنكم .

معلم الله عنهم إصرهم ، ، قال : إصرهم الذي جعله عليهم .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن « الإصر » هو العهد = وقد بينا ذلك بشواهده فى موضع غير هذا بما فيه الكفاية (١) = وأن معنى الكلام: ويضع النبي الأمن العهد الذي كان الله أخذعلى بنى إسرائيل، من إقامة التوراة والعمل بما فيها من الأعمال الشديدة، كقطع الجلد من البول ، وتحريم الغنائم، ونحو ذلك من الأعمال التي كانت عليهم مفروضة "، فنسخها حدكم القرآن.

وأما « الأغلال التي كانت عليهم » ، فكان ابن زيد يقول بما : وأما « الأغلال التي كانت عليهم » ، فكان ابن زيد يقول بما : ١٥٢٤٣ - حد ثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، عنه في قوله : « والأغلال التي كانت عليهم » ، قال : «الأغلال» ، وقرأ ﴿ غُذَّت أَيْدِيهِم \* ﴾ [سورة المائدة : ٢٠] . قال : ودعاهم إلى أن يؤمنوا بالنبي فيضع ذلك عنهم . قال : ودعاهم إلى أن يؤمنوا بالنبي فيضع ذلك عنهم .

القول فى تأويل قوله ﴿ فَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ﴾ وَعَزَّرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَلَصَرُوهُ وَاللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فالذين صدّ قوا بالنبى الأمى وأقرّوا بنبوّته (٢) = « وعزّروه » ، يقول : وقرّوه وعظموه وحمّوه من الناس ، (٣) كما : - بنبوّته (١٥) - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «الإصر» فيما سلف ٢ : ١٣٥ - ١٣٨ ، ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإيمان» فيها سلف من فهارس اللغة (أمن) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير والتمزير ، فيما سلف ١٠ : ١٢١-١١٩ .

معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس : « وعزروه » ، یقول : حموه ، وقر وه .

۱۵۲۵ - حدثنی موسی ۱۹۲۵ الحارث قال ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنی موسی ۱۹۲۹ ابن قیس ، عن تجاهد : « وعزروه ونصروه » ، « عزروه » ، سد دوا أمره ، وأعانوا رسوله = «ونصروه » .

\* \* \*

وقوله: « ونصروه » ، يقول: وأعانوه على أعداء الله وأعدائه ، بجهادهم ونصب الحرب لهم = « واتبعوا النور الذى أنزل معه » ، يعنى القرآن والإسلام (۱) = « أولئك هم المفلحون » ، يقول: الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصف بها جل ثناؤه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، هم المنجحون المدركون ما طلبوا و رجووا بفعلهم ذلك . (۲) عمد صلى الله عليه وسلم ، هم المنجحون المدركون ما طلبوا و رجوا بفعلهم ذلك . (۲) عن قتادة قال : فما نقموا = يعنى اليهود = إلا أن حسدوا نبي الله ، فقال الله : « الذين آمنوا به وعزروه ونصروه » ، فأما نصره وتعزيره ، فقد سبقتم به ، ولكن خياركم من آمن بالله واتبع النورالذي أنزل معه .

يريد قتادة بقوله « فما نتقتموا إلا أنحسدوا نبي الله »، أن اليهود كان محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله رحمة عليهم لو اتبعوه ، لأنه جاء بوضع الإصر والأغلال عنهم . فحملهم الحسد على الكفر به . وترك قبول التخفيف ، لغلبة خيذ لان الله عليهم .

6 0 0

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «النور» فيما سلف ١١ : ٢٦٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الفلاح» فيها سلف : ١٢ : ٥٠٥٥ تعليق : ٥ ، والمراجع همّاك.

القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ يَلَأَيْهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ عَمِيماً ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَٱلأَرْضِ لَا ٓ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِ هِ وَ يُميتُ وَلَاَ مِنُواْ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ وَيُميتُ مَنْامِنُواْ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيته محمد صلى الله عليه وسلم: «قل» ، يا محمد للناس كلهم = « إنتى رسول الله إليكم جميعاً » ، لا إلى بعضكم دون بعض ، كما كان من قبلى من الرئسل مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض . فن كان منهم أرسل كذلك ، فإن رسالتى ليست إلى بعضكم دون بعض ، ولكنها إلى جميعكم .

وقوله: « الذي » من نعت اسم « الله » و إنما معنى الكلام: قل: يا أيها الناس إنى رسول الله ، الذي له ملك السموات والأرض ، إليكم.

ويعنى جل ثناؤه بقوله: « الذى له ملك السموات والأرض » ، الذى له سلطان السّموات والأرض وما فيهما ، وتدبير ذلك وتصريفه (۱) = « لا إله إلا هو » ، يقول: لا ينبغى أن تكون الألوهة والعبادة إلا له جل ثناؤه ، دون سائر الأشياء غيره من الأنداد والأوثان ، إلا لم له سلطان كل شيء ، والقادر على إنشاء خلق كل ماشاء وإحيائه ، وإفنائه إذا شاء إماتته = « فآمنوا بالله ورسوله » ، يقول جل ثناؤه: قل لهم : فصد قوا بآيات الله الذى هذه صفته ، وأقررُوا بوحدانيته ، وأنه الذي له الألوهة والعبادة ، وصد قوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنّه مبعوث إلى خلقه ، داع إلى توحيده وطاعته .

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «الملك» فيما سلف من فهارس أللغة (ملك).

## 

قال أبو جعفر : أما قوله : « النبي الأميّ » ، فإنه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد بينت معنى « النبي » فها مضى بماأغنى عن إعادته = ومعنى قوله: «الأمي». (١) \* \* \*

« الذي يؤمن بالله » ، يقول : الذي يصدق بالله وكلماته .

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « وكلماته » . (٢)

فقال بعضهم : معناه : وآياته .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۵۲٤۷ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « الذي يؤمن بالله وكلماته » ، يقول: آياته .

وقال آخرون : بل عني بذلك عيسي بن مريم عليه السلام .

\* ذكر من قال ذلك :

ابن جريج قال ، قال مجاهد قوله: « الذي يؤمن بالله وكلماته »، قال : عيسى ابن مريم .

۱ ۱ مد قال ، حدثنا أحمد قال ، حدثنا أحمد قال ، حدثنا أحمد قال ، حدثنا (۱) انظر تفسير «الذي » فيما سلف ۲ : ۱٤٠ - ۱٤٠ / ۲ : ۲۸٤ ، ۲۸۰ ، وغيرها من المواضع .

= وتفسير « الأسى » ، فيها سلف قريباً ص : ١٦٣ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

( ٢ ) انظر تفسير « الكلمة » فيها سلف من فهارس اللغة ( كلم) .

أسباط ، عن السدى : « الذي يؤمن بالله وكلماته » ، فهو عيسى بن مريم .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا ، أن الله تعالى ذكره أمر عباده أن يصد قوا بنبو ق النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ، ولم يخصص الحبر جل ثناؤه عن إيمانه من « كلمات الله » ببعض دون بعض ، بل أخبرهم عن جميع « الكلمات » ، فالحق فى ذلك أن يعم القول ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بكلمات الله كلها ، على ما جاء به ظاهر كتاب الله .

وأما قوله تعالى : « واتبعوه لعلكم تهتدون » . فاهتدوا به ، أيها الناس ، واعملوا بما أمركم أن تعملوا به من طاعة الله = « لعلكم تهتدون » ، يقول : لكى تهتدوا فترشدوا وتصيبوا الحق في اتباعكم إيناه .

القول في تأويل قوله ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى ٓ أُمَّةٌ ۖ يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِالْحَقِّ وَ لِهِ اللَّهِ مُوسَى ٓ أُمَّةٌ ۗ يَهَدُونَ ۖ بِالْحَقِّ وَ بِهِ عِنْ مَدْلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « ومن قوم موسى » ، يعنى بنى إسرائيل= «أمة » ، يقول: جماعة (١) = «يهدون بالحق» ، يقول: يهتدون بالحق ، أى يستقيمون عليه ويعملون (٢) = « و به يعدلون » ، أى : و بالحق يعطنون و يأخذون ، و ينتصفون من أنفسهم فلا يجورون . (٣)

وقد قال في صفة هذه الأمة التي ذكرها الله في الآية، جماعة "أقوالا"، نحن ذاكرُو ما حضرنا منها .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير وأمة» فيما سلف ١٢ : ٤١٥، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الهدى » فيا سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «العدل» فيها سلف ٣: ١٥ ، وفهارس اللغة (عدل).

الزبير ، عن ابن عيينة ، عن صدقة أبي الهذيل ، عن السدى : « ومن قوم موسى الزبير ، عن ابن عيينة ، عن صدقة أبي الهذيل ، عن السدى : « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون » ، قال : قوم بينكم و بينهم نهر من شهد . (١) محاج ، المحال – حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون » ، قال : بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياء هم ، كفروا . وكانوا اثني عشر سبطاً ، تبراً بسط منهم مما صنعوا ، واعتذروا ، وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ، ففتح الله الله لهم ندفةاً في الأرض ، فساروا فيه حتى خرج وا من وراء الصين ، فهم هنالك ،

وقوله : « نهر من شهد » يعنى: نهراً من عسل من أنهار الجنة التي قال الله تعالى في سورة محمد: ١٥

﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّفُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَاء غَيْرِ آسِن وَأَنْهَارُ مِن لَبَنِ لَمَ لَكُونَ مِن لَكُونَ مِن خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِ بِيَنِ وَأَنْهَارٌ مِن عَسَلِ مُصَلَّى ﴾

و بهذا اللفظ (شهد) ، ذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٥٧٣ . وفي الدر المنثور ١ : ١٣٠١ : «وبينهم نهر من سهل - يعني من رمل - يجرى » ، ثم جاء الألوسي في تفسير الآية (٩ : ٥٧) فتقل ذلك هكذا : «وبينهم نهر من رمل يجرى» ثم قال : «وضعف هذه الحكاية ابن الخازن ، وأنا لا أراها تبيئاً ، ولا أظنك تبعد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلماً في الساء » . ونقل الألوسي نقل من المعنى الذي ذكره السيوطي «سهل » - يعني من رمل » ، وهو فاصد جداً ، والصواب أن «سهل » ، محرف عن «شهد» ، وهو الصواب إن شاء الله .

هذا تحرير قص الخبر وتأويله ، وأما صحته أو ضعفه فهما بمعزل من تصحيح قصه ، اومثل هذا الحبر والذي يليه » لا يؤخذ به إلا بحجة قاطعة يجب التسليم لها . ولا حجة في رواية موقوفة على السدى .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٥٢٥٠ – «صدقة أبي الهذيل » ، ترجم له البخارى في الكبير ٢٩٥/٢/٢ ، ولم يزد على أن قال : «عن السلمى ، ووى عنه أبن عيينة » ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وذكره في التهذيب وقال : «صدقة أبو الهذيل ، تقدم ذكره في ترجمة : صدقة بن أبي عران » ، ولكن سقط من نسخة التهذيب ترجمة «صدقة بن أبي عران » ، فلم يدكره في كتاب . وأما ابن أبي حاتم ، فلم يذكره في كتاب ، وأما ابن أبي حاتم ، فلم يذكره في كتاب ، لا في ترجمة خاصة ، ولا في ترجمة «صدقة بن أبي عران » ، ولكن كلام ابن حجر في التهذيب قد يوهم أنهما شخص واحد ، ولكن الراجح أنهما رجلان ، لأن البخارى ترجم له ، ففرق بينهما .

حُنْفَاء مسلمُون يستقبلون قبلتنا = قال ابن جريج: قال ابن عباس: فذلك قوله: ﴿ وَ قُلْنَا مِن ْ بَعْدُ وَ لِبَنِي إِسْرَا لِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ عِنْمَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ [سورة الإسراء: ١٠٤] . و « وعد الآخرة » ، عيسى بن مريم ، يخرجون معه = قال ابن جريج: قال ابن عباس: ساروا في السَّرّبسنة ونصفاً . (١)

## القول في تأويل قوله ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَاتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَتَمَا ﴾

قال أبو جعفر : -يقول تعالى ذكره : فرقناهم = يعنى قوم موسى من بنى إسرائيل ، فرقهم الله فجعلهم قبائل شتى ، اثنتى عشرة قبيلة .

وقد بينا معنى : ﴿ الْأُسْبَاطَ ﴾ ، فيما مضى ، ومن هم . (٢)

واختلف أهل العربية في وجه تأنيث « الاثنتي عشرة ». و « الأسباط » جمع مذكر .

فقال بعض نحويي البصرة : أراد اثنتي عشرة فرقة ، ثم أخبر أن الفرق وأسباط » ، ولم يجعل العدد على «أسباط » .

وكان بعضهم يستخيل مذا التأويل ويقول (٣) : لا يخرج العدد على غير

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٥٢٥١ – هذا الخبر، لم يروه أبو جعفر في تفسير آية سورة الإسراء، وهذا ضرب من اختصاره لتفسيره، وريما دل ذلك على ضعف الخبر عنده، لأنه لو صح عنه لذكره في تفسير قوله تعالى: «فإذا جاء وعد الآخرة»، أنه عيسى بن مريم عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «الأسياط» فيها سلف ٢ : ١٢١ ، الخبر رقم : ٣/١٠٤٧ : ١٠٩ -- ١٠٩ . ١١٣ ، ١٢٢ ، ١٠٢٠ - ١٠٩ --

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : «يستحكى هذا التأويل » ، وفى المطبوعة : «يستحكى على هذا التأويل » ، وأد «على » ، لأن وجه الكلام لا معنى له . والصواب عندى ما أثبت «يستخل» من «الخلل »

التالى ، (١) ولكن « الفرق » قبل « الاثنتى عشرة » ، حتى تكون « الاثنتا عشرة » مؤنثة على ما قبلها ، ويكون الكلام : وقطعناهم فرقاً اثنتى عشرة أسباطاً = فيصح التأنيث لما تقداً م .

\* \* \*

وقال بعض نحويي الكوفة: إنما قال: « الاثنتي عشرة » بالتأنيث، و « السبط» مذكر، لأن الكلام ذهب إلى « الأمم » ، فغلّت التأنيث، وإن كان « السبط » ذكراً ، وهو مثل قول الشاعر : (٢)

وَإِنَّ كِلَابًا هَذِهِ عَشْرُ أَبْطُنِ وَأَنْتَ بَرِئٌ مِنْ قَبَائِلِهِا المَسْرِ ٣

ذهب ب « البطن » إلى القبيلة والفصيلة ، فلذلك جمع « البطن » بالتأنيث .

وكان آخرون من نحوبي الكوفة يقولون : إنما أنسَّت «الاثنتا عشرة» و «السبط» ذكر ، لذكر « الأمم » . (٤)

\* \* \*

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن « الاثنتي عشرة » أنثت لتأنيث « القطعة » ، ومعنى الكلام: وقطعناهم قبطعاً اثنتي عشرة ، ثم ترجم عن « القبطع » به « الأسباط » ، وغير جائز أن تكون « الأسباط » مفسرة

وهو الوهن والفساد ، وقالوا : «أمر يختل» أى فاصد واهن . فاستخرج أبو جعفر أو غيره قياساً من « الخلل » « استخل الشيء » ، أى استوهنه واستضعفه ، ووجد فيه خللا . وهو قياس جيد فى العربية . وهو صواب المعنى فيه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «على غير الثانى» ، وغيرها في المطبوعة إلى : «على عين الثانى» ، وكلتاهما فاسدة المدنى ، والصواب ما أثبت . يعنى : ما يتلو العدد ، وهو «أسباط» ، وهو الظاهر في الكلام ، وتقديره : « أثنى عشرة فرقة أسباطاً » ثم حذف « فرقة » و إضارها ، يوجب أن يجرى العدد على ما يتلوه ، فصح بهذا ما أثبت من قراءة النص .

<sup>(</sup>٢) النواح الكلابي ، رجل من بني كلاب .

<sup>(</sup>٣) سيبويه ٢ : ١٧٤ ، معانى القرآن الفراء ١ : ١٢٦ ، الإنصاف : ٣٢٣ ، العينى (هامش الخزانة) ؛ ؛ ٤٨٤ ، والسان (بعلن) ، وغيرها . ولم أجد تتمة الشعر .

<sup>(</sup> ٤ ) هو الفراء في مياني القرآن ١ ٤ ٢٩٧٠ .

71/4

عن « الاثنتي عشرة » وهي جمع ، لأن التفسير فيا فوق « العشر » إلى « العشرين » بالتوحيد لا بالجمع ، (١) و « الأسباط» جمع لا واحد، وذلك كقولهم : « عندى اثنتاعشرة امرأة » . ولا يقال : «عندى اثنتا عشرة نسوة » ، فبين ذلك أن « الأسباط » ليست بتفسير للاثنتي عشرة ، (١) وأن القول في ذلك على ما قانا .

وأما «الأمم»، فالجماعات = و « السبط » فى بنى إسرائيل نحو « القرَّن » . (")

« \* \*
وقيل : إنما فرّقوا أسباطاً لاختلافهم فى دينهم .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٓ إِذِ ٱسْتَسْقَلُهُ وَمُهُ وَأَن أَن اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « وأوحينا إلى موسى » ، إذ فرقنا بنى إسرائيل قومه اثنتي عشرة فرقة ، وتيتهناهم في التيه ، فاستسقوا موسى من العطش وغور الماء = « أن أضرب بعصاك الحجر».

<sup>( 1 ) «</sup> التفسير » ، هو « التمييز » ، فقوله : « مفسرة » أى تمييزاً في الإعراب .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « فني ذلك أن الأسباط » ، وهو "ركيب واه ضعيف ، ورجحت أن ما أثبت أشبه بالصواب .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير « الأمة » فيها سلف صن : ١٧٢ ، تعليق ؛ ١ والمراجع هناك . = وتفسير « السبط » فيها سلف ص : ١٧٤ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

وقد بينا السبب الذي كان قومه استسقوه ، وبينا معنى « الوحى » بشواهده . (١)

= « فانبجست » ، فانصبت وانفجرت من الحجر اثنتا عشرة عيناً من الماء ، « قد علم كل أناس » ، يعنى كل أناس من الأسباط الاثنتى عشرة = « مشربهم » ، لا يدخل سبط على غيره في شربه = « وظللنا عليهم الغمام » ، يكنتهم من حر الشمس وأذاها .

وقد بينا معنى « الغمام » فيما مضى قبل ، وكذلك : « المن والسلوى » . (٢)

= « وأنزلنا عليهم المن والسلوى »، طعاماً لهم = « كلوا من طيبات ما رزقنا كم » ، يقول : وقلنا لهم : كلوا من حكلال ما رزق ثناكم ، أيها الناس ، وطيبناه لكم = « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ، وفي الكلام محذوف ، ترك ذكره استغناء " بما ظهر عما ترك ، وهو : « فأجيم و ذلك ، (٣) وقالوا : لن نصبر على طعام واحد ، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير » = « وما ظلمونا » ، يقول : وما أدخلوا علينا نقصاً في ملكنا وسلطاننا بمسألتهم ما سألوا ، وفعلهم ما فعلوا = « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ، أي : ينقصونها حظوظها باستبدالهم الأدنى بالحير ، والأرذل بالأفضل .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ٢ : ١١٩ - ١٢٢

<sup>=</sup> وتفسير «الوحى» فيما سلف من فهارس اللغة (وسعي) .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير « تظليل النهام » فيها سلف ٢ : ٩٠ ، ٩١ .

<sup>=</sup> وتفسير « المن » و « السلوى » فيما سلف ٢ : ٩١ - ١٠١ .

<sup>=</sup> وتفسير سائر الآية ، وهي نظيرتها فيها سلف ٢ ؛ ١٠١ ، ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فأجمعوا ذلك » ، فإن ما في المخطوطة خطأ ، فأصلحه ، يعنى فأفسده ! !
 يقال : « أجر الطعام يأجمه أجما » ، إذا كرهه يعلم من طول المداومة عليه .

ج١١(١١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السُّكُنُواْ هَاذِهِ الْقَرْيةَ وَكُولُواْ حِطَّةٌ وَالْدَخُلُواْ ٱلْباَبَ سُجَّدًا أَنْفِر \* لَكُمْ خَطِيشَ أَنِهُ مَ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذكر أيضاً، يا محمد، من خطأ فعل هؤلاء القوم، وخلافهم على ربهم، وعصيانهم نبيتهم موسى عليه السلام، وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لهم: «اسكنوا هذه القرية»، وهي قرية بيت المقدس (١) = « فكلوا منها»، يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها = «حيث شئتم»، منها، يقول: أنتى شئتم منها = « وقولوا حطة»، يقول: وقولوا: هذه الفعلة «حيطة» »، تحط ذنو بنا (٢) = « نغفر لكم»، يتغمد لكم ربكم = « ذنو بكم »، التي سلفت منكم، فيعفو لكم عنها، فلا يؤاخذ كم يتغمد لكم ربكم = « ذنو بكم »، التي سلفت منكم، فيعفو لكم عنها، فلا يؤاخذ كم غفران الخطاياً.

وقد ذكرنا الروايات في كل ذلك باختلاف المختلفين ، والصحيح من القول لدينا فيه فها مضى ، بما أغنى عن إعادته .(٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «القرية» فيما سلف ٢٠٪ ١٠٢ ، ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الحطة» فيها سلف ٢ : ١٠٥ – ١٠٩ ،

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « المغفرة » فيها سلف من فهارس اللغة (غفر ) .

<sup>(</sup> ٤٠ ) انظر تفسير « الإحسان » فيها سلف من فهارس اللغة (حسن) .

<sup>(</sup>ه) انظر ما سلف في تفسير نظيرة هذه الآية ٢ -: ١٠٢ - ١١٢ ،

القول في تأويل قوله ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ عَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ ١

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فغيَّر الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول ، فقالوا = وقد قيل لهم: قولوا : هذه حطة = : « حنطة في شعيرة » . وقولهم ذلك كذلك، هو غير القول الذي قيل لهم قولوه يقول الله تعالى : « فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء » ، بَعثنا عليهم عذاباً ، أهلكناهم بماكانوا يغيِّرون ما يؤمرون به ، فيفعلون خلاف ما أمرهم الله بفعله ، ويقولون غير الذي أمرهم الله بفعله . (١)

وقد بينا معنى «الرجز» فها مضي. (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَسُئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَاوَيَوْمَ لَايَسْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : واسأل، يا محمد، هؤلاء اليهود ، وهم مجاوروك ، عن أمر « القرية التي كانت حاضرة البحر » ، يقول : كانت بحضرة البحر ، أي : بقرب البحر وعلى شاطئه .

واختلف أهل التأويل فيها .

74/9

<sup>(</sup>١) انظر تفسير نظيرة هذه الآية فيما سلف ٢ : ١١٢ – ١١٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسير «الرجز» فيما سلف ۲ : ۱۱۷ ، ۱۱۸ / ۱۱۲ (۱۲ ، ۷۲: ۱۳ / ۷۲: ۱۳ )

المحق ، عن حادثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن إسحق ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » ، قال : هي قرية يقال لها « أيلة » ، بين مدين والطور .

١٥٢٥٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير في قوله: « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر »، قال: سمعنا أنها أيلة.

الطائفي بن سليم الطائفي على مدننا يحيى بن سليم الطائفي قال، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال، حدثنا ابن جريج، عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس والمصحف في حجره وهو يبكى، فقلت: ما يبكيك، جعلنى الله فداك؟ فقال: ويلك، وتعرف القرية التي كانت حاضرة البحر؟ فقلت: تلك أيلة ! (١)

١٥٢٥٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن أبي بكر الهذلى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » ، قال : هي أيلة .

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : هي قرية على شاطئ البحر ، بين مصر والمدينة ، يقال لها : « أيلة » .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ١٥٢٥٤ - « سلام بن سالم الخزاعي » ، شيخ الطبري ، مضي برتم : ٣٥٢ ،

و « يحيى بن سليم الطائني » ، مضى برقم : ١٩٨٩ ، ٧٨٣١ . وانظر هذا الخبر وتمامه فيها سيأتي رقم ١٩٧٧١ .

ما السدى قال : هم أهل أيلة ، القرية التي كانت حاضرة البحر .

« واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » ، قال : أيلة .

وقال آخرون: معناه : ساحل ُ مدين .

۱۰۲۰۹ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » الآية ، ذكر لنا أنها كانت قرية على ساحل البحر ، يقال لها أيلة .

وقال آخرون : هي مقنّنا

ذكر من قال ذلك :

و ( ۱ ) « عینونی  $\alpha$  ، و تکتب أیضاً « عینونا  $\alpha$  ، و « عینون  $\alpha$  ، ذکرها یاقوت فی معجمه فی الباب ، و ذکرها البکری فی معجم ما استعجم فی « حبری  $\alpha$  ، و لم یفرد لها بایاً .

قال یاقوت : « من قری باب المقدس . وقیل : قریه من و راه البثنیة من دون القلزم ، فی طرف الشام ، ذکرها کثیر :

إِذْ هُنَّ فِي غَلَسِ الظَّلَامِ قوارِبُ أَعْدَادَ عَيْنِ مِن عُيُونِ أَثَالِ يَجْتَزْنَ أُوْدِيَةَ البُضَيْعِ جَوَازِعًا أَجْوَازَ عَيْنُونَا ، قَنَعْفَ قِبَالِ

وقال يمقوب : سممت من يقول : عين أنا . . . وقال البكرى : هي قرية يطؤها طريق المصريين إذا حجوا . وأنا ، واد » .

وفی الخبر ( این سعد ۲۱٪۲٪۲ ، ۲۲ ) : « أن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، کتب لندیم ابن أوس ، أخی تمیم الداری ، أن له « حیری » ، و «عینون » بالشأم ، قریتها كلها ، سبلها

وقال آخرون : هي مدين .

. ذكر من قال ذلك :

ا ١٥٢٦١ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال، حدثني محمد بن إسحق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: هي قرية بين أيلة والطور، يقال لها «مَدْين».

\* \* \*

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: هى قرية حاضرة البحر = وجائز أن تكون أيلة = وجائز أن تكون مدين = وجائز أن تكون مقنا = لأن كل ذلك حاضرة البحر، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع العذر بأيِّ ذلك من أيٍّ ، (١) والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا يوصل إلى علم ما قد كان فهضى مما لم نعاينه ، إلا بخبر يوجب العلم . ولا خبر كذلك فى ذلك .

وقوله: « إذ يعدون في السبت » ، يعني به أهله ، إذ يعتدون في السبت أمرّ الله ، ويتجاوزونه إلى ما حرمه الله عليهم .

يقال منه : « عدا فلان أمرى » و « اعتدى » ، إذا تجاوزه . (۲)

وجبلها وماءها وأنباطها ويقرها ، ولعقبه من بعده ، لا يحاقه فيها أحد ، ولا يلجه عليهم بظلم ، ومن ظلمهم وأخذ منهم شيئًا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وكتب على » .

قال البكرى فى مصبم ما استعجم ( ٤٢٠) : « وكان سليهان بن عبد الملك إذا مر بها لم يعرج ويقول : أخاف أن تمسنى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

(۱) في المطبوعة : « بأن ذلك من أي » ، ظن أنه يصحح ما في المخطوطة ، فخلط خلطاً لا مخرج منه . وهذا تعبير مضى مراراً ، وأشرت إليه ١ : ٥٠٥ مس : ٢/١٦ : ١١٥ س : ٣/١٥ مس : ٣/١٥ ما ١٠٥ ما ١٠٥ تعليق : ١ ، فراجعه هناك ، فقد غيره الناشر في كل هذه المواضع .

( ٢ ) انظر تفسير : «عدا » و « اعتدى » فيها صلف ١٢ : ٣٦ ، تعليق : ١ ، ، والمراجع هناك .

وكان اعتداؤهم في السبت : أن الله كان حرَّم عليهم السبت ، فكانوا يصطادون فيه السمك . (١)

= « إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَّعاً»، يقول : إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الذي نهوا فيه العمل = « شرَّعاً »، يقول: شارعة ظاهرة على الماء من كل طريق وناحية ، كشوارع الطرق ، كالذي: -

١٥٢٦٢ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عثمان بن سعيد ، عن بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : « إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ،، يقول : ظاهرة على الماء , (٢)

١٥٢٦٣ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « شرعاً » ، يقول : من كلّ مكان

وقوله : « ويوم لا يسبتون » ، يقول : ويوم لا يعظمونه تعظيمهم السَّبت ، .وذلك سائر الأيام غير يوم السبت = « لا تأتيهم » ، الحيتان= «كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون » ، يقول : كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرنا ، بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده ، وإخفائه عنهم في اليوم المحلل صيده (٣)= « كذلك نبلوهم »، ونختبرهم (٤) = « بما كانوا يفسقون » ،

74/9

<sup>( 1 )</sup> انظر معتى « السبت » واعتداؤهم فيه فيها سلف ٣ : ١٩٦١ – ١٨٢/ ٩ : ٣٦٢ ، ٣٦٢ ،

<sup>(</sup>٢) الأثر : ٢٩٢١ - ٣ عَبَّان بن سعيد الزيات الأحول ، الا بأس به ، مضى برقم : ١٣٧ . وكان في المطبوعة والمخطوطة : « عثمان بن سعد » ، وهو خطأ محض .

و « بشر بن عمارة الخشمي ، ، ضميف ، مضى أيضاً برقم : ١٣٧ .

وهذا الخبر جزء من خبر طويل مضى قديمًا برقيم : ١١٣٨ (٢ : ١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : «وإخفائها» ، والسياق يقتضي ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير والابتلاء وفي السلف من فهارس اللبة (بلا) .

يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . (١)

واختلفت القرأة فى قراءة قوله: « ويوم لا يسبتون » . فقرئ بفتح « الياء » من ﴿ يَسْدِبُونَ ﴾

= من قول القائل: « سبت فلان يسبت سبَّتا وسببُوتاً » ، إذا عظم « السبت »

وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤه : ﴿ وَ يَوْمَ لَا يُسْمِتُونَ ﴾ بضم الياء .

= من « أسبت القوم يسبتون » ، إذا دخلوا في « السبت » ، كما يقال :
« أجمعنا » ، مرّت بنا جمعة ، و « أشهرنا» مرّ بنا شهر ، و « أسبتنا » ، مرّ بنا سبت .

ونصب « يوم » من قوله : « ويوم لا يسبتون » ، بقوله : « لا تأتيهم » ، لأن معنى الكلام : لا تأتيهم يوم لا يسبتون .

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعَظُونَ قَوْمًا ٱللهُ مُهُلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفسق» فيما سلف من فهارس اللغة (فسق).

 <sup>(</sup> ۲ ) ضبطت الآية «معذرة » بالنصب على قراءتنا في مصحفنا ، وتفسير أبى جعفر واختياره
 في القراءة ، رفع «معذرة » ، فتثبه إليه .

<sup>(</sup>٣) الظر تفسير «أمة» فيما سلف ص : ١٧٦ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

مهلكهم » ، فى الدنيا بمعصيتهم إياه ، وخلافهم أمره ، واستحلالهم ما حرم عليهم = « أو معذبهم عذاباً شديداً » ، فى الآخرة ، قال الذين كانوا ينهونهم عن معصية الله مجبيهم عن قولم : عظتنا إياهم معذرة " إلى ربكم ، نؤد أى فرضه علينا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر = « ولعلهم يتقون » ، يقول : ولعلهم أن يتقوا الله فيخافوه ، فينيبوا إلى طاعته ، ويتوبوا من معصيتهم إياه ، وتعد يهم على ما حرم عليهم من اعتدائهم فى السبت ، كما : -

ابن إسحق ، عن الحصين ، عن عكرمة ، عن إبن إسحق ، عن الله المحتى ، عن الله الحصين ، عن عكرمة ، عن إبن عباس : « قائل معذرة إلى ربكم » ، السخطنا أعمالهم . (١)

= ( ولعلهم يتقون ١ ، أي: ينزعون عما هم عليه . (١)

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « قالوا معذرة » . <sup>(٣)</sup>

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والكوفة والبصرة: ﴿ مَعْذِرَةٌ ﴾ بالرفع، على سا وصفتُ من معناها .

وقرأ ذلك بعض أهل الكوفة : ﴿ مَعْذِرَةٌ ﴾ نصباً، بمعنى : إعذاراً وعظناهم وفعلنا ذلك .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٣٦٤ - مضى مطولا برقم : ١١٣٩ (٢ : ١٧٠) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير ﴿ اتَّقَى ﴿ فَيَمَا صَلْفَ مِنْ فَهَارِسِ اللَّغَةَ ﴿ وَقَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر ذكر هذه الآية وإعرابها فيها سلف ٢ : ١٠٧ ، ١٠٨ .

واختلف أهل العلم في هذه الفرقة التي قالت : « لم تعظون قوما الله مهلكهم » ، هل كانت من الناجية ، أم من الهالكة !

فقال بعضهم: كانت من الناجية ، لأنها كانت هي الناهية الفرقة الهالكة عن الاعتداء في السبت . (١)

### 🌸 ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً » ، هى قرية على شاطئ البحر بين مكة والمدينة ، يقال لها : « أيلة » ، فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم ، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحر . فإذا مضى يوم السبت ، لم يقدروا عليها . فكثوا بذلك ما شاء الله ، ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم ، فهنهم فنهتهم طائفة ، وقالوا : تأخذونها ، وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم ! فلم يزدادوا إلا عياً وعتوا ، وجعلت طائفة أخرى تنهاهم . فلما طال ذلك عليهم ، قالت طائفة من النهاة : تعلموا أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب ، (٢) لم تعظون قوماً الله مهلكهم ، وكانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرى ، فقالوا : « معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون » ، وكل قد كانوا ينهون ، فلما وقع عليهم غضب الله ، نجت الطائفتان اللتان قالوا: « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » والذين قالوا: «معذرة إلى ربكم » الطائفتان اللتان قالوا: « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » والذين قالوا: «معندة إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان ، فجعلهم قردة وخنازير .

۱۵۲۲۷ - حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس : « واسألهم عن القریة التی كانت ۱۶/۹

(١) في المطبوعة والمخطوطة : « لأنها كانت من الناهية » ، ولا معنى لقوله : « من » ، هنا ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « تعلمون » ، والصواب ما أثبت : « تعلموا » فعل أمر ، بتشديد اللام ، بمعنى : اعلموا .

حاضرة البحر ، إلى قوله : « ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » وذلك أن أهل قرية كانت حاضرة البحر ، كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم . يقول : إذا كانوا يوم يسبتون تأتيهم شرعاً = يعنى : من كل مكان = ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ، وأنهم قالوا : لو أنا أخذنا من هذه الحيتان يوم تعجىء ما يكفينا فيا سوى ذلك من الأيام ! فوعظهم قوم مؤمنون ونهوهم . وقالت طائفة من المؤمنين : إن هؤلاء قوم قد هموا بأمر ليسوا بمنتهين دونه ، والله مخزيهم ومعذبهم عذاباً شديداً . قال المؤمنون بعضهم لبعض : « معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون » ، إن كان هلاك ، فلعلنا ننجو ، وإما أن ينتهوا فيكون لنا أجراً . وقد كان الله جعل على بنى إسرائيل يوماً يعبدونه ويتفرغون له فيه ، وهو يوم الاثنين . فتعلى الخبثاء من الاثنين إلى السبت ، وقالوا : هو يوم السبت ؛ فنهاهم موسى ، فاختلفوا فيه ، فجعل عليهم السبت ، ونهاهم أن يعملوا فيه وأن يعتدوا فيه ، وأن رجلاً منهم ذهب ليحتطب ، فأخذه موسى عليه يعملوا فيه وأن يعتدوا فيه ، وأن رجلاً منهم ذهب ليحتطب ، فأخذه موسى عليه يعملوا فيه وأن يعتدوا فيه ، وأن رجلاً منهم ذهب ليحتطب ، فأخذه موسى عليه السلام فسأله : هل أمرك بهذا أحد ؟ فلم يجد أحداً أمره ، فرجمه أصحابه .

السدى قال : قال بعض الذين نهوهم لبعض : « لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً» ، يقول: لم تعظونهم ، وقد وعظمتموهم فلم يطبعوكم ؟ فقال يعضهم : « معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون » .

المنع المنع

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۵۲۹۹ -- «معاذ بن هانىء القيسى» ، ثقة ، روى عن همام بن يحيى ، ومحمد بن مسلم الطائنى ، وحياد بن سلمة ، وغيرهم . . مترجم فى النهذيب ، والكبير ٤/١/١/٤ ، واين أبي حاتم ٤/١/١/٤ .

المنى المنى قال ، حدثنا حماد ، عن داود ، عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الآية ، فذكر نحوه = إلا أنه قال في حديثه : فما زلت أبصَّره حتى عرَف أنهم قد نجوا .

العائنى بن سليم الطائنى الله الخزاعى قال ، حدثنا يحيى بن سليم الطائنى قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عكرمة قال : دخلت على ابن عباس والمصحف فى حجره ، وهو يبكى ، فقلت : ما يبكيك ، جعلنى الله فداعك ؟ قال : فقرأ : « واسألهم عن القرية التى كانتحاضرة البحر » إلى قوله : « بما كانوا يفسقون » . قال ابن عباس : لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت ، نخاف أن نكون مثلهم ! فقلت : أما تسمع الله يقول : « فلما عتوا عمّا نهوا عنه » ؛ فسترتى عنه ، وكسانى حلّة . (1)

ابن جريج قال ، حدثنى رجل ، عن عكرمة ، قال : جئت ابن عباس يوماً وهو ابن جريج قال ، حدثنى رجل ، عن عكرمة ، قال : جئت ابن عباس يوماً وهو يبكى ، وإذا المصحف في حجره ، فأعظمت أن أدنو ، ثم لم أزل على ذلك حتى تقد من فجلست ، فقلت : ما يبكيك يا ابن عباس ، جعلنى الله فداءك ؟ فقال : هؤلاء الورقات ! قال : وإذا هو في «سورة الأعراف » ، قال : تعرف أيلة ! قلت : نعم ! قال : فإنه كان بها حيّ من يهود ، سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ، غاصت لايقدرون عليها حتى يغنوصوا ، بعد كد ومؤنة شديدة ، ، كانت تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاً سهاناً كأنها الماخض ، " تنبطح ظهور ها لبطونها بأفنيتهم وأبنيتهم . (") فكانوا كذلك برهة من الدهر ، ثم إن الشيطان أو حي إليهم فقال :

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٢٥١ – مضى صدر هذا الخبر ، وجزء آخر منه فيها سلف برقم : ١٥٢٥٤ . (٢) «الماخض» ، التي قد دنا ولادها من الشاء وغيرها . وفي حديث الزكاة : « فاعمد إلى

شاة قد امتلات مخاضاً ، وشحماً » ، أي نتاجاً ، يعني بذلك سمنها و بضاضتها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وابن كثير ٣ : ٧٧٥ : «تنتطح » ، ولا معنى لها هنا ، وفي المخطوطة «تلتطح » ، كأنها من قوله « لطح الرجل به الأرض » ، و « لطحه بالأرض » ، إذا ضربه بالأرض . وقاس منه « التطح » أي تتقلب ضاربة بظهورها و بطونها الأرض . وصوابها ما أثبت «تنبطح » أو

إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت ، فخلوها فيه ، وكلوها في غيره من الأيام ! فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة منهم: بل نبيتم عن أكلها وأخذ ها وصيدها في يوم السبت . وكانوا كذلك ، حتى جاءت الجمعة المقبلة ، فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها ، واعتزلت طائفة ذات اليمين ، وتنحَّت ، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون : ويلكم! الله مَ الله مَ الله أَ مُنهاكم أَن تتعرَّضُوا لعقوبة الله ! (١) وقال الأيسرون: «لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً »؟ قال الأيمنون: «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون »! أي: ينتهون ، فهو ٩/٥٠ أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا ، وإن لم ينتهوا فعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة، فقال الأيمنون : قد فعلتم ، يا أعداء الله ! والله لا نُبَّايتكم الليلة في مدينتكم ، (٢) والله ما نراكم تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب! (٣) فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا، فلم يجابوا، فوضعوا سلَّماً ، وأعلوا سور المدينة رجلاً ، فالتفت إليهم فقال : أي عباد َ الله، قردة والله تعاوَى لها أذناب ! قال : ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القردة ُ أنسابهامن الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة ، فجعلت القرود تأتى نسيبها من الإنس فتشمُّ ثيابه وتبكى ، فتقول ُ لهم : ألم ننهكم عن كذا ؟ فتقول برأسها : نعم ! ثم قرأ ابن عباس: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ

<sup>«</sup>تتبطح» (بتشديد الطاء) ، أى تتمرغ فى البطحاء . وانظر ما سيأتى فى ص : ١٩٥، تعليق: ٧. وقد حذف هذه الكلمة السيوطى فى روايته للخبر فى الدر المنثور ٣ : ١٣٧ ، كعادته إذا أشكل عليه الكلام .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة: « وقال الأيمنون . . . . »ساقطة من المخطوطة ، ثابيته فى المطبوعة . وفى المطبوعة : « الله ينها كم عن أن تعترضوا لعقوبة الله » ، ولا أدرى من أين جاء بها . وأثبت نص ابن كثير فى تفسيره ٣ : ٧٧٠ ، وفى الدر المنثور ٣ : ١٣٧ : « ويلكم ، لا تتعرضوا لعقوبة الله » .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «والله لا نبايتنكم » وفى أبن كثير : ٣ : ٧٧٥ : « لنأتينكم » ،
 وفى الدر المنثور ٣ : ١٣٧ : « لنمبايتنكم » كه ومثله فى المخطوطة ، وأرجح أن الصواب ما أثبت »
 يعنون أنهم لن يبيتوا معهم فى مدينتهم . فهذا ظاهر السياق .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة ، والدر المنثور : « ما أراكم » ، والصواب من ابن كثير .

ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾. قال: فأرى اليهود الذين تهو اقد نجوا، ولا أرى الآخرين ذ كروا، ونحن نرى أشياء ننكرها فلا نقول فيها! قال قات: إن ، جعلى الله فداك ، (١) ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه ، وخالفوهم وقالوا: « لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم » ؟ قال: فأمر بي فكسيت بُر دين غليظين .

عن قتادة ، « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » ، ذ كر لذا أنه إذا كان يوم السبت أقبلت الحيتان ، حتى تتبطّح على سواحلهم وأفنيتهم ، (٢) لما بلغها من أمر الله في الماء ، فإذا كان في غير يوم السبت ، بعدت في الماء حتى بطلبها طالبهم . فأتاهم الشيطان فقال : إنما حرم عليكم أكلها يوم السبت ، فاصطادوها يوم السبت ، فاتاهم الشيطان فقال : إنما حرم عليكم أكلها يوم السبت ، فاصطادوها يوم السبت وكلوها فيا بعد! . . . . . . (٣) قوله: « وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون » ، صار القوم ثلاثة أصناف ، (٤) أما صنف فأمسكوا عن حرمة الله ونهوا عن معصية الله ، وأما صنف فأمسك عن حرمة الله هيبة " لله ، وأما صنف فانهك الحرمة ووقع في الخطيئة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، والدر المنثور : «أَى جملني الله فداك » ، ولا معني له ، وحذفها ابن كثير في روايته الخبر . وأثبت ما في المخطوطة ، وقوله : «إن » (مكسورة الألف مشددة النون) بمعني : نعم ، يعني : إنه قد كان ، وإنهم قد نجول . قال أبو عبيد في مثله : «وهذا اختصار من كلام العرب ، يكتني منه بالضمير ، لأنه قد علم معناه » . وقد قال مسعود بن عبد الله الأسدى : قَالُوا : غَدَرُ تَ ! فَقُلْتُ : إِنَ ! وَرُبَّمَا نَالَ الْعُلَى وَشَـفَى الْغَلِيلَ الْعَادِرُ الْعَلَى وَشَـفَى الْغَلِيلَ الْعَادِرُ اللهَ الْعَادِرُ الْعَلَى وَشَـفَى الْغَلِيلَ الْعَادِرُ اللهَ الْعَادِرُ اللهَ الْعَادِرُ اللهَ الْعَادِرُ اللهَ الْعَلَى وَشَـفَى الْغَلِيلَ الْعَادِرُ اللهَ الْعَلَى وَشَـفَى الْغَلِيلَ الْعَادِرُ اللهَ الْعَادِرُ اللهَ اللهَ اللهَ الْعَلَى وَشَـفَى الْعَلْمَ اللهَ اللهَ الْعَادِرُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « تنتطح » ، وهي في المخطوطة واضحة كما أثبتها ، وانظر التعليق السالف ص : ١٨٨ ، وقم : ٣ .

<sup>(</sup>٣) وضعت هذه النقط ، لدلالة على خرم فى الحبر لاشك فيه ، فإنه غير متصل . ولكن هكذا هو فى الخطوطة . وفى المخطوطة لم يسق الآية هكذا بل كتب : (قوله : «وإذ قالت أمة منهم لم تمظون قوماً » ، فقرأ حتى بلغ «ولعلهم يتقون » ) ، فكان هذا دليلا أيضاً على الحرم الذى وقع فى نسخة التفسير . ولكن انظر بعض هذا الخبر بهذا الإسناد فيا سلف : ١١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فصار » ، وأثبت ما في المخطوطة يغير فاء ، لأنى لا أعلم ما قبله من السقط الذي حدث ، ما هو .

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس فى قول الله : «حاضرة عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس فى قول الله : «حاضرة البحر » ، قال : حرمت عليهم الحيتان يوم السبت ، وكانت تأتيهم يوم السبت شرعاً ، بلاء ابتلوا ، ولا تأتيهم فى غيره إلا أن يطلبوها ، بلاء أيضاً ، بما كانوا يفسقون . فأخذوها يوم السبت استحلالا ومعصية ، فقال الله لهم : «كونوا قردة خاسئين» ، إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهم ، فقال بعض : « لم تعظون قوماً » . فقال بعض : « لم تعظون قوماً » . قوله : « وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم »حتى بلغ « ولعلهم يتقون » ، فوله : « وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم » حتى بلغ « ولعلهم يتقون » ، لعليهم يتركون ماهم عليه . قال : كانوا قد أبلوا بكف الحيتان عنهم ، وكانوا يسبتون فى يوم السبت ولا يعلمون فيه شيئاً ، فإذا كان يوم السبت أتنهم الحيتان أشرعاً ، وإذا كان غير يوم السبت لم يأت حوت واحد . قال : وكانوا قوماً قد قروم وا بحب

بالخيط ثم شواه . فوجد جار ً له ريح حوت ، فقال : يا فلان ، إنى أجد فى بيتك ريح ُنون ٍ ! (٣) فقال : لا ! قال : فتطلع فى تنتوره فإذا هو فيه ، فأخبره حينئذ الحبر ، فقال : إنى أرى الله سيعذ بك . قال : فلما لم يره عجل عذاباً ، فلما أتى السبت الآخر أخذ اثنين فربطهما ، ثم اطلع جار ً له عليه ، فلما رآه لم يعجل عذاباً ، جعلوا يصيدونه ، (١) فاطلع أهل القرية عليهم ، فنهاهم الذين ينهون عن عذاباً ، جعلوا يصيدونه ، (١) فاطلع أهل القرية عليهم ، فنهاهم الذين ينهون عن

الحيتان ولقوا منه بلاءً"، (١) فأخذ رجل منهم حوتاً فربط في ذنبه خيطاً ، ثم ربطه

إلى خَشْفَة ، (٢) ثم تركه في الماء، حتى إذا غربت الشمس من يوم الأحد، اجترّه

<sup>(</sup>١) «قرم إلى اللحم» (بكسر الراء) «قرماً» يفتحتين : اشتدت شهوته إليه . وقوله : «لقوا منه» ، الضمير في «منه» عائد إلى مصدر «قرموا» ، أي : القرم .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «خسفة» ، ولا معنى لها ، وهى في المخطوطة غير متقوطة، والصواب ما أثبت . و «الخشفة» بالحاء المحجمة و الخشفة» بالحاء المهملة (و بفتح الخاء والشين) : هي حجارة تنبت في الأرض قباتاً ، أو صخرة رخوة في سهل من الأرض .

<sup>(</sup>٣) و النون ۽ الحوت والسمك .

<sup>( £ )</sup> قوله : « جملو يصيلونه » ، فخالف السياق المفرد السابق ، فأخشى أن يكون مقط

المنكر ، فكانوا فرقتين : فرقة تنهاهم وتكفّ ، وفرقة تنهاهم ولا تكف . فقال الذين ٦٦/٩ نهوا وكفوا ، للذين ينهون ولا يكفون : « لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً » ؟ فقال الآخرون : « معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون » . فقال الله : ﴿ فَلَمَّا سَمُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءَ ﴾ إلى قوله ﴿ بِمَّا كَانُوا يَفْسُقُون ﴾ . قال الله ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نَهُوا عَنْهُ كُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيْينَ ﴾ . وقال لهم أهل تلك القرية : عملتم بعمل ستوء ، من كان يريد يعتزل ويتطهر فليعتزل هؤلاء! قال : فاعتزل هؤلاء وهؤلاء في مدينتهم ، وضربوا بينهم سوراً ، فجعلوا في ذلك السور أبواباً يخرج بعضُهم إلى بعض. قال : فلما كان الليل طرقهم الله بعذاب، (١) فأصبح أولئك المؤمنون لا يرون منهم أحداً، فدخلوا عليهم فإذا هم قردة ، الرجل وأزواجه وأولاده ، فجعلوا يدخلون على الرجل يعرفونه فيقولون : يا فلان ، ألم نحذرك سطوات الله ؟ ألم نحذرك نقمات الله ؟ ونحذرك ونحذرك ؟ قال : فليس إلا بكاء ! (٢) قال : وإنما عذب الله الذين ظلموا ، الذين أقاموا على ذلك . قال: وأما الذين منهوا، فكلهم قد نهى ، ولكن بعضهم أَفْضُل مَنْ بَعْضٍ . فَقُرًّا : ﴿ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَّمُوا بِمُذَّابٍ بَيْيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

محرمة المحرمة المحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي ، عن داود ، عن عكرمة قال : قرأ ابن عباس هذه الآية : « لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً » ، قال : لا أدرى أنجا القوم أو هلكوا ؟ فما زلت أبصره حتى عرف أنهم نجوا ، وكساني تُحلّة .

من الكلام ما معناه أن يعض جيرانه اتبعوه وفشا فيهم، فجعلوا يصيدونه . . .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : « بعذابه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : فليس إلا تكاكما » ، ولا أدرى ما وجهها ، وقد سلف في الخبر رقم ١٥٢٧٢ ، في آخره : « فتشم ثيابه فتبكى » ، فتركت ما في المطبوعة على حاله ، حتى يتبين لما في المخطوطة وجه مرضى من الصواب .

قال: زعم ابن رُومان أن قوله: « تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرَّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم »، قال: كانت تأتيهم يوم السبت ، فإذا كان المساء ذهبت ، فلا يرى منها شيء إلى السبت . فاتخذ لذلك رجل منهم خيطاً ووتداً ، فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت ، حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه ، فوجد الناس ريحه ، فأتوه فسألوه عن ذلك ، فجحدهم ، فلم يزالوا به حتى قال لهم : فإنه جلد حوت وجدناه ! فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك = ولا أدرى لعله قال : ربط حوتين = فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه ، فوجدوا ريحه ، فجاؤوا حوتين = فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه ، فوجدوا ريحه ، فجاؤوا فسألوه ، فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما أصنع ! فقالوا له : وما صنعت ؟ فأخبرهم ، فضلوه ، فقال هم : لو شئتم صنعتم كما أصنع ! فقالوا له : وما صنعت ؟ فأخبرهم ، فشالوه ، فقال مثل ما فعل ، حتى كثر ذلك . وكانت لهم مدينة لها ربض ، (۱) فغلقوها ، فأصابهم من المسخم اأصابهم . فغدا إليهم جيرانهم ممن كان يكون حولم ، يطلبون فأصابهم من المسخم المائية مغلقة عليهم ، فنادوا فلم يجيبوهم ، فتسور وا عليهم ، فإذا هم قردة ، فجعل القرد يدنو يتمستح بمن كان يحرف قبل ذلك ، ويبدنو منه ويتمستح به .

وقال آخرون : بل الفرقة التي قالت : « لم تعظون قوماً الله مهلكهم »، كانت من الفرقة الهالكة .

## ذكر من قال ذلك :

المحدد عن عمد بن المحدد المحد

<sup>(</sup>١) « الريض » ( بفتحتين ) : هو الفضاء حول المدينة .

السبت شرّعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر. فإذا انقضى السبتُ ، ذهبتُ فلم تُرَحتي السبت المقبل . فإذا جاء السبت جاءت شرَّعاً . فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك، ثم إنَّ رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزمه بأنفه ، (١) ثم ضرب له وتبدأً في الساحل ، وربطه وتركه في الماء . فلما كان الغد ، أخذه فشواه فأكله . ففعل ذلك وهم ينظرُون ولا ينكرون ، ولاينهاه منهم أحد ، إلاعصبة منهم تهوه ، حتى ظهر ذلك في الأسواق وفيِّ على علانية ". قال: فقالت طائفة للذين يتنهون: « لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم » ، في سخطنا أعمالهم ، « ولعلهم يتقون « فلما نسوا ماذ كرُّووا به » ، إلى قوله: « قلنا لهم كونوا قردة خاسئين » ، قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً : ثلث تهوا ، وثلث قالوا: « لم تعظون قوما الله مهلكهم » ، وثلث أصحاب الخطيئة ، فما نجا إلا الذين نهوا ، وهلك سائرهم . فأصبح الذين نهوا عن السوء ذات يوم في مجالسهم يتفقَّدون الناس لا يرونهم ، فَعَلُوْا على دورهم ، (٢) فجعلوا يقولون : إنَّ للناس لشأناً ، فانظروا ما شأنهم ! فاطلعوا في دورهم ، فإذا القوم قد مسخوا في ديارهم قردة ، يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد ، ويعرفون المرأة بعينها وإنها لقردة ، قال الله : ﴿ فَجَمَلْنَاهَا نَكَالًا لَمَا بَنْ يَدِّيهُا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة البقرة: ١٦].

١٥٢٧٩ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن أبى بكر الهذلى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « أنجينا الذين ينهون عن السوء » الآية ، قال ابن عباس : نجا الناهون ، وهلك الفاعلون ، ولا أدرى ما صنع بالساكتين !

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «فخرم أنفه» ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهذا صواب قراءته ونقطه .. «خرم الدابة » ثقب فى أنفها ثقباً ، وجعل فيه خزامة من شعر أو غيره ، و «الخزامة» (بكسر الحاء) الحلقة المعتودة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فعلقوا عليهم دورهم» ، أراد أن يجتهه فأخطأ أشنع الخطأ ، والصواب. البين ما في المخطوطة ، كما أثبته .

• ١٥٢٨ عن معمر ، عن ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، عن ابن عباس : « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » ، قال : هم ثلاث فرق : الفرقة التي و عَظت ، والموعوظة التي و عظوت ، والله أعلم ما فعلت الفرقة الثالثة ، وهم الذين قالوا : « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » .

= وقال الكلبي : هما فرقتان : الفرقة التي وَعَـَظت، والتي قالت : « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » ، قال : هي الموعوظة ،

السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: لأن أكون علمتُ من هؤلاء السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: لأن أكون علمتُ من هؤلاء الذين قالوا: « لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً » ، أحب الله عما عدل به !

ابن عباس : « وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم » ، قال : أسمع، الله يقول : « أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس » ، فليت شعرى ما فعل بهؤلاء الذين قالوا : « لم تعظون قوماً الله مهلكهم » ؟

الحنى أبي صالح في قوله: « تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرَّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم »، قال: كانوا في المدينة التي على ساحل البحر، وكانت الأيام ستة ، الأحد إلى الجمعة. فوضعت اليهود يوم السبت، وسبتوه على أنفسهم ، فسبته الله عليهم ، ولم يكن السبت قبل ذلك، فوكده الله عليهم ، وابتلاهم فيه بالحيتان ، فجعلت تشرع يوم السبت، فيتقون أن يصيبُوا منها ، حتى قال رجل منهم : والله ما السبّت بيوم وكده الله علينا، ونحن وكدناه على أنفسنا ، فلو تناولت من هذا ما السبّت بيوم وكده الله علينا، ونحن وكدناه على أنفسنا ، فلو تناولت من هذا من منزله . فلما مكث ما شاء الله ولم تصبه عقوبة ، تناول غيرُه أيضاً في يوم من منزله . فلما مكث ما شاء الله ولم تصبه عقوبة ، تناول غيرُه أيضاً في يوم

السبت . فلما لم تصبهم العقوبة ، كثر متن "تناول في يوم السبت ، واتخذوا يوم السبت ، وليلة السبت عيداً يشربون فيه الحمور ، ويلعبون فيه المعازف , فقال لهم خيارهم وصلحاؤهم : ويحكم ، انه واعما تفعلون ، إن الله مهلكم أومعذ بكم عذاباً شديداً ، أفلا تعقلون ؟ ولا تعدوا في السبت! فأبوا ، فقال خيارهم : نضرب بيننا وبينهم حائطاً . ففعلوا ، وكان إذا كان ليلة السبت تأذ وا بما يسمعون من أصواتهم وأصوات المعازف ، حتى إذا كانت الليلة التي مسخوا فيها ، سكنت أصواتهم أول الليل ، فقال خيارهم : ما شأن قومكم قلد سكتت أصواتهم الليلة؟ فقال بعضهم : لعل الخمر غلبتهم من قومكم حسنًا ؟ فقالوا لرجل : اصعد الحائط ، وانظر ما شأنهم . فصعد الحائط ، فرآهم يموج بعضهم في بعض ، قد مسخوا قردة " ، فقال لقومه : تعالوا فانظر وا إلى قومكم ما لقدوا ! فصعدوا ، فجعلوا ينظرون إلى الرجل فيتوسمون فيه ، فيقولون : أي قومكم ما لقدوا ! فصعدوا ، فجعلوا ينظرون إلى الرجل فيتوسمون فيه ، فيقولون : أي فلان ، أنت فلان ؟ فيوم بيده إلى صدره أن نعم ، (۱) بما كسبت يداى . (۲) فلان ، أنت فلان ؟ فيوم بيده إلى صدره أن نعم ، (۱) بما كسبت يداى . (۲) فلان ، أنت فلان ؟ فيوم وابن وكيع قالا ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب

١٨/٩ قال ، تلا الحسن ذات يوم : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحو إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرَّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون »، فقال: حوت حرمه الله عليهم في يوم ، (٣) وأحله لهم فيا سوى ذلك ، فكان يأتيهم في اليوم الذي حرَّمه الله عليهم كأنه المخاض ، (٤)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة .: . وأى ذم ه .، والصواب الجميد ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٢٨٣ – «ماهان أيو صالح الحننى » ، قال البخارى «ماهان ، أبو سالم الحننى ، . . . وقال بعضهم : ماهان ، أبو صالح ، ولا يصح » ، وقد مضى ذلك برقم : ٣٢٣٦ ، الحننى ، . . وهو مترجم فى التهذيب ، والكبير ٤/١/٤ ، وابن أبي حاتم ٤/١/٤ ،

 <sup>(</sup>٣) قى المطبوعة : «كان حوتاً حرمه الله » ، وأثبت ما فى المخطوطة .

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة : « كأنه المحاصر » غير منقوطة ، وكأن ما في المطبوعة هو الصواب ، وقد سلف في ص : ١٨٨، وتعليق : ٧ ، : « كانت تأتيهم . . . بيضاً سمافاً كأنها الماخض» ، وفسرته هناك بأنه أراد بالماخض ، الشاة أو الناقة التي دنا ولادها ، وأنه عني بذلك سمنها وترارتها . وي « المخاض » : الإبل الحوامل ، ير يه بها التي امتلات حملا وسمناً .

لا يمتنع من أحد . وقلُّما رأيت أحداً يكثر الاهتمام ۖ بالذنب إلا واقعه، (١) فجعلوا يَهِتمُون ويمُسيكون، حتى أخذوه، فأكلوا أوْخَمَ أكلة أكلها قوم قطُّ، (٢) أبقاه خزياً في الدنيا ، وأشد مع عقوبة في الآخرة ! (٣) وايم الله ، [ما حوت أخذه قوم فأكلوه ، أعظم عند الله من قتل رجل مؤمن ] ! ( ٤) وللمؤمن أعظم حرمة عند الله من حوت ، ولكن " الله جعل موعد قوم الساعة ﴿ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأُمَرُ ﴾ . [سورة القمر: ٢٦].

١٥٢٨٥ - حدثني يونس قال، أخبرنا سفيان، عن أبي موسى ، عن الحسن قال : جاءتهم الحيتان تشرع في حياضهم كأنها المخاض ، (٥) فأكلوا والله أوخم أكلة أكلها قوم قط ، (٦) أسوأه عقوبة في الدنيا، وأشدُّه عذاباً في الآخرة! وقال

(١) « الاهتمام » ، يريد : الهم به ، لا من « الاهتمام » بمعنى الاغتمام والحزن . وهو صريح القياس : « اهمّ بالأمر » ، بمعنى « هم به » ، ولم تذكرها معاجم اللغة .

( ٢ ) استمال «قط» مع غير النني ، أعنى في المثبت ، بما أنكروه ، وقد جاء في الكلام كثيراً ، ونبه إليه ابن مالك في مشكلات الجامع الصحيح : ١٩٣ ، قال : « وفي قوله : ونحن أكثر ماكنا قط ، استمال قط غير مسبوقة بنني ، وهو مما خني على كثير من النحويين . لأن المعهود استعالما. لاستغراق الزمان الماضي بعد نني ، نحو : ما فعلت ذلك قط . وقد جاءت في هذا الحديث دون نني . وله نظائر » . وانظر الخبر الآتى رقم : ١٥٢٦٨ .

(٣) قوله : «أبقاه خزياً» ، أعاد الضمير مع «أقعل» التفضيل بالإفراد والتذكير ، وهي عائدة إلى ﴿ أَكُلَّةً ﴾ ، وهي مؤيثة ، وذلك صريح العربية ، وقد مضت الإشارة إلى ذلك فيها سلف. ه : ۷/۷ : تعلیق : ۱/۹ : ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، ۱/۲ : ۵۷۹ ، ۹۹۹ ، ۲۸۹ تعلیق : ۲/۷ : ٨٧ ، تعليق : ١٤٨١٣ . والأثر رقم : ١٤٨١٣.

وكان في المطبوعة : « أثقله خزياً » ، والصواب من الدر المنثور ٣ : ١٣٨ ، وفي المخطوطة : « أبتى خزياً في الدنيا ، وأشد عقوبة في الآخرة » .

(٤) هذه الجملة التي بين القوسين في المطبوعة ، ولم ترد في المخطوطة ، ولا في الدر المنثور ٣ : ١٣٨ ، ونصها في المخطوطة : ﴿ وَايْمِ اللَّهُ ، اللَّمُوْمِنَ أَعْظُمُ حَرِمَةً ﴾ ، فلا أدرى ، أهي زيادة من ناسخ لنسخة أخرى ، أم سقطت من ناسخ نسختنا .

( o ) في المخطوطة: «كأنها المحاصر» ، كما سلف في الخبر السالف، انظر ص١٩٦، تعليق: \$ (٦) انظر التعليق السالف رقم : ٣.

الحسن : وقتل المؤمن والله أعظم من أكل الحيتان !

جالساً في المسجد ، فإذا شيخ قد جاء وجلس الناس واليه ، فقالوا : هذا من أصاب عبد الله بن مسعود ! قال : قال ابن مسعود : « واسألهم عن القرية التي أصاب عبد الله بن مسعود ! قال : قال ابن مسعود : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » الآية ، قال : لما حرم عليهم السبت ، كانت الحيتان تأتى يوم السبت ، وتأمن فتجيء ، (١) فلا يستطيعون أن يمسوها . وكان إذا ذهب السبت ذهبت ، فكانوا يتصيدون كما يتصيد الناس . فلما أرادوا أن يعدوا في السبت ، اصطادوا ، فنهاهم قوم من صالحيهم ، فأبوا ، وكشرهم الفجار ، (٢) فأراد الفجار قتالم ، فكان فيهم من لايشتهون قتاله ، أبو أحدهم أو أخوه أو قريبه . فلما نهوهم وأبوا ، قال الصالحون: إذا نُتهم! وإنا نجعل بيننا وبينكم حائطاً ! (٣) ففعلوا ، فلما فقدوا أصواتهم قالوا : لو نظرة إلى إخوانكم ما فعلوا ! فنظروا ، فإذا هم قد مسخوا قددة ، يعرفون الكبير بكبره ، والصغير بصغره ، فجعلوا يبكون إليهم . وكان هذا بعد موسى صلى الله عليه وسلم .

(١) في المطبوعة : ﴿ وَتَجِيءُ ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

( ٢ ) « كثرهم الفجار » ، أي ؛ غلبوهم بكثرتهم .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « ادادهم ، وإذا فبجعل بيننا وبينكم حائطاً » ، هكذا ، فرأيت قراءتها كا أثبتها . أما فى المطبوعة ، فقد غير الجملة وغير ضهائرها فكتب : «إنا نباينهم ، وإنا نبجعل بيننا وبيئهم حائطاً » . وقوله «إذا نتهم » ، يعنى : إذا نتهم بما فعلتم من العدوان فى السبت ، ويأخذنا لحق بالعقاب ، وقعن برآه مما فعلتم .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما تركت الطائفة التى اعتدت في السبت ما أمرها الله به من ترك الاعتداء فيه، وضيقعت ما وعظتها الطائفة الواعظة وذكرتها به، (۱) من تحذيرها عقوبة الله على معصيتها، فتقد مت على استحلال ما حرم الله عليها (۲) ، أفجى الله الذين ينهون منهم عن «السوء» = يعنى عن معصية الله واستحلال حرمه (۳) = «وأخذنا الذين ظلموا»، يقول: وأخذ الله الذين اعتدوا في السبت ، فاستحلوا فيه ما حرام الله من صيد السمك وأكله، فأحل بهم بأسمة ، وأهلكهم بعذاب شديد بئيس بما كانوا يخالفون أمر الله ، (۱) فيخرجون من طاعته إلى معصيته ، وذلك هو «الفسق» . (۱)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

\* ذكر من قال ذلك :

ابن جريج فى قوله: « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء » ، النبون : « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء » ، قال: فلما نسوًا موعظة المؤمنين إياهم ، الذين قالوا: « لم تعظون قوماً » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وذكرتها ما ذكرتها به » ، زاد في الكلام ما لا حاجة إليه به > خالف المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «النسيان» فيما سلف من فهارس اللغة (نسي).

<sup>(</sup>٣) « الحرم » . ( يكسر فسكون ) ، هو « الحرام » .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « بما كانوا يفسقون يخالفون » ، وقوله « يفسقون » كانت في المخطوطة ، ولكنه ضرب عليها ، فكان حقاً على الناشر أن يحذفها كما فعلت .

<sup>(</sup> ه ) أنظر تفسير « الفسق » فيما سلف من فهارس اللغة ( فسق ) .

معبة المربي عمد بن المثنى قال، حدثنا حرمى قال ، حدثنى شعبة قال ، أخبرنى عمارة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « أنجينا الذين ينهون عن السوء » ، قال : يا ليت شعرى ، ما السوء الذي نهوا عنه ؟

وأما قوله: « بعذاب بَئيس» ، فإن القرأة اختلفت فى قراءته . فقرأته عامة قرأة أهل المدينة: ﴿ بَعَذَابٍ مِيسٍ ﴾ ، بكسر الباء وتخفيف الياء، بغير همز ، على مثال « فيعمْل » ،

وقرأ ذلك بعض ُ قرأة الكوفة والبصرة : ﴿ بِعَذَابٍ عَلَيْسٍ ﴾ على مثال ﴿ فعيل ﴾ ، ٢٩٪٩ من ﴿ البؤس ﴾ ، بنصب الباء وكسر الهمزة ومدَّ ها .

وقرأ ذلك كذلك بعض المكيين ، غير أنه كسر باء : ﴿ بِنْيسٍ ﴾ على مثال « فعييل » .

وقرأه بعض الكوفيين: ﴿ بَيْئِسٍ ﴾ بفتح الباء وتسكين الياء ، وهمزة بعدها مكسورة ، على مثال « فتي عيل » .

= وذلك شاذ عند أهل العربية ، لأن « فيعلى اذا لم يكن من ذوات الياء والواو ، فالفتح في عينه الفصيح في كلام العرب ، وذلك مثل قولهم في نظيره من السالم: « صيشمل ، ونيرب »، وإنما تكسر العين من ذلك في ذوات الياء والواو كقولهم : « سيد » « وميت »، وقد أنشد بعضهم قول امرىء القيس بن عابس الكندي :

كَلَاهُمَا كَانَ رَئيسًا بَيْئِسًا يُضْرِبُ فِي يُوْمِ الهِيَاجِ القَوْنَسَا(١)

<sup>(</sup>١) تفسير أبي حيان ٤ : ١٣٣ .

بكسر العين من « فيعيل » ، وهي الهمزة من « بيئس » ، فلعل الذي قرأ ذلك كذلك قرأه على هذه .

وذكر عن آخر من الكوفيين أيضاً أنه قرأه: ﴿ بَيْلُسٍ ﴾، نحو القراءة التي ذكرناها قبل هذه، وذلك بفتح الباء وتسكين الياء وفتح الهمزة بعد الياء، على مثال ﴿ فَيَعْلَ ﴾ مثل ﴿ صَيَ قَلَ ﴾ .

وروى عن بعض البصريين أنه قرأه : ﴿ بَيْسٍ ﴾ بفتح الباء وكسر الهمزة ، على مثال ﴿ فَعَيْلٍ ﴾ ، كما قال ابن قيس الرقيبات :

لَيْنَنِي أَلْقَى رُقَيَّةً فِي خَلُومٌ مِنْ غَيْرٍ مَا بَيْسِ(١)

وروى عن آخر منهم أنه قرأ: ﴿ بِنْسَ ﴾ بكسر الباء وفتح السين ، على معنى : بيئس العذاب .

قال أبو جعفر : وأولى هذه القراءات عندى بالصواب ، قراءة من قرأة : ﴿ بَيْيسٍ ﴾ بفتح الباء ، وكسر الهمزة ومدّها ، على مثال « فعيل » ، كما قال ذو الإصبع العكـ وانى :

## حَنَقًا عَلَى ، وَمَا تَرَى لِي فِيهِمُ أَثَرًا بَلْيسًا (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۲۸٦ ، والخزانة ۳ : ۵۸۷ ، والميني ( بهامش الخزانة ) ٤ : ٣٧٩ ، ورواية صاحب الخزانة ، من غير ما أنس » ، وشرحها فقال : « الأنس ، بفتحتين ، يمني الإنس ، بكسر الهمزة وسكون النون ، وما زائدة ، وفيه مضاف محذوف ، تقديره : في غير حضور إنس » ، وهذا في ظنى ، اجتهاد من صاحب الخزانة ، وأن البيت مصحف صوابه ما في الطبرى . وأما العيني ، فكتب « من غير ما يبس » ( بالياء ثم الباء ) ، وهو تصحيف لا شك فيه ، ومثله في الديوان منقولا عنه . والصواب ما شرحه أبو جعفر .

<sup>(</sup>٢) الأغانى ٣ : ١٠٢ ، ١٠٣ ، ومجاز القرآن لأبى عبيلة ١ يـ ٢٣١ من شعر جيد فى ابن عم له كان ديماديه ، فكان يتدسس إلى مكارهه ، ويؤلب عليه ، ويسمى بينه وبين بنى عمه ، ويبنيه شراً ، فقال فيه :

= لأن هذا التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد، فدل ذلك على صحة ما اخترنا. (١)

## • ذكر من قال ذلك :

١٥٢٨٩ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، أخبرنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا وأخذنا ابن جريج قال ، أخبرنى رجل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قوله : « وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس » ، ألم وجيع .

• ١٥٢٩ – حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « بعذاب بئيس »، قال: شديد.

١٥٢٩١ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « بعذاب بئيس »، أليم شديد.

١٥٢٩٢ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « بعذاب بئيس » ، قال : موجع .

« بعذاب بئيس » ، قال : بعذاب شديد .

وَلِيَ أَبْنُ عَمِّ لَا يَزَا لَ إِلَى مُنْكُرُهُ دَسِيسًا دَبَّتُ لَهُ ، فَأَحَسَ بَهُ لَا البُرْء مِنْ سَقَمِ رَسِيسًا إِمَّا عَلَى اللَّهِ مِنْ سَقَمٍ رَسِيسًا إِمَّا عَلَى اللَّهِ مَنْ سَقَمٍ رَسِيسًا إِمَّا عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَهِيسًا إِمَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ

وقوله: «دبت له به ، يدى العداوة . و « الرسيس » : أول الحمى ، وقوله : « مخمرا » أى يستر ما يريد ، «أخر الشيء » : ستره . « الأكل الوهيس » : الشديد ، يعنى ما يغتابه به ويأكل به لحمه . و « التحميج » ، إدامة النظر ، والقلب كاره أو محنق . و « الشوس » جمع « أشوس» ، وهو الذي ينظر بمؤخر عينه مغيظاً يتحرق .

وكان في المطبوعة : «ولن ترى » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وإنما جاء بها من الأغانى . (١) انظر تفسير و البأس » فيها سلف  $\gamma$  ؛  $\gamma$  ،  $\gamma$  ، تعليق :  $\gamma$  ، والمراجع هناك.

## القول في تأويل قوله ﴿ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا مُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْنِ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: فلما تمرّدوا ، فيما نهوا عنه من اعتدائهم في السبت ، واستحلالهم ما حرّم الله عليهم من صيد السمك وأكله ، وتمادوا فيه (١) = « قلنا لهم كونوا قردة خاسئين » ، أى : بـُعـداء من الخير . (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

١٥٢٩٤ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « فلما عتوا عما نهوا عنه »، يقول : لما مرد القوم على المعصية = « قانا لهم كونوا قردة خاسئين » ، فصاروا قردة لها أذناب ، تعاوى ، بعد ما كانوا رجالاً ونساء .

المعد قال ، حدثني على عمد بن سعد قال ، حدثني على قال ، حدثني على قال ، حدثني على قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبن عباس قوله : « فلما عنوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين »، فجعل الله منهم القردة والحنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة ، وأن المشيخة صاروا خنازير .

۱۰۲۹٦ – حدثنى المثنى قال، حدثنا الحمانى قال ، حدثنا شريك ، عن السدى ، عن أبى مالك أو سعيد بن جبير قال : رأى موسى عليه السلام رجلاً ٧٠/٩ يحمل قصباً يوم السبث ، فضرب عنقه .

. . .

<sup>(</sup>١) . انظر تفسير «عثا » فيما سلف ١٧ : ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «خسأ» فيما سلف ٢ : ١٧٤٪ ١٧٥.

# القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْمَثَنَ عَلَيْمِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْمَذَابِ ﴾

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « وإذ تأذن » ، واذكر ، يا محمد ، إذ آ ذن ربك، وأعلم . (١)

= وهو « تفعل » من « الإيذان » ، كما قال الأعشى ، ميمون بن قيس : أَذِنَ اليَوْمَ جِيرَتِي بِخُفُوفِ مُ صَرَمُوا حَبْلَ آلِفَ مَأْلُوفِ (٢) يعنى بقوله : « أَذِن » ، أعلم . وقد بينا ذلك بشواهده في غير هذا الموضع . (٣)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

## \* ذكر من قال ذلك :

١٥٢٩٧ ــ حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وإذ تأذن ربك » ، قال : أمر ربك .

١٥٢٩٨ ـ حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد، عن مجاهد: « وإذ تأذن ربك » ، قال : أمر ربك .

وقوله: « ليبعثن عليهم » ، يعنى : أعلم ربك ليبعثن على اليهود من يسومهم سوء

<sup>(</sup>١) كان في المطبوعة : «إذ أذن ربك فأعلم» ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ٢١١ ، مطلع قصيدة له طويلة أ. وفي الديوان المطبوع « بحفوقي » ، وهو خطأً صرف ، صوابه في مصورة ديوانه . و « الخفوف » مصدر قولم : « خف القوم عن منزلم خفوفاً » ، ارتحلوا ، أو أسرعواله في الارتحال ، وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في مرضه : « أيما الناس ، إنه قد ديا مني خفوف من بين أظهركم » ، أي قرمية ارتحال ، منذراً صلى الله عليه وسلم جموته .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الإذن ۽ فيما سلف ١١ : ٢١٥ مليق ۽ ٣٠ ، والمراجع هناك .

العذاب. (١) قيل : إن ذلك، العربُ ، بعثهم الله على اليهود، يقاتلون من لم يسلم منهم ولم يعط الجزية ، ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له صغاراً وذلة .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . « ذكر من قال ذلك :

الله بن حدثنى المثنى بن إبراهيم وعلى بن داود قالا ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ، قال : هى الجزية ، والذين يسومهم : محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ، إلى يوم القيامة .

ا ۱۰۳۰ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثى حجاج قال، قال ، حدثى حجاج قال، قال ابن جريج ، قال ابن عباس : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ، قال : يهود ، وما ضُرب عليهم من الذلة والمسكنة .

۱۵۳۰۲ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ، قال : فبعث الله عليهم هذا الحجيّ من العرب ، فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة .

معمر ، عن قتادة : « ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم » ، قال : بعث

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « البعث » فيها سلف من فهارس اللغة (بعث) ، وأخشى أن يكون الصواب : « يعنى : أهلم ديك ليرسلن على اليهود » .

عليهم هذا الحي من العرب ، فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة .

= وقال عبد الكريم الجزري : يُستحبُّ أن تُبعث الْأنباط في الجزية . (١)

۱۰۳۰٤ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحق بن إسمعيل ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم » ، قال : العرب = « سوء العذاب » ، قال : الخراج . وأوّل من وضع الخراج موسى عليه السلام ، فجبى الخراج سيع سنين .

۱۵۳۰۵ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد: « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم »، قال: العرب = « سوء العذاب » ؟ قال: الخراج. قال: وأول من وضع الخراج موسى ، فجبى الخراج سبع سنين.

۱۵۳۰۹ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد: « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ، قال : هم أهل الكتاب ، بعث الله عليهم العرب يجبُّوبهم الحراج إلى يوم القيامة، فهو سوء العذاب . ولم يجب نبي الحراج قط الا مرسى صلى الله عليه ثلاث عشرة سنة ، ثم أمسك ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم .

١٥٣٠٧ - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ، قال : يبعث عليهم هذا الحي من العرب ، فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة .

١٥٣٠٨ - . . . . قال أخبرنا معمر قال ، أخبرني عبد الكريم ، عن

V1/9

<sup>(</sup>١) القائل : «قال عبد النكريم الجزرى ؛ ؞. ٣- ، إلى آخر الكلام ، هو «معمر» ، وسيأتى بيان ذلك ومصداقه في الأثر رقم : ١٥٣٠٨ ، رواية معمر ، عن عبد الكريم ، عن ابن المسيب.

ابن المسيب قال: يستحبُّ أن تبعث الأنباط في الجزية .(١)

۱۵۳۰۹ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط عن السدى : « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ، يقول : إن ربك يبعث على بنى إسرائيل العرب فيسومونهم سوء العذاب ، يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم .

۱۵۳۱۰ حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله: « و إذ تأذن ربك لیبعثن علی یم ُود.

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ اللهِ الله

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن ربك، يا محمد، لسريع عقابه إلى من استوجب منه العقوبة على كفره به ومعصيته = «وإنه لغفور رحم »، يقول: وإنه لذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه ، فأناب وراجع طاعته ، يستر عليها بعفوه عنها = « رحم » ، له ، أن يعاقبه على جرمه بعد توبته منها ، لأنه يقبل التوبة ويُقيل العَمَّرة . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٣٠٨ – انظر ختام الأثرُ السالف رقم : ١٥٣٠٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير «سريع العقاب» ، و «غفور» و «رحيم» فيها سلف من فهارس اللغة (سرع) و (غفر) و (رحم) .

القول فى تأويل قوله ﴿ وَقَطَّمْنَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَمَّا مِتْهُمُ السَّبِّئَاتِ لَمَلَهُمْ السَّلِيَّاتِ السَّلِيَّاتِ السَّلِيَّاتِ السَّلِيَّاتِ السَّلِيَّانِ السَّلِيَّاتِ السَّلِيَّاتِ السَّلِيَّاتِ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيِّ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيَّةُ السَّلِيِّةُ اللَّهُ السَّلِيِّةُ السَلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَلِيْفِي السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَلِيْفِي السَّلِيِّةُ السَلِيِّةُ السَّلِيِّةُ السَلِيْفِي السَّلِيِّةُ السَلِيْفِي السَّلِيِّةُ السَلْمِ السَّلِيِّةُ السَلْمِ السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِ السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَّلِيِّةُ السَلِمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلِمِيْفِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلِمِيْفِي السَلِمِيْفِي السَلِمِيْفِي السَلِمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلِمِيْفِي السَلِمِيْفِي السَلِمِي السَلْمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلِمِي السَلْمِيْفِي السَلِمِيْفِي السَلْمِيْفِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِيْفِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِيْفِي السَلْمِي السَلْمِيْفِي الْمَلْمِي السَلِمِي السَلِمِي السَلَمِي السَلِم

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وفرّقنا بنى إسرائيل فى الأرض (١) = « أثماً يعنى : جماعات شتى متفرّقين ، (٢) كما : –

١٥٣١١ -- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحق بن إسمعيل، عن يعقوب، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس: « وقطعناهم في الأرض أثماً »، قال : في كل أرض يدخلها قوم من اليهود . (٣)

١٥٣١٧ ــ حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « وقطعناهم في الأرض أثماً »، قال: يهود .

وقوله: « منهم الصالحون » ، يقول: من هؤلاء القوم الذين وصفهم الله من بنى إسرائيل = « الصالحون » ، يعنى : من يؤمن بالله ورسله = « ومنهم دون ذلك » ، يعنى : دون الصالح .

و إنما وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتداد هم عن دينهم ، وذلك قبل أن يبعث فيهم عيسى بن مريم صلوات الله عليه .

وقوله: « وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون » ، يقول: واختبرناهم بالرخاء في العيش ، (٤) والخفض في الدنيا والدعة ، والسعة في الرزق ، وهي

١٦٤ : ص نام ملف ص : ١٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «أمة » فيها سلف ص : ١٨٤ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٣١١ - « إسحق بن إسماعيل » ، هو «أبو يزيد » « حبويه » ، انظر

ما سلف رقم : ١٥٢٢١ ، والتعليق عليه هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر تفسير « الابتلاد» فيما سلف من فهارس اللغة ( بلا) .

( الحسنات » التي ذكرها جل ثناؤه (١) = ويعني بر السيئات » ، الشدة في العيش ، والشظف فيه ، والمصائب والرزايا في الأموال (٢) = ( لعلهم يرجعون » ، يقول : ليرجعوا إلى طاعة ربهم وينيبوا إليها ، ويتوبوا من معاصيه .

القول في تأويل قوله ﴿ فَخَافَ مِن اللَّهُمْ خَلْفٌ وَرَثُواْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَرَثُواْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فخلف من بعد هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم (٢) = « خلف» ، يعنى: خلف سوء. يقول: حدث بعدهم وخلافتهم . وتبدل منهم ، بدّ ل سوّع .

يقال منه: «هو خلَكَفُ صِدْق »، و «خلَفُ سَوْء »، وأكثر ما جاء فى المدح بفتح « اللام» ، وفى الذم بتسكينها، وقد تحرَّك فى الذم ، وتسكتن فى المدح ، ومن ذلك فى تسكينها فى المدح قول حسان:

لَنَا القَدَمُ الْأُولَى إِلَيْكَ ، وَخَاْفُنَا لَأُولِنا فِي طَاعَةِ اللهِ تَابِعُ (1)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الحسنات » فيما سلف من فهارس اللغة (حسن) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « السيئات » فيها سلف من فهارس اللغة (سوأ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير « خلف » فيما سلف ص : ١٢٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٢٥٤ ، وسيرة ابن هشام ٣ : ٣٨٣ واللسان (خلف) ، وسيآتي في التفسير ١١ : ٥٩ بولاق ، من قصيدة بكي فيها سعد بن معاذ ، في يوم بني قريظة ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء . وقوله : «القدم الأولى » ، يمني سابقة الأنصار في الإسلام . وروى السيرة : « في ملة الله تابع » .

وأحسب أنّه إذا وُجّه إلى الفساد، مأخوذ من قولهم: « حَلَف اللبن » ، إذا حمض من طُول تركه في السقاء حتى يفسد، فكأنّ الرجل الفاسد مشبّه " به . وقد يجوز أن يكون من قولهم (١): « حَلَف فم الصائم » ، إذا تغيرت ريحه . وأما في تسكين « اللام » في الذم " ، فقول لبيد :

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ <sup>(٢)</sup>

وقيل : إن الحلف الذي ذكر الله في هذه الآية أنهم خلَفوا من قبلهم ، هم النصاري .

» ذكر من قال ذلك :

ا ۱۵۳۱۳ ــ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « فخلف من بعدهم خلف » ، قال: النصاري .

قال أبو جعفر : والصواب من القُولُ في ذلك عندى أن يقال : إن الله تعالى

(١) في المطبوعة والمخطوطة : «منه قولهم » ، وهو خطأ .

(۲) دیوانه ، القصیدة : ۸ ، والسان (خلف) ، وغیرها کثیر . یرق بها أربد ، صاحبه وابن عمه ، قال :

« المغالة » الفحش في العداوة والوشاية عن تعاديه ، و « القرن الأعضب » ، المكسور ، يعنى أنه قد فتر حده بموت أربد .

ذكره، إنما وصف أنه خلَف القوم الذين قص قصصهم فى الآيات التى مضت، خلَف سوء ردىء، ولم يذكر لنا أنهم نصارى فى كتابه، وقصتهم بقصص اليهود أشيه منها بقصص النصارى.

وبعد ، فإن ما قبل ذلك خبر عن بنى إسرائيل، وما بعده كذلك ، فما بينهما بأن يكون خبراً عنهم أشبه، إذ لم يكن فى الآية دليل على صرف الخبر عنهم إلى غيرهم ، ولا جاء بذلك دليل يوجب صحة القول به .

فتأويل الكلام إذاً: فتبداً لمن بعدهم بدال سوء، ورثوا كتاب الله فعلله موه، (۱) وضيعوا العمل به، فخالفوا حكمه، يرشون في حكم الله، فيأخذون الرشوة فيه من عرض هذا العاجل «الأدنى»، (۲) يعنى بر «الأدنى» الأقرب من الآجل الأبعد . (۳) ويقولون إذا فعلوا ذلك: إن الله سيغفر لنا ذنوبنا ، تمنيًا على الله الأباطيل ، كما قال جل ثناؤه فيهم: ﴿ فَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم مُم يَّ يَقُولُونَ مَذَا مِن عَنْدِ الله لِيشْتَرُوا بِهِ ثَمَنا قليلاً فَوَيْلُ لَهُم مِما كَتَبَت أيديهِم وَوَيْلُ لَمُ مَما كَتَبَت أيديهِم وَوَيْلُ لَهُم مِما يَخذوه واستحلوه ولم لهم مِما يكسبون ﴾ ليورة البقرة: ٢٩] = «و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه واستحلوه ولم وإن شرع لهم ذنب حرام مثله من الرشوة بعد ذلك ، (١٤) أخذوه واستحلوه ولم يرتدعوا عنه . يخبر جل ثناؤه عنهم أنهم أهل إصرار على ذنوبهم ، وليسوا بأهل إنابة ولا تو به .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . وإن اختلفت عنه عباراتهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تعلموه » ، وصواب قراءة ما في المخطوطة ، هو ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) أنظر تفسير «عرض الدنيا » فيا سلف ٩ : ٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الأدنى» فيها سلف ٢ : ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : «وإن شرع لهم ذنباً » ، سيئة الكتابة ، والذي في المطبوعة ليس يبعد عن الصواب ، وإن كنت غير راضي عنه .

#### « ذكر من قال ذلك :

المقدام قال، حدثنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير في قوله : « يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون منصور ، عن سعيد بن جبير في قوله : « يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه » ، قال : يعملون الذنب ، ثم يستغفرون الله ، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه .

۱۰۳۱۰ — حدثنا ابن بشارقال، حدثنا عبدالرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عنسعيد بن جبير: « وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه »، قال: من الذنوب.

۱۰۳۱۳ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير: « يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا »، قال: يعملون بالذنوب = « و إن يأتهم عرض مثله يأخذوه »، قال: ذنب ٌ آخر، يعملون به .

۱۵۳۱۷ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن منصور ، عن سعيد بن جبير : ﴿ يَأْخَلُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى ﴾ ، قال : الذنوب = ﴿ وَإِنْ يَأْتُهُمْ عَرْضَ مِثْلُهُ يَأْخُلُوهُ ﴾ ، قال : الذنوب .

١٥٣١٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « يأخذون عرض هذا الأدنى » ، قال : ما أشرف لهم من شيء في اليوم من الدنيا حلال أو حرام يشتهونه أخذوه ، ويبتغون المغفرة ، فإن يجدوا الغد مثلة يأخذوه .

١٥٣١٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، بنحوه = إلا أنه قال : يتمنَّون المغفرة .

• ١٥٣٢ - حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبوسعد، عن مجاهد : « يأخذون عرض هذا الأدنى » ، قال : لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه ، حلالاً كان أو حراماً . ويتمنون المغفرة ، ويقواون : « سيغفر لنا »، وإن يجدوا عرضاً مثله يأخذوه .

١٩٣٢١ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « فخلف من بعدهم خلف » ، إي والله ، لَخلَ فُ سَوْء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم، ورَّثْهُم الله وَعها. إليهم، وقال الله في آية أخرى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدُهُمْ خَلْفُ ۚ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشُّهَوَاتِ ﴾ [ سورة مريم : ٥٩ ] ، قال: ﴿ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا »، تمنوا على الله أماني ، وغر ة " يغتر ون بها . = « وإن يأتهم عرض مثله » ، لا يشغلهم شيء عن شيء ولا ينهاهم عن ذلك ، (١) كلما أشرف لهم شيء من الدنيا أكلوه ، لا يبالون حلالا كان أو حراماً .

١٥٣٢٢ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر ، عن قتادة : « يأخذون عرض هذا الأدني » ، قال : يأخذونه إن كان حلالاً وإن كان حراماً = « وإن يأتهم عرض مثله »، قال : إن جاءهم حلال 

١٥٣٢٣ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله: « فخلف من بعدهم خلف » إلى قوله: « ودرسوا ما فيه » ، قال : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم ، و إن خيارهم اجتمعُوا، فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا ، (٢) فجعل الرجل منهم إذا استُقُرْضي ارتشى ، فيقال له : ما شأنك ترتشي في الحكم ؟ فيقول : سيغفر لى ! فيطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فها صنع . فإذا مات، أو نُنزع، وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه، فيرتشى. يقول: وإن يأت الآخرين عرض ُ الدنيا يأخذوه . وأما « عرض الأدنى »، فعرض الدنيا من المال .

١٥٣٢٤ ــ حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « لا يسلمهم شيء . . . » سيئة الكتابة ، وكأن ما في المطبوعة صواب .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «ولا يرتشي» ، والصواب ما في المطبوعة .

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا » ، يقول : يأخذون ما أصابوا ويتركون ما شاءوا من حلال أو حرام ، ويقولون : « سيغفر لنا » .

مه ۱۹۳۷ - وحد أنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « يأخذون عرض هذا الأدنى » ، قال : الكتاب الذى كتبوه = « و يقولون سيغفر لنا » ، لانشرك بالله شيئاً = « وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه » ، يأتهم المحق رشوة فيخرجوا له كتاب الله ، ثم يحكموا له بالرشوة . وكان الظالم إذا جاءهم برشوة أخرجوا له « المثنياة » ، وهو الكتاب الذى كتبوه ، فحكموا له بما فى « المثنياة » ، وهو الكتاب الذى كتبوه ، فحكموا له بما فى « المثنياة » ، وهو أن التوراة ظالم ، فقال الله : ﴿ أَلَمْ يُوْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكَيْمَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى الله إلَّا الْحَقَ وَدَرَسُوا ما فيه ﴾ .

۱۵۳۲٦ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن منصور ، عن سعيد بن جبير قوله : « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى » ، قال : يعملون بالذنوب = « ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه » ، قال : الذنوب .

القول في تأويل قوله ﴿ أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِم مِّيَثْتُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلحُق وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿

وقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « ألم يؤخذ » ، على هؤلاء المرتشين في أحكامهم ، القائلين: « سيغفر الله لنا فعلنا هذا » ، إذا عوتبوا على ذلك = « ميثاق الكتاب » ، وهو أخذ الله العهود على بنى إسرائيل ، بإقامة التوراة ، والعمل بما

فيها. فقال جل ثناؤه لهؤلاء الذين قص قصتهم في هذه الآية ، موبحاً على خلافهم أمرَه، ونقضهم عهده وميثاقه: ألم يأخذ الله عليهم ميثاق كتابه، (١) ألا يقولوا على الله إلا الحق، ولا يُضيفوا إليه إلا ما أنزله على رسوله موسى صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأن لا يكذبوا عليه ؟ كما : \_\_\_\_.

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق »، قال : فيما يوجبون على الله من عفران ذنوبهم التي لا يتزالون يعودون فيها ولا يتتوبون منها .

0 0 0

وأما قوله: « ودرسوا ما فيه » ، فإنه معطوف على قوله: « ورثوا الكتاب » ، ومعناه: « فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» ، « ودرسوا ما فيه » = ويعنى بقوله: « ودرسوا ما فيه » ، قرأوا ما فيه ، (۲) يقول: ورثوا الكتاب فعلموا ما فيه ودرسوه ، فضيعوه وتركوا العمل به ، وخالفوا عهد الله إليهم فى ذلك ، كما: \_ ودرسوه ، فضيعوه وتركوا العمل به ، وخالفوا عهد الله إليهم فى ذلك ، كما: \_ ودرسوه ، فضيعوه وتركوا العمل به ، وخالفوا عهد الله إليهم فى ذلك ، كما: \_ ودرسوا ما فيه »، قال : علموه ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله: « ودرسوا ما فيه » ، قال : علموه ، علموا ما فى الكتاب الذى ذكر الله ، وقرأ : « ودرسوا ما فيه » ، قال : علموه ، علموا ما فى الكتاب الذى ذكر الله ، وقرأ : ﴿ إِمَا كُنْتُمْ \* تَدْرُسُونَ ﴾ [سورة آل عران : ٢٩].

قال أبو جعفر: « والدار الآخرة خير للذين يتقون » ، يقول جل ثناؤه : وما فى الدار الآخرة ، وهو ما فى المعاد عند الله ، (٣) مما أعد لأوليائه ، والعاملين على حدوده = « خير للذين يتقون الله » (٤) و يخافون على حدوده عند الله ي تقون الله » (٤) و يخافون على حدوده عند الله ي تقون الله » (٤) و يخافون على حدوده عند الله ي تقون الله » (٤) و يخافون على حدوده عند الله ي تقون الله » (٤) و يخافون على حدوده عند الله ي تقون الله » (٤) و يخافون على حدوده عند الله ي تقون الله » (٤) و يخافون الله ي تقون الله ي تقون الله » (٤) و يخافون الله ي تقون ال

(١) انظر تفسير «الميثاق» فيها سلف ١٠ ءُ ١١٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

V £ '4

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «درس» فيما سلف ٢: ٢٥٥/١٢: ٢٥ - ٢١ / ١٢ -: ١٤١٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الدار الآخرة» فيما سلف من فهارس اللغة (أخر).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « التقوى » فيها سلف من فهارس اللغة (وق) .

عقابه، فيراقبونه في أمره ونهيه، ويطيعونه في ذلك كله في دنياهم = « أفلا يعقلون »، (١) يقول: أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون عرض هذا الأدنى على أحكامهم، ويقولون: «سيغفر لنا »، أن ما عند الله في الدار الآخرة للمتقين العادلين بين الناس في أحكامهم، خير من هذا العرض القليل الذي يستعجلونه في الدنيا على خلاف أمر الله، والقضاء بين الناس بالجور ؟

## القول في تأويل قوله ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسُّكُونَ بِالْكِكَتَابِ وَأَقَامُواْ السَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة في قراءة ذلك . فقرأ بعضهم : ﴿ يُمْسِكُونَ ﴾ بتخفيف الميم وتسكيبها ، من « أمْسك يمسك » .

وقرأه آخرون : ﴿ يُمَسِّكُونَ ﴾ ، بفتح الميم وتشديد السين ، من « مَسَلَّكُ ، يُمَسِّكُ » .

قال أبو جعفر: ويعنى بذلك : والذين يعملون بما فى كتاب الله = « وأقاموا الصلاة » ، بحدودها ، ولم يضيعوا أوقاتها (٢) = « إنا لا تضيع أجر المصلحين » . يقول تعالى ذكره: فمن فعل ذلك من خلقى ، فإنى لا أضيع أجر عمله الصالح ، كما: – يقول تعالى ذكره – حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : « والذين يمسكون بالكتاب » ، قال : كتاب الله الذي جاء به موسى عليه السلام .

<sup>(</sup>١) قراءة أبى جعفر كما هو بين ﴿ أَفَلَا يَعْقَلُونَ ﴾ بالياء ، وتفسيره جرى عليها، فلذلك تركتها هناكا فسرها ، وإن كنت قد وضعت الآية فيها سلف. برسم مصحفنا وفراءتنا . ولم يشر أبو جعفر إلى هذه القراءة .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) انظر تفسير  $\alpha$  إقامة الصلاة  $\alpha$  في فهارس اللغة ( قوم ) .

۱۵۳۳۰ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج عن ابن جريج قال ، قال مجاهد قوله : « والذين يمسكون بالكتاب » ، من يهود أو نصارى = « إنا لا نضيع أجر المصلحين » .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر ، يا محمد ، إذ اقتاعنا الجبل فرفعناه فوق بنى إسرائيل ، كأنه ظلة غمام من الظلال = وقلنا لهم: « خُذوا ما آتيناكم بقوة » ، من فرائضنا ، وألزمناكم من أحكام كتابنا ، فاقبلوه ، اعملوا باجتهاد منكم في أدائه ، من غير تقصير ولا توان (١) = « واذكروا ما فيه » ، يقول : ما في كتابنا من العهود والمواثيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه = « لعلكم تتقون » ، يقول : كي تتقوا ربكم ، فتخافوا عقابه بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ عليكم فيه من المتواثيق .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۵۳۳۱ - حدثنى محمد بن سعد قال، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » ، فقال لهم موسى : « خذوا ما آتيناكم بقوة » ، يقول : من العمل بالكتاب، وإلا خرَّ عليكم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «بقوة» فيها سلف ١ : ١٦٠ ، ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، وسائر فهارس اللغة (قوى) ـ

الجبل فأهلككم ! فقالوا : بل نأخذ ما آتانا الله بقوَّة ، ثم نكثُـوا بعد ذلك .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » ، معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » ، فهو قوله : ﴿ وَرَفَعُنّا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ بِمِيثاً قِهِمْ ﴾ [ سورة النساء : ١٥٤] ، فقال : «خذوا ما آتينا كم بقوة » ، وإلا أرسلته عليكم .

الله، عن عامر، عن ابن عباس قال: إنى لأعلم خائق الله لأى شيء سجدت داود، عن عامر، عن ابن عباس قال: إنى لأعلم خائق الله لأى شيء سجدت اليهود على حرَّف و جوههم: لما رفع الجبل فوقهم ستجد وا، وجعلوا ينظرون إلى الجبل مخافة أن يقع عليهم. قال: فكانت سجدة وضيها الله، فاتخلوها أسنته. (١)

١٥٣٣٤ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن عامر ، عن ابن عباس ، مثله .

المحموم المحم

۱۵۳۳٦ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال مجاهد : « وإذ نتقنا الجبل »، قال : كما تنتق الزُّبُدَةُ (٢)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۵۳۳۳ – « إبحق بن. شاهين الواسطى » ، شيخ أبى جعفر ، لم أجد له ترجمة ، ومضى برقم : ۷۲۱۱ ، ۹۷۸۸ .

و « خالد بن عبد الله بن الرحمن المزنى الواسطى » ، مضى برقم : ٧٣١١ .

و « دانود » ، هو « داود بن أبي هند <sub>» .</sub>

و «عامر» هو الشعبي .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « كما تنتق الربذة » ، وهي في المخطوطة غير منقوطة ، فأساء إعجامها غاية الإساءة . و « نتق الزبدة » ، هو أن تنفض السقاء لكي تقتلع منه زبدته .

= قال ابن جريج: كانوا أبوا التوراة أن يقبلوها أو يؤمنوا بها = « خذوا ما آتيناكم به'٥٠ بقوّة » ، قال : يقول لتؤمنن بالتوراة ولتقبلُنّها ، أو ليقعَنَّ عليكم .

أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب الله، أتقبلونه بما فيه ، فإن فيه بيان ما أحل أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب الله، أتقبلونه بما فيه ، فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم ، وما أمركم وما نهاكم ! قالوا: انشر علينا ما فيها ، فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة ، قبلناها ! قال: اقبلوها بما فيها ! قالوا: لا ، حتى نعلم ما فيها ، كيف حدودها وفرائضها ! فراجعوا موسى مراراً ، فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السهاء ، حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السهاء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربتي ؟ « لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمين كم بهذا الجبل ». قال: فحدثني الحسن البصرى ، قال: لما نظروا إلى الجبل ، فرقاً من أن يسقط عليه ، فلذاك على الأرض يهودي يسجد للا على حاجبه الأيسر ، يقولون : هذه السجدة ليس في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر ، يقولون : هذه السجدة التي رُفيعت عنا بها العقوبة = قال أبو بكر : فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده ، لم يبق على وجه الأرض حبل " ولا شجر ولا حجر " إلا اهتر" ، فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير " ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتر" ، فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير " ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتر" ونَفَض لها اليوم يهودي على وجه الأرض صغير " ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتر" ونَفَض لها اليوم .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة ، كما يظهر لك من التخريج الآتي .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه : ٤٠٠ ، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٣٣٧ ، من أبيات يذكر فيها بميره وسرعته وشدة سيره . و « الشليل » ، الحلس ، أو مسح من شعر أو صوف يجمل على عجز البمير وراء الرحل . و « الأقتاد » حمع » قته » ( يفتحتين ) . خشب الرحل .

وكان في المطبوعة : « السليل » ، تابع المخطوطة ، وهي غير منقوطة .

وقال : يعنى بقوله : ﴿ ينتق ﴾ ، يرفعها عن ظهره ، و بقول الآخر : (١)

ه وَ نَتَقُوا أَحْلَامَنَا الأَثْمَا قَلَا ﴿ (٢)

وقد حكى عن قائل هذه المقالة قول آخر: (٣) وهُو أَن أَصل « النتق » و « النتَّدُوق » ، كل شيء قلعته من موضعه فرميت به ، يقال منه : «نتَقَدْتُ نتَدْهَاً» . قال : ولهذا قيل للمرأة الكثيرة [ الولد] : « ناتق » ، (١) لأنها ترمى بأولادها رَمْياً ، واستشهد ببيت النابغة :

لَمْ يُحْرَمُوا حُسْنَ الفِذَاء ، وَأُمُّهُمْ وَحَقَتْ عَلَيْكَ بِنَاتِقٍ مِذْ كَارِ (٥)

(١) هو رؤيه بن العجاج .

( ۲ ) دیوانه : ۱۲۲ ، ویجاز القرآن ۱ : ۲۳۲ ، والسان (نتق) ، من أرجوزة تمدح فیها پقویه ، ثم مدح سلیهان, بن علی ، قال فی ذکر قوه :

فَالنَّاسُ إِنْ فَصَّلْنَهُمْ فَصَائِلًا كُلُّ إِلَيْنَا يَبْتَغِي الوَسَائِلَا وَنَتَقُوا أَخْلَامَنَا الأَثاقِلَا وَنَتَقُوا أَخْلَامَنَا الأَثاقِلَا وَنَتَقُوا أَخْلَامَنَا الأَثاقِلَا وَنَتَقُوا أَخْلَامَنَا الأَثاقِلَا فَلَا يَرَ النَّسَاسُ لَنَا مُعَادِلًا أَكُثُرَ عِزًّا وَأَعَزَّ جَاهِلًا

و « الأثاقل » جمع « الأثقل » ، يعنى أثقل من سائر أحلام الناس ، كما يقال « الأكابر » ، و « الأساغر » ، و « الأساغل » .

(٣) يمني أبا عبيدة أيضاً ، ولم أجده في موضع آخر فيها طبع من مجاز القرآن .

(٤) في المطبوعة والمخطوطة : «المرأة الكبيرة» ، وهو لا يصح ، وإيما أسقط الناسخ ما أثبته بين القوسين ، والصواب ما أثبت .

( ٥ ) ديوانه : ٥٠ ، واللسان ( دحق ) و ( نتق ) ، من قصيدته التي قالها في زرعة بن عمرو بن خويلد ، حين لتي النابغة يمكاظ ، فأشار عليه أن يشير على قومه بني ذبيان بترك حلف بئي أسد ، فأبي النابغة الندر ، فتهدده زرعة وتوعده ، فلما بلغه تهدده ، ذمه وهجاه ، ومجد بني أسد ، فقال في أول شعره :

نَبِّتُ زُرْعَةَ ، وَالسَّفَاهَةُ كَأُسُمِهَا يُهْدِى إِلَى غَرَائِبَ الأَشْمَارِ ثم يقول في ذكر الغاضريين من بني أحد حلفاء بني ذبيان : وَالْفَاضِرِيُّونَ اللَّذِينَ تَحَمَّلُوا بِلُوَالْهِمْ سَيْرًا لِدَارِ قَرارِ وقال آخر منهم: معناه في هذا الموضع: ورفعناه. وقال: قالوا: «نَدَقَتَى السَّيرُ»، حرَّكني. وقال: قالوا: «ما نتتق برجنْله لا يركنُض»، و «النتق»، نتق الدابة صاحبها حين تعدُو به وتتعبه حتى يربو، فذلك «النَّتَق» و «النَّتُوق»، و « نتقت المرأة تنتُق نُتُوقاً » ، كثر ولدها.

وقال بعض الكوفيين: « نتقنا الجبل »، عَلَمَّمنا الجبل فوقهم فرفعناه ، ننتقه نتقاً ، و « امرأة منتقاق » ، كثيرة الولد: قال: وسمعت: « أخد الجراب ، فنتق ما فيه » (١٠) إذا نثر ما فيه . (٢)

0 0

يصفهم في البيت الأخير بالنعمة ، ولين إلعيش ، وأن أمهاتهم عشمن بخير معيشة ، فكثر ولدهن وقوله : « دحقت » ، وذلك أن المرأة إذا ولدت ولدها بعضهم في إثر بعض قيل : « دحقت » ، « مذكار» ، تلد الذكور .

و رواية الديوان وغيره : « طفحت عليك » يه أى : اتسعت يولدها وغليت ، كما يطفح الما. فيغطى ما حوله ويغرقه .

- (١) في المطبوعة : « ونتق » بالواو ، وأثبت ما في المخطوطة .
- (٢) لم يفس أبو جعفر « الظلة » ، فانظر تفسيرها فيها سلف ؛ ٢٦١٪ ، ٢٦٢ .

القول في تأويل قوله ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ كَبِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِم \* ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَى ٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم \* قَالُوا ۚ كِلَىٰ ظُهُورِهِم \* ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُم \* عَلَى ٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُم \* قَالُوا ۚ كِلَىٰ اللَّهُ مِنْ مَذَا غَفْلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ تَقُولُوا ْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَذَا غَفْلِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر، يا محمد، ربَّك إذا استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم، فقرَّرهم بتوحيده، وأشهد بعضهم على بعض شهاد تَهم بذلك وإقرارَهم به، (١) كما: —

۱۵۳۳۸ – حدثنا الحسين بن محمد الطوسى قال، حدثنا الحسين بن محمد قال ، حدثنا جرير بن حازم ، عن كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعشمان = يعنى عرّفة = فأخر جمن صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبرك ، (۲) فقال : «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا » ، الآية ، إلى « ما فعل المبطلون » . (۳)

<sup>(</sup>١) مضى أثر فى تفسير هذه الآية ، برقم : ١٥٨٥٥ ، لم يذكر هنا ، وهو مَن اختصار أبي جمفر .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : «فتلا ، فقال » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، فظنه من التلاوة ، والصواب ما أثبته . يقال : « كلمه الله قبلا » ، أى عياناً ومقابلة لا من وراء حجاب ، وقد مضى تفسير هذا الحرف فيها سلف من الأخبار ١ : ١١٥ ، تعليق : ٢/١ ؛ ٢٦٦ ، تعليق : ٣/١ : ٢٦٦ ، تعليق : ٣/١ ، تعليق : ٣ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٣٣٨ - خبر ابن عباس هذا ، من حديث كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبر ، عن سعيد بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رواه أبو جعفر بخمسة أسانيد : هذا ، ورقم : ١٥٣٥٩ - وهذا الأول هو المرفوع وحده ، وسائرها موقوف على ابن عباس . ورواه أبو جعفر بإسناده هذا مرفوعاً في التاريخ ١ : ٧٧ .

ورواه مرفوعاً أحمد في مسنده رقم : ٢٤٥٥ ، من طريق حسين بن محمد ، وهو طريق أبي جعفر .
ورواه مرفوعاً أيضاً ، الحاكم في المستدرك ١ : ٢٧ ، من طريق إبراهيم بن مرزوق البصري ،
عن وهب بن جرير بن حازم ، عن جرير بن حازم ، بمثله ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ،

۱۵۳۳۹ - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا كلثوم بن جبر قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم »، قال : سألت عنها ابن عباس فقال : مسح ربتك ظهر آدم ، فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، بنعثمان هذه = وأشار بيده = فأخذ مواثيقهم ، وأشهدهم على أنفسهم : «ألست بربكم قالوا بلى » . (۱)

ولم يخرجاه . وقد احتج مسلم ، بكلثوم بن جبر » ، ووافقه الذهبي ، ثم رواه في المستدرك ٢ : ٤٤٥ من طريق الحسين بن محمد المروروذي ، عن جزير بن حازم ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

وذكره مرفوعاً ، الهيشمى فى مجمع الزوائد ٧ : ٢٥ / ٧ : ١٨٩ ، ١٨٩ ، وقال : « رواه أحمد ٤. ورجاله رجال الصحيح » .

وأما من رواه مزقوفاً فابن جرير بالأسانيد التالية : ١٥٣٥٩ – ١٥٣٤١ ، ١٥٣٥٠ ، وابن سعد في الطبقات ١/١/١ ، من طريق ابن علية ، عن كلثوم ، ومن طريق حاد بن زيد ، عن كلثوم .

وذكره أبن كثير في تفسيره ٣ : ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، وفي تاريخه ٢ : ٩٠ ، وأطال الكلام في تعليله ، وجعل كثرة رواة وقفه علة في رد رواية من رفعه ، وقال في ص : ٥٨٩ ، أنه قا بين أنه موقوف لا مرفوع ، فقال أخى السيد أحمد في شرح المسند : «وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف ، وما هذه بعلة ، والرفع زيادة من ثقة ، فهي مقبولة صحيحة » . وقال أيضاً : «إسناده صحيح » .

ثم انظر تخريج الآثار التالية .

ورواة الخبر هم :

« أحمد بن محمد الطوسي » ، هو « أحمد بن محمد بن فيزك بن حبيب الطوسي » ، شيخ الطبري ، ثقة . مضى برقم : ٣٨٨٣ ، ٩٤٩٣ ، ٨٨٧٠ .

ؤ « حسین بن محمل بن بهرام التمیمی » ، ویقال له : « حسین المعلم » و « حسین المؤدب » . روی له الجاعة . مضی برقم : ۲۳٤٠ .

و « كلثوم بن جبر بن مؤمل الديلي » ، ثقة من صغار التابعين ، مضى برقم : ٢٨٦١ ،

و « نمان » ، هو واد لهذيل ، من وراء عرفة ، على ليلتين من عرفة ، وهو « نعان الأراك » ، يكثر وروده في شعرهم .

(۱) الأثر : ۱۰۳۳۹ – «عران بن حوسی بن حیان اللیثی القزاز ، الصفار » ، شیخ الطبری ، ثقة . مضی برقم : ۲۱۵۴ ، ۲۰۸۹ ، ۲۰۹۱ ، ۸۲۸۳ .

و «عبد الوارث» ، هو : «عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان» ، أحد الأعمة الأعلام . مضى برقم : ٢١٥٤ ، ٢٠٥٩ ، ٢٥٩١ ، ٢١٥٩ ، وغيرها .

v1/4

• ١٥٣٤ - حدثنا ابن وكيع ويعقوب قالا، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا وكيع ويعقوب قالا، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » ، قال : مسح ربتُك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذى وراء عرفة ، وأخذ ميثاقهم : « أاست بربكم قالوا بلى شهدنا » = اللفظ لحديث يعقوب . (١)

۱۵۳٤١ - وحد ثنى يعقوب قال، حدثنا ابن علية قال: ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، في هذا الحديث: « قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين » . (٢)

١٥٣٤٢ ـ حدثنا عمرو قال، حدثنا عمران بن عيينة قال ، أخبرنا عظاء ابن السائب ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال : أول ما أهبط الله آدم

رواه أبو جعفر في تاريخه 1: ٦٧ ، موقوفاً أيضاً ، وإسناده صحيح . وأشار إليه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٥٨٥ .

وكان في المطبوعة هنا : « بنمان هذا » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ ، وهو صواب محض . وانظر التعليق على رقم : ١٥٣٣٨ .

. . .

تنديه ، قوله تعالى « ذريتهم » ، ، هي إحدى القراءتين ، وهي قراءتنا ، وفي القراءة الأخرى : « ذرياتهم » بالجمع ، ولم يذكر أبو جعفر هذه القراءة ، وجاء في المخطوطة : « ذرياتهم » كثيراً ، وفي بعضي الأخبار « ذرياتهم » بالجمع . ولكن الناشر ، وضع في جميع الأخبار « ذرياتهم » فغيرت ذلك ، وتبعت المخطوطة ، فحيث كتب « ذرياتهم » بالإفراد ، أثبتها كذلك . وحيث كتب « ذرياتهم » بالإفراد ، أثبتها كذلك . وحيث كتب « ذرياتهم » بالإفراد ، أثبتها كذلك . وحيث كتب « ذرياتهم » بالإفراد ، أثبتها كذلك . وحيث كتب « ذرياتهم » بالإفراد ، أثبتها كذلك . وحيث كتب « ذرياتهم »

(١) الأثر : ١٥٣٤٠ - « ابن علية » ، هو : « إسماعيل بن إبراهيم الأسرى » ، الإمام المشهور ، سلف مراراً كثيرة .

وهذا هو ثانى الآثار الموقوفة على ابن عباس ، ورواه بهذا الإسناد أبو جعفر فى تاريخه ١ : ٧٧ ، ورواه من هذه الطريق نفسها ، ابن سمد فى الطبقات ١ / ٨/١ ، بلفظه هذا .

إسناده صحيح ، وانظر التعليق على رقم : ١٥٣٣٨ .

(٢) الأثر : ١٥٣٤١ - رواه ابن صعد في الطبقات ١/١/١ ، واقتصر فيه إلى قوله تعالى : «يوم القيامة » . انظر التعليقات السالفة .

## أهبطه بدَّهـ أرض بالهند ، (١) فمسح الله ظهره ، فأخرج منه كل نسَّمة هو بارتها

(۱) في المطبوعة : « بد جنى ، أرض بالهند » بالجيم . وأثبت ما في المخطوطة في هذا الموضع ، وفي تاريخ الطبرى ١ : ، ٦٠ ، في هذا المخبر نفسه : « بد هناء أرض الهند » ، بآخره همزة ، كأنه من « الدهناء » ، وهي الفلاة كلها رمل . وليس صواباً كما سترى .

وهذا الحرف سيأتى في الخبر رقم : ١٥٣٤٧ في المطبوعة : «بدجني» أيضاً ، بالحيم ، وهو تغيير من الناشر . أما المخطوطة ، ففيها «بدحنا» .

وقد روی ابن سعد هذا الحبر فی الطبقات ۱/۱/۱ ، وفیه : «خلق آدم من أوض یقال لها دحناه » بالحاء ، و بالهمز ، ثم مثله نی ۱/۱/۱ وفیه : «خلق الله آدم بدحناه» .

وقه وقع خلط شديد في اسم هذا الموضع ومكافه ، يحسن تفصيله في هذا الموضع .

۱ – جاء فی سیرة ابن هشام ، عن ابن إسحق : «ثم خوج رسول الله صلی الله علیه وسل حیّن انصرف عن الطائف علی دحنا ، حتی نزل الجعرافة له بغیمن کان معه من الناس ، وبعه من هوازن سب کثیر » . ومثله فی تاریخ الطبری ۳ : ۱۳۶ ، عن ابن إسحق .

فهذا موضع لاشك أذه فى جزيرة العرب ، ذكره البنكرى فى معجم ما استعجم : ٥٤٥ ، ٩٤٥ ، ولم يخلطه بغيره ، وضبطه بفتح الدال ، وسكون الحاء المهملة ، وقتح النون ، على وزن « فعلى » . وأما ياقوت فى معجمه ، فضبطها مثله ثم قال : « ويروى فيها القصر والمد » .

وقال البكرى فى تحديدها : «موضع بسيف البحر » ، ثم عاد فذكر نحبر ابن إسحق فى سيرته : ثم قال : «هكذا وقع فى كتاب السير ، بالنون ، وكذلك ذكره الطبرى ، وليس هناك سيف . وأفا أراه أراد : «سلك على دحى » ، المتقدم ذكره . ولولا أنه غير محدد عندا ، لارتفع الارتياب » ( بفتح الدال وسكون الجاء ، بعدها ياء ) ، هكذا ذكره البكرى فى معجمه : ٣٤٧ وقال : «موضع ، ذكره أبو بكر » ، ولم يبين .

وأما ياقوت فقال في « دحنا » : « هي من مخاليف الطائف » ، ولم يذكر ترجمة ( دحي ) التي ذكرها البكري .

وظنى أن البكرى نقل قوله : «موضع بسيف البحر» ، من بعض شراح الشعر ، فإنه أنشه شعر ربيمة بن جحدر الهذلى اللحيانى :

فَلَوْ رَجُلاً خَادَعْتُهُ لَخَدَعْتُهُ وَلَكِنَما حُوتاً بِدَخْنا أَقَامِسُ أَقُولُ لَهُ ، كَيْما أُخَالِفَ رَوْغَهُ: وَرَاءَكُ مِلْ أَرْوَى شِيَاهُ كُوَايِسُ أَقُولُ لَهُ ، كَيْما أُخَالِفَ رَوْغَهُ:

فكأن شارح الشعر جعله موضعاً لسيف البحر ، لقوله : «حوثا بد حنا أقاس» ، وليس ذلك لزاماً ، إلا أن تكون « دحنا » موضع آخر غير المذكور في السيرة .

وأنشد أيضاً عن الأصمعي :

وَصَاحِبٍ لِي بِدَحْنَى، أَيُّمَا رَجُلٍ ` أَنَّى تُقِيلُتَ وَأَنْتَ الفَارِسُ البَطَلُ!

ومهما یکن من شیء ، فهو موضع بیلاد العرب لاشك فیه ، «هو بمعزل عن « دحنا » الأخرى کا صتری بعد . إلى أن تقوم الساعة ، ثم أخذ عليهم الميثاق : « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة ، إنا كنا عن هذا غافلين » . (١)

١٥٣٤٣ ـ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرانِ بن عيينة ، عن عطاء،

٧ - وأما «دحنا» الأخرى ، المذكورة فى هذا الخبر ، فهى موصوفة فيه أنها « يأرض الهند » وذكرها البكرى فى مادة (واشم) : ١٣٩٤ ، قال : «قال ابن إسحق : يذكر أهل العلم أن مهبط آدم وحواء ، على جبل يقال له واشم ، من أرض الهند ، وهو اليوم وسط بين قراها ، بين الدهنج والمندل » ، وذكره الطبرى فى تاريخه ؛ : ٥٠ ، وفيه : « وأما أهل التوواة فإنهم قالوا : أهبط آدم بالهند ، على جبل يقال له ; واسم ، عند واد يقال له : بهيل ، بين الدهنج والمندل ، بلدين بأرض الهند » . وهو نص ابن إسحق كما رواه بإسناده .

فالأخبار التي ورد فيها ذكر هبوط آدم ، أو خلقه ، وفيها «دحنا » ، ولم يبين موضعها ، 
تبينها هذه الأخبار التي ذكرت ذلك ، وبينت أنه بأرض الهند . و « ذحنا » ، بالحاء المهملة ، هي 
« دهنج » في الأخبار لتي ذكرتها قبل ، معربة . وهكذا جاءت في المراجع « دحنا » بالحاء المهملة ، 
ولكن رواة كتب اللغة رووا لنا في خبر ابن عباس : « إن الله مسح ظهر آدم بدجناء ، وهو اسم 
موضع ، و يروى بالحاء المهملة » ، هكذا ذكر صاحب لسان العرب في ( دجن ) ، ثم في ( دحن ) ، وقال : « وهو بين الطائف ومكة » ، فهذا أول الخلط ، وإنما هو موضع بالهند في هذا الخبر ، أما الذي « بين الطائف ومكة » ، فهو « دحنا » العربية التي ذكرناها أولا .

وقال صاحب القاموس : «ودجني ، بالضم أو بالكسر ، وقد يمه ، أرض خلق منها آدم عليه السلام ، أو هي بالحاء المهملة » ثم ذكرها في (دحن) وقال : «ودحني في دج ن » ، يعني أد هو هو ، و بضم الدال .

وعلق الزبيدى فى تاج العروس وقال : « وقد جاء ذكرها فى سيرة ابن إسماق ، فى انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف على دجناه . وجاه فى حديث ابن عباس : إن الله خلق آدم من دجناه ، فسح ظهره نمان الأراك . وكان مسح ظهره بعد خروجه من الجنة ، الاتفاق من الروايات » ، كل ذلك ذكره بالجيم .

فخلط أيضاً بين المرضعين ، الموضع الذي في السيرة ، وموضع خلق آدم أو مهبطه . وإنما خلط النباعاً للمهبيل في الروض الأنف ٢ : ٣٠٥ .

وسبب هذا الحلط بلا ربيب ، هو ذكر « نمان الأراك » في خبر خلق آدم ، و « نمان الأراك » بأرض العرب ، فقال من لم يجمع أخبار الحلق أن « دحنا » ، بأرض لعرب ، ولم ينظر فيما جاء في رواية الخبر الأخرى أنها بأرض الهند .

هذا م وظنى أن « دحنا » ، و « دجنا » بالقصر والمه : ؛ هو تعریب فى « دهنج » التى مضى ذكرها ، ؛ وهَى الأرض التى بالهنا ، أما التى ببلاد العرب ، فهى « دحنا » بالحاء ، لاغير `. وهذا كاف إن شاء الله فى تحقيق هذه الكلمه .

(١) الأثر : ١٥٣٤٢ – « عمرو » ، هو : « عمرو بن على الفلاس » ، مضى مواراً كثيرة .

عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : أهبط آدم حين أهبط ، فسح الله ظهره ، فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، ثم قال : « ألست بربكم قالوا بلى » . ثم تلا : « وإذا أخذ ربتُك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم » ، فجف القيامة . (١)

الأعش عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وإذ أخذ عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وإذ أخذ ربك من بيي آدم من ظهورهم ذريتهم » ، قال : لما خلق الله آدم ، أخذ ذريته من ظهره مثل الذر ، فقبض قبضتين ، فقال لأصحاب اليمين : « ادخلوا الجنة بسلام » ، وقال للآخوين : « ادخلوا النار ولا أبالي » . (٢)

١٥٣٤٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن حبيب،

و « عمران بن عيينة » ، هو أخو : « صفيان بن عيينة » الإمام المشهور . قال ابن معين وأبو زرعة : « صالح الحديث » . وأما ابن أبي حاتم ، افقال : « لا يحتج بحديثه ، لأنه يأتى بالمناكير » . وقال المقيل : « في حديثه وهم » . وقد مضى يرقم : ١٨٩٩ ، ١٠٥٨٠ .

وهذا الخبر ، رواه أبو جعفر مختصراً في تاريخه ١ : ٣٠ ، وابن سعد مختصراً ١/١/٥ ، وسيأتى برقم : ١٥٣٤٣ ، من رواية وكبع ، عن عمران ، عن عطاء ، وليس فيه ذكر « دحنا » . وسيأتى بأسانيد أخر رقم : ١٥٣٤٣ ، ١٥٣٤٧ ، عن غير عمران ، عن عطاء .

(۱) الأثر : ۱۰۳٤۳ – هو طريق أخرى للأثر السالف ، ومن هذه الطريق ، رواه أيوجعفر في تاريخه ۱ : ۲۷ ، وانظر التعليق السائف .

(۲۰) الأثر : ۱۵۳۶۶ – هذا الخبر والذي يليه ، رواه من طريقين . رواه أولها أبو جعفر ني تاريخه ۱ : ۲۷ .

« يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التميمي النهشل » ، وثقه أحمد وغيره ، وضعفه ابن معين وغيره . مضى برقم : ١٤٢٠ ، ٦٣١٧ ، ٩٠٣٥ .

و «حبیب بن أبی ثابت» ، هو «حبیب بن قیس بن قیار » ، ثقة ، روی به الجهاعة ، مضی برقم : ۹۰۱۲ ، ۹۰۲۹ ، ۱۰۶۲۳ ، وغیرها .

ومعنى هذا الخبر ، مخرج في مسانيه جاعة من الصحابة ، ولكنى لم أجده ينصه عن ابن عباس في غير هذا الموضع ، وفي تاريخ الطبرى . وانظر التعليق التالى . عن ابن عباس قال : مسح الله ظهر آدم فأخرج كل طيبٍ في يمينه ، وأخرج كل خبيثٍ في الأخرى. (١)

۱۹۳٤٦ -- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن علية ، عن شريك ، عن عطاء، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : مسح الله ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة . (۲)

ابی قیس ، عن عطاء ، عن سعید ، عن ابن عباس : « و إذ أخذ ربك من أبی قیس ، عن عطاء ، عن سعید ، عن ابن عباس : « و إذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذریتهم » ، قال : لما خلق الله آدم مسح ظهره بد حنا ، (۳) وأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القیامة ، فقال : « ألست بربكم قالوا بلی » ، قال : فیررون يومنذ جف ً القلم بما هو كائن إلى يوم القیامة . (۱)

١٥٣٤٨ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن المسعودى ، عن على ابن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما خلق الله آدم عليه السلام ، أخذ ميثاقه ، فسح ظهره ، فأخذ ذرّيته كهيئة الذرّ ، فكتب آجالهم

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٣٤٥ – هذه طريق أخرى للخبر السالف ، بغير لفظه ، أخرجه الآجرى فى كتاب الشريعة : ٢١١ ، ٢١٢ ، من طريق على بن مسهر عن الأعمش ، بغير هذا اللفظ

وفي المخطوطة : ﴿ كُلُّ خبيثُ فِي الآخرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٥٣٤٦ – انظر ما سلف رقم: ١٥٣٤٦ ، ١٥٣٤٣ ، حديث عطاء ، عن سميد ، ينبر هذا اللفظ.

وهذا خبر صحيح الإسناد ، وسيأتي من طريق أخرى في الذي يليه .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة « بد جنى » بالحيم ، وأثبت ما فى المخطوطة، وانظر تحقيق ذلك فى ص: ٢٢٥ ، تعليق : ٩ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٣٤٧ – طريق أخرى للخبر السالف .

<sup>«</sup> عمرو بن أبي قيس الرازي » ، الأزرق ، ثقة ، وكان يهم في الحديث قليلا ، مضى برقم : ٩٣٤٦ ، وغرها .

وهذا الخبر رواه أبو جمفر فى التاريخ ١ : ٦٨ ، ورواه ابن سعد فى الطبقات ١/١/٨ ، من طريق منصور بن أبى الأسود ، عن عطاء بن السائب ، يتحو هذا اللفظ ، وفى آخره : «قال سعيد : فيرون أن الميثاق أخذ يومئذ » . ونسبه فى الدر المنثور ١ : ١٤١ لابن المنذر وحده . وقوله : «يرون » ( بضم الياء وفتح الراء ) بالبناء للمجهول ، يمعنى : يظنون ذلك ويقدرونه .

وأرزاقهم ومصائبهم = « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » . (١)

10789 - . . . . قال حدثنا يزيد بن هرون، عن المسعودى ، عن على بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وإذ أخذ ربك من على بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » ، قال : لما خلق الله آدم ، أخذ ميثاقه أنه ربته ، وكتب آجالهم وكتب أجله ومصائبه ، واستخرج ذريته كالذر ، وأخذ ميثاقهم ، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبه . (١)

• ١٥٣٥ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن ربيعة بن كلثوم بن جبر ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله: « وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم » ، قال : مسح الله ظهر آدم عليه السلام وهو ببطن نعمان = واد إلى جنب عرفة = وأخرج ذريته من ظهره كهيئة الذر ، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . (٣) الفقرة كهيئة الذر ، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . (٣) كهيئة الذر ، غن ابن عباس قال ، أخرج الله ذريتة آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذر وهو في آذي من الماء . (١٥)

٧٧/٩

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٣٤٨ – هذا الخبر رواه أبو جعفر من طريقين ، هذا والذي يليه .

<sup>«</sup>المسعودى»، هو: «عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود»، مضى برقم: ۲۱۵۲ ، ۲۷۲۹ ، ۲۹۳۷ ، ۲۹۳۷ ، وغیرها ، وهو ثقة ، اختلط بأخرة ، وتنیر حفظه ، وبا روى عنه الشیوخ القدماء، فهو مستقیم . وسماع وکیم من المسعوفی قدیم .

وعلى بن بذيمة الحزرى » ، ثقة ، متكلم فيه بما لا يقلح ، مضى برقم : ٦٢٩ ، وغيرها .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور 1 : 1 ؛ 1 ، ونسبه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أب حاتم ، وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ١٥٣٤٩ – « يزيد بن هرون السلمى » ، أحد الأعلام الحفاظ المشاهير ، مضى مراراً كثيرة . وقد روى « يزيد بن هرون » عن المسعودى أحاديث مختلطة ، بعد ما تغير حفظه ، كما ذكرت فى التعليق السالف .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٣٥٠ - هذه طريق أخرى للأخبار السالفة ١٥٣٨ - ١٥٣٤١ ،
 ومضى تخريجها هناك .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٣٥١ – « أبو هلال » ، هو « محمه بن سليم الراسبي » ، ثقة متكلم فيه ،

ابو مسعود ، عن جويبر قال : مات ابن للضحاك بن مزاحم ، ابئ ستة أيام . قال فقال : يا جابر ، إذا أنت وضعت ابنى في لحده ، فأبرز وجهه ، وحل عنه عقده ، فإن ابنى متجلس ومسئول ! ففعلت به الذي أمرنى ، فلما فرغت قلت : عقده ، فإن ابنى متجلس ومسئول ! ففعلت به الذي أمرنى ، فلما فرغت قلت : يرحمك الله ، عم يسأل ابنك ؟ من يسأله إياه ؟ (١) قال : يسئل عن الميثاق الذي يرحمك الله ، عم يسأل ابنك؟ من يسأله إياه ؟ (١) قال : يسئل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم عليه السلام . قلت : يا أبا القاسم ، وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ؟ قال : حدثنى ابن عباس : أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، وأخذ منهم الميثاق : أن فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، وأخذ منهم الميثاق : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وتكفيل لهم بالأرزاق ، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، (١) فن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفي به ، نفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به ، لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به ، لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به ، لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به ، لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به ، لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف به ، لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن مات

قال ابن أبى عدى ، بعد أن ذكر له أحاديث كلها أو عامتها غير محفوظة : «وله غير ما ذكرت ، وفى بعض رواياته مالا يوافقه عليه الثقات ، وهو بمن يكتب حديثه » . مضى برقم : ٢٩٩٦ ،

و «أبو جمرة الضبعي » هو : « نصر بن عمران بن عصام الضبعي » ، ثقة مأمون . مضى برقم : ٩٩٥ ؟ ٣٢٢٨ ، وهو خطأ صرف . برقم : ٩٩٥ ؟ ٣٢٢٨ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة : «عن أبي حمزة » ، وهو خطأ صرف . « آذي الماء » ، الأطباق التي تراها ترفعها من متنه الربح ، دون الموج . ويأتي أيضاً بمعنى : الموج الشديد ، وهو الأكثر . والمراد في هذا الخبر ، هو المعنى الأول .

وكان فى المطبوعة : «أذى » بغير مد ، وليس صواباً ، وفى المخطوطة «أدنى » وهم خطأ صرف . وهذا الخبر ، نقله ابن كثير فى تفسيره ٣ : ٥٨٥ ، وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ١٤١ ،

ونسبه إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن منده في كتاب الرد على الجهمية ، وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والدر المنثور ، أسقط قوله ؛ « من يسأله إياه » ، وهي ثابتة في المخطوطة ، وفي ابن كثير ، الناقل من هذا الموضع من التفسير .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة ، أسقط من أول قوله «ثم تكفل طم » إلى قوله : «تقوم الساعة » ، وهي ثابتة في تفسير ابن كثير ، والدر المنثور . وأما المطبوعة ، فأسقطت من «وتكفل » إلى قوله : «تقوم الساعة » ، وهي ثابة في تفسير أبن كثير وأدر المنثور . وأما المطبوعة ، فأسقطت من «وتكفل » إلى قوله : «في صلبه » .

صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر ، مات على الميثاق الأول على الفطرة . (١)

المحرف السرى بن يحيى: أن الحسن بن أبى الحسن حد شهم ، عن الأسود بن سريع أخبرنى السرى بن يحيى: أن الحسن بن أبى الحسن حد شهم ، عن الأسود بن سريع من بنى سعد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات. قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قسّلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتد عليه ، ثم قال : ما بال أقوام يتناولون الذرية ؟ فقال رجل : يا رسول الله ، فاشتد عليه ، ثم قال : ما بال أقوام يتناولون الذرية ؟ فقال رجل : يا رسول الله ، أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال : إن خيار كم أولاد المشركين! إلا أنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما تزال عليها حتى يبين عنها ليسانها ، فأبواها يهودانها أو ينصرانها = قال الحسن : ولقد قال الله ذلك في كتابه ، (٢) قال : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » (٣).

<sup>(</sup>۱) الأثر ۱۹۳۵ -- «على بن سهل الرمل » ، شیخ الطبری ، مضی حراراً .
و «ضمرة بن ربیعة الفلسطینی » . ثقة ، مضی برقم : ۲۲۳۶ ، ۱۲۸۹۸ ، ۱۳۹۰ .
و «أبو مسعود » الراوی عن «جویبر » ، أخشی أن یکون هو «سعیه بن إیاس الجر بری » ،

و « جویبر » ، لقب ، ویقال اسمه « جابر بن سمید » . مضی کثیراً ، وجاء فی هذا الخبر ، التصریح باسمه « جابر » ، فإلا یکن « جویبر » لقباً ، فهو تصفیر « جابر » .

وهذا الخبر ، نقله ابن كثير في تفسيره ٣ : ٥٨٥ ، والسيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤٣ . (٢) في المطبوعة : ﴿ وَاللَّهُ لَقَدْ قَالَ اللَّهِ ﴾ لا أدرى من أين زاد ذلك !

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٣٥٣ - «السرى بن يحيى بن إياس الشيبانى » ، «أبو الهيم » ، ثقة . ثبت ، روى عن الحسن البصرى مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/٢/٢/ ، وابن أبي حاتم ٢/٨٣/١/٢ و « الأسود بن صريح بن حميرى بن عبادة التميمي » ، صحابي ، كان شاعراً مشهوراً ، وكان أول من قص في مسجد البصرة ، وهو القائل في قصصه في الميت ، (البيان والتبين ١ : ٢٠٤/ طبقات فحول الشعراء ١٥١ ، تعليق : ٣) :

فإنْ تَنْجُ مِنْهَا ، تَنْجُ مِنْ دِي عَظِيمَة وَ إِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِياً

مترجم فى الإصابة ، وأسد الغابة ، وابن سعد ٢٨/١/٧ ، والاستيعاب: ٤٤ ، والمعارف لابن قتيبة : ٢٧٦ ، والكبير البخارى ١/١/٥٤٤ ، وابن أبى حاتم ١٢٩/١/١ ، وغيرها . وهذا الخبر ، رواه من جذه الطريق ، أحمد فى مسنده ٤ : ٢٤ ، مع خلاف يبير فى لقظه ، وابن سعد مختصراً فى الطبقات ٢٨/١/٧ ، والبخارى تختصراً فى التاريخ ١/١/٥٤٤ .وابن عبد البر

١٥٣٥٤ – حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال ، حدثنا أحمد ابن أبي طبية ، عن سفيان بن سعيد ، عن الأجلح ، عن الضحاك = وعن منصور ، عن مجاهد = عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » ، قال : أخذوا من ظهره ، كما يؤخذ بالمشطمن الرأس ، فقال لهم : « ألست بربكم قالوا بلى » ، قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » . (1)

في الاستيماب بنحوه مطولا : ١٤ ، وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمته وقال : «وأخرجه ابن حجر في الإصابة في ترجمته وقال : «وأخرجه

ورواه أحمد في مسنده ٢ : ٣٠٤ ، من طريق يونِس بن محمد المؤدب ، عن أبان بن يزيد ، عن قدادة ، عن الحسن مختصراً ، ثم رواه بعده من طريق يونِس بن عبيد عن الحسن ، بنحوه . ثم رواه في ٤ : ٢٤ من طريق سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وبين الخبر أن ذلك كان في سرية بمثها رسول الله صلى الله عليه وصل يوم حنين .

ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ١٢٣ من طريق يونس بن محمد المؤدب ، ثم من طريق يونس بن عبيه ، عن الحبين ، بنحو ما رواه أحمد ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه يا ، ووافقه الذهبي .

ورواه البيه في السنن الكبرى ٩ : ٧٧ ، من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن . ثم رواه أيضاً في السنن ٩ ، ١٣٠ ، من طريق يونس بن محمد المؤدب ، عن أبان بن يزيد ، عن قتادة .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ه : ٣١٣ ، ثم قال : « رواه أحمد بأسانيد ، والطبراني في الكبير والأونيط كذلك . . . و يعض أسانيد أحمد ، رجاله رجال الصحيح » .

وخرجه ابن كثير في تفسيره ٢ : ٨٥ وقال : « وأخرجه النائي في سننه ، من حديث هشيم ، عن يونس بن عبيد أ عن الحسن ، فال حدثني الأسود بن سريع ، فذكره ، ولم يذكر قول الحسن البصري ، واستحضاره الآية عند ذلك » .

(١) الأثر : ١٥٣٥٤ – رواء أبو جعفر من طرق ثلاث ، أولاهما مرفوعة ، والأخريان موقوفتان على عبد الله بن عمرو .

وهذا الخبر ، إسنادان : «سفيان الثورى ، عن الأجلح » ، و «سفيان ، عن منصور » .

« عبد الرحمن بن الوليد الحرجانى » ، شيخ أبي جعفر ، لم أجد له ترجمة ، ولكنه روى عنه في التاريخ ؟ : ٢٠٧ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢٠ ٧ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم في المنتخب من ذيل المذيل ( التاريخ : ١٠ ٢ ، عن « أحمد بن أبي طبية » أيضاً ، ثم أيض

و « أحمد بن أبي طبية » هو : « أحمد بن عيسى بن سليمان الجرجانى » ، قاضى قومس . قال أبو حاتم : « يبكتب خديثه » ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن عدى : « حدث بأحاديث أكثرها غرائب » . مترجم فى التهذيب ، والخلاصة : ٧ ، وابن أبي حاتم ١/١/١ . وضبط معيد قال ، حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو في قوله : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » ، قال : أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس . (١)

۱۰۳۰۲ — حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو: « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » ، قال: أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس = قال ابن حميد: كما يؤخذ بالمشط. (۲)

المحمد بن عبد الحميد بن جعفر ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن زيد بن أبي أنيسة ،

«وسفيان بن سعيد » هو الثورى ، وكان فى المطبوعة والمخطوطة : «سفيان عن سعيد » ، وهو خطأ محض ، وإنما يروى عن الأجلح «سفيان بن سعيد الثورى » بغير واسطة الكبير ٢٨/٢/١ . و « الأجلح » هو « الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندى » ، مضى برقم : ٣٨٤ ، ٥٣٨٤ ، و وثقه ابن عدى .

وهذا الخبر ، خرجه السيوطى مرفوعاً فى الدر المنثور ٢: ١٤٢ وزاد نسبته لابن منه فى كتاب الرد على الجهمية . وذكره اين كثير فى تفسيره ٣: ٥٨٦ ، ٥٨٥ وضعف رفعه ، وبين أن وقفه أصح . وسيأتى قول الطبرى فيه ص : ٧٥٠ : «ولا أعلمه صحيحاً ، لأن الثقات الذين يعتمه على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثورى ، فوقفوه على عبد الله بن عمرو ، ولم يرفعوه ، ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبي طبية عنه » .

- (١) الأثر : ١٥٣٥٥ هذا الأثر والذي يليه ، هما الأثران الموقوفان الصحيحان . راجع التعليق السالف .
- (٧) الأثر : ١٥٣٥٦ هو موقوف على عبد الله بن عمرو ، صحيح الإسناد كالسالف .
   وكان في المخطوطة : « كما يؤخذ المشط » مرة أخرى » بغير باء ، وكأن الصواب ما في المطبوعة ،
   وبذلك ورد في الدر المنثور . وأنظر التعليق السالف .

وهذه الأخبار الثلاثة ، ذكرها ابن كثير في تفسيره ٣ : ٨٩٩ ، ٥٨٩ ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤١ موقوفاً ، ولسبه إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، واللالكائي في السنة ، وقصر في نسبته إلى ابن جرير .

<sup>«</sup> طبية » في الخلاصة بالظاء المعجمة ، ولكنه في غيره بالطاء المهملة :

عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار الجهنى: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم » ، فقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله خلق آدم ، ثم مسح على ، ظهره بيمينه ، (١) فاستخرج منه ذرية فقال : « خلقت هؤلاء للجنة ، و بعمل أهل الجنة يعملون » . ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : « خلقت هؤلاء للنار ، و بعمل أهل النار يعملون » . فقال رجل : يا رسول الله ، ففيم العمل ؟ قال : إن الله إذا خلق العبد المجنة ، استعمله بعمل أهل الجنة حتى عوت على عمل من عمل أهل البار ، فيدخله الجنة . وإذا خلق العبد للنار ، يموت على عمل من عمل أهل النار ، فيدخله المنار ، فيدخله النار ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مسح ظهره » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٥٣٥٧ - «إبراهيم بن سعيد الجوهرى الطبرى» ، شيخ العلبرى ، مضى مراراً . و «سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصارى» ، ثقة ، وضعفوه ، مضى برقم : ٣٩٥٩ ، و «سعد بن عبد الحميد بن يضر في هذا الإسناد ، فإن «روح بن عبادة» ، ثقة بلا شك ، وهو العمدة في رواية الخبر في سائر الكتب .

و « زيد بن أَب أنيسة الحزرى » ، ثقة ، مضى برقيم : ١٩٦٤ ، ٨٣٩٦

و «عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » ، ثقة مأمون ، روى له الجاعة ، مضى برقم : ١٤٦٨ .

و «مسلم بن يسار الجهنى» ، تابعى ثقة ، قيل : لم يسمع من عمر ، وبينه وبينه «نعيم بن ربيعة الأزدى» ، كما سيأتى فى الأثر التالى . مترجم فى التهذيب ، والكبير ١/٤/٢/٢ ، ولا أدرى لم أغفله ابن أبى حاتم فى كتابه ، أو هو سقط من تراجمه .

وهذا الخبر رواه أبو جعفر بإسناده هذا في تاريخه ١ : ٣٧ ، مع خلاف يسير في لفظه . ورواه مالك في الموطأ : ٨٩٨ ، ورواه أحمد في المسند وقم : ٣١١ ، وأبو داود في سننه ٤ : ٣١٢ رقم : ٣٧٤ ، وأبو داود في سننه ٤ : ٣١٢ رقم : ٤٧٠٣ ، وأبل كر في المستدرك ١ : ٢٧٤ وقال : «هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه » ، وتعقبه الذهبي فقال : «فيه إرسال » ، ثم عاد الحاكم فرواه في المستدرك ٢ : ٣٢٤ ، ٤٤٥ وقال : «هذا حديث على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » ، فخالف ما قاله أولا ، ولكن أعجب منه أن الذهبي في هذين الموضعين وافقه ، ولم يتمقبه بأنه فيه إرسال !! وهذا عجب ! ورواه الآجري في كتاب الشريعة : ١٧٥ ، وابن عبد البر في التقصي : ٤٥ ، وقال ؛ «في إسناد هذا الحديث علمن ، قد بينتهما في كتاب التفسير وقال : «هذا حديث حسن ، ومسلم بن يسار ، مم يسمع من عمر ، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر ، وجلا » .

۱۰۳۰۸ – حدثنا إبراهيم قال، حدثنا محمد بن المصنى ، عن بقية ، عن ٩/٨٧ عمر بن جُعْمَم القرشي قال ، حدثني زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مسلم بن يسار ، عن نعيم بن ربيعة ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . (١)

و بعد كتابه ما تقدم ، وجدت الإمام آبن القيم قد ذكر ألخير في شفاء العليل : ١٠٢٩ ، ما قاله ابن عبد البر في التمهيد وقال : «قال الحاكم : هذا الحديث على شرط مسلم ، وليس كا قاله ، بل هو حديث منقطع ، قال أبو عمر (ابن عبد البر) : هو حديث منقطع ، فإن مسلم بن يساز هذا ، لم يلق عمر بن الخطاب ، بينهما فعيم بن ربيعة . هذا إن صح أن الذي رواه عن زيد بن أبي أليسة فذكر فيه نعيم بن ربيعة ، إذ ليس هو بأحفظ من مالك ، ولا عمن يحتج به إذا خالفه مالك . ومع ذلك فإن نعيم بن ربيعة ، ومسلم بن يسار جميعاً مجهولان غير معروفين بحمل العلم ونقل الحديث . وأيس هو وسلم بن يسار العابد البصرى ، وإنما هو رجل مدنى مجهول . ثم ذكر من تاريخ ابن أبي خيشة قال : قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذا ، فكتب يبده على مسلم بن يسار : لا يعرف ، قال أبو عمر : هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد ، فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى من وجوه كثيرة » عمد شم ساق أسماء من روى عجم من الصحابة .

وخرجه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٥٨٦ وفي تاريخه ١ : ٩ ، ٥ ، ٥ ، وقال بعد نقل كلام الترمذي : « كذا قاله أبو حاتم ، وأبو زرعة ، زاد أبو حاتم بينهما فهيم بن ربيعة . وهذا الذي قاله أبو حاتم ثم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصنى ، عن بقية ، عن عمر بن جعثم القرشي عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب ، عن مسلم بن يسار الجهني، عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر ، . . . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم ، يريد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولها أولى بالصواب من قول مالك . قال ابن كثير : الظاهر أن مالكاً إنما أسقط نعيم بن ربيعة عمداً ، كما جهل حال نعيم ولم يعرفه ، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث . وكذلك يسقط ذكر جاعة نمن لا يرتضيهم ، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ، ويقطع كثيراً من المرفوعات ، ويقطع كثيراً من المرفوعات ، ويقطع كثيراً من الموصولات » .

وانظر التعليق على الخبر التالى .

(۱) ۱۰۲۵۸ – «محمد بن المصنى بن بهلول القرشى» ، حافظ صدوق ، متكلم فيه ، ويل أن كان من يدلس تدليس التسوية . مترجم فى التهذيب ، والكبير ۲٤٦/۱/۱ ، وابن أني حاتم ١٠٤/١/٤ .

و « بقية » ، هو « بقية بن الوليد » ، مضى مراراً .

و « عمر بن جعثم القرشي » ، ذكره ابن خبان في الثقات ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم « ١٠١/١/٣ ، وكان في المخطوطة : « عمر بن جعفر القرشي » ، وهو خطأ ، وكان في المطبوعة : « عمر بن جعثم » ، وهو خطأ أيضاً .

و « نعيم بن ربيعة الأزدى » ، لم يذكر البخارى فيه جرحاً ، ولا ابن أبي حاتم . مترجم في التهذيب ، والكبير ٤٩٠/٢/٤ .

۱۰۳۰۹ — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن عمارة ، عن أبي محمد رجل من أهل المدينة ، (۱) قال : سألت عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ، عن قوله : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما سألتني ، فقال : خلق الله آدم بيده ، ونفخ فيه من روحه ، ثم أجلسه ، فمسح ظهره بيده اليمني ، فأخرج ذرعاً فقال : « ذرعا فراتهم للجنة » ، ثم مسح ظهره بيده الأخرى ، وكلتا يديه يمين ، فقال : « ذرعا فراتهم للجنة » ، ثم مسح ظهره بيده الأخرى ، وكلتا يديه يمين ، فقال : « ذرع فراتهم للنار ، يعملون فيا شئت من عمل ، ثم أختم لهم بأسوأ أعمالهم فأدخلهم النار » . (٢)

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من طهورهم ذريتهم » ، قال : إن الله خلق آدم عليه السلام ، ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر ، فقال لهم : من ربكم ؟ قالوا : الله ربتنا ! ثم أعادهم في صلبه ، حتى يولد كل من أخذ ميثاقه ، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة . (٣)

وهذا الحبر رواه البخارى فى الكبير ٤/٢/٤ ، ٩٧ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن يزيد ، مع أباه ، سمع زيداً ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مسلم بن يسار الحهنى ، عن نعيم بن ربيمة الأذدى » ، بنحوه مختصراً .

ورواه أبو داود في السنن ؟ : ٣١٣ رقم : ٤٧٥٤ ، من طريق محمد بن المصنى ، عن بقية ، ولم يذكر لفظه ، وقال : «وحديث مالك أتم» .

وانظر ذكر هذه الرواية الموصولة ، في التعليق على الحبر السالف .

(١) في المطبوعة : « رجل من المدينة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

(٢) الأثر : ١٥٣٥٩ – «عمارة» ، هو «عمارة بن عمير التيمي» ، روى له أصحاب الكتب الستة ، مضى برقم : ٣٢٩٤ ، ٥٧٨٩ .

و ﴿ أُبُو محمد ، رجل من أهل المدينة ﴾ ، لم أجد بيانًا عنه في شيء من الكتب .

وهذا الخبر ، رواه ابن عبد البر في التمهيد (ملحق بكتاب التقصى) : ٣٠٧ ، بهذا الإسناد نفسه ، ملفظه ، إلا أن فيه : «ثم أختم لهم بشر أعمالهم».

وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤٢ ، ولم ينسبه لغير ابن جرير .

(٣) الأثر: ١٥٣٠٠ – هذا إسناد دائر فالتفسير ، مضى بيانه في الخبر رقم: ١٨٧٠ ، ١٨٧٠ .

١٥٣٦١ ـ حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « و إذ أحد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم »، إلى قوله : «قالوا بلى شهدنا » ، قال ابن عباس : إن الله لما خلق آدم ، مسح ظهره وأخرج ذريته كلتهم كهيئة الذر ، فأنطقهم فتكلموا ، وأشهدهم على أنفسهم ، وجعل مع بعضهم النوّر ، وإنه قال لآدم : هؤلاء ذرّيتك آخذ عليهم الميثاق : أنا ربهم ، لئلا يشركوا بي شيئاً، وعلى وزقهم . قال آدم: فمن هذا الذي معه النُّور؟ قال : هو داود . قال : يارب ، كم كتبت له من الأجل؟ قال : ستين سنة ! قال : كم كتبت لى ؟ قال : ألف سنة ، وقد كتبت لكل إنسان منهم كم يعمر وكم يلبث ؟ قال : يا رب ، زده . قال : هذا الكتاب موضوع" ، فأعطه إن شئت من عمرك ! قال: نعم . وقد جفَّ القلم عن أجل سائر بني آدم ، فكتب له من أجل آدم أربعين سنة ، فصار أجله مئة سنة . فلما عمر تسعمئة سنة وستين سنة ، جاءه ملك الموت ، فلما رآه آدم قال : مالك ؟ قال له : قد استوفيت أجلك ! قال له آدم : إنما عمرت تسعمثة وستين سنة ، وبتي أربعون سنة ! قال : فلما قال ذلك للملك ، قال الملك : قد أخبرني بها ربي ! قال : فارجع إلى ربك ، فاسأله . فرجع الملك إلى ربه ، فقال : مالك ؟ قال : يا رب رجعت إليك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه . قال الله : ارجع فأخبره أنه قد أعطى ابنه داود أربعين سنة . (١)

ابن جريج ، عن الزبير بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : الله تبارك وتعالى ضرب منكبه الأيمن ، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ١ : ١٤١ ونسبه إلى ابن أبى حاتم ، واللالكائى فى السنة . (١) الأثر : ١٥٣٦١ – هذا إسناد دائر فى التفسير ، مضى بيان ضعفه فى التعليق على رقم : ٣٠٥ .

نقية ، فقال : هؤلاء أهل الجنة . ثم ضرب منكبه الأيسر ، فخرجت كل نفس مخلوقة للنارسوداء ، فقال : هؤلاء أهل النار . ثم أخذ عهودهم على الإيمان والمعرفة له ولأمره ، والتصديق به وبأمره ، بنى آدم كلهم ، فأشهدهم على أنفسهم ، فآمنوا وصد قوا وعر قوا وأقر وا . وبلغنى أنه أخرجهم على كفه أمثال الحردل = قال ابن جريج ، عن مجاهد قال : إن الله لما أخرجهم قال : يا عباد الله ، أجيبوا الله . و « الإجابة » ، الطاعة ، فقالوا : أطعنا ، اللهم أطعنا ، (١) اللهم لبيك ! قال : فأعطاها إبراهيم عليه السلام في المناسك: «لبيك اللهم لبيك » . وقال : ضرب متش قاطاها إبراهيم عليه السلام في المناسك: «لبيك اللهم لبيك » . وقال : ضرب متش مثل الذر ، فكلمهم ، ثم أعادهم في صلبه ، فليس أحد الإ وقد تكلم ، فقال : « ربي الله » . فقال : وكل خكر خكر خكر خكر خكر فهو كائن إلى يوم القيامة ، وهي الفيطرة التي فيطر الناس عليها = قال ابن جريج : قال سعيد بن جبير : أخذ الميثاق عليهم بنع ما المينات الذي أخذ عليهم . (١) يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » ، عن الميثاق الذي أخذ عليهم . (١)

v4/4

١٥٣٦٣ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج ، عن أبي جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب قال : جمعهم يومئذ جميعاً ، ما هو كائن إلى يوم القيامة ، ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميثاق، وأشهدهم على أنفسهم : « ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون » . قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، كرر هنا « اللهم أطعنا » مرة أخرى ، فحذفتها مطابقاً للمخطوطة .

<sup>(</sup>۲) الأثر: ۱۵۳۹۲ - «الزبير بن موسى بن ميناء المكي » ، ثقة ، مضى برقم : ۸۶۶۹ .

وهذا الخبر ، رواء الآجرى في كتاب الشريمة ، مختصراً : ٣١٢ ، من طريق على بن الحسن ابن شقيق ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريح ، عن الزبير موسى .

وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤٤ ، ولم ينسبه إلى غير أبن جرير وأبي الشيخ .

وأشهد عليكم أباكم آدم : أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا ! اعلموا أنه لا إله غيرى ، ولا رب غيري ، ولا تشركوا بي شيئاً ، وأني سأرسل إليكم رسلا ً يذكر ونكم عهدى وميثاقى ، (١) وسأنزل عليكم كتبي ! (٢) قالوا: شهدنا أنك ربُّنا و إلهنا ، لا رب لنا غيرك ، ولا إله لنا غيرك . فأقرُّوا له يومئذ بالطاعة ، ورفع عليهم أباهم آدم فنظر إليهم، فرأى منهم الغني والفقير ، وحسن الصورة، ودون ذلك ، فقال: رب ، لولا ساويت بينهم ! قال : فإنى أحب أن أشكر . قال : وفيهم الأنبياء عليهم السلام يومئذ مثل السُّر ج، وخص الأنبياء بميثاق آخر، قال الله: ﴿ وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَ إِبْرَ اهِيمَ وَمُوسَى وَعِيمَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا غَلِيظًا ﴾ [سورة الأحزاب: ٧] ، وهو الذي يقول تعالى ذكره: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ الْحَلْقِ الله ﴾ [سورة الروم: ٣٠] ؛ وفي ذلك قال: ﴿ هَذَا نَذَيرُ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ [سورة النجم : ٥٦]. يقول : أخذنا ميثاقه مع النذر الأولى ، ومن ذلك قوله : ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَ كُثَرَ هِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكُثُرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ١٠٢] ، [ وهو قوله تعالى] (٣) : ﴿ مُمَّ بَمَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاوَٰهُمْ بِالْبَلِّينَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوثِمِنُوا بِمَا كَذَّ بُوا مِن ۚ قَبْلُ ﴾ [ سورة يونس : ٢٠] . قال : كان في علمه يوم أقروا به، من يصد في ومن يكذ ب (١١)

ورواه الحاكم في المستدرك مطولا ٢ : ٣٢٣ من طريق عبيد الله بن موسى ، عن أبي جمفر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وسأرسل » ، وفي المخطوطة : « وأنا سأرسل » ، والصواب من سراجع الحديث المذكورة بعد .

<sup>(</sup> ٢ ) ليس في المخطوطة : « كتبي » ، سقطت من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة بين القوسين ، من سائر المراجع ، وليست في المخطوطة ولا المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٣٦٣ – إسناد صحيح ، مَضَى مثله مراراً .

وهذا الخبر رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، في زياداته على مسند أبيه ، (ه : ١٣٥) عن شيخه محمد بن يعقوب الربالى ، عن المعتمر بن سليهان ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، مختصراً . ونقله الهيشمي في مجمع الزوائد ٧ : ٢٥ وقال : «رواه عبد الله بن أحمد ، عن شيخه محمد بن يعقوب الربالى ، وهو مستور ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .

۱۹۳۹٤ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن جبير فى هذه الآية : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهد هم على أنفسهم ألست بربكم » ، قال : أخرجهم من ظهر آدم ، وجعل لآدم عمر ألف سنة . قال : فعرضوا على آدم ، فرأى رجلامن ذريته له نور ، فأعجبه ، فسأل عنه ، فقال : هو داود ، قد جُعل عمره ستين سنة ! فجعل له من عمره أربعين سنة . فلما احتُضير آدم ، جعل يخاصمهم فى الأربعين سنة ، فقيل له : إنك أعطيتها داود ! قال : فجعل يخاصمهم .

في قوله: « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » ، قال : أخرج في قوله : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » ، قال : أخرج ذريته من ظهره كهيئة الذرّ ، فعرضهم على آدم بأسمائهم وأسهاء آبائهم وآجالهم ! قال : فعرض عليه روح داود في نور ساطع ، فقال : من هذا ؟ قال : هذا من ذرّيتك ، نبي خليفة . قال : كم عمره ؟ قال : ستون سنة . قال : زيدوه من عمرى أربعين سنة . قال : والأقلام رطبة تبجرى ، فأثبت لداود الأربعون ، وكان عمر آدم ألف سنة . فلما استكملها إلا الأربعين سنة ، بمعث إليه ملك الموت : فقال : فرجع يا آدم ، أمرت أن أقبضك . قال : ألم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال : فرجع يا آدم ، أمرت أن أقبضك . قال : ألم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال : فرجع

عيمى بن عبد الله بن ماهان ، عن الربيع بن أنس ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي .

ورواه الآجري في كتاب الشريعة : ٢٠٧ ، من طريق حكام بن سلم الرازي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس م

ورواه ابن عبد البر في التمهيد (ملحق بكتاب التقصى) : ٣٠٧ ، من طريق أحمد بن عبد الله ابن صالح ، عن عبيد الله بن موسى ، عن أبى جعفر الرازى ، وهو طريق الحاكم في المستدرك .

وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٨٨٥ و زاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه في تفسير يهما ,
وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤٢ ، و زاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وأبي الشيخ ،
وابن منده في كتاب الرد على الجهمية ، واللالكائي ، وابن مردويه ، والبهتي في الأسماء والصفات ،
وابن عساكر في تاريخه .

ملك الموت إلى ربه ، فقال : إن آدم يدَّعي من عمره أربعين سنة ! قال : أخبر آدم أنه جعلها لابنه داود والأقلام رطبة، فأثبتت لداود .

١٥٣٦٦ - حدثنا ابن وكبع قال، حدثنا أبو داود، عن يعقوب، عن جعفر ، عن سعيد ، بنحوه .

١٥٣٦٧ - . . . . قال حدثنا ابن فضيل ، وابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء: « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم » ، قال : أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثاق ، ثم ردّ هم في صلبه .

١٥٣٦٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن نمير، عن نضر بن عربي : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » ، قال : أخرجهم من ظهر آدم حنى أخذ عليهم الميثاق ، ثم ردَّ هم في صلبه .

١٥٣٦٩ . . . . قال حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي بسطام ، عن الضحاك قال : حيث ذرأ الله خلقه لآدم عليه السلام ، (١) قال : خلقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلي . (٢)

• ١٥٣٧ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » ، قال : قال ابن عباس : خلق الله آدم ، ثم أخرج ذريته من ظهره ، فكلمهم الله وأنطقهم ، فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلي ! ثم أعادهم في صلبه ، فليس أحدُّ من الحلق إلا قد تكلم فقال : « ربي الله » ، وإن القيامة لن تقوم حتى يولد من كان يومئد أشهد على نفسه .

١٥٣٧١ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمرو بن طلحة ، عن أسباط ،

1./9

<sup>(</sup>١) هذه عبارة غريبة ، ولكن هكذا هي في المخطوطة والمطبوعة .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٣٦٩ - « محمل بن عبيله » ، هو فيما أرجح « محمل بن عبيل بن أبي أمية الطنافسي ۽ ، مضي برقم ۽ ، هه ۽ ، ٩١٥٥ ، ١١٤١٨ .

و ﴿ أَبُو ْ بِسَطَّامٍ ﴾ ، هو ﴿ مقاتل بن حيان البلخي ﴾ ، مضى برقم ؛ ٣٨٤٢ . ج١٢ (١٦)

عن السدى : « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى »، وذلك حين يقول تعالى ذكره: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرها ﴾، [سورة آل عران : ٨٣]. وذلك حين يقول : ﴿ وَلِلَّهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، [سورة الانعام : ١٤٩]، يعنى : يوم أخذ منهم الميثاق ، ثم عرضهم على آدم عليه السلام . (١)

أخرج الله آدم من الجنة ، ولم يهبط من السهاء ، ثم مسح صفحة ظهره اليمي ، أخرج الله آدم من الجنة ، ولم يهبط من السهاء ، ثم مسح صفحة ظهره اليمي ، فأخرج منه ذريته كهيئة الذر ، أبيض ، مثل اللؤلؤ ، (٢) فقال لهم : ادخلوا الجنة برحمتي ! ومسح صفحة ظهره اليسرى ، فأخرج منه كهيئة الذر سوداً ، (٣) فقال : ادخلوا النار ولا أبالي ! فذلك حين يقول : « أصحاب اليمين ، وأصحاب الشهال » ، المخذ منهم الميثاق فقال : « ألست بربكم قالوا بلي » ، فأطاعه طائفة طائعين ، وطائفة كارهين على وجه التقية . (٤)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۵۳۷۱ – «عمرو بن طلحة » ، هو «عمرو بن حياد بن طلحة القناد » ، من أكثر الرجال دوراناً في التفسير ، مضى برقم : ۱۹۸ ، وكان في المطبوعة هنا وفي الذي يليه «عمر بن طلحة » ، وهو خطأ صرف .

وهذا الخبر ، جزء من خبر طويل رواه ابن عبد البر في التمهيد (ملحق بكتاب التقصى) : وهذا الخبر ، بإسناده عن محمد بن عبد الله بن سنجر ، عن عمر و بن حاد ، عن نصر بن نصر الممداني ، عن السدى ، عن أصحابه = قال عمرو : وأصحابه : أبو مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الممداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم » . وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤١ ، مطولا ، ولم ينسبه إلى غير ابن عبد البر في

وخرجه السيوطي في الدر المنشور ١ : ١٤١ ، مطولاً ، فيم ينسبه إلى سير ابن صب البرد ه التمهيد.

وانظر الأثر التالي رقم : ١٣٥٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ ، كهيئة الذر » ، وهو موافق
 لما رواه ابن عبد البر ، ولكنى أثبت ما فى المخطوطة . وأما ما رواه أبو جعفر فى التاريخ فهو :
 « فأخرج منه ذرية كهيئة الذر بيضاً مثل اللؤلؤ » ، بالجمع « بيضاً » .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر » ، وهو مطابق لما في التمهيد
 لابن عبد البر ، ولكني أثبت ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما رواه أبو جمفر في التاريخ .

<sup>(</sup>٤) الأثر ؛ ١٥٣٧٢ - هذا الخبر ، جزء من الخبر السالف الذي رواه ابن عبد البر

السلام المسلام المسلا

معمر ، عن الكلبى : « من ظهورهم ذرياتهم » ، قال : مسح الله على صلب معمر ، عن الكلبى : « من ظهورهم ذرياتهم » ، قال : مسح الله على صلب آدم ، فأخرج من صلبه من ذريته ، ما يكون إلى يوم القيامة ، وأخذ ميثاقهم أنه ربهم ، فأعطوه ذلك . ولا تسأل أحداً ، كافراً ولا غيره (٢) : « من ربك؟ » ، إلا قال : « الله » = وقال الحسن مثل ذلك أيضاً . (٣)

١٥٣٧٥ ــ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر ،

ني التمهيد (ملحق بكتاب التقصي ) : ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، مطولا ,

ورواه أبو جعفر في تاريخه مختصراً بلفظه هذا ١ : ٩٨ .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٣٥٧٠ - هذا الخبر جزء من الخبرين السالفين فيها أرجع ١٥٣٧١ ،

وأنظر تخريجهما فيها سلف ، ولكن صدر الخبر لم يرد في شيء من المراجع .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ولا يسأل أحد كافر ولا غيره » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٣٧٤ – هذا الخبر خرجه السيوطى فى الدر المنثور ١ : ١٤١ من حديث ابن عباس ، ونسبه إلى عبد الرزاق ، وابن المنذر . وظاهر أنه من تفسير الكلبى ، بإسناده عن ابن عباس .

عن أبيه، عن على بن حسين : أنه كان يَعَنْزِلُ ، (١) ويتأول هذه الآية : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » . (۲)

١٥٣٧٦ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحي بن واضح قال ، حدثنا موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي في قوله : « وإذ أخذ بك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» قال : أقرَّت الأرواح قبل أن تُنخـُلق أجسادها . (٣) ١٥٣٧٧ - حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال، حدثنا بقية بن الوليد قال ، حدثني الزبيدي ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة النَّصْري، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم: أن رجلا " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتبد أ الأعمال، أم قد قُضِي القضاء ؟ (٤) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ، ثم أشهدهم على أنفسهم ، ٩/٨١ ثم أفاض بهم في كفيه ، (٥) ثم قال : « هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار » ، فأهل الجنة ميسسّرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار ميسسّرون لعمل أهل النار . (٦)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «كان يقول ويتأول »، وهو كلام لا معني له، صوابه ما كان في المخطوطة . و « العزل » هو أن يعزل الرجل ماه عن المرأة ، أي ينحيه عن رحمها إذا جامعها ، لثلا تحمل . (٢) الأثر : ١٥٣٧٥ – خرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤٤ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٣٠) الأثر : ١٥٣٧٦ – رواء ابن عبد البر في الخمهيد (ملحق بكتاب التقصي) : ٣٠١، من طريق قاسم بن أصبغ ، عن محمد بن الجهم ، عن روح بن عبادة ، عن موسى بن عبيدة . وخرجه السيوطي في الدر المنثور ١ : ١٤١ ، وزاد نسبته إلى أبن أبي شيبة .

<sup>(</sup> ٤ ) في رواية أخرى «أم قد مضى القضاء» .

<sup>(</sup> a ) قوله : «أفاض بهم في كفيه » : بسطهم متفرقين منبثين. وأصله ، من : «أفاض الضارب بالقداح »، إذا أجالها وضرب بها ، فوقعت منبثة متفرقة . وقد جاء هذا اللفظ في خبر ابن عباس : « أخرج الله ذرية آدم من ظهره ، فأفاضهم إفاضة القدح » ، وهي الضرب يه وإجالته عند القهار . وقد جاء في رواية الطبراني لهذا الخبر (مجمع الزوائد ٧ : ١٨٦ ) : « ثم نثرهم في كفيه ، أو كفه ». (٣) الأثر : ١٥٣٧٧ - رواه أبو جعفر بأربعة أسانيه ، هذا ، والذي يليه إلى رقم ،

١٥٣٨٠ . وهو خبر قد نصوا قديماً على أنه مضطرب الإسناد . واضطرابه من وجوه سأبينها بعد : إن شاء الله ، في هذا الموضع .

«أحمد بن الفرج بن سليان الكندى الحمصى » .> «أبو عتبة» يعرف بالحجازى . ورد بغداد غير مرة ، وحدث بها عن بقية بن الوليد ، وغيره ، روى عنه عبد الله بن أحمد ابن حنبل ، وابن جرير ، والحسين بن إسماعيل المحامل ، وغيرهم ، وكتب عنه ابن أبى حاتم ، وقال : «محله عندنا الصدق » . قال ابن على : «كان محمد بن عوف الطاقى ، يضعفه ، ومع ضعفه يكتب حديثه » . قال محمد بن عوف الطاقى : «الحجازى كذاب . . . وليس عنده فى حديث بقية بن الوليد عن الزبيدى ، أصل ، هو فيها أكذب خلق الله . إنما هى أحديث وقعت إليه فى طهر قرطاس كتاب صاحب حديث ، أصل ، هو فيها أكذب خلق الله . إنما هى أحاديث وقعت إليه فى ظهر قرطاس كتاب صاحب حديث ، في أولها مكتوب : حدثنا يزيد بن عبد ربه ، قال حدثنا بقية » ، ثم رماه بأشياه . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : « يخطىء وهو مشهور بكنيته » . ومع ذلك ، فهذا الحبر الذي رواه عنه أبو جعفر ، رواه بعده عن محمد بن عوف الطائى وغيره ، فا قيل فيه لا يضر . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١/١/١/٢ ، وتاريخ بغداد ٤ : ٣٣٩ – ٣٤١ ، وقد مضى برقم : ٩ ٢٨ ، بروايته عن بقية بن الوليد ، ولم يترجم هناك .

و « بقية بن الوليد الحمصى » ، ثقة ، تكلموا فيه من أجل تدليسه ، فإذا صرح بالساع كانت روايته صحيحه ، وقد صرح بها في هذا الأثر ، ولم يصرح في الذي يليه . وقد مضى برقم : ١٥٢ ، ١٥٢٩ ، ٩٢٢٤ ، وغيرها .

و « الزبیدی » هو « محمد بن الولید بن عامر الزبیدی الحمصی » ، ثقة ، روی له الشیخان . مضی برقم : ۲۹۹۹ ، ۹۸۹۹ .

و « راشد بن سعد المقرق الحبراني الحمصي » ، وثقه ابن سعد ، وابن معين وغيرهما . وقال أحمد : « لا بأس به » ، وقال الدارقطني : « يعتبر به إذا لم يحدث عن متروك » . وشد ابن حزم فضمفه . وذهبت عين راشد بن سعد في يوم صفين ، وتوني سنة ١٠٨ . مترجم في التهذيب ، وابن سعد فضمفه . وذهبت عين راشد بن سعد في يوم صفين ، وتوني سنة ١٠٨ . مترجم في التهذيب ، وابن سعد ٢٨٣/٢/٧ ، وابن أبي حاتم ٢٨٣/٢/٧ ، وميزان الاعتدال ١ : ٢٨٩ ، ومختصر تاريخ ابن عبداكر ٥ : ٢٨٩ .

ومن عند رواية رأشد بن سمد يبدأ الاضطراب في إسناد الخبر ، وفي نسبة بمض رجاله ، والاختلاف في لفظه . وهذه هي أسانيده التي وقعت لى ، جمعتها مع ذكر موضع كل إسناد :

۱ - الزبيدى" ، عن راشد بن سمد ، عن عبد الرحن بن قتادة النصرى ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم =

الطبرى : ۱۰۳۷۷ – ۱۰۳۷۹ / الكبير البخارى ۱۹۱/۲/٤ ، ۱۹۲ / إسحق بن راهويه ، في «شفاء العليل» لابن القيم : ۱۰ / ابن كثير ۳ : ۵۸۸ .

الزبیدی ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة النصری ، عن هشام بن حکیم =

الآجري في الشريعة : ١٧٢ .

٣ - معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة ، عن

هشام بن حکیم = الطبری : ۲۰۳۰

عن معاویة بن صالح، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن قتادة السلمی ،
 وکان من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم، سمحت رسول الله صلى الله علیه وسلم =

ابن سعد ١/١/٩ ثم ١٣٥/٢/٥ = المسند ٤ : ١٨٦ / المستدرك ١ : ٣١ / أسد الغابة ٣ : ٣١٩ / الإصابة ٤ : ١٧٩ ، في ترجمة عبد الرحمن بن قتادة .

الزبيدى ، . . . عن عبد الرحمن بن قتادة ، عن أبيه ، وهشام بن حكيم =

الإصابة ٤ : ١٧٩ ، غير مبين تمام إسناده ، ولكنه عن راشه بن سعه بيلا شك .

فالأسانيد الثلاثة الأولى ، والإسناد الخامس ، رواية الحبر فيها عن هشام بن حكيم ، أو عن قتادة النصرى . واختلف الزبيدى على راشد بن معه ، فقال مرة : «عبد الرحمن بن قتادة ، عن أبيه ، وأسقط ذكر «عن أبيه » . وأسقط ذكر «عن أبيه » .

وأما معاوية بن صالح ، فاختلف على راشد بن سعد ، فقال مرة : « عبد الرحمن بن قتادة عن هشام بن حكيم » ، كإسناد الزبيدى الثانى ، وقال مرة أخرى : « عبد الرحمن بن قتادة السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله » .

قال ابن حجر : « وأعل البخارى الحديث : بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم . هكذا رواه معاوية بن صالح وغيره عن راشد بن سعد . وقال معاوية مرة أن عبد الرحمن قال : سمعت ، وقبل وهو خطأ . ورواه الزبيدى ، عن عبد الرحمن بن قتادة ، عن أبيه ، وهشام بن حكيم . وقبل عن الزبيدى : عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن هشام » (الإصابة ، ١٧٩) .

\* \* \*

أما الاختلاف الثانى فى نسبة بعض رجاله ، فإن الذى جاء فى الإسناد الأول والثانى : « عبد الرحمن بن قتادة السلمى » ، ثم جاء فى الإسناد الرابع « عبد الرحمن بن قتادة السلمى » ، و لم يذكر فى ترجمة « عبد الرحمن بن قتادة السلمى » الصحابى أنه يقال له  $\frac{1}{6}$  « النصرى » ، وسيتبين ذلك فى الكلام بعد عن رجال الإسناد .

. . .

أما الاختلاف الثالث ، فني لفظه . فهذا اللفظ الذي رواء أبر جعفر الطبري هنا برقم ١٥٣٧٧ ،

رواء بنحوه البخارى فى الكبير ١٩٢/٢/٤ ، ١٩٢ ، والآجرى فى كتاب الشريعة : ١٧٢ ، وإسمق ابن راهويه (شفاء العليل : ١٠)، ومجمع الزوائد ١٨٦٠، والدر المنثور ١ : ١٤٣ ، وزاد نسبته إلى البزار والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهتي فى الأسماء والصفات ، وكل ذلك عن هشام بن حكيم .

وقال الهيئسي في مجمع الزوائد ، وذكر هذا الخبر بلفظه ، عن هشام بن حكيم ، ثم قال : «رواه البزار ، والطبراني . وفيه بقية بن الوليد ، وهو ضعيف ، ويحسن حديثه بكثرة الشواهد . وإسناد الطبراني حسن » .

وأما اللفظ الثانى : فهو عبد الرحمن بن قتادة السلمي ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« إن الله عز وجل خلق آدم ، ثم أخذ الخلق من ظهره . وقال : هؤلاء فى الجنة ولا أبالى ، وهؤلاء فى النار ولا أبالى . فقال قائل : يا رَسول الله ، فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مَوَاقع القَدَرِ »

و بهذا اللفظ وفحوه عن عبد الرحمن بن قتادة السلمى الصحابى ، رواه أحمد فى المسند ؛ : ١٨٦ ، وابن سعد فى الطبقات ١/١/١ ثم ١٣٥/٢/٧ = ثم ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٢/٢/٢ = ثم الحاكم فى المستدرك ١ : ٣١ / مجمع الزوائد ٧ : ١٨٦ / الإصابة ٤ : ١٧٩ / تعجيل المنفد : ٢٥٥ ، ١٤٥ / الدر المنشور ١ : ١٤٤ ، ١٤٥ ، ونسبه إلى ابن سعد وأحمد .

قال الحاكم فى المستدرك: «هذا حديث صحيح ، قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلى الصحابة . وعبد الرحمن بن قتادة من بنى سلمة ، من الصحابة . وقد احتجا جميماً بزهير ين عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس له راو غير أبى عثمان النهدى ، وكذلك احتج البخارى عديث أبى سميد بن المعلى ، وليس له راو غير حفص بن عاصم » . ووافقه الذهبي .

وأما الهيشمي في مجمع الزوائد فقال : «رواه أحمد ، ورجاله ثقات » ، يعنى الإسناد الرابع الذي ذكرناه ، باللفظ الثاني .

م نفضي إلى القول في «عبد الرحمن بن قتادة».

فهو في الإسناد الأول والثاني «عبد الرحمن بن قتادة النصري » ، يروى عن أبيه ، عن هشام ، الحديث باللفظ الأول ، ولا يظهر من إسناده أنه صحابي ، فإن كان صحابياً ، فهو صحابي ، يروى عن صحابي ، وهو غريب ثادر . فإذا صح ما قاله البخاري أن الراوي هو عبد الرحمن عن هشام ، وأن قوله : «عن أبيه » زيادة ، فهو رواية صحابي عن صحابي . ويحتمل أن يكون «عبد الرحمن بن قتادة النصري » ، تابعياً .

ولكن لم يبين أحد أن « عبد الرحمن بن قتادة النصرى » ، غير « عبد الرحمن بن قتادة السلمى » ، ولكن لم يبين أحد أن « عبد الرحمن بن قتادة و « السلمى » ، صحابى ، كما جاء فى نص الإسناد الرابع . وترجم الصحابى « عبد الرحمن بن قتادة السلمى » : أبن سعد  $\sqrt{2}$   $\sqrt{2}$   $\sqrt{2}$  ابن أبى حاتم  $\sqrt{2}$   $\sqrt{2}$  وقال بعد  $\sqrt{2}$  « روى عن هشام

مداننا بقية ، عن الزبيدى ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة حدثنا بقية ، عن الزبيدى ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة النصرى ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . (۱) النصرى ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . (۱) احمد بن شبويه قال ، حدثنا إسحق بن إبراهيم ، قال ، حدثنا عمرو بن الحارث قال ، حدثنا عبد الله بن سالم ، عن الزبيدى قال ، حدثنا راشد بن سعد : أن عبد الرحمن بن قتادة حد ثه : أن أباه حد ثه : أن هشام بن حكيم حدثه : أنه قال : أقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ثه : أن هشام بن حكيم حدثه : أنه قال : أقي رسول الله صلى الله عليه وسلم

بن حكيم ، روى عنه راشد بن سعد = ثم الاستيماب : ٣٩٨/ وأسد الغابة  $\pi$ :  $\pi$ 19/ وتعجيل المنفعة : ٢٥٥ / والإصابة ٤٥ : ١٧٩ . ولم يذكر أحد منهم أن هذا «السلمى» يقال له  $\pi$  النصرى» . وهذا غريب أيضاً .

شم إنهم ترجموا لأبيه «قتادة النصرى» في الكبير ١٨٥/١/٤ ، وقال : «سمع هشام بن حكيم ، وي النهم ترجموا لأبيه «قتادة السلمي»، عنه اينه عبد الرحمن» ، وابن أبي حاتم ٣/٣/٣ ، وقال مثله . أما «قتادة السلمي»، فلم يذكر في الموضمين ، بل جاء ذكره في ترجمة «هشام بن حكيم» في التهذيب ، والإصابة . وهذا غريب أيضاً .

ونسبة «السلمى » ، مضبوطة بالقلم فى ابن سعد وغيره بضم السين وفتح اللام ، نسبة إلى «سليم ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان » وأما الحاكم فى المستدرك ، فقد بين أنه من «بنى سلمة » (بفتح السين وكسر اللام) والنسبة إليها «السلمى» (بفتحتين) ، وهم من الأنصار . وسواء أكان هذا أو ذاك ، فلا أدرى كيف يكون «نصرياً » من كان من هذه أو تلك . و «النصرى » فيما أرجح ، إنما هو نسبة إلى «نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة » ، وهم من أبناء عموية «سليم بن منصور » . فجائز أن يكون «عبد الرحمن بن قتادة » من بنى «سليم بن منصور» ، دخل فى بنى عمومته «نصر بن معاوية » فنسب إليهم أيضاً . ولا حجة لى فى ذلك ،

وقد أطلت في بيان هذا الاضطراب ، لأضبطه بعض الضبط . وبعد ذلك كله ، فعنى الحديث صحيح ، مروى عن جاعة من الصحابة بأسانيا. ليس فيها هذا الاضطراب . وهو اضطراب قديم ، كا نصوا على ذلك فيها نقلت آنفاً .

(١) آلاً ثر : ١٥٣٧٨ - « محمد بن عوف بن سفيان الطائى » ، شيخ أبي جعفر ، حافظ ثقة ، من الرواة عن أحمد . مضى برتم : ٤٤٥ .

و «حيوة» ، هو «حيوة بن شريح بن يزيد الحضرى» ، فقيه عالم "تمة ، مضى برقم :

و « يزيد » هو « يزيد بن هارون » ، أحد الحفاظ الأعلام ، مضى مواراً كثيرة . وهذا إسناد آخر ، للخبر السالف. .

رجل "، فذكر مثله . (١)

۱۵۳۸۰ - حدثنا محمد بن عوف قال، حدثنى أبو صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة ، عن هشام بن حكيم ، عن التي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه . (٢)

قال أبو جعفر : واختلف في قوله : « شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » .

فقال السدى : هو خبرً من الله عن نفسه وملائكته ، أنه جل ثناؤه قال هو وملائكته ، إذ أقرَّ بنو آدم بربوبيته حين قال لهم (٣) : « ألست بربكم ؟ »، فقالوا :(٤) « بلى » .

(۱) الأثر: ۱۵۳۷۹ و عبد الله بن أحمد بن شبویه » ، هو و عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ثابت المروزی » ، شیخ أبی جعفر ، من أئمة الحدیث، مضی مراراً ، منها : ۹،۹،۹ ، فلذلك و کان نی المطبوعة وانخطوطة : ۹ حدثنی أحمد بن شبویه » وهو خطأ لاشك فیه ، فلذلك زدت [ عبد الله بن ] بين القوسين ، أولا لأن و عبد الله » هو شيخ أبی جعفر الذي يروی عنه ، وثانياً ، لأن أباه «أحمد بن شبویه» ، مات سنة ۳۳۰ ، لم يدرك أبو جعفر أن يروی عنه .

و « إسحق بن إبراهيم » هو : « إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي الزبيدي » ، ويقال له : « إسحق بن زبريق » أو « ابن زبريق » ، ثقة ، متكلم فيه -سداً . مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/ ٣٨٠ ، وابن أبي حاتم ١/١/١ .

و « عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدى الحمصى » ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال المقدمى : « لا تعرف عدالته » . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ٣/١/١٣ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٢٨٤ .

و «عبد الله بن سالم الأشمرى الوحاطى » ، وثقة ابن حبان واندارقطنى . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم V7/7/7 .

وكان في المخطوطة والمطبوعة : «عبد الله بن مسلم» ، وهو خطأ لا شك قيه .

(۲) الأثر ؛ ۱۵۳۸ - «أبو صالح» هو «عبد الله بن صالح المصري» كاتب الليث طبن سعد . ثقة ، تكلموا فيه . مضى دراراً . انظر رقم : ۱۸۹ .

و «معاوية بن صالح الحمصي» ، ثقة ، مضى مراراً . انظر رقم : ١٨٦ . وانظر بعد هذا كله ، التعليق على رقم : ١٥٣٧٧ .

والشر بعد علما الله ، المعليين على رام : ٧ (٣) في المخطوطة : « حين قبل للم » .

( £ ) في المطبوعة : «قالوا بلي » ، ساقها مساق الآية .

فتأويل الكلام على هذا التأويل: « وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » ، فقال الله وملائكته: شهدنا عليكم بإقراركم بأن الله ربكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد ذكرت الرواية عنه بذلك فيا مضى ، والحبر الآخر الذي روى عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثل ذلك . (!)

وقال آخرون: ذلك خبر من الله عن قبل بعض بنى آدم لبعض ، حين أشهد الله بعضهم على بنعض ، وأشهد أشهد الله بعضهم على بعض وقالوا: « وأشهدهم على بعض بإقرارهم بذلك، وقد ذكرت الرواية بذلك أيضاً عمن قاله قبل .

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بالصواب ، ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحاً ، ولا أعلمه صحيحاً ، لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم ، حداً ثوا بهذا الحديث عن الثورى ، فوقفوه على عبد الله ابن عمرو ، ولم يرفعوه ، ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد ابن أبى طبية عنه . (٢) وإن لم يكن ذلك عنه صحيحاً ، فالظاهر يدل على أنه خبر من الله عن قيل بنى آدم بعضهم لبعض ، لأنه جل ثناؤه قال : « وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا » ، فكأنه قيل : فقال الذين شهدوا على المقرين حين أقروا فقالوا: «بلى» =: شهدنا عليكم بما أقررتم به على أنفسكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين .

<sup>(</sup>١) انظر خبر السدى رقم : ١٥٣٧٣ ، وخبر عبد الله بن عمرو : ١٥٣٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف في التعليق على رقم ع ٢٥٣٥٤ .

القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ عَا بَآوُنا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهُملِكُنا بِمَا فَمَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : شهدنا عليكم ، أيها المقرُّون بأن الله ربكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة : « إنا كنا عن هذا غافلين » ، إنا كنا لا نعلم ذلك ، وكنا فى غفلة منه = « أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم » ، اتبعنا منهاجهم = « أفتهلكنا » ، بإشراك من أشرك من آبائنا ، واتباعنا منهاجهم على جهل منا بالحق ؟

ويعنى بقوله: « بما فعل المبطلون » ، بما فعل الذين أبطلوا ، في دَعواهم إلهاً غير الله.

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك .

فقرأً بعض المكيين والبصريين : ﴿ أَنْ يَقُولُوا ﴾ ، بالياء بمعنى : شهدنا لئلا يقولوا ، على وجه الحبر عن الغيّيَب .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة والكوفة: ﴿ أَنْ تَقُولُوا ﴾، بالتاء ، على وجه الخطابِ من الشهود للمشهود عليهم .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك ، أنهما قراءتان صحيحتا المعنى ، متفقتاً التأويل ، وإن اختلفت ألفاظهما . لأن العرب تفعل ذلك في الحكاية ، كما قال الله: ﴿ لَتُبَيِّدُنَّهُ مُ لِلنَّاسِ ﴾ و ﴿ لَيُبَيِّدُنَّهُ ﴾ [سورة آل عران : ١٨٧]. وقد بينا نظائر ذلك فيا مضى بما أغنى عن إعادته . (١)

AY/ 9

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في فهارس مباحث العربية والنحو وغيرهما .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَكَذَٰلِكَ مُفَصِّلُ ٱلْأَيَّـٰتِ وَلَمَلَّهُمُّ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ وَكَذَٰلِكَ مُفَصِّلُ ٱلْأَيْبَاتِ وَلَمَلَّهُمُّ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكما فصلنا ، يا محمد ، لقومك آيات هذه السورة ، وبيننا فيها ما فعلنا بالأمم السالفة قبل قومك ، (۱) وأحللنا بهم من المشكلات بكفرهم وإشراكهم في عبادتي غيرى ، كذلك نفصل الآيات غيرها ونبيتها لقومك ، لينزجروا ويرتدعوا ، فينيبوا إلى طاعتي ، ويتوبوا من شركهم وكفرهم ، فيرجعوا إلى الإيمان والإقرار بتوحيدى ، وإفراد الطاعة لى ، وترك عبادة ما سواى .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَا تَبْنَلُهُ ءَا يَنْنَاهُ اللَّهِ عَالَمُ مَنْ الْغَاوِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « واتل » ، يا محمد ، على قومك = « نبأ الذي آتيناه آياتنا » ، يعنى خبره وقصته . (٢)

وكانت آيات الله للذي آتاه الله إياها فيما يقال: اسم الله الأعظم= وقيل: النبوّة .

واختلف أهل التأويل فيه .

فقال بعضهم : هو رجل من بني إسرائيل . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التفصيل» فيما سلف ص : ١٠٦، تعليق : ، والمراجع هناك = وتفسير «الآية» فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «تلا» فيما سلف : ١٢ : ٢١٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك = وتفسير «النبأ» فيما سلف ص : ٧ تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر خبر « يلعم بن باعور » في تاريخ الطبرى ١ : ٢٢١ – ٢٢٨ .

#### \* ذكر من قال ذلك:

ا ۱۵۳۸۱ -- حدثنا حمید بن مسعدة قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله في هذه الآية : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها »، قال : هو بكُلْعُم ، هذه الآية : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها »، قال : هو بكُلُعُم ، هذه الآية : « واتل عليهم نبأ الذي قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله ، مثله .

10٣٨٣ - . . . . قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان، عن منصور ، عن أب الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : هو بلعم بن أبَسر .

١٥٣٨٤ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود في قوله : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا » ، قال : رجل من بني إسرائيل يقال له : بلَعْمَ بن أبتر .

۱۰۳۸۰ – حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر، وابن مهدى، وابن أبى عدى قالوا ، حدثنا شعبة ، عن منصور، عن أبى الضحى ، عن مسروق، عن عبد الله : أنه قال في هذه الآية ، فذكر مثله = ولم يقل : « بن أبر » .

۱۵۳۸۲ - حدثنا ابن حمیدقال، حدثنا حکام، عن عمرو، عن منصور، عن أبی الضحی، عن مسروق، عن ابن مسعود: « واتل عایهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها »، قال: رجل من بنی إسرائیل یقال له: بلعم بن أبر .

۱۵۳۸۷ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمران بن عيينة ، عن حصين ، عن عمران بن الحارث ، عن ابن عباس قال : هو بلعم بن باعر .

۱۰۳۸۸ - حدثنا سفیان ، حدثنا عبد العزیز قال ، حدثنا سفیان ، عن الأعمش ، عن أبی الضحی ، عن مسروق ، عن ابن مسعود فی قوله : « واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا » إلی « فكان من الغاوین » ، هو بلعم بن أبر . علیهم نبأ الذی آحدثنا الحسن بن یحیی قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا

الثورى ، عن الأعمش ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن البورى ، عن الباء » ابن مسعود. ، مثله = إلا أنه قال : ابن أبر ، بضم «الباء»

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » ، قال : هو رجل من مدينة الجبارين يقال له : بلعم .

۱۵۳۹۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « فانسلخ منها » ، قال: بلعام بن باعر ، من بنی إسرائیل .

١٥٣٩٢ ــ حدثنا أبو سعد قال ، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو سعد قال ، سمعت مجاهداً يقول ، فذكر مثله .

ابن جريج قال ، أخبرني عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول ، فذكر مثله .

١٥٣٩٤ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن، وابن أبي عدى، عن شعبة ، عن حصين، عن عكرمة قال في « الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » ، قال : هو بلعام .

١٥٣٩٥ ــ وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا غندر، عن شعبة، عن حصين، عن عكرمة قال: هو بلعم.

١٥٣٩٦ . . . . قال حدثنا عمران بن عيينة، عن حصين، عن عكرمة قال : هو بلعم .

٨٣/٩ - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر قال، حدثنا شعبة ، عن حصين قال: سمعت عكرمة يقول: هو يلعام.

١٥٣٩٨ - حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل، عن حصين، عن مجاهد قال : هو بلعم .

۱۵۳۹۹ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: هو بلعم.

= وقالت ثقيف: هو أمية بن أبى الصلت. (١١)

وقال : آخرون : كان بلعم هذا من أهل اليمن . • ذكر من قال ذلك :

معد بن سعد قال ، حدثني عمى عمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبيان أبيانا فانسلخ منها »، قال : هو رجل يدعى بلعم ، من أهل اليمن .

وقال آخرون : كان من الكنعانيين .

\* ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » ، قال : هو رجل من مدينة الجبارين ، يقال له: بلعم .

وقال آخرون : هو أمية بن أبي الصلت .

ذكر من قال ذلك :

ابن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال، حدثنا سعيد بن السائب، عن غطيف بن أبي سفيان، عن يعقوب، ونافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو قال في هذه الآية: « الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، قال: هو أمية بن أبي الصلت . (٢)

 <sup>(</sup>١) هذه الجملة ، « وقالت ثقيف . . . ، » ، حذفت من المطبوعة ، وهي ثابتة في المخطوطة ، ولا أدرى أهي من كلام أبى جعفر ، أم كلام ابن عباس ، أو من كلام بعض رواة خبر ابن عباس . والأرجح أنها من قول بعض رواة الخبر .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٤٠٢ - «سعيد بن السائب بن يسار الثقني الطائني» ، «سعيد بن

معدی قال، أنبأنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم قال: قال عبد الله بن عمرو: هو صاحبُكم، أمية بن أبي الصلت . (١)

ابن المثنى قال، حدثنا عبد الرحمن، ووهب بن جرير قالا ، حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن نافع بن عاصم ، عن عبد الله بن عمرو ، بمثله .

معيد قال ، حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن رجل ، عن عبد الله بن عمرو : « ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » ، قال : هو أمية بن أبي الصلت .

رجل ، عن عبد الله بن عمرو قال ؛ هو أمية بن أبى الصلت . ويا عن حبيب، عن

أَبِي حفص » ثقة ، كان بعضهم يعده من الأبدال ، وكافت لا تجف له همعة . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٠/١/٣ ، وابن أبي حاتم ٢٠/١/٣ .

و « غطیف بن أبی سنمیان الطائنی » أو « غضیف » ، تا بعی ثقة . مترجم فی التهذیب ( غضیف ) ، والکبیر ؛ ۱۰۲/۱/۶ ( غطیف ) ، وابن أبی حاتم ۳/۲/۵۵ ، (غضیف ) . وکان فی المطبوعة : « غضیف » ، وأثبت ما فی المخطوطة .

و «نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقني » ، تابعي ثقة ، مترجم في التهديب ، والكبير \$ / ٢ / ٤ ٨ ، وابن أبي حاتم ٤ / ١ / ٤ ٥ ٤ .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۵٤۰۳ -- «يعلى بن عطاء العامرى الطائتي » ، مضى برقم : ۳۸۵۸ ،

<sup>«</sup> نافع بن عاصم الثقني » ، مضى في الأثر السالف ، ولذلك قال له عبد الله بن عمرو ، « هو صاحبكم » ، لأنه ثقني مثله .

عن عبد الملك ، عن عبد الله بن عمرو قال : هو أمية . عن عبد الملك ، عن فضالة = عن عبد الله بن عمرو قال : هو أمية .

المناه عن عنبسة ، عن عبد الملك بن عمير قال : تذاكروا في جامع دمشق هذه الآية : « فانسلخ منها » ، فقال بعضهم : نزلت في الراهب (١) = فقال بعضهم : نزلت في الراهب (١) = فخرج عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا : فيمن نزلت هذه ؟ قال : فزلت في أمية بن أبي الصلت الثقني .

معمر ، عن الكابى : « الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها » ، قال : هو أمية بن أبي الصلت = وقال : قتادة وشك فيه ، يقول بعضهم : بلعم ، ويقول بعضهم : أبي الصلت .

قال أبو جعفر : واختلف أهل التأويل فى الآيات التى كان أوتيها ، التى قال جل ثناؤه : « آتيناه آياتنا » .

فقال بعضهم : كانت اسم الله الأعظم . • ذكر من قال ذلك :

السدى قال : إن الله لما انقضت الأربعون سنة = يعنى التى قال الله فيها : إن الله لما انقضت الأربعون سنة = يعنى التى قال الله فيها : ﴿ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً ﴾ [سورة المائدة: ٢٦]. بعث يوشع بن نون نبيتًا، فدعا بنى إسرائيل، فأخبرهم أنه نبيًّ، وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبّارين، فبايعوه وصدّقوه . وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: « بلعم » وكان عالمًا ، يعلم الاسم

<sup>(</sup>۱) « الراهب » ، هو « أبو عامر الراهب ، عبد عمرو بن صينى ن مالك بن النمان » ، كان يسمى في الحاهلية « الراهب »، فساه رسول الله صلى الله عليه وسلم « أبا عامر الفاسق » ، وخبره مشهور في السير .

الأعظم المكتوم ، فكفر ، وأتى الجبارين فقال : لا ترهبوا بنى إسرائيل ، فإنى إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون ! وكان عندهم فيما شاء من الدنيا ، غير أنه كان لا يستطيع أن يأتى النساء من عيظمهن "، (١) فكان ينكح أتاناً له، (١) وهو الذي يقول الله : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » ، أى : تبطر ، (٣) « فانسلخ منها » إلى قوله : « ولكنه أخلد إلى الأرض » . (٤)

المنعى المنعى المنعى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا » ، قال : هو رجل يقال له « بلعم » ، وكان يعلم اسم الله الأعظم .

الله شيئاً إلا أعطاه .

وقال آخرون : بل الآيات التي كأن أُوتيها ، كتابٌ من كتب الله .

المحدود عن القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو تميلة ، عن أبي حمزة ، عن جابر ، عن مجاهد ، وعكرمة ، عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل بلعام بن باعر ، أوتى كتاباً . (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « النساء يعظمهن » ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد . و إنما عنى عظم نسام الجبارين ، وقد وصفوا بأجسام لا يعرف قدرها إلا الله .

<sup>(</sup> ٢ ) « الأتان » أنثى الحار .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) في المطبوعة :  $^{\circ}$  أي تنصل  $^{\circ}$  ، وأثبت ما في المخطوطة . أما في التاريخ :  $^{\circ}$  فبصر  $^{\circ}$  ، والصواب ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٤١١ – رواه أبو جعفر في تاريخه ١ : ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، وسيأتم. بتمامه برقم : ٢٥٤٢٣ .

<sup>(</sup> ه ) الأثر : ١٥٤١٤ – سيأتي مطولا برقم : ١٥٤٣٢ .

وقال آخرون : بل كان أوتى النبوّة .

ا ١٥٤١٥ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن غيره = قال الحارث : قال عبد العزيز : يعنى : عن غير نفسه =، عن مجاهد قال : هو نبى فى بنى إسرائيل ، يعنى بلعم ، أوتى النبوة ، فرشاه قومه على أن يسكت ، ففعل وتركهم على ما هم على عليه .

ا العتمر بن سليان ، عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر بن سليان ، عن أبيه : أنه سئل عن الآية : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها »، فحد "ث عن سيّار: أنه كان رجلا "يقال له «بلعام»، وكان قد أوتى النبوّة، وكان عباب الدعوة . (١)

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل كان آتاه حُمجَجه وأدلته، وهى « الآيات ».

وقد دللنا على أن معنى : « الآيات » ، الأدلة والأعلام ، فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته . (٢)

= وجائز: أن يكون الذي كان الله آتاه ذلك «بلعم»=وجائز أن يكون « أمية » .
وكذلك « الآيات » ، إن كانت بمعنى الحجة التي هي بعض كتب الله التي
أنزلها على بعض أنبيائه ، فتعلمها الذي ذكره الله في هذه الآية ، وعناه بها ،
فجائز آن يكون الذي كان أوتيها «بلعم» =وجائز أن يكون « أمية »، لأن « أمية »
كان ، فها يقال ، قد قرأ من كتب أهل الكتاب .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٤١٦ -- سيأتى بطوله يرقيم : ١٥٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير والآية ، فيما سلف من فهارس اللغة (أبي) .

وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على من أمر نبي الله عليه السلام أن يتلو على قومه نبأه = أو بمعنى النبوة = فغير جائز أن يكون على قومه نبأه = أو بمعنى النبوة = فغير جائز أن يكون معنياً به أمية » لأن « أمية » لا تختلف الأمة فى أنه لم يكن أوتى شيئاً من ذلك، ولا خبر بأي ذلك المراد ، وأي الرجلين المعنى ، يوجب الحجة ، ولا فى العقل دلالة على أي ذلك المعنى به من أي . (١)

فالصواب أن يقال فيه ما قال الله، ونُـُقيرٌ بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحى من الله .

وأما قوله : « فانسلخ منها » ، فإنه يعنى : خرج من الآيات التي كان الله آتاها إياه ، فتبرًأ منها .

وبنحو ذلك قال أهل التأويل .

« ذكر من قال ذلك :

معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل موسی علیه السلام . . . . (۲) معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل موسی علیه السلام . . . . (۲) = یعنی بالجهارین = ومن معه ، أتاه = یعنی بلعم = أتاه بنبُو عمه وقومه ، (۳) فقالوا : إن موسی رجل "حدید ، ومعه جنود" کثیرة ، وإنه إن یظهر علینا یهلکنا ، فادع الله أن یرد تا عنبا موسی ومن معه ، قال : إنی إن دعوت الله أن یرد تا موسی ومن معه ، فسلخه الله أن یرد تا موسی ومن معه ، فلك قوله : « فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من الغاوین » .

<sup>( 1 )</sup> السياق : « ولا خبر بأى ذلك المراد ، وأى الرجلين المعنى . . . ولا في المقل دلالة على أى ذلك المعنى به من أى » . وانظر تفسير « أى ذلك من أى » فيها صلف ص : ١٨٧ ، تعليق : ١٠ والمراجع هناك .

وكان في المطبوعة والمخطوطة : «على أن ذلك المعنى به من أي » ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup> Y ) في المخطوطة ، بياض بعد « عليه السلام » ، وبالهامش حرف ( ط ) دلالة على الخطأ

<sup>(</sup>٣) في المطبوبة ، حذف «أتاه» الثانية .

١٥٤١٨ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : كان الله آتاه آياته فتركها . ١٥٤١٩ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال : قال ابن جريج، قال ابن عباس : « فانسلخ منها » ، قال : نزع منه العلم .

وقوله : « فأتبعه الشيطان » ، يقول : فصيرً ه لنفسه تابعاً ينتهي إلى أمره في معصية الله ، ويخالف أمر ربُّه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن .

وقوله : « فكان من الغاوين» ، يقول : فكان من الهالكين ، لضلاله وخلافه أمر ربه ، وطاعة الشيطان . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَمُنَّنَّهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ وَ أُخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولو شئنا لرفعنا هذا الذي آتيناه آياتنا بآياتنا التي آتيناه = « ولكنه أخلد إلى الأرض » ، يقول: سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض ، وما إليها، وآثر لذتها وشهواتها على الآخرة = « واتبع هواه » ، ورفض طاعة الله وخالف أمرة.

وكانت قصة هذا الذي وصف الله خبرَه في هذه الآية ، على اختلاف من أهل العلم في خبره وأمره ، ما : ــ

• ١٥٤٢ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر، عن أبيه:

40/9

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير «غوى» فيما سلف ه : ١٦ / ١٦ : ٣٣٣ / ١١٤ : ١١٤ )

أنه سئل عن الآية: «واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها »، فحد "ث عن سيار أنه كان رجلا" يقال له بلعام ، وكان قد أوتى النبوة ، وكان مجاب الدعوة (۱) قال : وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام = أو قال : الشأم = قال: فرعب الناس منه رع "با شديداً قال : فأتوا بلعام ، (۲) فقالوا : ادع الله على هذا الرجل وجيشه ! قال : حتى أوامر ربتى = أو حتى أوامر (۳) = قال : فوامر في الدعاء عليهم ، (۱) فقيل له : لا تدع عليهم ، فإنهم عبادي ، وفيهم نبيهم ! قال : فقال لقومه : إني قد وامرت ربي في الدعاء عليهم ، (۱) عليهم ! فقالوا : ادع عليهم ! فقالوا : ادع عليهم ! فقال : فقال : فأهدوا إليه هدية فقبلها ، ثم راجعوه ، فقالوا : ادع عليهم ! فقال : قد وامرت فلم يحر والي شيء ! (۱) فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم ، لنهاك كما وامرت فلم يحر والي أن تدعو عليهم ، لنهاك كما نائد ألم المرة الأولى ! (۱) فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم ، لنهاك كما الد عاء على قومه ، وإذا أراد أن يدعو أن يُم تتح لقومه ، دعا أن يفتح لموسي وجيشه الد عاء على قومه ، وإذا أراد أن يدعو أن يُم تتح لقومه ، دعا أن يفتح لموسي وجيشه = أو نحوا من ذلك إن شاء الله . فقال : فقال : فقال : قال : أقال : فقال : فقال : فقالوا : ما نراك تدعو إلا عليا ! قال : قال : قال : فقال ا فقالوا : ما نراك تدعو والا عليا عليا ! قال : قال المرة الله . فقال : فقالوا : ما نراك تدعو إلا عليا ! قال : قال : قال ! قال : فقالوا : ما نراك تدعو إلا عليا ! قال : قال : قال : قال : فقال : فقالوا : ما نراك تدعو إلا عليا ! قال : قال : قال : قال : قال : قال ! قال : قال ! قال : قال

<sup>(</sup>١) انظر الأثر السالف رقم : ١٥٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بلماماً » بصرف الاسم الأعجس .

<sup>(</sup> ٣ ) الثانية « أوامر » بالهمز ، وهي اللغة الفصحي . والأولى : « أوامر » يالواو ، يطرح الهمز ، وليست بفصيحة ، ولكن جرى بها هذا الخبر . وانظر التعليق التالى .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « فآمر عليهم » ، وأثبت ما في المخطوطة . « وأمر » ، مثل « آمر » ، ، ولكنها لغة غير مستجادة . وانظر التعليق السالف .

<sup>(</sup> a ) في المطبوعة : « إنى آمرت » ، حذف « قد » ، وجعل « وأمرت » « آمرت. » ، وتابعت المخطوطة ، كما أسلفت في التعليقات السالفة وفي الآتية أيضاً .

<sup>(</sup>٢) عبث الناشر بهذه الحملة بالزيادة والتحريف والحذف ، فجعلها هكذا : «فقال : حتى أوامر ربى ، فآمر ، فلم يأمره بشيء » . وأثبت الصواب من المخطوطة «أوامر » و «وامر » كل ذلك كما جرى عليه ما ملف ، بالواو . وأما قوله : «فلم يحر إليه شيء » ، أي : لم يرجع إليه شيء . «حار إليه يحور حوراً» ، وجع إليه ، ومنه «حاوره محاورة حواراً » في الكلام . وقولم : «أحار عليه جوابه » ، و «أحرت له جواباً » ، و «ما أحار بكلمة » .

<sup>(</sup>٧) جعلها في المطبوعة أيضاً : «قه وامرت فلم يأمرني يشيء» ، وانظر التعليق السالف .

<sup>(</sup> A ) في المطبوعة : « في المرة الأولى » ، زاد « في » ، والذي في المخطوطة أعلى .

ما يجرى على لسانى إلا هكذا ، ولو دعوت عليه ما استجبب لى ، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم: إن الله يُبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكوا ، ورجوت أن يهلكهم الله ، فأخرجوا النساء فليستقبلنهم ، (۱) وإنهم قوم مسافرون ، فعسى أن يزنبوا فيهلكوا . قال : ففعلوا ، وأخرجوا النساء يستقبلنهم . (۱) قال : فعسى أن يزنبوا فيهلكوا . قال : ففعلوا ، وأخرجوا النساء يستقبلنهم . (۱) قال : وكان للملك ابنة ، فذكر من عظمها ما الله أعلم به! قال : فقال أبوها ، أو بلعام : لا تمكني نفسك إلامن موسى ! قال : ووقعوا في الزنا . قال : وأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل ، فأرادها على نفسه . قال : فقالت : ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى ! قال فقال : إن من منزلتي كذا وكذا ، وإن من حالى كذا وكذا ! قال : فأرسلت إلى أبيها تستأمره ، قال : فقال لها : فأمكنيه . (٣) قال : ويأتيهما رجل من بني هرون ومعه الرمح فيطعهما . قال : وأيده الله بقوة ، فانتظمهما جميعا ، ورفعهما على رمحه . (١) قال فرآهما الناس = أو كما حداث . فانتظمهما جميعا ، ورفعهما على رمحه . (١) قال فرآهما الناس = أو كما حداث . قال : وسلط الله عليهم الطاعون . قال : فات منهم سبعون ألفا .

قال : فقال أبو المعتمر : فحد ثني سيّار : أن بلعاماً ركب حمارة "له ، حتى إذا أتى الفُلوك = أو قال : طريقاً بين الفلول (°) = جعل يضربها ولا تُقَدْم . (¹)قال : وقامت عليه فقالت : علام تضربني ؟أما ترى هذا الذي بين يديك! قال : فإذا الشيطان بين يديه . قال : فنزل فسجد له ، قال الله : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» إلى قوله : « لعلهم يتفكرون»

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لتستقبلهم » ، حذف الفاء والنون .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « تستقبلهم » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مكنيه » ، غير ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة ، أسقط «ورفعهما » ، والصواب ما في المطبوعة ، وابن كثير .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة ، وتفسير أبن كثير: « . . . أنّى المعلولى = أو قال : طريقاً من المعلولى » ، وهو لا معنى له . وفى المخطوطة : «العلول » و « بين العلول » ، وصححت قراءتها كما أثبتها ، لأن جيش موسى لما نزل به العذاب ، فهلك منه سبعون ألفاً ، صار من بتى منه فلولا . هذا ما رجحته . (٣) فى المطبوعة : «ولا تتقدم » ، كما فى ابن كثير ، وأثبت ما فى الخطوطة .

= قال فحد تني بهذا سيّار ، ولا أدرى لعلهقد دخل فيه شيء من حديث غيره. (١١

ا ۱۰٤۲۱ - حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: وبلغنى حديث رجل من أهل الكتاب يحدث: (٢)أن موسى سأل الله أن يطبعه، وأن يجعله من أهل النار، قال: ففعل الله. قال: أنبئت أن موسى قتله بعدد.

عن سالم أبى النضر: أنه حدّث: أن موسى لما نزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشأم = [ وكان بلعم ببالعة، قرية من قرى البلقاء. فلما نزل موسى ببنى إسرائيل ذلك المنزل ] (٣) = أتى قوم بلعم إلى بلعم فقالوا له: يا بلعم، إن هذا موسى بن عمران ذلك المنزل ] (٣) = أتى قوم بلعم إلى بلعم فقالوا له: يا بلعم، إن هذا موسى بن عمران فى بنى إسرائيل، قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا و يحيلنها بنى إسرائيل ويسسكنها، وإنا قومك، وليس لنا منزل ، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادع ُ الله عليهم! (١٤) فقال : ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون ، كيف أذ هب أدعو عليهم ، وأنا أعلم من الله ما أعلم !! قالوا: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرقق ويتضر عون أعلم من الله ما أعلم !! قالوا: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرقق ويتضر عون إليه، (٥) حتى فتنوه فافت أين، فركب حمارة "له متوجة الله الحبل الذي يطلعه على

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱٥٤٢٠ - «المعتمر » هو «المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمى » ، الإمام المشهور ، مضى مراراً .

<sup>ُ</sup> و أيوه ، هو « سليمان بن طرخان التيمي » ، ويعرف بالتيمي ، وكنيته « أبو المعتمر » ، مضى مراراً .

و «سيار » الذي روى عنه هو : «سيار بن سلامة » ، أبو المنهال الرياحي ، الثقة المعروف ، مضير قم : 0844 .

وهذا الخبر ، رواه ابن كثير في تفسيره ٣ : ٥٩٥ ، ٩٩ ، والسيوطي في الدر المنثور ٣ : ٧٤ / ، مختصراً .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « فبلغني » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين القوسين من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «وادع» بالواو ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يرفعونه » ، وفي التاريخ : « يرفقونه » ، والصواب ما أثبت، من « الرقة » ، وهي الرحمة والشفقة ، يعني ما زالوا مه لكي يرق لهم قلبه .

عسكر بنى إسرائيل، وهو جبل حُسبان. (١) فلما سار عليها غير كثير، ربضت به ، (٢) فنزل عنها فضربها ، حتى إذا أذ لقها ، قامت فركبها . (٣) فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به ، ففعل بها مثل ذلك ، فقامت فركبها . فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به ، فضربها . حتى إذا أذلقها ، أذن الله لها فكلمت حُبجة عن عن عليه ، فقالت : ويحك يا بلعم ، أين تذهب ؟ ألا ترى الملائكة أماى ترديني عن وجهى هذا ؟ (٤) أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين تدعو عليهم! فلم ينزع عنها يضربها ، (٥) فخلي الله سبيلها حين فعل بها ذلك . قال : فانطلقت حتى أشرفت به على رأس جبل حُسسان ، (٦) على عسكر موسى وبنى إسرائيل ، جعل يدعو عليهم ، فلا يمو عليهم بشيء إلا صرف به لسانه إلى قومه ، (٧) ولا يدعو لقومه بخير إلا صُرف يدعو عليهم بشيء إلا صرف به لسانه إلى قومه : أتدرى يا بلعم ما تصنع ؟ إنما تدعو لهم ، وتدعو عليها! قال : فقال له قومه : أتدرى يا بلعم ما تصنع ؟ إنما تدعو الندلع لسانه فوقع على صدره ، (٨) فقال لهم : قد ذهبت الآن منتى الدنيا والآخرة ، فلم يبق إلا المكر والحيلة ، فسأمكر لكم وأحتال أ. جميلوا النساء وأعطوهن السلع ،

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : «جبل حسان» ، وفى المخطوطة : «حسان» غير منقوطة ، وأثبت ما وافق رسمها فى التاريخ ، يضبطه هناك ، ولم أجد له ذكراً فى معاجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) في التاريخ : « فا سار عليها غير قليل حتى ريضت به » .

<sup>(</sup>٣) «الإذلاق» : أن يبلغ منه الجهد ، حتى يقلق ويتضور ، وفي حديث ماعز : «أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجمه ، فلما أذلقته الحجارة جمز وفر » ، أى بلغت منه الجهد حتى قلق .

<sup>( ؛ )</sup> فى المطبوعة : « أما ترى الملائكة تردنى » ، وفى المخطوطة : « ألا ترى الملائكة ألا تردنى عن وجهى » ، وأثبت ما فى التاريخ .

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة « فضربها » . ، والصواب من المخطوطة والتاريخ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : «فانطلقت به حتى إذا أشرفت على رأس . . » ، وفى المخطوطة أسقط « به » من الجلملة كلها . وأثبت ما فى التاريخ ، وإن كان هناك « على جبل حسبان » ، بغير «رأس » . وافظر « حسبان » فى التعليق : ١ ، فقد كان فى المطبوعة هنا ، كذله هناك .

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة : « ولا يدعو . . . بشر » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

<sup>( ^ ) «</sup> اندلع لسانه » : خرج من الفم ، واسترخى ، وسقط على العنفقة كلسان الكلب . وفي أثر آخر عن بلعم : « إن الله لعنه ، فأدلع لسانه ، فسقطت أسلته على صدره ، فبقيت كذلك » .

ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، ومنر وهن علا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زني منهم واحد " كُفيتُ موهم ! ففعلوا . فلما دخل النساء العسكر ، مر"ت امرأة من الكنعانيين اسمها «كسبكي ابنة صور»، رأس أمته ، برجل من عظماء بني إسرائيل ، (١) وهو زمري بن شلوم ، رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحق ابن إبراهم . فقام إليها ، فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى عليه السلام، فقال : إنى أظنك ستقول ُ هذه حرام عليك ؟ فقال : أجل ، هي حرام عليك، لا تقربها! قال: فوالله لا نُطيعك في هذا! (٢) فدخل بها قُبِيَّته فوقع عليها وأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل. وكان فنحاص بن العيزار ابن هرون ، صاحبَ أمر موسى ، وكان رجلاً قد أعطى بـسطّة " في الحلق، وقوة في البطش، وكان غائباً حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع ، فجاء والطَّاعون يحدُوس في بني إسرائيل ، (٣) فأخبر الحبر ، فأخذ حرَّبته ، وكانت من حديد كلها ، ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعان ، (٤) فانتظمهما بحربته ، ثم خرج بهما رافعهما إلى السهاء ، والحربة قد أخذها بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصرته ، وأسند الحربة إلى لَحْييه (٥)= وكان بكر العيزار= وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك ! ورُفع الطاعون. فحُسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون، فيها بين أن° أصاب زمري المرأة، إلى أن قتله فنحاص، فو ُجدوا قد هلك منهم سبعون ألفاً = والمقلل يقول: عشرون ألفاً = في ساعة من النهار. فمن هنالك تُعطى

<sup>(</sup>١) فى التاريخ : « رأس أمته و بنى أبيه ، من كان منهم فى مدين ، هو كان كبيرهم ، رجل . . . » .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « لا أطبعك » ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ .

 <sup>(</sup>٣) فى المخطوطة ، والتاريخ : « يحوس » بالحاء المهملة . من قولهم : « تركت فلانا يحوس بنى فلان و يجوسهم » ( بالحيم أيضاً ) يتخللهم ، ويطلب فيهم ، ويدوسهم . و « الذئب يحوس الغنم » ، يخوس الغنم » ، يخوس » بالحيم .

<sup>( ؛ )</sup> في التاريخ : « عليما القبة » .

<sup>(</sup>ه) في التاريخ والمخطوطة : « لحيته » ، والصواب ما في المطبوعة ، كما صيأتي دليل ذلك من إعطاء بني إسرائيل « اللحي » بني قنخاص .

بنو إسرائيل ولد فنحاص بن العيزار بن هرون من كل تدبيحة ذبح وها: القيبة والدراع والله عني الله والله والله الله والله وال

السدى قال: انطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم، فأتى الجبارين، فقال: السدى قال: انطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم، فأتى الجبارين، فقال: لا ترهبوا من بنى إسرائيل، فإنى إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم فيهلكون. (ئ) فخرج يوشع يقاتل الجبارين فى الناس، وخرج بلعم مع الجبارين على أتانه، وهو يريد أن يلعن بنى إسرائيل، دعا على الجبارين، فقال الجبارون: إنك إنها أراد أن يدعو على بنى إسرائيل، دعا على الجبارين، فقال الجبارون: إنك إنها تدعو علينا! فيقول: إنما أردت بنى إسرائيل! فلما بلغ باب المدينة، أخذ ملك بذنب الأتان فأمسكها، فجعل يحر كها فلا تتحرك. فلما أكثر ضربها، تكلمت فقالت: أنت تنكحنى بالليل وتركبنى بالنهار! ويلى منك! ولو أنّى أطقت الخروج لخرجت ، ولكن هذا المذلك يحبسنى! وفى بلعم يقول الله: « واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا » الآية . (٥)

١٥٤٢٤ – حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثني رجل

44/4

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «الفشة» ، وأثبت ما في المخطوطة والتاريخ و «القبة» (بكسر القاف وفتح الباء مخففة) ، وهي من الكرش ، «الحفث» (بفتح فكسر) ذات الطرائق من الكرش ، و «القبة» الأخرى إلى جنبه ، وليس فيها طرائق .

<sup>(</sup> ٢ ) قوله : « والبكر » معطوف على قوله : « تعطى بنو إسرائيل .... القبة . . . » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٤٢٢ – رواه ابن جرير في تاريخه ١ : ٢٢٢ ، ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) « فيهلكون » ساقطة من المخطوطة والمطبوعة ، وهي ثابتة في الأثر السالف ١٥٤١١ ، وفي التاريخ .

<sup>(</sup>٥). الأثر : ٢٢٤ ١٥٠ -- مضى بمضه برقم : ١٥٤١١ ، وهو في التاريخ ١٠٤٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

سمع عكرمة يقول: قالت امرأة منهم: أروني موسى، فأنا أفتنه! قال: فتطيبّت فرت على رجل يشبه موسى، فواقعها، فأننى ابن هرون، فأخبر، فأخد سيفاً فطعن به في إحليله حتى أخرجه وأخرجه من قُبُلها، (إ)ثم رفعهما حتى رآهما الناس، فعليم أنه ليس موسى ففضل آل هرون في القُرْبان على آل موسى بالكتيد والعضد والفخيد ، (٢)قال: فهو « الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » ، يعنى بلعم .

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « ولو شئنا لرفعناه بها » .

فقال بعضهم : معناه : لرفعناه بعلمه بها .

#### « ذكر من قال ذلك :

۱۰٤۲٥ ــ حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: « ولو شئنا لرفعناه بها »، لرفعه الله تعالى بعلمه .

وقال آخرون: معناه: لرفعناً عنه الحالالتي صار إليها من الكفر بالله، بآياتنا. • ذكر من قال ذلك:

١٥٤٢٦ - حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله: « ولوشئنا لرفعناه بها » ، لدفعناه عنه . (٣) عن ابن أبي نجيح ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج عن مجاهد ولو شئنا لرفعناه بها ، لدفعناه عنه . (٤)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة ، أسقط «وأخرجه» من الكلام ، وهى فى المخطوطة . ومع ذلك فأنا فى شك من العبارة كلها . ولو قال : «من دبرها » ، لاستقام الكلام بعض الشيء ، ولظهرت الصورة بعض الظهور .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة « بالكتف والعضد » ، ، وفي المخطوطة : « بالكماب » ، ولعل صوابها ما قرأت « الكتد » ، هو مجتمع الكتفين . والله أعلم أي ذلك هو الصواب .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « لرفعنا عنه بها » ، لا أدرى من أين جاء بذلك ، وأثبت ما فى المخطوطة .
 و « لدفعنا » بالدال .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لرفعتا عنه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عم الخبر بقوله: « ولو شئنا لرفعناه بها » ، أنه لو شاء رفعه بآياته التي آتاه إياها ، و« الرفع »، يَعَمُ معانى كثيرة: منها الرفع في المنزلة عنده، ومنها الرفع في شرف الدنيا ومكارمها ، ومنها الرفع في الذكر الجميل والثيناء الرفيع. وجائز أن يكون الله عنى كل ذلك: أنه لو شاء لرفعه، فأعطاه كل ذلك ، بتوفيقه للعمل بآياته التي كان آنها إياه. وإذ كان ذلك جائزاً، فالصواب من القول فيه أن لا يخص منه شيء، إذ كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل .

وأما قوله : « بها » فإن ابن زيد قال في ذلك كالذي قلنا .

ابن زيد في عول ، قال ، قال ، قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولو شئنا لرفعناه بها » ، بتلك الآيات .

وأما قوله : « ولكنه أخلد إلى الأرض » ، فإن أهل التأويل قالوا فيه نحو قولنا فيه .

#### ذكر من قال ذلك:

الحيثم ، عن سعيد بن جبير : « ولكنه أخلد إلى الأرض » ، يعنى : ركن إلى الأرض .

سالم ، عن سعید بن جبیر : « ولکنه أخلد إلى الأرض » ، قال : نزع إلى الأرض. سالم ، عن سعید بن جبیر : « ولکنه أخلد إلى الأرض » ، قال : نزع إلى الأرض. افزار عاصم قال ، حدثنا عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عیسی ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد : « أخلد » ، سکن :

العدد المعلق المعلم ال

بنى إسرائيل بلعام بن باعر، أوتى كتاباً، فأخلد إلى شهوات الأرض ولذتيها وأموالها، لم ينتفع بما جاء به الكتاب. (1)

السدى : « ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » ، أما « أخلد إلى الأرض » ، فاتبع الدنيا وركن إليها .

قال أبو جعفر : وأصل « الإخلاد » فى كلام العرب ، الإبطاء والإقامة . يقال منه : « أخلد فلان بالمكان » ، إذا أقام به = « وأخلد نفسه إلى المكان » ، إذا أتاه من مكان آخر ، (٢) ومنه قول زهير :

٨٨/٩ لِمَنِ الدِّيَارُ غَشِيتُهَا بِالْفَدْفَدِ كَالْوَحْي فِي حَجَرِ المَسِيلِ الْمُخْلِدِ (٣) يعني المقيم ، ومنه قول مالك بن نويرة :

بِأَبْنَاء حَيْ مِنْ قَبَاثِلِ مَالِكِ وَعَرْوِ بِنْ يَرْبُوعٍ أَقَامُوا فَأَخْلَدُوا(١)

(١) الأثر : ١٥٤١٢ - مفي مختصراً رقم : ١٥٤١٤ .

( ٢ ) هذا التفسير الأخير ، لا تجده في شيء من معاجم اللغة ، فقيده .

(٣) ديوانه : ٢٦٨ ، والسان (خلد) ، مطلع قصيدته في سنان بن أبي حارثة المري ، وكان في المطبوعة : «غشيتها بالغرقد» ، والصواب ما في المخطوطة والديوان ، و إنما تابع ناشر المطبوعة ، ما كان في اللسان ، فأخطأ بخطئه .

و « الفدفد » الموضم فيه غلظ وارتفاع ، أو هي الأرض المستوية . و « الوحي » الكتابة . و ووله : « حجر المسيل » ، لأنه أصلب الحجارة ، فالكتابة فيه أبتى ، ويضر به السيل لخلوده فيأخذ منه ، فتخفى الكتابة . فشبه آثار الديار ، بباقى الكتابة على صخرة بهنتاجا السيل ، فيمحو جدة ما كتب فيها .

(٤) الأصمعيات : ٣٢٣ ، من قصيدة قالها في يوم مخطط ، وقبله ، وهو أول الشعر :

إِلَّا أَكُنْ لَا قَيْتُ بَوْمَ نُخَطَّطَ فَقَدْ خَبِّرِ الرَّ كَبَانُ مَا أَتَوَدَّدُ أَنَانِي بِنَفْرِ الخَبْرِ مَا قَدْ لَقِيتُهُ لَ رَزِينٌ ، وَرَكُبْ حَوْلَهُ مُتَعَضَّدُ أَنَانِي بِنَفْرِ الخَبْرُ وَمَا قَدْ لَقِيتُهُ لَ رَزِينٌ ، وَرَكُبْ حَوْلَهُ مُتَعَضَّدُ مُ أَنَانِي بَنَفْرِ الخَبْرُ وَهَا فَأَنْجَدُوا مِنْ لَكُورُ وَا ﴿ وَلَا قَوْا أَوْرَيْشًا خَبْرُ وَهَا فَأَنْجَدُوا

وكان بعض البصريين يقول (١) : معنى قوله : « أخلد » ، لزم وتقاعس وكان بعض البصريين يقول (١) : معنى قوله : « أخلد » ، أيضاً هو الذي يبطئ شيبه من الرجال = وهو من الدواب ، الذي تبتى ثناياً ه حتى تخرج رباعيتاه . (٢)

وأما قوله: « واتبع هواه »، فإن ابن زيد قال في تأويله ، (٣) ما : — المحدثني به يونس قال أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « واتبع هواه » ، قال : كان همواه ، مع القوم .

### القول في تأويل قوله ﴿ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَلِ ٱلْكَالْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فمثل هذا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، مثل الكلب الذى يلهث ، طرد ته أو تركته .

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله جعل الله مثله كمثل الكلب . فقال بعضهم : مثله به في اللهث ، لتركه العمل بكتاب الله وآياته التي آتاها إياه ، وإعراضه عن مواعظ الله التي فيها إعراض من لم يؤته الله شيئاً من ذلك . فقال جل ثناؤه فيه ، إذ كان سواء أمره ، وعيظ بآيات الله التي آتاها إياه أولم يوعظ ، في أنه لا يتعظ بها ، ولا يترك الكفر به : فمثله مثل الكلب الذي سواء أمره في فمثه ، طرد أو لم يطرد ، إذ كان لا يترك اللهث بحال .

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة ، معمر بن المثني .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٣٣ / ثم معانى القرآن للفراء ١ : ٣٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « كان ابن زِيد قال . . . » ، بعو سيء جداً ، لم يحسن قراءة المخطوطة •

#### ذكر من قال ذلك :

۱۵٤۳٥ – حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : «كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث »، قال : تطرده ، هومثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به .

المحات القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال ، عدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال مجاهد : « فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث » ، قال : مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل قال : تطرده بدابتك ورجلك = « يلهث » ، قال : مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل بما فيه = قال ابن جريج : الكلب منقطع الفؤاد، (۱) لا فؤاد له . إن حملت عليه يلهث ، أو تتركه يلهث . قال : مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له ، إنما فؤاده منقطع .

۱۰٤٣٧ — حدثني ابن عبد الأعلى قال، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن بعضهم : « فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ، فذلك هو الكافر، هو ضال الوعظته وإن لم تعظه . (۲)

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « فمثله كمثل الكلب » ، إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها ، وإن ترك لم يهتد لخير ، كالكلب إن كان رابضًا لهث ، وإن طرد لهت .

<sup>(</sup>١) سقطت «منقطع» من المخطوطة ، وهي في سائر المراجع كما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٤٣٧ - « ابن عبد الأعلى » ، هو « محمد بن عبد الأعلى » .

و « ابن ثور » ، هو « محمد بن ثور » ، وكان فى المطبوعة والمخطوطة « ابن ثوبة » ، وهو خطأ لا شك فيه ، بل هذا اختصار الإسناد الذى صلف مراراً ، وآخره رقم ؛ ، ١٥٤١ ، وكأنه بعنى بقوله : « عن يعضهم » : الكلبي ، ولذلك فكره .

فجعل الله مثله كمثل الكلب: « إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » .

• ١٥٤٤ - حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان » ، الآية ، هذا مثل "ضربه الله لمن عُرض عليه الهدى فأبي أن يقبله وتركه = قال: وكان الحسن يقول: هو المنافق = « ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث»، قال: هذا مثل الكافر، ميتُ الفؤاد.

وقال آخرون: إنما مشله جل ثناؤه بالكلب، لأنه كان يلهث كما يلهثُ الكلب. ذكر من قال ذلك :

١٥٤٤١ ــ حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ، وكان بلعم يلهث كما يلهث الكلب . وأما « تحمل عليه » ، فتشد عليه .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويلُ من قال : إنما 19/9 هو مثلٌّ لتركه العمل َ بآيات الله التي آتاها إياه ، وأنَّ معناه: سواء وعظ أو لم يوعظ ، في أنه لا يترك ما هو عليه من خلافه أمر ربّه، كما سواء "حمل على الكلب وطُسُرِد أو ترك فلم يطرد ، في أنه لا يدع اللهث في كلتا حالتيه .

> وإنما قلنا: ذلك أولى القولين بالصواب، لدلالة قوله تعالى: « ذلك مَـــّــلُ ُ القوم الذين كذبوا بآياتنا»، فجعل ذلك مثل المكذِّ بين بآياته. وقد علمنا أن اللُّه َاث ليس فى خلقة كل مكذ ب كتب عليه ترك الإنابة من تكذيبه بآيات الله، (١)وأن ذلك إنما هو مثل ضربه الله لهم . فكان معلوماً بذلك أنَّه للذي وصفَ الله صفته في هذه الآية ، كما هو لسائر المكذبين بآيات الله ، مثل " . (٢)

(11)17=

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ مَنْ تَكَذِّيبِ ﴾ ، والذي أثبت أرجع عندي في سياقه .

<sup>(</sup>٢) السياق : ﴿ أَنِّهِ لَلْذَى وَصَفَ اللَّهِ صِفْتَهِ . . . مثل ﴾ ، خبر ﴿ أَنْ ۗ ﴿ .

### القول في تأويل قوله ﴿ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّابُواْ وَأَلْكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّابُواْ وَاللَّهُمْ يَتَفَدَّكُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: هذا المثل الذى ضربتُه لهذا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مثلُ القوم الذين كذبوا بحنججنا وأعلامينا وأدلَّتنا، فسلكوا فى ذلك سبيل هذا المنسليخ من آياتنا الذى آتيناها إياه، فى تركه العمل بما آتيناهمن ذلك.

وأما قوله: « فاقصص القصص »، فإنه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاقصص ، يا محمد ، هذا القصص الذى اقتصصته عليك (۱) = من نبأ الذى آتيناه آياتنا وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة ، واقتصصت عليك نبأهم ونبأ أشباههم ، (۲) وما حل بهم من عقوبتنا ، ونزل بهم حين كذبوا رسلنا من نقمتنا = (۳) على قومك من قريش ، ومن قبلك من يهود بني إسرائيل ، ليتفكروا في ذلك ، فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتنا ، لئلا يحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من النقم والمثلات ، ويتدبره اليهود من بني إسرائيل ، فيعلموا حقيقة أمرك وصة نبوتك ، إذ كان نبأ «الذي آتيناه آياتنا » من ختى علومهم ، ومكنون أخبارهم ، وصقة نبوتك ، إذ كان نبأ «الذي آتيناه آياتنا » من ختى علومهم ، ومكنون أخبارهم ، لا يعلمه إلا أحبارهم ، ومن قرأ الكتب ودرسها منهم . وفي علمك بذلك = وأنت أي لا تكتب ، ولا تقرأ ، ولا تدرس الكتب ، ولم تجالس أهل العلم = الحجة والبينة لك عليهم بأنك لله رسول ، وأنك لم تعلم ما علمت من ذلك وحالك الحال التي أنت بها ، إلا يوحى من السهاء . (٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : والذي قصصته ، ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « وقصصت نيأهم » ، غير ما في المخطوطة ، كالتعليق السالف .

<sup>(</sup>٣) السياق: « فاقصص يا محمد هذا القصص الذي اقتصصته عليك . . . على قومك من قريش ه .

<sup>(</sup>٤) أنظر تفسير «القصص» فيها سلف ص : ٧ ، تعليق : ١ ، والمراجم هناك .

وبنحو ذلك كان أبو النضر يقول .

المجادث ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن محمد ، عن سالم أبي النضر : « فاقصص القصص لعلهم يتفكّرون » ، يعنى بني إسرائيل ، إذ قد جئتهم بخبر ما كان فيهم ممّا يخفّون عليك = « لعلهم يتفكرون » ، فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عمّا مضى فيهم إلا نبي يأتيه خبر السماء .

## القول في تأويل قوله ﴿ سَآء مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَلَيْنِ كَذَّبُواْ بِأَلِينِهَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ساء مثلاً القوم الذين كذيوا بحجج الله وأدلته فجحدوها ، وأنفسهم كانوا ينقصُون حظوظسها ويبخسونها منافعها ، بتكذيبهم بها ، لا غيراها .

وقيل: «ساء مثلاً»، من السوء، (١) بمعنى : بئس مثلاً (٢)=[مشَلَ القوم] (٣)=وأقيم «القوم» مقام «المثل» وحذف « المثل» ، إذ كان الكلام مفهوماً معناه ، كما قال جل ثناؤه : ﴿ وَلَلْكِنَ ۚ الْبِرِ مَنْ آمَنَ الله ﴾ [سورة البقرة : ١٧٧] ، فإن معناه : ولكن البر ، بر ً من آمن بالله = وقد بينا نظائر ذلك في مواضع غير هذا ، بما أغنى عن إعادته . (١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من الشر » ، وفي المخطوطة غير منقوطة ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) الكلام . انظر تفسير « ساء ، فيم سلف ٨ : ١٣٨ ، ١٣٨ ، ٩٠/ ١٠ ؛ ١٠١ ، ٢٠٥ /

۱۰ : ۲۰ = والنحاة يمدون « ساء » فعلا جامداً يجري مجري « فعم » و « بشس » .

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين زيادة لا يتم الكلام إلا بها على ولكن الناسخ خلط في هذه الحملة خلطاً شديداً ، فحدف من قوله بعد : « ولكن البربر من آمن » ، كلمة « بر » ، ففسد الكلام .

وما سلف من فهارس مباحث العربية والنحو وغيرها ، في باب الحذوف .

### القول في تأويل قوله ﴿ مَن يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَا إِلَى هُمُ ٱلْخُلْسِرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الهداية والإضلال بيد الله ، و « المهتدى » = وهو السالك سبيل الحق ، الراكب قصد المحجة = فى دينه ، من هداه الله لذلك فوفقه لإصابته ، والضال من خذله الله فلم يوفقه لطاعته . ومن فعل الله ذلك به فهو « الحاسر » ، يعنى الهالك ,

وقد بينا معنى : « الحسارة » و « الهداية » ، و « الضلالة » ، في غير موضع من كتابنا هذا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْحِبِيِّ وَالْعَدْ وَالْمَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ الْحِبِيِّ وَالْإِنِسِ لَهُمْ تُعُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ وَالْحَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره : ولقد خلقنا لجهنَّم كثيراً من الجن والإنس .

يقال منه : « ذرأ الله خلقه يذرؤهم ذَرْءًا » . (٢)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

4./4

<sup>(</sup>١) انظر تفسير هذه الألفاظ في فهارس اللغة (هدى) ، (خسر ) ، (ضلل ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير « ذرأ » فيما سلف ١٢ : ١٣٠ ه ١٣١ ، وهناك زيادة في مصادره .

المحدث على بن ألحسين الأزدى قال ، حدثنا يحيى بن أيمان ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن في قوله : « ولقد ذرأنا لجهم كثيراً من الجن والإنس » ، قال : ثما خلقنا . (١)

١٥٤٤٤ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن مبارك ، عن الحسن في قوله ٤- « ولقد ذرأنا لجهنم » ٤ قال ؛ خلقنا .

ابن بذيمة ، عن سعيد بن جبير قال : أولاد الزنا ، مميّا ذراً الله لجهنم .

عن الأحول، عن معاوية ، عن الحسن بن عمرو ، عن معاوية بن إسحق ، عن جليس مروان بن معاوية ، عن الحسن بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم بالطائف ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لما ذرأ بلحهنم ما ذرأ ، كان ولد ً الزنا ممن ذرأ بلحهنم . (٢)

١٥٤٤٧ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ،

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٥٤٤٣ - «على بن الحسن الأزدى»، وفي المطبوعة والمخطوطة: «على بن الحسين»، وتبعث ما مضى برقم: ١٠٢٥٨، ، لموافقته لما في تاريخ الطبرى. وقد ذكرت هناك أنى لم أجد له ترجمة، ويينت مواضع روايته عنه في التاريخ. ووقع هناك خطأ، فإن الذي في الإسناد «على بن الحسن»، وكذلك فعلت في الفهارس، «على بن الحسن»، وكذلك فعلت في الفهارس، فليصحح ذلك. ووقع خطأ آخر في الفهارس، كتبت رقم: (١٠٢٥٥)، وصوابه (١٠٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٤٤٦ – « زكريا بن عدى ىن زريق التيمى » ، شيخ أبي كريب ، وهو راوى الخبر ، ثقة جليل ، مضى برقم : ١٥٦٦ .

<sup>«</sup>عَبَانَ الْأَحُولِ » ، شيخ أَفِى كريب ، هو «عَبَانَ بن سعيد القرشي » ، الزيات الأُحُولِ الطبيب الصائغ ِ. مضى برقم : ١١٥٤ ، ١١٥٤ .

و « مروان بن معاوية الفزارى » ، الحافظ الثقة ، مضى برقم : ١٢٢٢ ، ٣٣٢٢ ، ٣٨٤٢ ، ٣٨٤٢ ، ٣٨٤٢

و « الحسن بن عمرو الفقيمي الهتيمي » ، ثقة أخرج له البخاري في صحيحه ، مضى برقم : ٣٧٦٥ . و « معاوية بن إسحق بن طلحة التيمي » ، تابعي ثقة ، مضى برقم : ٣٢٢٦ .

وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة من روى عنه «معاوية بن إسحق» ، وهو « جليس له بالطائف » . وخرجه السيوطي في الدر المنشور ٣ ١٤٧، ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ وابن مردويه .

حدثنا أسباط ، عن السدى : « ولقد ذرأنا لجهتم » ، يقول : خلقنا .

- ١٥٤٤٨ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال : سمعت مجاهداً يقول في قوله : « ولقد ذرأنا لجهنم » ، قال : لقد خلقنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس .

على ، عن ابن عباس : « ولقد ذرأنا لجهنم » ، خلقنا .

قال أبو جعفر: وقال جل ثناؤه: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس »، لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربِّهم .

وأما قوله: «للم قلوب لا يفقهون بها » ، فإن معناه: لهؤلاء الذين ذرأهم الله بله بله على الله من خلقه ، قلوب لا يتفكرون بها في آيات الله ، ولا يتدبرون بها أدلته على وحدانيته ، ولا يعتبرون بها حميج به لرسله ، (۱) فيعلموا توحيد ربعهم ، ويعرفوا حقيقة نبوة أنبيائهم . فوصفهم ربعنا جل ثناؤه بأنهم : « لا يفقهون بها » ، لإعراضهم عن الحق ، وتركهم تدبع صحة [نبوة ] الرسل ، (۲) و بكر لكفر .

وكذلك قوله: « ولهم أعين لا يبصرون بها ، معناه : ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته ، فيتأملوها ، ويتفكروا فيها ، فيعملوا بها صحة ما تدعوهم إليه رسلهم ، وفساد ما هم عليه مقيمون ، من الشرك بالله ، وتكذيب رسله . فوصفهم الله بتركهم إعمالها في الحق ، أنهم لايبصرون بها . (٣)

وكذلك قوله: « ولهم آذان لا يسمعون بها » ، آيات كتاب الله ، فيعتبروها ويتفكروا فيها، ولكنهم يعرضون عنها ويقولون: ﴿ لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْ آنَ وَالْغَوْ ا

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير «الفقه» فيما سلف ١١ : ٥٧٢ ، تعليق : ٢ ، والمراجم هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « صحة الرشد » ، ولا معنى لها ، واستظهرت الصواب من سياق تفسيره ، و زدت [ فبوة ] بين القوسين ، لتطلب الكلام لها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بأنهم لا يبصرون » ، وأثبت ما في المخطوطة .

فيه لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ﴾، [سورة فصلت :٢٦].

وذلك ونظير وصف الله إياهم في موضع آخر بقوله: ﴿ صُمْ لِلَّهُ بِكُمْ مُ عُمِّي ۖ فَهُمْ لا يَمْقُلُونَ ﴾ [ سورة البقرة : ١٧١] . والعرب تقول ذلك للتارك استعمال بعض جوارحه فيما يصلح له ، ومنه قول مسكين الدارى :

أُعْمَىٰ إِذَا مَا جَارَتَى خَرَجَتْ حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي السَّيْرُ (١) وَأُصَّمُ عَمَّا كَانَ تَبْنَهُمَا سَمْعَى ، وَمَا بِالسَّمْعِ مِنْ وَقْرِ

فوصف نفسه لتركه النظر والاستماع ، بالعمى والصمم ، ومنه قول الآخر : (٢) وَعَوْرًا اللَّنَّامِ صَمَتْ عَنْهَا وَإِنَّى لَوْ أَشَاهِ بِهَا سَمِيعُ (٣) وَبَادِرَةٍ وَزَعْتُ النَّفْسَ عَمْهَا وَقَدْ تَتْقِتْ مِنَ الْعَضَبِ الضُّلُوعُ (١)

(١) أمالى المرتضى ١ : ٣٤ ، ٤٤ ثُم ٤٧٤ ، من قصيدة رواها وشرحها ، وخزانة الأدب ١ : ٨٦٤ ، وصواب رواية البيت الأول : « جارتي الحدر » ، لأن قبله :

#### مَا ضَرَّ جَارِي إِذْ أُجَاوِرُهُ أَنْ لَا يَكُونَ لِبَيْتِهِ سِتْرُ

ورواية الشطر الثاني : « سمعي ، وما في غيره وقر » ، بغير إقواء .

(٢) هو عبد الله بن مرة العجلي.

(٣) حياسة البحتري : ١٧٢ ، وأنسيت أين قرأتها في غير الحاسة . والذي في حياسة البحتري : « وعوراء الكلام » ، وكانت في المخطوطة : و « عوراء اللام » ، وكأن الصواب ما في الحياسة .

و « العوراه » ، الكلمة القبيحة ، أو التي تهوى جهلا في غير عقل ولا رشه . ومن أجود ما قيل في ذلك ، قول حاتم الطائي ، أو الأعور الشي :

وعَوْرَاءَ جَاءَتْ مِنْ أَخِ فَرَدَدْتُهَا بِسَالِمَةِ المَيْنَيْنِ طَالِبَـةِ عُذْرًا وَلَمْ أَعْفُ عَنْهَا ، أُورَ ثَتْ بَيْنَنَاعُمْرَا فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ وَانتَظَرُتُ بِهِ غَداً لَعَلَّ غَدًا يُبْدِي لَمُنْتَظِر أَمْرًا ولم أُتَّخذُ مَا كَانَ مِنْ جَهْلِهِ قَمْرًا لأَنْزِعَ ضَبًّا كَامِنًا فِي فُؤادِهِ وَأَقْلِمَ أَظْفَارًا أَطَالَ بِهَا الْحَفْرَا

وَلُو النَّنِي إِذْ قَالَهَا قُلْتُ مِثْلَهَا وُقُلْتُ لَهُ : عُدْ بِالْأُخُوَّةِ بَيْنَنَا !

( ٤ ) في المطبوعة : « ولو بنيت من العصب » ، وهو كلام فاسه ، غير ما في المخطوطة ،

وذلك كثير في كلام العرب وأشعارها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُّ التَّأُويلُ .

\* ذكر من قال ذلك:

• ١٥٤٥ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال : سمعت مجاهداً يقول في قوله: « لهم قلوب لا يفقهون بها » ، قال : لا يفقهون بها شيئاً من أمر الآخرة = « ولهم أعين لا يبصرون بها » ، الهدى = « ولهم آذان لا يسمعون بها » ، الحق . ثم جعلهم كالأنعام سواء ، ثم جعلهم شراً من الأنعام ، (١) فقال - : « بل هم أضل » ، ثم أخبر أنهم هم الغافلون .

91/9

### القول في تأويل قوله ﴿ أَوْ لَنَبِكَ كَالْأَنْهُم ِ بَلَ هُمْ أَضَلُ الْوَلَا لَهُمْ أَضَلُ الْوَلَا لَهُمْ أَضَلُ الْوَلَا لَهُمْ أَلْفَا فِلُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْفَافِلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: «أولئك كالأنعام»، هؤلاء الذين ذرأهم لجهنم، هم كالأنعام، وهي البهائم التي لا تفقه ما يقال لها، (٢) ولا تفهم ما أبصرته، لما يصلح ولما لا يتصلُّح، (٣) ولا تعقل بقلوبها الخير من الشر، فتميز "

وكان فيها « وقه بمعس. من العصب » و غير منقوطة ، فلم يفهمها ، فأتى بما لا يعقل . وفي حاسة البحترى : « إذا تيقت ». ، ووضع كسرة تحت التاء ، وفتح القاف . ولا معنى له. .

و « البادرة » ، الحطأ والمقطات التي تسبق من المزء إذا ما غضب واحته ، من فعل أو قول . و « و زع النفس عن الشيء » ، كفها وحبسها . و « تثق الرجل » ، احتلأ غضباً وغيظاً . و « التأق » ، شدة الامتلاء حتى لا موضع لمزيد .

(١) في المخطوطة : «ثم جعلهم كالأنعام ، ثم جعلهم سواء شراً من الأنعام » ، فحذف قاشر المطبوعة كلمة «سواء» ، ولكني أثبتها في حاق بكانها .

(٢) انظر تفسير «الأنعام» فيها سلف ١٢: ١٣٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك . (٣) في المطبوعة : «عما يصلح ، ومما لا يصلح » ، أثبت ما في المخطوطة وهو جيد . بينهما . فشبههم الله بها، إذ كانوا لا يتذكر ون ما يرون بأبصارهم من حربجه ، ولا يتفكرون فيما يسمعون من آى كتابه . ثم قال : « بل هم أضل » ، يقول : هؤلاء الكفرة الذين ذر أهم بلهم ، أشد فهاباً عن الحق ، وألزم لطريق الباطل ، من البهائم ، (١) لأن البهائم لااختيار لها ولا تمييز فتختار وتميز ، وإنما هي مستخرة ، ومع ذلك تهرب من المضار ، وتطلب لأنفسها من الغذاء الأصلح . والذين وصف الله صفتهم في هذه الآية ، مع ما أعطوا من الإفهام والعقول الميرة بين المصالح والمضار ، تترك ما فيه صلاح دنياها وآخرتها ، وتطلب ما فيه مضارها ، فالبهائم منها أصل ، كما وصفها به ربينا جل ثناؤه .

وقوله: «أولئك هم الغافلون» يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفتُ صفتهم، القومُ الذين غفلوا = يعنى: سهوا (٢) = عن آياتى وحججى ، وتركوا تدبرُها والاعتبارَ بها والاستدلال على ما دلت عليه من توحيد ربّها، لا البهائم التى قد عرّفها ربّها ما سختّرها له.

القول في تأويل قوله ﴿ وَلِلهِ ٱلْأَشْمَآ اِ ٱلْخُسْنَىٰ فَالْدُعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآبِهِ ﴾ صَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « ولله الأسهاء الحسنى » ، وهي كما قال ابن عباس : -

ا ١٥٤٥١ سحد ثبي محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال : حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ولله الأسهاء الحسني فادعوه بها » ، ومن أسمائه : « العزيز الجبار » ، وكل أسمائه حسن .

<sup>(1)</sup> انظر تفسير «الضلال» في اسلف من فهارس اللغة (ضلل).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «غفل» فيما ملف ص : ١٦٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك ،

ا العام بن حسّان ، عن أبى يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن هشام بن حسّان ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مئة إلا واحداً ، من أحصاها كُلُلَها دخل الجنة . (١)

وأما قوله : « وذروا الذين يلحدون في أسمائه » ، فإنه يعني به المشركين . (٢)

وكان إلحادهم في أسهاء الله ، أنهم عد لوا بها عمّا هي عليه ، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم ، وزادوا فيها ، ونقصوامنها ، فسموا بعضها « اللات » ، اشتقاقاً منهم لها من اسم الله الذي هو « الله » ، وسموا بعضها « العُزّنّى » ، اشتقاقاً لها من اسم الله الذي هو « العزيز » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل \* ذكر من قال ذلك :

عى على المحدين : أن دعوا ( اللات ) ، في أسهاء الله .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۶۵۲ – «هشام بن حسان القردوسي » : ثقة . روى له الجاعة ، مضى برقم : ۲۸۲۷ ، ۷۲۸۷ ، ۹۸۳۷ ، ۲۰۲۸ .

وهذا إسناد صحيح .

رواه البخارى من طريق أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ( الفتح ، ١١/٢٦٢ : ١١/٢٦٢ : ١١/٢٦٢ . ١٨٠ - ١٨٠ ) ، شرحه ابن حجر مستقصى غاية الاستقصاء .

ورواه مسلم في صحيحه، مِن مثل طريق البخاري ، ثم من طريق معمر ، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ( مسلم ١٧ : ٤ ، ٥ ) .

و رواه آحمد نی مسنده من طرق ، رقم : ۷۲۹۳ ، ۷۲۹۲ ، ۸۱۳۱ ، ۹۵۰۹ ، ۹۵۰۹ . ۱۰۶۸۹ . ۱۰۵۳۹ . ۲۰۵۹ . ۱۰۵۳۹ .

وفى بعض طرقه زيادة : «وإن الله وتر يحب الوتر » أو «إنه وتر يحب الوتر » . (٢) انظر تفسير ٪ ذر » فيها سلف ُمن فهارس اللغة (وذر) .

۱۰٤٥٤ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : « وذروا الذين يلحدون في أسمائه » ، قال : اشتقوا « العزى » من « الله » .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ يلحدون ﴾ . فقال بعضهم : يكذ ّبون .

ذكر من قال ذلك :

ابن عباس قوله: « وذروا الذين يلحدون في أسمائه » ، قال: « الإلحاد » ، التكذيب.

وقال آخرون : معنى ذلك : يشركون . « ذكر من قال ذلك :

۱۰٤٥٦ – حدثني محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا ابن ثور، عن معم، عن قتادة : ﴿ يلحدون ﴾ ، قال : يشركون . (١)

وأصل « الإلحاد » في كلام العرب ، العدول عن القصد ، والجور عنه ، والإعراض . ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم . والذلك قيل للحد القبر : « لحد »، لأنه في ناحية منه ، وليس في وسطه . يقال منه : « ألحد فلان " يُلْحِد إلحاداً » ، « ولحد يلتحد لحداً ولحنوداً (٢)

وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفرق بين « الإلحاد » و « اللحند » ، فيقول

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٠٤٥٦ – «ابن ثور » هو « محمد بن ثور الصنانى » ، مضى فى الإسناد مرازًا ، آخره رقم : ١٥٤٣٧ ، ، حيث محمحت خطأ آخر هناك . ثم ما سيأتى : ١٥٤٥٩ . وكان فى المطبوعة والمخطوطة هنا « حدثنا أبو ثور » ، وهو خطأ محض .

<sup>(</sup> Y ) المصدر الثاني « اللحود » ، قلما تجد، في معاجم اللغة ، فقيده .

في « الإلحاد » ، إنه العدول عن القصد ، وفي « اللحد » ، إنه الركون إلى الشيء . وكان يقرأ جميع ما في القرآن : ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ بضم الباء وكسر الحاء ، إلا التي في « النحل » ، فإنه كان يقرؤها : ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ بفتح الياء والحاء ، (١) ويزعم أنه بمعنى الركون .

وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب ، فيرون أن معناهما واحد" ، وأنهما لغتان جاءتا في حرف واحد بمعنى واحد .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض البصريين والكوفيين: ﴿ يُلْحِدُون ﴾ ، بضم الياء وكسر الحاء ، من « ألحد يتُلْحيد » ، في جميع القرآن .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة: ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ بفتح الياء والحاء ، من الحَدَدُ عِلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ، أنهما لغتان بمعنى واحد ، فبأتيهما قرأ الةارئ فمصيب الصواب في ذلك ، غير أنبي أختار القراءة بضم الياء، على لغة من: قال: ﴿ أَلَحَدُ \* ، لِأَنْهَا أَشْهُر اللغتين وأفصحهما .

وكان ابن زيد يقول في قوله: « وذروا الذين يلحدون في أسهائه »، أنه منسوخ . ١٥٤٥٧ - حد ثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « وذروا الذين يلحدون في أسهائه »، قال : هؤلاء أهل الكفر ، وقد نسيخ ، تسيخه القتال :

<sup>(</sup>١) آية سورة النحل: ١٠٣ على قراءة الكسائى: ﴿ لَسَانُ اللَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۗ ﴾ . وهى قراءة عامة قرأة أهل الكوفة = ، كما قال الن جرير بعد فى تفسيره ٢٤ : ١٢٠ (بولاق) ، ولم يفرد الكسائى بالذكر. هناك ، لأنه خالفهم فى قراءة الحرف فى غير هذا الموضع .

= ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ ، لأن قوله : « وذروا الذين يلحدون في أسمائه » ، ليس بأمر من الله لنبيته صلى الله عليه وسلم بترك المشركين أن يقولوا ذلك ، حتى يأذن له في قيتالهم . وإنما هو تهديد من الله للملحدين في أسمائه ، ووعيد منه لهم ، كما قال في موضع آخر : ﴿ ذَرْهُمْ ۚ يَأُ كُلُوا وَيَتَمَتّعُوا وَيَلُهِمِمُ الْأَمَلُ ﴾ الآية ، [سورة الحجر: ٣] ، وكقوله : ﴿ لِيكُفُرُ وا بِمَا آتَيناهُم وَيُلُهِمِمُ الْأَمَلُ ﴾ الآية ، [سورة الحجر: ٣] ، وكقوله : ﴿ لِيكُفُرُ وا بِمَا آتَيناهُم وَلِيتَمَتّعُوا فَسَو ْ فَ يَعْلَمُون ﴾ [سورة المحجود : ٢٦]. وهو كلام خرج مخرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد ، ومعناه : أن مهمل الذين يلحدون ، يا محمد ، في أسهاء بمعنى الوعيد والتهديد ، ومعناه : أن مهمل الذين يلحدون ، يا محمد ، في أسهاء الله إلى أجل هم بالغوه ، (١) فسوف يجزون ، إذا جاءهم أجل الله الذي أجلهم إليه ، وتكذيب وسوله .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَمِمَّن ۚ خَلَقْنَا أَمَّة ۚ يَهْدُونَ ۖ بِٱلْحَقِّ وَ بِهِ ﴾ يَعْدِلُونَ ﴾ (١١)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ومن الحلق الذين خلقنا (أمة » ، يعنى جماعة (٣) = ﴿ وبه يعدلون ﴾ ، يعنى يقول : يهتدون بالحق (٤) = ﴿ وبه يعدلون ﴾ ، يقول : وبالحق يقضُون وينصفون الناس ، (٥) كما قال ابن جريج : — مقول : وبالحق يقضُون وينصفون الناس ، (٥) كما قال ، حدثنى حجاج ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ع: « أن تمهل » ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « الذي أجله إليهم » ، غير الضائر ، فأفسد الكلام إفساداً .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «أمة» فيها سلف ص ١٨٠٤، م عليق ؛ ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر يتفسير ﴿ هدى ﴿ فيما سَلْفَ مَنْ فَهَارِسَ اللَّغَةُ ﴿ هَدَى ﴾ .

<sup>(</sup> ه ) أنظر تفسير «عدل» فيها سلف من ١٧٧٠ ، تعليق : ع. ، والمراجع هناك .

ابن جريج قوله: « أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ، قال ابن جريج: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه أمتى ! قال: بالحق يأخُذون ويعطون ويعطون ويعطون.

١٥٤٥٩ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ وَمِن خَلَقْنَا أَمَةً يَهْدُونَ بِالْحِقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ ﴾. . . . (١)

• ١٥٤٦ – جداثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: قوله: « وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ، بلغنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأها: هذه لكم ، وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: ﴿ وَمِن \* قَوْمٍ مُوسَى أُمَّةٌ يَهَدُّونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعَدُّلُونَ ﴾، [سورة الأعراف: ١٥٩].

القول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِئَا يُدِينَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامينا فجحدوها ، ولم يتذكروا بها ، سنمهله بغير ته ، ونزين له سوء عمله ، (٢)حتى يحسب أنه فيا هو عليه من تكذيبه بآيات الله إلى نفسه محسن ، وحتى يبلغ الغاية التي كتُتبت له من

<sup>(</sup>١) وضعت هذه النقط ، لأن الخبر لم يتم ، فإما أن يكون سقط من الناسخ ، وإما أن يكون إسناداً آخر للخبر الذي يليه .

<sup>(</sup> ٢ ) فاجأنا أبو جعفر بطرح ضمير الجمع منصرفاً إلى ضمير المفرد ، وهو غريب جداً . ولكن هكذا هو في المخطوطة والمطبوعة . وتركته على حاله ، لأنى أظن أن أيا جعفر كان أحياناً يستغرقه ما يريد أن يكتب ، فربما مال به الفكر من شق الكلام إلى شق غيره . وقد مضى مثل ذلك في بعض المواضع ، حيث أشرت إليها . وهذا مفيد في معرفة تأليف المؤلفين ، وما الذي يعتر يهم وهم يكتبون . ولذلك لم أغيره ، احتفاظاً بخصائص ما كتب أبو جعفر . وأنا أستبعد أن يكون ذلك من الناسخ ، لأن الجملة أطول من يسهو الناسخ في نقلها كل هذا السهو ، ويدخل في جميع ضما رها كل هذا التهو ، ويدخل في جميع ضما رها كل هذا التعبير . ثم انظر ما سيأتي ص : ٣٠٩٩ ، تعليق : ٣

المتهل ، ثم يأخذه بأعماله السيئة، فيجازيه بها من العقوبة ما قد أعد ً له . وذلك استدراج الله إياه .

ا وأصل « الاستدراج » ، اغترارُ المستدرَج بلطف من [ استدرجه] ، (١) حيث يرى المستدرَج أن المستدرج إليه محسن " ، حتى يورطه مكروها .

وقد بينا وجه فعل الله ذلك بأهل الكفر به فيا مضى ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَمْلِي لَهُمُ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ ۗ ﴾ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ ۗ ﴾ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَتِينَ ۗ ﴾ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ

[ وأصل «الإملاء» من قولهم: « مضى عليه ملييٌّ، وملاوة ومُلاوة] ، وملاوة » = بالكسر والضم والفتح = « من الدهر » ، (٣) وهي الحين ، ومنه قيل : انتظرتُك ملياً . (٤)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ، ساقط من المخطوطة والمطبوعة ، والسياق يقتضيها كما ترى .

<sup>(</sup>٢) غاب عني موضعه قلم أجده.

<sup>(</sup>٣) لا شكأنه قد سقط من كلام أبي جعفر شيء ، أتممته استظهاراً ، من مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٣٤٤ ، وضعته بين قوسين . وسيتبين لك يعد أن الكلام في هذه الفقرات مقطع غير متصل ، فلا أدرى أهو من الناسخ أم من بني أبي جعفر ، ولذلك فصلت بعضه عن بعض . فتنبه إلى هذا الفصل بين المتنابعين ، بكلام مفسر ، كما ترى . وكان في المطبوعة : « ملاءة » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الإملاء» فيها سلف ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ ،

= (١) ليبلغوا بمعصيتهم ربهم ، المقدار الذي قد كتبه لهم من العقاب والعذاب ، ثم يقبضهم إليه .

= ۱ إن كيدى ».

= « والكيد » ، هو المكر . (٢)

٩٣/٥ وقوله: «متين »، يعنى : قوى شديد ، ومنه قول الشاعر: (٣)
[ عدلن عدول الناس وأقبح ] يَبْتَلِي أَفَانِينَ مِن أَلْهُوبِ شَدِّ مُمَاتِنِ (٤)
يعنى : سيراً شديداً باقياً لا ينقطع . (٥)

(١) سياق الكلام : الا وأوخر هؤلاء .... ليبلغوا ....

( Y ) انظر تفسير « الكيد » فيما سلف ٧ : ١٥٩ : ١٥٤٧ .

(٣) لم أعرف قائله .

( ٤ ) جاء البيت من المطبوعة :

عدلن عدول الناس وأقبح يبتلي أقاس من المراب شد مماتن وفي الخطوطة :

عدلن عدول الناس دامح سلى اماس من الهرب سد عاس غير منقوط إلا ما نقطته .

وصدر البيت لم أعرف له وجهاً ، وأما قراءة عجز البيت ، فصوابه قراءته ما أثبته بلا ريب ، وإنما يصف ذوقاً أو خيلا . و « الأفانين » جمع « أفنون » ، وهو الحرى المختلط من جرى الفرس والناقة . يقال : « جرى الفرس أفانين من الحرى » ، و « افتن الفرس فى جريه » ، و « الألهوب » . و يقال : « ألهب أن يجهد الفرس فى عدوه و يضطرم ، حتى يثير النبار . يقال : « شد ألهوب » . و يقال : « ألهب الفرس » ، اضطرم جريه . و « الشد » ، العدو . يقال : « شد الفرس وغيره فى العدو ، شداً ، واشته » ، أى : أسرع وعدا عدواً شديداً .

وتركت صدر البيت بحاله ، حتى أجد له مرجعاً يصححه .

(ه) في المخطوطة ; ويعني سبباً شديداً ، ، وما في المطبوعة قريب من الصواب .

# القول في تأويل ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أو لم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا ، فيتدبروا بعقولهم ويعلموا أن رسولنا الذي أرسلناه إليهم لاجناً به ولا خببل، وأن الذي دعاهم إليه هو [ الرأى ] الصحيح ، والدين القويم ، والحق المبين ؟ (١)

#### و إنما نزلت هذه الآية فيما قيل ، (٢) كما : \_

عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان على الصّفا ، (٣) عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان على الصّفا ، (٣) فدعا قريشاً فجعل يفخّداً فخذاً : «يا بنى فلان ، يا بنى فلان! »، (٤) فحذ رهم بأس اللهو وقائع الله، فقال قائلهم: «إن صاحبكم هذا لمجنون! بات يصوّت إلى الصباح = أو : حتى أصبح »! فأنزل الله تبارك وتعالى : « أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ».

(١) فى المطبوعة : «هو الدين الصحيح القويم » ، غير ما فى المخطوطة ، وزدت ما بين القوسين استظهاراً من السياق .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «ولذا نزلت هذه الآية » ، وفي المخطوطة: «وإذا أنزلت » ، ورأيت أن الصواب ما أثبت ، على شك مني أن يكون في الكلام خرم .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في المطبوعة والمخطوطة وابن كثير : «كان على الصفا» ، وأرجع أن صوابها :
 «قام على الصفا» ، كما جاء في سائر الأخبار في تفسير آية سوره الشعراء : ٢١٤ (تفسير الطبرى ١٩ : ٣٧ – ٧٦ ) ، بولاق) .

<sup>(</sup>٤) « فخذ الرجل بني فلان تفخيذاً ». ، دعاهم فخذاً فخذاً . و « الفخذ » فرقة من فرق ج١٢(١٩)

ويعنى بقوله: « إن هو إلا تذير مبين » ، ما هو إلا تذير ينذركم عقاب الله على كفركم به ، (١) إن لم تنيبوا إلى الإيمان به . (٢)

ویعنی بقوله : « مبین » ، قد أبان لکم ، أیها الناس ، إنذار ُه ما أنذرکم به من بأس الله علی کفرکم به . (۳)

القول فى تأويل قوله ﴿ أَوَلَمْ كَيْنُظُرُوا ۚ فِى مَلَكُمُوتِ ٱلسَّمَواتِ وَاللَّهُ مِن شَىْءِ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱفْـتَرَبَ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ مِن شَىْءِ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱفْـتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَى ٓ حَدِيثٍ مِهْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله ، في ملك الله وسلطانه في السموات وفي الأرض ، (٤) وفي خلق جل ثناؤه من شيء فيهما ، فيتدبروا ذلك ، ويعتبروا به ، ويعلموا أن ذلك لمن لانظير له ولا شبيه ، (٥) ومين فيعل من لاينبغي أن تكون العبادة والدين الحالص إلا له ، فيؤمنوا به ، ويصد قوا رسوله وينيبوا إلى طاعته ، ويخلعوا الأنداد والأوثان ، ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت ، (١) فيهلكوا على كفرهم ، ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه .

وقوك: « فبأى محديث بعده يؤمنون» ، يقول: فبأى تخويف وتحذير ترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آى كتابه ، الجاعات والعشائر . يقال : « الشعب » ، ثم « القبيلة » ، ثم « الفصيلة » ، ثم « الفارة » ، ثم « البطن » ، ثم « الفخذ » .

- ( 1 )° في المطبوعة : « منذركم » ، وأثبت ما في المخطوطة .
- ( ٢ ) انظر تفسير «النذير » فيما سلف ١١ : ٣٦٩ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .
  - (٣) انظر تفسير «مبين» فيما سلف من فهارس اللغة (بين).
    - (٤) انظر تفسير «الملكوت» فيما سلف ١١ : ١٤٠٠.
  - (ه) في المطبوعة : « ممن لا نظير له » ، غير ما في المخطوطة ، بلا علة .
  - (٦) انظر تفسير  $_{8}$  الأجل  $_{9}$  فيها سلف  $_{9}$   $_{1}$  تعليق  $_{1}$  والمراجع هناك .

بصد تون ، إن لم يصدقوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى ؟ (١)

### القول في تأويل قوله ﴿ مَن يُضْلِلِ ٱللهُ فَلَا هَادِي لَهُوُ وَيَذَرُهُمُ ۚ فِي طُغْيَلَنِهِمْ يَمْمَهُونَ ۗ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَا هَادِي لَهُو

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن إعراض هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا ، التاركى النظر في حجج الله والفكر فيها ، لإضلال الله إياهم ، ولو هداهم الله لاعتبرُوا وتدبيَّروا فأبصروا رُشْدهم ، ولكن الله أضلَّهم ، فلا يبصرون رشداً ولا يهتدون سبيلاً ، ومن أضلَّه عن الرشاد فلاهادى له إليه ، ولكن الله يدعهم في تمدون سبيلاً ، ومن أضلَّه عن الرشاد فلاهادى له إليه ، ولكن الله يدعهم في تمدون سبيلاً ، ومن أضلَّه عن الرشاد فلاهادى له إليه ، ولكن الله يدعهم في تمدون الله الله لهم من عُقوبته وأليم نكاله . (٢)

## القول في تأويل قوله ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّماً عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيها لِوَقْتِهَـآ إِلَّا هُوَ ﴾ قُلْ إِنَّماً عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى لَا يُجَلِّيها لِوَقْتِهَـآ إِلَّا هُوَ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله : « يسألونك عن الساعة » .

فقال بعضهم : عنى بذلك قوم وسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الحديث» فيما سلف ٨ : ٥٩٢ ، ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الضلال» و «الهدى» فيها سلف من فهارس اللغة (ضلل) ، (هدى) = تفسير «يذر» فيها سلف ص : ٣٦ ، تعليق : ٣، والمراجع هناك .

<sup>=</sup> وتفسير « الطغيان » فيما سلف ١٢ : ٤٦ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>-</sup> وتفسير « أنعمه » فيما سلف ١ : ٣٠٩ - ١٢/٣١١ ؛ ٢٩ .

وكانوا سِألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام . « ذكر من قال ذلك :

معمر ، عن قتادة قال: قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنّ بيننا وبينك معمر ، عن قتادة قال: قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنّ بيننا وبينك قرابة ، فأسيرً إلينا متى الساعة! فقال الله! ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفّي عَنْهَا ﴾ . (١)

وقال آخرون : بل عُني به قوم من اليهود .

« ذكر من قال ذلك :

محمد بن إسحق قال ، حدثنى محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال ، حدثنى محمد بن إسحق قال ، حدثنى محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال ، حدثنى سعيد بن جبير أو عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال جببَل بن أبي قشير، وشمول ابن زيد ، لرسول الله عليه وسلم (٢) : يا محمد، أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيًا كما تقول ، فإنا نعلم متى هى ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى » ، إلى قوله : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . (٣)

١٥٤٦٤ - حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا أبى ، عن إسمعيل بن أبى خالد ، عن طارق بن شهاب قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت : « يسألونك عن الساعة أيّان مرساها » .(1)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٤٦٢ - سأت بتم : ١٥٤٨١ .

<sup>(</sup> ٢ ). في المطبوعة : «حمل بن أبي قشير » ، وهي في المخطوطة كما أثبتها غير منقوطة , والصواب أيضاً في سيرة أبن: هشام ٢ : ١٩٦٧ ، وكتب هناك : ﴿ شَمُويَل » ، وهما سواء ، وفي المطبوعة هنا «سمول » غير منقوطة كما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٤٦٣ - سيرة أبن هشام ٢ : ٢١٨ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :
 ١٢٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٤٦٤ – « إسماعيل بن أبي خاله الأحسى » ثقة ثبت ، مضى برقم : ١٩٢٥ ، ٧٧٧ ، ١٢٢٨٠.

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن قوماً سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة ، فأنزل الله هذه الآية = وجائز أن يكون كانوا من قريش = وجائز أن يكونوا كانوا<sup>(١)</sup> من اليهود ، ولا خبر بذلك عندنا يجوز قطع القول على أى ذلك كان .

قال أبوجعفر : فتأويل الآية إذاً : يسألك القومُ الذين يسألونك عن الساعة : « أيان مرساها » ؟ يقول : متى قيامها ؟

> ومعنى «أيان » : منى ، فى كلام العرب ، ومنه قول الراجز : (٢) أَيَّانَ تَقْضِى حَاجَتِى أَيَّاناً أَمَا تَرَى لِلنُجْحِها إِبَّاناً (٣)

ومعنى قوله: «مرساها»، قيامها، من قول القائل: « أرساها الله فهى مُرْسَاة»، و « أرساها القوم»، إذا حبسوها، و « رست هي، ترسُو رُسُوًّا».

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل :

ذكر من قال ذلك :

١٥٤٦٥ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

و «طارق بن شهاب الأحسى» ، رأى النبى صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه مرسلا ، مضى مرازاً ، رقم : ١٢٠٨٥ ، وكان فى المطبوعة والخطوطة : «مخارق بن شهاب» ، أوهو خطأ صرف :، صوابه من ابن كثير .

وهذا الحبر ساقه امن كثير في تفسيره ٣ : ٣٠٩ ، وقال : «ورواه النسائي من حديث عيمي بن يونس ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، به . وهذا إسناد جيد قوي » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أن يكون كانوا » مرة أخرى ، ولكني أثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٣٤ ، السان (أبن) . و «إبان الشيء» ، زمنه ووقته الذي يصلح فيه ، أو يكون فيه .

حدثنا أسباط ، عن السدى : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها »، يقول : متى قيامها ؟

١٥٤٦٦ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « يسألونك عن الساعة أيان مرساها » ، متى قيامها ؟

وقال آخرون : معنى ذلك : مُنتهاها = وذلك قريب المعنى من معنى من قال : معناه : « قيامها » ، لأن انتهاءها ، بلوغها وقتها .

وقد بينا أن أصل ذلك : الحبس والوقوف .

#### . ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على، عن ابن عباس قوله: « يسألونك عن الساعة أيان مرساها »، يعنى : منتهاها .

وأما قوله: «قل إنما علمها عند ربى لا يجلّبها لوقتها إلا هو »، فإنه أمر من الله نبيّه محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يجيب سائايه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله الذي يعلم الغيب ، وأنه لا يظهرها لوقتها ولا يعلمها غير ه جل ذكره ، كما : —

١٥٤٦٨ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو » ، يقول : علمها عند الله ، هو يجليها لوقتها ، لا يعلم ذلك إلا الله .

١٥٤٦٩ – حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « لا يجليها » ، يأتي بها .

١٥٤٧٠ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، قال مجاهد : « لا يجليها » ، قال : لا يأتى بها إلا هو .

ا ۱۰٤۷۱ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « لا يجليها لوقتها إلا هو » ، يقول : لا يرسلها لوقتها إلا هو .

### القول في تأويل قوله ﴿ تَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَنْتَةً ﴾

قال أبو جعفر: اختلف أهل النأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معنى ذلك : ثقلت الساعة على أهل السموات والأرض أن يعرفوا وقتها ومجيئها ، لخفائها عنهم ، واستئثار الله بعلمها .

#### ذكر من قال ذلك :

المفضل قال ، حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « ثقلت فى السموات والأرض » ، يقول : خفيت فى السموات والأرض ، فلم يعلم قيامها متى تقوم ملكك مقرب ، ولا نبى مرسل .

102٧٣ – حدثنا محمد بن عبد الأعلىقال .حدثنا محمد بن ثور = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق = جميعاً ، عن معمر ، عن بعض أهل التأويل: « ثقلت فى السموات والأرض » ، قال: ثقل علمها على أهل السموات وأهل الأرض ، إنهم لا يعلمون .

وقال آخرون : معنى ذلك : أنها كَسِرُث عند مجيبُها على أهل السموات والأرض.

40/4

#### \* ذكر من قال ذلك :

١٥٤٧٤ - حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق = جميعاً ، عن معمر قال ، قال الحسن في قوله : « ثقلت في السموات والأرض » ، يعنى : إذا جاءت ثقلت على أهل السهاء وأهل الأرض . يقول : كبرت عليهم .

١٥٤٧٥ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « ثقلت فى السموات والأرض » ، قال : إذا جاءت انشقت الساء ، وانتثرت النجوم ، وكورت الشمس ، وسئيرت الجبال ، وكان ما قال الله . فذلك ثقلها .

١٥٤٧٦ ــ حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى قال: قال بعض الناس في « ثقلت »: عظمت.

وقال آخرون : معنى قوله : « فى السموات والأرض » ، على السموات والأرض .

#### \* ذكر من قال ذلك :

١٥٤٧٧ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : د ثقلت في السموات والأرض ، ، أي : على السموات والأرض .

#### 1000

قال أبو جعفر: وأولى ذلك عندى بالصواب ، قول من قال : معنى ذلك : ثقلت الساعة في السموات والأرض على أهلها ، أن يعرفوا وقتها وقيامها ، لأن الله أخنى ذلك عن خلقه ، فلم يطلع عليه منهم أحداً . وذلك أن الله أخبر بذلك بعد قوله : « قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو » ، وأخبر بعده أنها لا تأتى إلا بغتة ، فالذي هو أولى : أن يكون ما بين ذلك أيضاً خبراً عن خفاء علمها عن

الخلق ، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك .

وأما قوله : « لا تأتيكم إلا بغتة » ، فإنه يقول : لا تجيء الساعة إلا فجأة ، لا تشعرون بمجيئها ، (١) كما : \_\_

معمد بن الحضل قال ، حدثنا أحمد بن الحضل قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « لا تأتيكم إلا بغتة » ، يقول : يبغتهم قيامها ، تأتيهم على غفلة .

الله الله عليه وسلم كان يقول : إن الساعة تهيج بالناس والرجل يُصْليح وفي الله عليه ، والرجل يخفض الله عليه وسلم كان يقول : إن الساعة تهيج بالناس والرجل يحفظ حوضه ، والرجل يستى ماشيته ، والرجل يقيم سلعته في السوق ، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه .

القول في تأويل قوله ﴿ يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَنِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ إِنَّمَا عِنْدَ ٱللهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يسألك هؤلاء القوم عن الساعة ، كأنك حَفَى عنها .

[ واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ﴿ حَنَّى عَبْما ﴾].(٢) فقال بعضهم : يسألونك عنها كأنك حتى بهم . وقالوا : معنى قوله : ﴿ عنها ﴾ ، التقديم ، وإن كان مؤخراً .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « البغتة » فيما سلف ١١ : ٣٦٠ ٥ ٣٦٠ ، ١٢/٣٦٨ : ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين القوسين ، يقتضيها نهج أبي جمفر في تفسيره .

#### ذكر من قال ذلك :

م ١٥٤٨ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « يسألونك كأنك حتى عنها » ، يقول : كأن بينك وبينهم مودة ، كأنك صديق لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس محمداً صلى الله عليه وسلم عن الساعة ، سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حتى بهم ، فأوحى الله إليه : إنما علمها عنده ، استأثر بعلمها ، فلم يطلع عليها ملكاً ولا رسولاً .

ا ۱۰۶۸۱ — حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، قال قتادة : قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم : إن بيننا وببنك قرابة ، فأسر ً إلينا متى الساعة ؟ فقال الله : « يسألونك كأنك حنى عنها » (١)

۱۰۶۸۲ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة «يسألونك كأنك حنى عنها»، أى : حنى بهم. قال : قالت قريش : يا محمد، أسرّ إلينا علم الساعة، لما بيننا وبينك من القرابة = لقرابتنا منك.

المعبد ، عن حجاج ، عن خصيف ، عن مجاهد وعكرمة : « يسألونك كأنك حنى عنها » ، قال : حنى بهم حين يسألونك ،

۱۰٤٨٤ – حدثنی الحارث قال، حدثنا عبد العزیز قال، حدثنا إسرائیل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: «یسألونك كأنك حتی عنها»، قال: قریب منهم، وتحفیّی علیهم = قال: وقال أبو مالك: كأنك حتی بهم، قال: قریب منهم، وتحفیّی علیهم = قال وقال أبو مالك: كأنك حتی بهم، فتحد شهم. (۲) قریب منهم، وتحفیّی علیهم = قال وقال أبو مالك: كأنك حتی بهم، فتحد شهم. (۲)

94/9

<sup>(</sup>١٠) الأثر : ١٥٤٨١ -- مضى يرقم : ١٥٤٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٥٤٨٤ – « أبو مالك » ، في هذا الخبر ، لم أعرف من يكون ؟

حدثنا أسباط ، عن السدى : « يسألونك كأنك حنى عنها » ، كأنك صديق لهم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : كأنك قد استحفيت المسألة عنها فعلمتها . « ذكر من قال ذلك :

المعمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « كأنك حنى عنها » ، استحفيت عنها السؤال حتى علمتها .

المعد ، حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد ، عن مجاهد فى قوله : « كأنك حنى عنها » ، قال : استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها .

١٥٤٨٨ - حدثنا ابن وكيع قال، خدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك: « يسألونك كأنك حنى عنها »، قال: كأنك عالم بهما .

١٥٤٨٩ - . . . . قال حدثنا جابو بن نوح، عن أبي روق ، عن الضحاك : « يسألونك كأنك حنى عنها » ، قال : كأنك تعلمها . (١١)

• ١٥٤٩ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثني عبيد بن سليمان ، عن الضحاك قوله : « يسألونك كأنك حتى عنها » ، يقول : يسألونك عن الساعة ، كأن عندك علماً منها = قل : إنما علمها عند ربي .

معمر ، عن بعضهم : ( كأنك حتى عنها ) ، كأنك عالم بها .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٤٨٩ - «جابر بن قوح» ، مضى برقم : ٩٨٦٣ ، وفي المطبوعة «حامه بن قوح» ، وفي المخطوطة ، سيُّ الكتابة ، وهذا صوابه .

خلقه . وقرأ: ﴿ إِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [سورة لقان: ٣٤] ، حتى ختم السورة . 
1029٣ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « يسألونك كأنك حنى عنها » ، يقول : كأنك يعجبك سؤالهم إياك = « قل إنما علمها عند الله » .

### وقوله : ﴿ كَأَنْكَ حَنَّى عَنَّمَا ﴾ ، يقول : لطيف بها . (١)

فوجّه هؤلاء تأويل قوله: «كأنك حنى عنها »، إلى حنى بها. وقالوا: تقول العرب: « تحفّيت له فى المسألة » و « تحفيت عنه ». قالوا: ولذلك قيل: « أُتينا فلاناً نسأل به »، بمعنى: نسأل عنه.

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قول من قال : معناه : كأنك حنى بالمسألة عنها فتعلمها .

فإن قال قائل : وكيف قيل: « حَنَى عَنْها » ، ولم يُثْقَـَل : « حَنَى بَها » ، إن كان ذلك تأويل الكلام ؟

قيل: إن ذلك قيل كذلك ، لأن « الحفاوة » ، إنما تكون في المسألة ، وهي البشاشة للمسئول عند المسألة ، والإكثار من السؤال عنه ، و « السؤال » ، يوصل بد عن » مرة ، و بد الباء » مرة . فيقال : « سألت عنه » ، و « سألت به » . فلما وضع قوله : « حيى » ، موضع « السؤال » ، وصل بأغلب الحرفين اللذين يوصل بهما « السؤال » وهو د عن » ، كما قال الشاعر : « )

<sup>(</sup>١) هذه الجملة التي أفردتها ، لا أشك أنها ليست من كلام ابن عباس في الأثر السالف ، ولذلك فصلت بينهما . بتى بعد أنى أخشى أن يكون سقط من الناسخ شى، قبل هذه الجملة ، فإن الذى ذكره أبو جمفر قولان فقط ، لا ثلاثة أقوال ، وهذه الجملة الأخيرة . متملقة بالقول الأول ، وكأنها تفسر له .

<sup>(</sup>٢) هو المطل الهذلي.

## سُوَّالَ حَنِي عَنْ أَخِيهِ ، كَأَنَّهُ بِذِكْرَتِهِ وَسُنَانُ أَوْ مُتَوَامِنُ (١)

وأما قوله: « قل إنما علمها عند الله » ، فإن معناه : قل ، يا محمد ، لسائليك عن وقت الساعة وحين مجينها: لاعلم لى بذلك ، ولاعلم به إلا إعند الله الذي يعلم غيب السموات والأرض (٢) = « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ، يقول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك يوجد عند بعض خلقه . لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله ، بل يحسبون أن علم ذلك يوجد عند بعض خلقه .

القول في تأويل قوله ﴿ ثُول لاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْماً وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْمَرُوتُ مِنَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْمَرُوتُ مِنَ أَغْلِيرٍ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّودَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ ﴿ الْغَيْدِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّودَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل ، يا محمد، لسائليك عن الساعة : « أيان مرساها ؟ » = « لا أملك لنفسي نفعاً ولاضرًا » ،

(١) ديوان الهذليين ٣ : ٤٥ من قصيدة له طويلة . وجمَّذه الرواية التي رواها أبو جعفر « سؤال حنى » ، يختل سياق الشعر . وروايته في ديوانه :

فَإِنْ تَرَنِي قَصْداً قَرِيباً ، فَإِنهُ بَعِيدُ عَلَى الْرُو الحِجازِيِّ آينُ الْعَيدُ عَلَى الْرُو الحِجازِيِّ آينُ بَعِيدٌ عَلَى ذِي حَاجَة ، وَلَوَ أَنْنَى إِذَا نَفَجَتْ يَوْماً بِهَا الدَّارُ آمِنُ يَعَيدُ عَلَى دُي حَاجَة ، وَلَوَ أَنْنَى إِنْ الْحَمَدُ المُبَايِنُ الْحَدِيطُ المُبَايِنُ الْحَدِيلِ الْمُبَايِنُ الْحَدِيلِ الْمُبَايِنُ الْحَدِيلِ الْمُبَايِنُ الْحَدِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُبَايِنُ الْحَدِيلِ وَسْنَانُ أَوْ مُتَواسِنُ الْمُعَلِيلِ اللهُ الْمُبَايِنُ الْمُوالِ الْمَدِيلِ وَسْنَانُ أَوْ مُتَواسِنُ الْمُعَالِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِيلِ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ الْمُعَلِيلِ اللهِ اللهُ الْمُعَلِيلِ اللهِ اللهُ الْمُعَلِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

و « الذي أمسى إلى الحرز أهله » ، هو الذي صار في مكان حصين آمناً مطبئناً ، فهو يسأل عنه ويسأل عنه ويقول : « بأى الحشا » ، بأى النواحى أمسى فلان ؟ وهو صاحبه المفارق . ثم يقول : إنه يسأل مؤال غير حنى – لا سؤال حنى – « سؤال غنى عن أخيه » ، وإنما يذكره كالنائم أو المتناوم ، لقلة حفاوة به . فهذا نقيض رواية أبي جعفر .

وكان في المطبوعة : « يذكره وسنان ؟ ، والصواب من المخطوطة والديوان .

( ٢ ) فى المطبوعة : « ولا يعلم به إلا الله » وليس بجيه ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وزدت ما يقتضيه السياق بين قوسين .

۹٧/٩

يقول: لا أقدر على اجتلاب نفع إلى نفسى ، ولا دفع ضر يحل بها عنها ، إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك ، بأن يقويني عليه ويعينني (١) = « ولو كنت أعلم الغيب » ، يقول : لو كنت أعلم ما هو كائن مما لم يكن بعد (٢) = «لاستكثرت من الحير » ، يقول : لأعددت الكثير من الحير : (٣)

ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الخير » الذي عناه الله بقوله : «لاستكثرت من الخير » . (١٤)

فقال بعضهم : معنى ذلك : لاستكثرت من العمل الصالح . « ذكر من قال ذلك :

الفيب » ، متى أموت = لاستكثرت من العمل الصالح ، حدثنى ححاج قال ، حدثنى ححاج قال ، عال الفدى والفيب » ، متى أموت = لاستكثرت من الحير » ، قال : « أعلم الغيب » ، متى أموت = لاستكثرت من العمل الصالح .

١٥٤٩٥ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

10597 - حدثنى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير وما مسنى السوء » ، قال : لاجتنبت ما يكون من الشرّ واتّقيته .

وقال آخرون : معنى ذلك : « ولو كنت أعلم الغيب » ، لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ، ولعرفت الغلاء من الرُّخص ، واستعددت له في الرُّخص .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «ملك» فيما سلف ١٠ : ١٤٧ ، ١٨٧ ، ٣١٧ .

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير والتمييد، قيها صلف، ١١ : ٤٦٤ ، تعليق ، ٢ ، ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير » استكثر » فيها سلف ١٢٥ كا ١١٥٠.

<sup>( £ )</sup> انظر تفسير « الحير » فيها سلف ٢ : ١٥٠٥ : ٩١ .

وقوله : « وما مسنى السوء » ، يقول : وما مسنى الضر (١) = « إن أنا إلا نذير وبشير » ، يقول : ما أنا إلا رسول " لله أرسلنى إليكم ، أنذر عقابه من عصاه منكم وخالف أمره ، وأبشر بثوابه وكرامته من آمن به وأطاعه منكم . (٢)

وقوله : « لقوم يؤمنون » ، يقول : يصدقون بأنى لله رسول ، ويقرون بحقيقة ما جئتهم به من عنده . (٣)

القول فی تأویل قوله ﴿ هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةً وَجَمَلَ مِنْ أَوْلِهِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةً وَجَمَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِبَسْکُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَفَسَّلُهَا حَمَلَتُ خَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ مِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَبْتَنَا صَلْحًا نَعْنِي مَنَ ٱلشَّلِكُونِيَ ﴾ (اللهُ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلْكُونِيَ ﴾ (اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة » ، يعنى بـ « النفس الواحدة » ، آدم ، (٤) كما : ...

١٥٤٩٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن عن الله عن رجل، عن عن الله عن رجل، عن عن الله عن

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «المس» فيها سلف ١٩ : ٧٧٥ ، تمليق : ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « نذير » فيا سلف ص : ٢٩٥ ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك . = وتفسير « بشير » فيما سلف ١١ : ٣٦٩ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بحقية ما جنتهم مه » ، والصواب من المخطوطة ، وقد غيرها في مثات من المواضع ، انظر ما سلف ص : ١٩٣ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . و « الحقيقة » ، مصدر ، بمني الصدق والحق ، كما أسلفت .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « نفس واحدة » فيما صلف ٧ : ١٦٣ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) الأثر : ١٥٤٩٧ – مغى برقم : ٨٤٠٧ .

۱۵٤۹۸ - حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:
 هو الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم .(۱)

ويعنى بقوله : « وجعل منها زوجها » ، وجعل من النفس الواحدة ، وهو آدم = « زوجها » ؛ حواء ، (۲) كما :\_

۱۰۶۹۹ – حدثنى بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وجعل منها زوجها » ، حواء ، فجعلت من ضلع من أضلاعه ، ليسكن إليها . (۳)

ويعني بقوله: « ليسكن إليها » ، ليأوى إليها ، لقضاء حاجته والم. (٤)

ويعنى بقوله: « فلما تغشاها » ، فلما تدثّرها لقضاء حاجته منها ، فقضى حاجته منها » وفي الكلام محذوف ، ترك ذكر ه استغناء منها = « حملت حملاً خفيفاً » ، وفي الكلام محذوف ، ترك ذكر ه استغناء منها حدف ، وذلك قوله: « فلما تغشاها حملت » ، وإنما الكلام : فلما تغشاها = فقضى حاجته منها = حملت .

وقوله: «حملت حملاً خفيفاً » . يعنى بـ «خفة الحمل» ، الماء الذى حملته حواء فى رَحيمها من آدم ، أنه كان حملاً خفيفاً ، وكذلك هو حمل المرأة ماء الرجل ، خفيف عليها .

وأما قوله : « فمرت به » ، فإنه يعنى : استمرَّتْ بالماء ، قامتْ به وقعدت ، وأثمت الحمل ، كما : —

• ١٥٥٠ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن أبي عمير ، عن أيوب قال : سألت الحسن عن قوله : «حملت حملاً خفيفاً فمرت به » ، قال :

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٤٩٨ - مضى برقم ؛ ٨٤٠١ .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « جعل » فيما سلف من فهارس اللغة ( جعل ) .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٤٩٩ - مضى رقم : ٨٤٠٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) في المطبوعة والمخطوطة : « لقضاه الحاجة ولذته » ، والسياق يقتضي ما أثبت .

لو كنت امرءًا عربيًّا لعرفت ما هي ؟ إنما هي : فاستمرَّت به . (١)

۱۰۰۰۱ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به » ، استبان حملها.

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فرت به » ، قال : استمر حملها .
عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فرت به » ، قال : استمر حملها .

100.۳ - حد ثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قوله : « فرت به » ، قال : هى النطفة = وقوله : « فرت به » ، ٩٨/٩ يقول : استمرت به .

وقال آخرون : معنى ذلك ، فشكَّت فيه . « ذكر من قال ذلك :

عمل بن سعد قال ، حدثني أبي عمل بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، فال : « فحرت به » ، قال : فشكت ، أحملت أم لا ؟

ويعنى بقوله: « فلما أثقلت » ، فلما صار ما فى بطنها من الحمل الذى كان خفيفاً ، ثقيلاً ، ودنت ولادتها .

يقال منه : « أثقلت فلانة » ، إذا صارت ذات ثقل بحملها ، كما يقال : « أتمر فلان » ، إذا صار ذا تمر ، كما : \_\_

۱۵۰۰۰ ــ حدثنا أسباط ، عن السدى : « فلما أثقلت » ، كبر الولد في بطنها .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۵۰۰ - «أبو عمير » ، هو «الحارث بن عمير البصري » ، ثقة متكلم فيه . مترجم في التهذيب ، والكبير ۲/۲/۲/۱ ، وابن أبي حاتم ۲/۲/۱ . و «أيوب » ، هو السختياني ، : «أيوب بن أبي تميمة ، كيسان » ، مولى عنزة ، روى له ج ۱۳ (۲۰)

قال أبو جعفر: « دعوا الله ربهما » ، يقول: نادى آدم وحواء ربهما وقالا: يا ربنا ، ﴿ لَئِن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ﴾ .

واختلف أهل التأويل في معنى « الصلاح » ، الذي أقسم آدم وحواء عليهما السلام أنه إن آتاهما صالحاً في حمل حواء: لنكونن من الشاكرين.

فقال بعضهم: ذلك هو أن يكون الحمل غلاماً.

\* ذكر من قال ذلك :

١٥٥٠٦ - حدثني محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر قال ، قال الحسن في قوله : ﴿ لَهُنَ آتِيتُنَا صِالحًا ﴾ ، قال : غلاماً .

وقال آخرون : بل هو أن يكون المواود بشراً سويتًا مثلهما ، ولا يكون بهيمة . \* ذكر من قال ذلك:

١٥٥٠٧ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان ، عن زيد بن جبير الحُشْمَى ، عن أبي البخترى في قوله : « لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ، ، قال : أشفقا أن يكون شيئاً دون الإنسان . (١)

١٥٥٠٨ ... . قال ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن زيد ابن جبير ، عن أبي البختري قال : أشفقا أن لا يكون إنساناً .

١٥٥٠٩ . . . . قال ، حدثنا مخمد بن عبيد ، عن إسمعيل، عن أبي صالح قال : لما حملت امرأة آدم فأثقلت ، كانا يشفقان أن يكون بهيمة ، فدعوا ربهما: ﴿ لَئُن آتيتنا صالحاً ﴾ ، الآبة .

١٥٥١ - . . . قال ، حدثنا جابر بن نوح ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : أشفقا أن يكون بهيمة .

الجاعة . مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/١ ٤٠٩ ، وابن أبي حاتم ١/١/٥٥١ . (١) الأثر : ١٥٥٠٧ – «زيد بن جبر الحشمي الطائي» ، ثقة ، روى له الحاعة .

مترجم في التهذيب ، والكبير ٢/١/٢٥٠ ، وابن أبي حاتم ٢/١/٨٥٥ .

وكان في المطبوعة : « الحسمي » ، غير منقوطة كما في المخطوطة ، والصواب ما أثبت .

۱۰۰۱۲ ــ حدثنى موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « فلما أثقلت » ، كبر الولد فى بطنها ، جاءها إبليس فخوَّفها وقال لها :

<sup>(</sup>١) هذا ته بير جيد ، يصور سرعة حدوث ذلك ، ولو شاء أن يقوله قائل ، لقال : « فليس إلا أن أصابها حتى حملت . . . » ، فتهوى العبارة من قوة إلى ضعف .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين القوسين من الدر المنثور ٣ : ١٥٢ ، وهي زيادة لا يد منها. والمخطوطة مضطرة في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والدر المنثور : « هو يعض ذلك » .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة مين القوسين من الدر المنثور ، ولا يستقيم الكلام إلا بها .

<sup>(</sup> ٥ ) هذه الزيادة أيضاً من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : «هو صاحبنا الذى قد أخرجنا من الجنة » ، وفى المخطوطة : « الذى قد فات » و بين «قد » و « كذا » . وأثبت نص العبارة من الدر المنثور .

<sup>(</sup>٧) الأثر : ١٥٥١١ - هذه أخيار باطلة كما أشرنا إليه مراراً .

ما يدريك ما فى بطنك ؟ لعله كلب ، أو خنزير ، أو حمار ! وما يدريك من أين يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك ، أو من قُبُلك، أو ينشق بطنك فيقتلك ؟ فذلك حين «دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً»، يقول: مثلنا = «لنكونن من الشاكرين».

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنهما دعواً الله ربهما بحمل حواء، وأقسما لئن أعطاهما ما فى بطن حواء، صالحاً ، ليكونان لله من الشاكرين.

و « الصلاح »، قد يشمل معانى كثيرة : منها « الصلاح » فى استواء الخلق ، هم ومنها « الصلاح » فى العقل والتدبير .

وإذ كان ذلك كذلك ، ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معانى « الصلاح » دون بعض، ولا فيه من العقل دليل، وجب أن يُعمَّ كما عمَّة الله فيقال: إنهما قالا: « لئن آتيتنا صالحاً »، بجميع معانى « الصلاح» . (١)

وأما معنى قوله: « لنكونن من الشاكرين» . فإنه: لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت له من الولد صالحاً.

القول في تأويل قوله ﴿ فَلَمَّا ءِاتَّـلَهُمَا صَلْحًا جَمَلًا لَهُو شُرَكآء فِيمَآ ءَاتَـلَهُمَا فَتَعَـلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : فلما رزقهما الله ولداً صالحاً كما سألا = « جعلا له شركاء فيما آتاهما » ، ورزقهما .

ثم اختلف أهل التأويل في « الشركاء » التي جعلاها فيما أوتيا من المولود . فقال بعضهم : جعلا له شركاء في الاسم . 

« ذكر من قال ذلك :

(١) انظر تفسير «الصلاح» فيها سلف من فهارس اللغة (صلح) .

عمر بن إبراهيم ، عن قتادة ، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، عن النبي عمر بن إبراهيم ، عن قتادة ، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كانت حوّاء لا يعيش لها ولد ، فنذرت المن عاش لها ولد لتسمينه « عبد الحارث » ، فعاش لها ولد ، فسمته « عبد الحارث » ، (١) وإنما كان ذلك عن وحى الشيطان . (١)

(١) في المطبوعة : « من يرحى الشيطان » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الموافق لما في المراجع .

(٢) الأثر: ١٥٥١٣ - «عبد الصمه » ، هو «عبد الصمه بن عبد الوارث » . مضى مراراً .

و « عمر بن إبراهيم العبدى » ، وثقه أحمد وغيره ، ولكنه قال : « يروى عن قتادة أحاديث مناكير ، يخالف » . وقال أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به » ، وقال أبن عدى : يروى عن قتادة أشياء لا يوافق عليها ، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب » . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : « يخطيه ، ويخالف » . ثم ذكره في الشعفاء فقال : « كان من ينفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه . فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد . فأما فيها روى عن الثقات ، فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأساً » ، وقال الدار قطني : « لين ، يترك » . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم لم أر بذلك بأساً » ، وميزان الاعتدال ۲ : ۲۶۸ .

وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده ه : ١١ ، بغير هذا اللفظ ، ورواه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك ٢ : ٥٤٥ ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي . وأخرجه الترمذي في تفسير الآية وقال : «هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم ، عن قتادة . وقد رواه بعضهم عن عبد الصمد ولم رفعه » .

وخرجه أبن كثير في تفسيره ٣ : ٢١١ ، ٢١٢ ، وأعله من ثلاثة وجوه : الأول : أن عمر أبراهيم لا يحتج به = الثانى : أنه قد روى من قول سمرة نفسه غير مرفوع = الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا ، وذكر بعض أخبار أبي جعفر بأسانيدها رقم : ٢٥٥٧٦ – ١٥٥٧٨ ، ثم قال : « وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذلك ، وهو من أحسن التفاسير ، وأولى ما حملت عليه الآية . ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره ، ولا سيما مع تقواه و و رعه . فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ، عليه وسلم لما عدل من بعض أهل الكتاب من آمن منهم ، مثل كعب أو وهد بن منبه وغيرها ، كا سيأتى بيانه إن شاء الله ، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع ، والله أعلم » .

قلت : ومشرى أن أبا جعفر قد رجح أن المعنى بذلك آدم وحواء ، قال : « لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك » . وإجماع أهل التأويل في مثل هذا ، نما لا يقوم الأول : لأن الآبة مشكلة ، ففيها نسبة الشرك إلى آدم الذى اصطفاء ربه ، بنص كتاب الله ، وقد أراد أبو جعفر أن يخرج من ذلك ، فزعم ( ص : ٣١٥) أن القول عن آدم وحواء انقضى عند قوله : « جعلا له شرك و فيما آثاهما ، ثم استأذن قوله : « فتعالى الله عما يشركون » ، يعنى عما يشرك به مشركو العرب من عبدة الأوثان . وهذا محرح ضعيف جداً ،

الثانى : أن مثل هذا المشكل في أمر آدم وحواء ، وفسبة الشرك إليهما ، ها لا يقضى به ، إلا بحجة

المحدثنى محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا معتمر ، عن أبيه قال ، حدثنا أبو العلاء، عن سمرة بن جندب : أنه حدث : أن آدم عليه السلام سمى ابنه « عبد الحارث » .

ماهه ۱۵۵۱ مل ما ما ما ما ما ما ما المعتمر ، عن أبيه قال ، حدثنا ابن علية ، عن سايان التيمى ، عن أبي العلاء بن الشخير ، عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه و عبد الحارث » . (۱)

داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت حوّاء تلد لآدم داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كانت حوّاء تلد لآدم فتعبله هم لله ، وتسميه ( عبيد الله » و ( عبد الله » ونحو ذلك ، فيصيبهم المرت . فأتاها إبليس و و دم فقال : إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش ! فولدت له رجلا فسماه « عبد الحارث » ، ففيه أنزل الله تبارك وتعالى : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة » ، إلى قوله : « جعلاله شركاء فيما آتاهما » ، إلى آخر الآية . من نفس واحدة » ، إلى قوله : « جعلاله شركاء فيما آتاهما » ، إلى آخر الآية .

يجب التسليم لها من فص كتاب، أو خبر عن رسول الله صلى الله عليهوسلم . ولا خبر بللك ، إلا هذا الخبر الضميف الذى بينا ضعفه ، وأنه من رواية عمر بن إبراهيم ، عن قتادة . وروايته عن قتادة مضطربة ، خالف فبها ما روى عن الحسن ، أنه عنى بالآية بعض أهل الملل والمشركون .

هذا ، وقد رد هذا القول ، جاعة من المفسرين ، كابن كثير فى تفسيره ، والفخر الرازى ( ٣ : ٣ – ٣٤٣ ) ، وحاول الزمخشرى فى تفسيره أن يرده فلم يجسن ، وتعقبه أحمد بن محمد بن المنير فى الإنصاف . وغير هؤلاء كثير .

ولكن بعد هذا كله ، نجد أن تفسير ألفاظ الآية ، ومطابقته للمعنى الصحيح الذى ذهب العلماء إليه فى ننى الشرك عن أبينا آدم عليه السلام ، وفى أن الآية لا تعنى أبانا آدم وأمنا حواء = بق مجمعًا ، لم يتناوله أحد ببيان صحيح . وكنت أحب أن يتيسر لى بيانه فى داما الموضع ، ولكنى وجدت الأمر أعسر من أن أتكلم فيه فى مثل هذا التعليق .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٥١٥ ، ١٥٥١٥ - «أبو العلاء بن الشخير » ، مئسوب إلى جده ، وهو : « يزيد بن عبد الله بن الشخير العامری» ، تابعی عابد ثقة ، كان يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه ، فكان أخوه مطرف يقول له : « أغن عنا مصحفك سائر اليوم » . مترجم في التهذيب ، وابن سعد 117/1/8 و الكبير 117/1/8 ، وابن أبي حاتم 117/1/8 .

قال ، حدثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله فى آدم : «هو الذى خلقكم من نفس واحدة»، إلى قوله: «فرت به»، فشكّت: أحبلت أم لا = «فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحيًا» الآية، فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما ؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزير فما الباطل، إنه غوى مبين . وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا ، فقال لهما الشيطان : إنكما إن لم تسمياه بى ، لم يخرج سوييًا ، ومات كما مات الأولان! فسميا ولدهما «عبد الحارث» ، فذلك قوله : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيها آتاهما » ،

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : لما ولد له أول ولد ، أتاه إبليس فقال : إنتى ابن جريج قال ، قال ابن عباس : لما ولد له أول ولد ، أتاه إبليس فقال : إنتى سأنصح لك في شأن ولدك هذا ، تسميه « عبد الحارث » . فقال آدم : أعوذ بالله من طاعتك != قال ابن عباس : وكان اسمه في السهاء « الحارث » = قال آدم : أعوذ بالله من طاعتك ، إني أطعتك في أكل الشجرة فأخرجتني من الجنة ، فلن أطيعك ! فات ولده ، ثم ولد له بعد ذلك ولد آخر ، فقال : أطعني وإلا مات الأول ! فعصاه . فات ، فقال : لا أزال أقتلهم حتى تسميه « عبد الحارث » ، فذلك قوله : « جعلا له شركاء فيا آتاهما » ، أشركه في طاعته في غير عبادة ، ولم يشرك بالله ، ولكن أطاعه . له شركاء فيا آتاهما » ، أشركه في طاعته في غير عبادة ، ولم يشرك بالله ، ولكن أطاعه . الزبير بن الحريّيت ، عن عكرمة قال : ما أشرك آدم ولا حواء ، وكان لا يعيش لهما ولد ، فأتاهما الشيطان فقال : إن سرّ كما أن يعيش لكما ولد فسمياه « عبد الحارث » ! فهو قوله : « جعلا له شركاه فها آتاهما » . (۱)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٥١٩ – كان الإسناد في المطبوعة : « حدثنا ابن حميد ، قال حدثنا سلمة ، عن هرون » ، لا أدرى من أين جاء بقوله: « سلمة » !! فإن المخطوطة فيها بياض في هذا

1 - - / 9

معمر ، عن قتادة : « فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً » ، قال : كان آدم معمر ، عن قتادة : « فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً » ، قال : كان آدم عليه السلام لا يولد له ولد إلا مات . فجاءه الشيطان فقال : إن سرَّك أن يعيش ولدك هذا فسمّّه « عبد الحارث » ! ففعل ، قال : فأشركا في الاسم ، ولم يشركا في العبادة .

ا ۱۰۵۲۱ – حدثنا بشرقال، حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد، عن قتادة: «فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما»، ذكر لنا أنه كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما الشيطان فقال لهما: سمياه « عبد الحارث »! وكان من وحى الشيطان وأمره، وكان شركاً في عبادة . (۱)

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون » ، قال : كان لا يعيش لآدم وامرأته ولد . فقال لهما الشيطان : إذا ولد لكما ولد فسمياه « عبد الحارث » ! ففعلا وأطاعاه ، فذلك قول الله : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء » ، الآية .

الموضع هكذا : «حدثنا ابن حميد قال حدثنا وفيها بعد «عكرمة» وقبل «قال» خط معقوف، وفي الهامش أمام البياض، وعند هذه العلامة حرف (ط) ثم إلى جوارها حرف (١) عليه ثلاثة نقط . كل ذلك دال على الشك والخطأ .

و « هرون » هو النحوى الأعور ، : « هرون بن موسى الأزدى » ، صاحب القواءات ، ثقة . مضى برقم : ٤٩٨٥ ، ١١٦٩٣ .

و «الزبير بن الخريت» ثقة ، مضى أيضاً برقم : ٤٩٨٥ ، ١١٦٩٣ .

وإسناد أبي جعفر في الموضعين ، في رواية « الزبير بن الخريت ، عن عكرمة » هو ؛ « حدثني المثنى قال ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال حدثنا هرون النحوى ، قال حدثني الزبير بن الخريت ، عن عكرمة » ، فأخشى أن يكون سقط من التفسير هنا إسناد ابن حميد ، وخبره ، ثم صدر إسناد بعده ، هو إسناد أبي جعفر السالف : « حدثنا المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ، عن هرون . . . » ، إلى آخر الإسناد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في طاعته ... في عبادته » ، وأثبت ما في المخطوطة .

حفصة ، عن سعيد بن جبير قوله : « أنقات دعوا الله ربهما » إلى قوله : « فتعالى حفصة ، عن سعيد بن جبير قوله : « أنقات دعوا الله ربهما » إلى قوله : « فتعالى الله عما يشركون » ، قال : لما حملت حوّاء في أوّل ولد ولدته حين أنقلت ، أتاها إبليس قبل أن تلد فقال : يا حوّاء ، ما هذا الذي في بطنك ؟ فقالت : ما أدرى ! فقال : من أين يخرج ؟ من أنفك ، أو من عينك ، أو من أذنك ؟ قالت : لا أدرى! قال : أرأيت إن خرج سليميًا ، أمطيعتي أنت فيم آمرك به؟ (١) قالت : نعم ! قال : سميه « عبد الحارث » = وقد كان يسمى إبليس « الحارث » = فقالت : نعم ! شم قالت بعد ذلك لآدم : أتاني آت في النوم فقال لى كذا وكذا ! فقال : إن ذلك الشيطان فاحذريه ، فإنه عدونًا الذي أخرجنا من الجنة ! ثم أتاها إبليس فأعاد ذلك الشيطان فاحذريه ، فإنه عدونًا الذي أخرجنا من الجنة ! ثم أتاها إبليس فأعاد عليها ، فقالت : نعم ! فلما وضعته أخرجه الله سليميًا ، فسمنه « عبد الحارث » ، فهو عليها ، فقالت : نعم ! فلما وضعته أخرجه الله سليميًا ، فسمنه « عبد الحارث » ، فهو قوله : « جعلا له شركاء فها آتاهما فتعالى الله عما يشركون » .

عن سعید بن جبیر قال : قیل له : أشرك آدم ؟ قال : أعوذ بالله أن أزعم أن آدم عن سعید بن جبیر قال : قیل له : أشرك آدم ؟ قال : أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك ، ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبلیس فقال لها : من أین یخرج هذا ؟ من أنفك، أو من عینك ، أو من فیك ! فقنطها، ثم قال : أرأیت إن خرج سویتًا = أنفك، أو من فیك ! فقنطها، ثم قال : أرأیت إن خرج سویتًا وزاد ابن فضیل : لم یضرك ولم یقتلك = أتطبعنی ؟ قالت : نعم ! قال : فسمیه و عبد الحارث » ، ففعلت = زاد جریر : فإنما كان شركه فی الاسم . (۱)

م ۱۰۵۲۰ – حدثنی موسی بن هرون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدی قال: سموه عبدی عن السدی قال: سموه عبدی و الا قتلته! قال له آدم علیه السلام: قد أطعتك وأخرجتنی من الجنة! فأبی أن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أتطبعيني أنت » ، والصواب الحيد من المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « شركة » بالتاء في آخره ، والصواب ما أثبت .

1-1/4

يطيعه ، فسماه « عبد الرحمن » ، فسلط الله عليه إبليس فقتله . فحملت بآخر ، فلما ولدته قال لها : سميه عبدى و إلا قتلته! قال له آدم : قد أطعتك فأخرجتني من الجنة ! فأبي ، فسماه « صالحاً » ، فقتله . فلما أن كان الثالث قال لهما : فإذ غلبة موفى فسموه « عبد الحارث » ، (١) وكان اسم إبليس ، و إنما سمى « إبليس » علبة مونى فسموه « عبد الحارث » ، (١) وكان اسم إبليس ، و إنما سمى « إبليس » حين أبلس = فعَندَوا ، (١) فذلك حين يقول الله تبارك وتعالى : «جعلا له شركاء فيما آتاهما» ، يعنى : في التسمية .

وقال آخرون: بل المعنى بذلك : رجل وامرأة من أهل الكفر من بنى آدم ، جعلا لله شركاء من الآلهة والأوثان حين رزقهما ما رزقهما من الولد. وقالوا: معنى الكلام : « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها » ، أى : هذا الرجل الكافر= «حملت حملاً خفيفاً فلما أثقلت» ، دعوتما الله ربكما . قالوا : وهذا مما ابتدىء به الكلام على وجه الحطاب ، ثم ردد إلى الحبر عن الغائب، كما قيل : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ كُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا لَى الْعَلْمُ فِي الْعَلْمُ وَلَا بَعْمُ بِرِيحٍ طَيِّبَةً ﴾ [سورة يونس: ٢٢] . وقد بينا نظائر ذلك بشواهده فيا مضى قبل . (٣)

ذكر من قال ذلك :

المراح عن عرو، عن عمرو، عن الحسن : « جعلا له شركاء فيم آتاهما » ، قال : كان هذا فى بعض أهل الملل ، ولم يكن بآدم .

١٥٥٢٧ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن

(١) في المطبونة : ﴿ فَإِذْ عَامِمْ فَسَمُوهُ ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

( ٢ ) فى المطبوعة : « ففعلوا » ، وهو خطأ لاشك فيها ، لو كان لقال : « ففعلا » ، ورسم المخطوطة غير منقوطة هو ما أثبت ، وصواب قراءته ما قرأت .

یقال : «عنا له یعنو » : إذا خضع له وأطاعه .

۲٦٤:١١/٤٤٧ : ٨/٤٦٤،٢٣٨ : ٦/٣٠٥،٣٠٤ : ١٦/١٥٤ : ١٦/١٤٤٧ .

معمر قال ، قال الحسن : عنى بهذا ذرية آدم ، من أشرك منهم بعده = يعنى بقوله : « فلما آتاهما صالحنًا جعلا له شركاء فها آتاهما ».

عن قتادة قال : كان الحسن يقول : هم اليهود والنصاري، رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا .(١)

قال أبو جعفر : وأولى القراين بالصواب ، قول من قال : عنى بقوله : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء » في الاسم ، لا في العبادة = وأن المعنى بذلك آدم وحواء ، لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك .

0 0 0

فإن قال قائل : هما أنت قائل = إذ كان الأمر على ما وصفت فى تأويل هذه الآية ، وأن المعنى بها آدم وحواء = فى قوله : « فتعالى الله عما يشركون » ؟ أهو استنكاف من الله أن يكون له فى الأسهاء شريك ، أو فى العبادة ؟ فإن قلت : «فى الأسهاء»، دل على فساده قوله : «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» ؟ فإن قلت : «فى العبادة » ، قيل لك : أفكان آدم أشرك فى عبادة الله غيره ؟

قيل له: إن القول في تأويل قوله: « فتعالى الله عما يشركون » ، ليس بالذى ظننت . وإنما القول فيه: فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبدة الأوثان . فأما الخبر عن آدم وحواء ، فقد انقضى عند قوله: « جعلا له شركاء فيما آتاهما »، ثم استؤنف قوله: « فتعالى الله عما يشركون » ، (٢) كما :-

۱۰۰۲۹ - حدثنی محمد بن الحسین قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى قوله: « فتعالى الله عما یشركون »، یقول: « هذه فصل من آیة آدم، خاصة فی آلهة العرب.

<sup>(</sup>١) الآثار ١٥٥٢٦ – ١٥٥٢٨ – انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ١٥٥١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر التمليق على الأثر رقم : ١٥٥١٣ .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « شركاء » .

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة و بعض المكيين والكوفيين : ﴿ جَمَلاً لَهُ شِرَكاً ﴾، بكسر الشين ، بمعنى الشّركة . (١)

وقرأه بعض المكيين وعامة قرأة الكوفيين وبعض البصريين: ﴿ جَمَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ﴾، بضم الشين ، بمعنى جمع « شريك » .

0 0 0

قال أبو جعفر: وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب ، لأن القراءة لو صحت بكسر الشين ، لوجب أن يكون الكلام: فلما آتاهما صالحاً جعلا لغيره فيه شركاً = لأن آدم وحواء لم يدينا بأن ولدهما من عطية إبليس ، ثم يجعلا لله فيه شركاً لتسميتهما إياه به (عبد الله) ، وإنما كان يدينان لا شك بأن ولدهما من رزق الله وعطيته ، ثم سمياه ( عبد الحارث » ، فجعلا لإبليس فيه شركاً بالاسم .

فلو كانت قراءة من قرأ : ﴿ شِرْكًا ﴾ ، صحيحة ، وجب ما قلنا ، أن يكون الكلام: جعلا لغيره فيه شركاً. وفي نزول وحي الله بقوله : « جعلا له » ، ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة : ﴿ شُرَكَاء ﴾ ، بضم الشين ، على ما بينت قبل .

\* \* \*

فإن قال قائل: فإن آدم وحواء إنما سميا ابنهما « عبد الحارث»، و « الحارث » و الحارث » و الحارث » واحد ، وقوله: « شركاء » جماعة ، فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما « جعلا له شركاء » ، وإنما أشركا واحداً!

قيل: قد دللنا فيا مضى على أن العرب تخرج الحبر عن الواحد بخرج الحبر عن الواحد بخرج الحبر عن الواحد بخرج الحبر عن الجماعة، إذا لم تقصد واحداً بعينه ولم تسمّه، كقوله: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُوا لَكُمْ ﴾ [سورة آلعران: ١٧٣]، وإنما كان القائل ذلك واحداً،

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن الفراء ١ : ٠٠٠ .

فأخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة ، إذ لم يقصد قصده . وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها . (١)

\* \* \*

وأما قوله: « فتعالى الله عما يشركون » ، فتنزيه من الله تبارك وتعالى نفسكه ، وتعظيم لها عما يقول فيه المبطلون ، ويدَّعون معه من الآلهة والأوثان ، (٢) كما : \_\_

محدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : «فتعالى الله عما يشركون» ، قال : هو الإنكاف ، أنكف نفسه جل وعز = يقول : عظم نفسه = وأنكفته الملائكة ، وما سبتح له .

ابن عيينة قال : سمعت صدقة يحدّث ، عن السدى قال : هذا من الموصول ابن عيينة قال : هذا من الموصول والمفصول ، قوله : « جعلا له شركاء فيما آتاهما » ، في شأن آدم وحواء ، ثم قال الله تبارك وتعالى : « فتعالى الله عما يشركون » ، قال : عما يشرك المشركون ، ولم ١٠٢/٩ يغنهما . (٣)

« نَجْزَ الْجَرْ الْعَاشَرِ مَنْ كَتَابِ الْبِيَانَ ، مُجَمَدُ اللهُ وعونه ،
وحسن توفيقه و يمنه . وصلى الله على محمد .
يتلوه في الحادى عشر إن شاء الله تعالى القول في تأويل قوله : ﴿ أَيُشْرِ كُونَ مَا لاَ يَخَلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخُمْقُونَ ﴾ . وكان الفراغ من نسخه في شهر جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمثة .
عقر الله لكاتبه ومؤلفه ، ولمن كُتُبِ لأجله ولجميع المسلمين .
الحمد لله رب العالمين »

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « تعالى » فيها سلف ١٢ : ١٠ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) عند هذا الموضع ، انتهى الجزء العاشر من مخطوطتنا ، وفي آخرها ما نصه :

## القول في تأويل قوله ﴿أَيْشُرِ كُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أيشركون فى عبادة الله ، فيعبدون معه = « ما لا يخلق شيئاً » ، والله يخلقها وينشئها ؟ وإنما العبادة الحالصة للمخالق للمخلوق .

#### وكان ابن زيد يقول في ذلك بما :-

ولد لآدم وحواء ولد فسمياه « عبد الله » ، فأتاهما إبليس فقال : ما سميتما يا آدم ولد لآدم وحواء ولد فسمياه « عبد الله » ، فأتاهما إبليس فقال : ما سميتما يا آدم ويا حواء ابنكما ؟ قال : وكان ولد لهما قبل ذلك ولد فسمياه « عبد الله » فمات . فقالا : سميناه « عبد الله » ! فقال إبليس : أتظنان أن الله تارك عبده عند كما ؟ لا والله ، ليذهبن به كما ذهب بالآخر ! ولكن أدلكما على اسم يبتى لكما ما بقيتما ، فسمياه « عبد شمس »! قال : فذلك قول الله تبارك وتعالى : « أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون » ، آلشمس تخلق شيئاً حتى يكون لها عبد ؟ إنما هي مخلوقة ! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خدعهما مرتين ، خدعهما في الجنة ، وخدعهما في الأرض . (١)

وقيل: « وهم يخلقون »، فأخرج مكنيَّهم مخرج مكنيّ بني آدم ، (۲) وقد قال:
ثم يتلوه في أول الجزء الحادى عشر من المخطوطة :

## ه بسم الله الرحمن الرحيم ركب يشر برحمتك »

(١) الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجده . وفى الدر المنثور ٣ : ١٥٢ « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خدعهما مرتمن . قال زيد : خدعهما فى الجنة ، وخدعهما فى الأرض » .
(٢) « المكنى » الفسير .

«أيشركون ما » ، فأخرج ذكرهم بره ما » لا بره من » ، مخرج الحبر عن غير بنى آدم ، لأن الذى كانوا يعبدونه إنما كان حجراً أو خشباً أو نحاساً أو بعض الأشياء التى يخبر عنها بره ما » لا بره من » ، فقيل لذلك: «ما » ، ثم قيل «وهم » ، فأخرجت كنايتهم مُخرَج كناية بنى آدم ، لأن الخبر عنها بتعظيم المشركين إياها ، نظير الحبر عن تعظيم الناس بعضهم بعضاً .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُتُهُمْ يَصُرُونَ ﴾ ﴿ يَنْصُرُونَ ﴾ ﴿ يَنصُرُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُتُهُمْ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يخلق شيئاً من خلق الله، ولا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله بهم سوءاً أو أحل بهم عقوبة ، ولا هو قادر إن أراد به سوءاً نصر نفسه ولا دفع ضر عنها ؟ وإنما العابد يعبد ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو لدفع ضر منه عن نفسه ، وآلهم التي يعبدونها ويشركونها في عبادة الله ، لا تنفعهم ولا تضرهم ، بل لا تجتلب إلى نفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضراً ، فهي من نفع غير أنفسها أو دفع الضر عنها أبعد كرا يعجب تبارك وتعالى خلقه من عظم خطأ هؤلاء الذين يشركون في عبادتهم الله غيرة .

0 0 0

# القول في تأويل قوله ﴿ وَ إِن تَدْعُوهُمْ ۚ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِمُوكُمُ ۗ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَتَّبِمُوكُمُ ۗ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا مُتُونًا ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا مُنْتُونًا ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ مُا أَنَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ أَنَّهُ مُنْ أَنَّهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره فى وصفه وعيبه ما يشرك هؤلاء المشركون فى عبادتهم ربتهم إياه . ومن صفته أنكم ، أيها الناس، إن تدعوهم إلى الطريق المستقيم والأمر الصحيح السديد لا يتبعوكم ، لأنها ليست تعقل شيئاً ، فتترك من الطرق ما كان عن القصد منعدلاً جائراً ، وتركب ما كان مستقيماً سديداً .

وإنما أراد الله جل ثناؤه بوصف آلهتهم بذلك من صفتها ، تنبيه بهم على عظيم خطئهم وقبح اختيارهم . يقول جل ثناؤه : فكيف يهديكم إلى الرشاد من إن دعى إلى الرشاد وعرفه لم يعرفه ، ولم يفهم رشاداً من ضلال ، وكان سواء دعاء داعيه إلى الرشاد وسكوته ، لأنه لايفهم دعاءه ، ولايسمع صوته ، ولايعقل ما يقال له . يقول : فكيف يعبد من كانت هذه صفته ، أم كيف يشكر لعظيم جهل من اتخذ ما هذه صفته إلها ؟ وإنما الرب المعبود هو النافع من يعبده ، الضار من يعصيه ، الناصر وليقه ، الخاذل عدوه ، الهادى إلى الرشاد من أطاعه ، السامع دعاء من دعاه .

وقيل: « سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون »، فعطف بقوله: « صامتون » وهو اسم، على قوله: « أدعوتموهم » ، وهو فعل ماض ، ولم يقل: « أم صمتم » ، (١) كما قال الشاعر : (٢)

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه ١ : ٣٥٥ ، ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

سَوَالا عَلَيْكَ النَّفْرُ أَمْ بِتَ لَيْلَةً بِأَهْلِ الْقِبَابِ مِنْ بُكَيْرِ بنِ عَامِرِ (١) وقد ينشد: ﴿ أَم أَنْتَ بَاثِتْ ﴾.

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ اللهِ عِبَادُ اللهِ عِبَادُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَبَادُ اللهُ عَبَادُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَادُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَامُونُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ الللّهُ عَل

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لحؤلاء المشركين من عبدة الأوثان، موبتهم على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: «إن الذين تدعون» ، أيها المشركون، آلحة = « من دون الله »، وتعبدونها ، شركاً منكم وكفراً بالله = « عباد أمثالكم » ، يقرل : هم أملاك لربكم ، كما أنتم له مماليك . فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع ، وأنها تستوجب منكم العبادة لنفعها إياكم ، فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم ، (٢) فإن لم يستجيبوا لكم ، لأنها لا تسمع دعاءكم ، فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر ، لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سئيل سمع مسألة سائله وأعطى وأفضل ، ومن إذا شكى إليه من شيء سمع ، فضر من استحق العقوبة ، وفقع من لا يستوجب الضر .

 <sup>(</sup>١) معانى القرآن الفراء ١ : ١٠٥ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة «عليك الفقر» ، وهو خطأ محض ، صوابه من المعانى . و « النفر » بمعنى : النفر من منى في أيام الحج ، وهو الثانى من أيام العجر .

<sup>(</sup> ٢ ) اقظر تفسير « الاستجابة » فيم سلف ٣ : ٨٦٤ ، ١/٤٨٤ : ٨٦ – ٨٨٤/ ١١ : ١١ .

القول فى تأويل قوله ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ ۚ يَمْشُونَ بِهَـٰٓ آَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَنْطِشُونَ بِهَـٰۤ آَمْ لَهُمْ أَعْنُن يُبْصِرُون بِهَـٰۤ آَمْ لَهُمْ ءَاذَان يَسْمَعُونَ بِهِـٰٓ آَ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَا ٓ كُمْ ثُمُ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لحؤلاء الذين عبدوا الأصنام من دونه ، معرقة مهم جهل ما هم عليه مقيمون: ألأ صنامكم هذه، أيها القوم = الرجل يمشون بها »، فيسعون معكم ولكم في حوائجكم ، ويتصرفون بها في منافعكم = الم لهم أيد يبطشون بها »، فيدفعون عنكم وينصرونكم بها عند قصد من يقصدكم بشر ومكروه يبطشون بها »، فيدفعون عنكم وينصرونكم ما عاينوا وأبصروا مما تغيبون عنه فلا ترونه = (الم لهم أعين يبصرون بها » ، فيعرفونكم ما عاينوا وأبصروا مما لم تسمعوه . ترونه = (الم أم لهم آذان يسمعون بها » ، فيخبرونكم بما سمعوا دونكم مما لم تسمعوه . يقول جل ثناؤه : فإن كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات التي ذكرتها ، والمعظم من الأشياء إنما يعظم أعا يرجى منه من المذافع التي توصل إليه بعض هذه المعانى عندكم ، فما وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها ، وهي خالية من كل هذه الأشياء التي بها يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر ؟

وقوله: «قل ادعوا شركاء كم ثم كيدون»، [قل، يا محمد، لمؤلاء المشركين من عبدة الأوثان: ادعو شركاء كم الذين جعلتموهم لله شركاء في العبادة = «ثم كيدون»]، (١) أنتم وهي (٢)= «فلا تنظرون»، يقول: فلا تؤخرون بالكيد والمكر، (٣) ولكن عجلوا بذلك. يُعليمه جل ثناؤه بذلك أنهم لن يضروه، وأنه قد عصمه منهم، ويُعرَّف الكفرة به عجز أوثانهم عن نصرة من بغي أولياءهم بسوء.

 <sup>(</sup>١) هذه العبارة التي بين الأقراس ، استظهرتها من سياق الآية والتفسير ، وظاهر أنها قله سقطت من الناسخ ، وأن الكلام بغيرها ، أو بغير ما يقوم ما مقامها ، لا يستقيم .
 (٢) في المطبوعة : «أنتم وهن» ، وأثبت ما في المخطوطة .

مُ انظر تفسير « الكيد » فيما سلف ص: ٢٨٨ ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الإنظار» فيما سلف ١٢: ٣٣١، تعليق: ١، والمراجع هناك.

### القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ وَلِكِي ٱللهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِمَتَٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ش

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ، يا محمد ، للمشركين من عبدة الأوثان = « إن ولي » ، نصيرى ومعينى وظهيرى عليكم (١) = « الله الذي نزل الكتاب » على بالحق ، وهو الذي يتولى من صلح عليه بطاعته من خلقه .

## الفول في تأويل قوله ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال أبو جعفر: وهذا أيضاً أمر من الله جل ثناؤه لنبيه أن يقوله للمشركين. يقول له تعالى ذكره: (٢) قل لهم: إن الله نصيرى وظهيرى، والذين تدعون أنتم، أيها المشركون، من دون الله من الآلهة، لا يستطيعون نصركم، ولا هم مع عجزهم عن نصرتكم يقدرون على نصرة أنفسهم. فأى هذين أولى بالعبادة وأحق بالألوهة ؟ أمن ينصر وليه ويمنع نفسه ممن أراده، أم من لا يستطيع نصر وليه ويعجز عن منع نفسه ممن أراده وبغاه يمكروه ؟

<sup>( 1 )</sup> انظر تفسير « الولى » فيما سلف من فهارس اللغة ( ولى ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « يقوله تعالى » ، وفي المخطوطة مثله غير منقوط ، والصواب : « يقول له » .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَإِن تَدْءُوهُمْ ۚ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَءُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين: وإن تدعوا، أيها المشركون، آلهتكم إلى الهدى = وهو الاستقامة إلى السداد = « لا يسمعوا »، يقول: لا يسمعوا دعاء كم = « وتراهم ينظرون إلياك وهم لا يبصرون ».

وهذا خطاب من الله نبيته صلى الله عليه وسلم . يقول : وترى ، يا محمد ، آلهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون = ولذلك وحدّ . (١) ولو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب المشركين ، لقال : « وترونهم ينظرون إليكم » . (١)

وقد روى عن السدى في ذلك ما : ــ

۱۰۶/۹ حدثنا أسباط ، عن السدى : « وإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ، قال : هؤلاء المشركون .

وقد يحتمل قول السدى هذا أن يكون أراد بقوله : « هؤلاء المشركون » ، قول الله : « و إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا » .

وقد كان مجاهد يقول في ذلك ، ما :\_

١٥٥٣٤ ـ حدثني المثني قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

<sup>(</sup>١) يعنى أن الخطاب أولا كان للمشركين جميعاً ، فقال : « و إن تدعوهم » ، ثم قال « وتراهم » على الإفراد ، خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة : « ور ونهم ينظرون إليك . . . » ، و بعد « إليك α بياض بقدر كلمة . والذي فى المطبوعة شبيه بالصواب .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون »، ما تدعوهم إلى الهدى .

وكأن مجاهداً وجله معنى الكلام إلى أن معناه : وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون = فهو وجه ، ولكن الكلام في سياق الحبر عن الآلهة ، فهو يوصفها أشبه .

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فما معنى قوله: « وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » ؟ وهل يجوز أن يكون شيء ينظر إلى شيء ولا يراه ؟

قيل: إن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئاً أو حاذاه: «هو ينظر إلى كذا » ، ويقال: « منزل فلان ينظر إلى منزلى » ، إذا قابله . وحكى عنها: « إذا أتيت موضع كذا وكذا فنظر إليك الجبل، فحذ يميناً أو شمالاً » ، وحدثت عن أبي عبيد قال: قال الكسائى: « الحائط ينظر إليك » ، إذا كان قريباً منك حيث تراه ، ومنه قول الشاعر: (١)

### إِذَا نَظَرَتْ بِلاَدَ بَنِي تَمِيمٍ بِعَيْنِ أَوْ بِلاَدَ بَنِي صُبَاحٍ (٢)

(١) لم أعرف قائله .

## إِذَا نَظَرَتُ مِلاَدَ بِنِي حَبِيبِ بِعَيْنٍ ، أَوْ بِلاَدَ بِنِي صُباحِ رَمَيْنَاهُمْ بِكُلِّ أَقَبَّ الْمَدُو وَفِيْيَانِ الفُدُو مَعَ الرَّوَاحِ

ولا أدرى ما « پنوحبيب »، وأما « پنو صباح » ، فهم في ضية ، والظاهر أن في غيرهم من العرب أيضاً « بنو صباح » . انظر الاشتقاق : ١٢٢ . وروايه الزنخشرى وابن فارس « بلاد بني نمير » ، فلا أدرى ما أصح ذلك ، حتى يعرف صاحب الشعر ، وفيمن قيل ،

قال الزنخشرى. قبل استشهاده بالشعر ؛ « نظرت الأرض بعين أو يعينين به ، إذا طلع بارض ما ترعاء الماشية بغير، استمكان ، وقال ابن فايس : إذا طلع النبت ، وكل هذا محمول ، واستعارة وتشبيه .

<sup>(</sup>٢) نوادر أبي زيد : ١٣١ ، أساس البلاغة (عين) ، المقاييس ؛ بـ ٣٠٣ ، ورواية أبي زيد :

يريد : تقابل نبتُها وعُشْبُها وتحاذَى ,

قال أبو جعفر : فعنى الكلام : وترى ، يا محمد ، آلهة هؤلاء المشركين من عبدة الأوثان ، يقابلونك ويحاذونك ، وهم لا يبصرونك ، لأنه لا أبصار لهم . ، وقيل : « وتراهم » ، ولم يقل : « وتراها » ، لأنها صور مصورة على صور بنى آدم عليه السلام .

القول في تأويل قوله ﴿ خُذِ ٱلْمَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهْلِينَ ﴾ ﴿ عَنِ ٱلْجَهْلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك :

فقال بعضهم : تأويله : « خذ العفو » من أخلاق الناس ، وهو الفضل وما لا يجهدهم . (١)

\* ذكر من قال ذلك:

ابن عبد الرحمن ، عن القاسم ، عن مجاهد فى قوله : « خذ العفو » ، قال : من أخلاق الناس وأعمالهم ، بغير تحسس . (٢)

۱۰۵۳٦ - حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا، حدثنا ابن علية، عن ليث، عن جاهد في قوله: «خذ العفو»، قال: عفو أخلاق الناس، وعفو أمورهم. العناس، وعفو أمورهم الزناد، عدثني ابن أبي الزناد،

<sup>( 1 )</sup> انظر تفسير ﴿ البقو ﴾ فيها صلف ٤ : ٣٣٧ – ٣٤٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطة هنا، وفى الذى يليه رقم : ١٥٥٣٩ « تحسيس » بالياء، ولا أدرى ما هو . و « تحسس الشيء » تبحثه وتطلبه ، كأنه يعنى الاستقصاء فى الطلب،ويؤيد هذا ما سيأتى برقم : ١٥٥٤٢ .

عن هشام بن عروة ، عن أبيه فى قوله : « خذ العفو » ، الآية ، قال عروة : أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . (١)

معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن الزبير قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس : «خذ العفو وأمر بالعرف » ، الآية . (٢)

١٥٥٣٩ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: بلغني عن مجاهد: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تحسس . (٣)

• ١٥٥٤ - . . . قال حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن ابن الزبير : « خذ العقو » ، قال : من أخلاق الناس ، والله لآخذنه مهم ما صبتهم . (٤)

ا ١٥٥٤١ ـ . . . قال، حدثنا عبدة بن سليان، عن هشام بن عروة ، عن أخلاق عن أبيه ، عن ابن الزبير (٥) ، قال : إنما أنزل الله : (خذ العفو ، ، من أخلاق الناس .

الم ١٥٥٤٢ ــ حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « خذ العفو » ، قال : من أخلاق

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٥٣٧ – رواه البخارى فى صحيحه (الفتح ٢٢٩ : ٢٢٩) من طريق عبد الله ابن براد ، عن أبى أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير . وانظر ما قاله فيه الحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٥٥٣٨ – وهشام بن عروة بن الزبير»، ثقة ، معروف ، مضى مراراً . وأبوه «عروة بن الزبير» ، يروى عن أخيه «غبد الله بن الزبير» . وكان في المطبوعة هنا ؛ «عن أبي الزبير» ، وهو خطأ ، صوابه ما كان في المخطوطة .

وهذا خبر صحيح، رواه البخارى فى صحيحه (الفتيح ٨ : ٢٢٩) رسيأتى برقم ١٥٥١، بإسنادآخر (٣) انظر التعليق السالف، ص : ٣٢٦ رقم : ٣ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٥٤٠ – « أن الزبير » ، وهو « عبد الله بن الزبير » ، وكان في المخطوطة والمطبوعة هنا « أبي الزبير » ، وهو خطأ صححناه آنفاً .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة هنا «عن أبي الزبير » ، وهو خطأ كما أسلفت .

الناس وأعمالهم ، من غير تحسس = أو: تجسس ، شك أبو عاصم . (١)

وقال آخرون: بل معنى ذلك: خذ العفو من أموال الناس، وهو الفضل. قالوا: وأمر يذلك قبل نزول الزكاة، فلما نزلت الزكاة نـُسـخ.

#### ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « خذ العفو » ، يعنى خذ ما عفا لك معاوية ، وما أتوك به من شيء فخذه . فكان هذا قبل أن تنزل « براءة » بفرائض من أموالم ، وما أتوك به من شيء فخذه . فكان هذا قبل أن تنزل « براءة » بفرائض ١٠٠/٩ الصدقات وتفصيلها ، وما انتهت الصدقات إليه .

١٥٥٤٤ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «خذ العفو»، أما «العفو»، فالفضل من المال، نسختها الزكاة.

١٥٥٤٥ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ،
 حدثنا عبيد بن سليان قال: سمعت الضحاك يقول فى قوله: «خذ العفو» ، يقول:
 خذ ما عفا من أموالهم . وهذا قبل أن تنزل الصدقة المفروضة .

وقال آخرون : بل ذلك أمرُ من الله أنبيَّه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن المشركين ، وترك الغلظة عليهم ، قبل أن يفرض قنالهم عليه .

### ه ذكر من قال ذلك :

ابن زيد في يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « خذ العفو » ، قال : أمره فأعرض عنهم عشر سنين بمكة . قال : ثم أمره بالغلظة عليهم ، وأن يقعد لهم كل مرّصد ، وأن يحصرهم . ثم قال : ﴿ فَإِنْ تَابُوا

<sup>(</sup>۱) « التجسس » ، مثل « التحسس » ، مع خلاف يسير ، وانظر ما سلف ص : ۳۲۲ ، تعليق رقم : ۲ .

وأَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ [ سورة النوبة : ١١٠] الآية ، كلها . وقرأ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهِ عَالِمَ عَالَمُ الْكُفُّارَ وَالْمُنَا وَقِينَ وَاغْدُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [ سورة التوبة : ٢٧ / سورة التحريم : ٩] . قال : وأمر المؤمنين بالغلظة عليهم فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُو نَكُمْ مِنَ الْكُفُو وَقرأ الْكَفُو وَقرأ الْكَفُو وَقرأ الله : ﴿ قُلْ الله عَلْمُ عَلْظَةً ﴾ [ سورة التوبة : ١٢٦] ، بعد ما كان أمرهم بالعفو . وقرأ قول الله : ﴿ قُلْ اللَّهُ يَا آمَنُوا يَغْفُو وَا لِللَّذِينَ لَا يَرْ جُونَ أَيّامَ الله ﴾ [سوية الجائية : ١٤] ، قول الله : ﴿ قُلْ اللَّهُ الإسلام أو القتل ، فنسخت هذه الآية العفو . (١)

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : معناه : خذ العفو من أخلاق الناس ، واترك الغلظة عليهم = وقال : 'أمر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في المشركين .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك تعليمية نبيته صلى الله عليه وسلم محاجّته المشركين فى الكلام، وذلك قوله: «قل ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون »، وعقبه بقوله: ﴿ وَإِخُو الْمُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى الْفَى مُمُ لاَ يُقُصِرُونَ • فلا تنظرون »، وعقبه بقوله: ﴿ وَإِخُو الْمُهُمُ يَمُدُّونَهُمْ فِى الْفَى مُمُ لاَ يَقُصِرُونَ • وَإِذَا لَمُ \* تَأْتِهِمْ بِاللهِ قَالُوا لَو لاَ أَجْتَمَيْتُهَا ﴾، فما بين ذلك، بأن يكون من تأديبه نبيته صلى الله عايه وسلم فى عشرتهم به، (١) أشبه وأولى من الاعتراض بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين .

فإن قال قائل : أفنسوخ ذلك ؟

قيل : لا دلالة عندنا على أنه منسوخ ، إذ كان جائزاً أن يكون = وإن كان الله أنزله على نبيه عليه السلام في تعريفه عشرة من لم يُؤْمَر بقتاله من المشركين = مراداً به تأديبُ ني الله والمسلمين جميعاً في عشرة الناس ، وأمرهم بأخذ عفو

<sup>(</sup>۱) مضى خبر آخر برقم: ۱۷۵، هذه ذكر هذه الآية، وتفسيرها بذلك عن ابن عباس. (۲) قوله : «به» فى آخر الجملة ، متعلق بقوله فى أولها «من تأديبه» ، كأنه قال «من تأديبه به»،، أى مهذا الذي بين الآيتين .

أخلاقهم ، فيكون وإنكان من أجلهم نزل ، تعليماً من الله خلقه صفة عشرة بعضهم ، (١) فإذا وجب استعمال بعضهم بعضاً ، [إذا] لم يجب استعمال الغلظة والشدة في بعضهم ، أمرًا بأخذه ما لم يجب ذلك فيهم ، استعمل الواجب ، فيكون قوله : «خذ العفو» ، أمرًا بأخذه ما لم يجب غير العفو ، فإذا وجب غيره أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن ذلك . فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة ، لما قد بينا ذلك في نظائره في غير موضع من كتبنا . (١)

وأما قوله : « وأمر بالعرف » ، فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأويله . فقال بعضهم : بما ـــ

البعث الجعنى المعنى المعنى الزبرقان النخعى قال ، حدثنى حسين الجعنى ، عن سفيان بن عيينة ، عن رجل قد سماه قال : لما نزلت هذه الآية : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا جبريل ، ما هذا ؟ قال : ما أدرى ، حتى أسأل العالم ! قال : ثم قال جبريل ، يا محمد ، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك . (٣)

الم ١٥٥٤٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا سفيان، عن أميّ قال: لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطى من حرمك، وتصل من قطعك. (٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « لم يجب » ، بغير « إذا » ، فوضعها بين قوسين ، فالسياق يتطلبها ، و إلا اضطرب الكلام .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مقالة أبي جعفر في « النسخ » فيما سلف من فهارس الأجزاء الماضية .

 <sup>(</sup>٣) الأثر: ١٥٥٤٧ - «الحسن بن الزبرقان النخعي»، شيخ الطبرى، مضى برقم: ٢٩٩٥.
 والرجل الذي لم يسم في هذا الخبر هو «أي بن ربيعة» ، الذي سيأتى في الخبر التالى .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ١٥٥٤٨ – «سفيان » هو ابن عبينة .

#### وقال آخرون بما : \_

١٥٥٤٩ – حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : « وأمر بالعرف »، يقول : بالمعروف .

۱۰۱/۹ حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، ۱۰۱/۹ حدثنا أسباط ، عن السدى : « وأمر بالعرف »، قال : أما « العرف »، فالمعروف .
۱۰۵۰۱ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة : « وأمر بالعرف » ، أى : بالمعروف .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالعرف = وهو المعروف فى كلام العرب ، مصدر فى معنى : « المعروف » .

يقال : «أوليته عُرْفا، وعارفاً، وعارفاً» وعارفاً» (١) كل ذلك بمعنى : «المعروف ». (٢)

فإذ كان معنى « العرف » ذلك فمن « المعروف» صلة رحم من قطع ، وإعطاء من حرم ، والعفو عمن ظلم . وكل ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه ، فهو من « العرف ». ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى ، فالحق فيه أن يقال : قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف كله ، لا ببعض معانيه دون بعض .

و «أى » هو : «أى بن ربيعة المرادى الصيرق» ، سمع الشعبى ، وعطاء ، وطاوس . روى عنه سنيان بن عيينة ، وشريك . ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن سعد ٢ : ٢٥٤ ، والكبير ١٧/٢/١ ، وابن أبي حاتم ٢٠/١/١ .

وكان في المخطوطة فوق «أى « حرف (ط) دلالة على الخطأ ، وبالهامش (كذا) ، ولكن الناسخ جهل الاسم فأشكل عليه . فجاء في المطبوعة فجعله «أبي » وكذلك في تفسير ابن كثير ٣ : ٦١٨ ، والصواب ما أثبت . وهذا الخبر ، رواه «أى بن ربيعة » ، عن الشعبي ، كا يظهر ذلك من روايات الخبر في ابن كثير ، والدر المنثور ٣ : ١٥٣ .

<sup>(</sup>١) قوله : «عارفاً » ، لم أجدها في المعاجم ، وهي صحيحة فيها أرجح .

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « المعروف » فيها صلف ص : ١٦٥ ، تعليق : ١ ، والمراجم هناك .

وأما قوله: « وأعرض عن الجاهلين » ، فإنه أمر من الله تعالى نبيته صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن جهل . (١) وذلك وإن كان أمرًا من الله نبيته ، فإنه تأديب منه عز ذكره لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم ، (١) لا بالإعراض عن جهل الواجب عليه من حق الله ، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته ، وهو للمسلمين حرّب .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهلُّ التَّأُويلُ .

#### ذكر من قال ذلك :

الم الله عليه وسلم ودلَّه عليها .

عن قتادة قوله : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، قال أخلاق "أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودلَّه عليها .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغُ ۗ قَاسْتَمِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصد ك عن الإعراض عن الحاهاين ، ويحملك على مجازاتهم = «فاستعذ بالله » ، يقول: فاستجر بالله من نزغه = (٣) « إنه سميع علم » ،

<sup>(</sup>۱) أنظر تفسير «الإعراض» فيما سلف ٢٢ : ٣٢ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . = وتفسير «الجهل» فيما سلف ٢ : ٨/١٨٣ : ٨٩ – ١١/٩٢ - ٣٣٩، ٣٣٠» . ٣٩٤ ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى أن « الحهل» هنا بمعنى السقه والتمرد والعدوان ، لا بمعنى « الحهل » الذي هو ضد العلم والمعرفة .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الاستعادة» فيما سلف ١ : ١١١١ : ٣٣٦ .

يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزع الشيطان = «سميع »، لجهل الجاهل عايك ، ولاستعاذتك به من نزغه ، ولغير ذلك من كلام خلقه ، لا يخفي عليه منه شيء ولاستعاذتك به من نزغه ، ولغير ذلك من كلام خلقه ، (١) كما : — « عليم » ، بما يذهب عنك نزغ الشيطان، وغير ذلك من أمور خلقه ، (١) كما : — المحمد من يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكيف بالغضب يا رب عقال : « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعله بالله إنه سميع عليم » .

١٥٥٥٤ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم » ، قال: علم الله أن هذا العدو مَنسيع ومريد .

وأصل « النزغ »، الفساد ، يقال : « نزغ الشيطان بين القوم » ، إذا أفسد بينهم ، وحمل بعضم على بعض . ويقال منه : « نزغ ينزغ » ، و « نغز ينغز » .

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّمُمُ طَلَمِفْ مِّنَ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « إن الذين اتقوا » الله من خلقه ، فخافوا عقابه ، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه = « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا » ، (٢) و يقول: إذا ألم جمم لكمم من الشيطان ، (٣) من غضب أو غيره مما

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير «سميع » و «عليم » فيما سلف من فهارس اللغة (سمم) و (علم) ،

<sup>(</sup> Y ) انظر تفسير « المس » فيما سلف ص : ٢٠٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « إذا ألم بهم طيف » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، فاستبدل بماكان فيها .

يصد عن واجب حق الله عليهم ، تذكروا عقاب الله وثوابه ، ووعده ووعيده ، وأبصروا الحق فعماوا به ، وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم ، وتركوا فيه طاعة الشيطان.

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « طيف » .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والكوفة: ﴿ طَأَرْفُ ﴾ ، على مثال « فاعل » .

وقرأه بعض المكيين والبصريين والكوفيين : ﴿ طَيْفُ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ . (١)

واختلف أهل العلم بكلام العرب فى فرق ما بين « الطائف » و « الطيف » .

فقال بعض البصريين: « الطائف » و « الطيف » ، سواء ، وهو ما كان
كالحيال والشىء يلم بك. (٢) قال: ويجوز أن يكون « الطيف» مخفقاً عن «طَيَف»،
مثل « ميث ، وميت » .

١٠٧/٩ وقال بعض الكوفيين : « الطائف » ، ما طاف بك من وسوسة الشيطان . وأما « الطيف » ، فإنما هو من اللهم والمس .

وقال آخر منهم: « الطيف »، اللمم، و «الطائف»، كل شيء طاف بالإنسان.

وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول : ﴿ الطيف ﴾ ، الوسوسة .

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك عندى بالصواب ، قراءة من قرأ : ﴿ طَأَ فِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ ، لأن أهل التأويل تأولوا ذلك بمعنى الغضب ، والزلة تكون من المطيف به . وإذا كان ذلك معناه ، كان معلوماً = إذ كان « الطيف » إنما

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) نسبها أبو جعفر إلى البصريين ؛ وهي في لسان العرب (طوف). ، منسوبة إلى الفراء ، وهو كوفى ، ولم أجدها في المطبوع من معانى القرآن .

هو مصدر من قول القائل: « طاف يطيف » = أن ذلك خبر من الله عما يمس الذين اتقوا من الشيطان، وإنما يمسهم ما طاف بهم من أسبابه، وذلك كالغضب والوسوسة. وإنما يطوف الشيطان بابن آدم ليستزلّه عن طاعة ربه، أو ليوسوس له. والوسوسة والاستزلال، هو « الطائف من الشيطان » .(١)

وأما « الطيف » فإنما هو الحيال، وهو مصدر : « من طاف يتطبيف » ، ويقول: لم أسمع في ذلك « طاف يطيف » ، (٢) ويتأوله بأنه بمعنى « الميت »، وهو من الواو .

وحكى البصريون وبعض الكوفيين سماعاً من العرب : (٣) « طاف يطيف »، و طيفتُ أطبيف »، وأنشدوا في ذلك : (١)

أنَّى أَلَمَّ بِكَ الْحَيَالُ يَطْمِفُ وَمَطَافَهُ لَكَ ذِكْرَةٌ وَشُعُوفُ (٥)

وأما التأويل ، فإنهم اختلفوا فى تأويله . فقال بعضهم : ذلك « الطائف » ، هو الغضب .

\* ذكر من قال ذلك :

١٥٥٥٥ ـ حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا، حدثنا ابن يمان ، عن

<sup>(</sup>١) من أول قوله: «وأما الطيف» ، إلى آخر الفقرة الثانية المختومة بيت من الشعر ، لا أشك أنه قد وضع في غير موضعه . فهو يقول بعد : «ويقول : لم أسمع في ذلك » ، وهذا القائل غير أبي جعفر بلا شك ، ولم أستطع تحديد موضعه من الأقوال السالفة . فلذلك تركته مكانه وفصلته . وكان حقه أن يقدم قبل قوله : «قال أبو جعفر : وأولى القراءتين . . . » .

<sup>(</sup> Y ) قوله : « ولم أسمم في ذلك طاف يطيف » ، يعني في « الطائف » .

<sup>(</sup>٣) هذا نص كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٢٣٧ ، إلى آخره .

<sup>(</sup>٤) كىب بن زھير .

<sup>(</sup> ٥ ) ديوانه : ١١٣ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٣٧ ، والسان (طيف) (شعف)، من قصيدة له طويلة .

و « الشعوف » مصدر من ڤولهُم « شعفه حب فلانة» ، إذا أحرق قلبه، ووجد لذة اللوعة في احتراقه ، وفي ذهاب لبه حتى لا يعقل غير الحب .

أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد : « إذا مسهم طائف » ، قال : و « الطيف » الغضب .

ابن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبى بزة ، عن مجاهد فى قوله : « إذا مسهم طيف من الشيطان » ، قال : هو الغضب . (١)

١٥٥٥٧ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله بن رجاء، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: الغضب.

١٥٥٥٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قوله: « إذا مسهم طَيَـ ْف من الشيطان تذكروا » ، قال : هو الغضب .

١٥٥٥٩ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « طائف من الشيطان » ، قال : الغضب .

وقال آخرون : هو اللَّمَّة والزلَّة من الْشيطَّان .

• ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « إن الذين اتقوا إذا معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا »، و « الطائف » اللَّمَّة من الشيطان = «فإذا هم مبصرون » .

ا ١٥٥٦١ - حدثني عمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « إن الذين اتقوا إذا مسهم

<sup>(</sup>١) تَرَكَتَ مِا فِي الآثارِ على مِا جَاءَ فِي المُخطوطِهِ : «طائف » مرة ، و «طيف » أخرى، وهما قراءتان في الآية كما سلف قبل .

طائفِ من الشيطان » ، يقول : نزغٌ من الشيطان = « تذكروا » .

۱۰۰۲۲ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا »، يقول : إذا زلتُوا تابوا .

قال أبو جعفر : وهذان التأويلان متقاربا المعنى ، لأن « الغضب » من استزلال الشيطان ، و « اللمة » من الخطيئة أيضاً منه ، وكل ذلك من طائف الشيطان . (١) وإذ كان ذلك كذلك ، فلا وجه لخصوص معنى منه دون معنى ، بل الصواب أن يعم كما عمه جل ثناؤه فيقال : إن الذين اتقوا إذا عرض لهم عارض من أسباب الشيطان ، ما كان ذلك العارض ، تذكروا أمر الله وانتهوا إلى أمره .

وأما قوله: « فإذا هم مبصرون » ، فإنه يعنى: فإذا هم مبصرون هـُدَى الله وبيانه وطاعته فيه ، فمنتهون عما دعاهم إليه طائف الشيطان ، كما : \_\_

الله على على المحمد بن سعد قال، حدثنى أبي قال "، حدثنى عمى قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « فإذا هم مبصرون » ، يقول : إذا هم منتهون عن المعصية ، آخذون بأمر الله ، عاصون للشيطان .

## القول في تأويل قوله ﴿ وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمُّ ١٠٨/٩ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي . (٢) يعني بقوله: « يمدونهم » ، يزيدونهم ، ثم لا ينقصون عما نقص عنه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «وكان ذلك» ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>۲) أنظر تفسير « الغي » فيها سلف ص : ٢٦١، ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك . ج١ (٢٢)

الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان . (١)

وإنما هذا خبرً من الله عن فريتي الإيمان والكفر ، بأن فريق الإيمان وأهل تقوى الله إذا استزلم الشيطان تذكروا عظمة الله وعقابه ، فكفّتهم رهبته عن معاصيه ، وردّتهم إلى التوبة والإذابة إلى الله مماكان منهم زلّة = وأن فريق الكافرين يزيدهم الشيطان غيبًا إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصى الله ، ولا يحجزهم تقوى الله ، ولا خوف المعاد إليه عن التمادى فيها والزيادة منها ، فهو أبداً في زيادة من ركوب الإشم ، والشيطان يزيده أبداً ، لا يُقصر الإنسى عن شيء من ركوب الفواحش ، ولا الشيطان من مدّ منه ، (١) كما : \_\_

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « وإخوانهم يمدونهم في الغيّ ثم لا يقصرون»، عالى: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ، ولا الشياطين تُمسْك عنهم .

المحمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وإخرانهم يمدونهم في الغيّ » ، إخوان الشياطين من المشركين ، يمدهم الشيطان في الغيّ = « ثم لا يقصرون » .

١٥٥٦٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : "«ثم لا يقصرون عما قصر عنه الذي اتقوا» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وبنحو المعنى ذكره أبو حيان في تفسيره ٤ : ١ه ٤ ، قال : «ثم لا ينقصون من إمدادهم وغوايتهم» . فلذلك أبقيت ما في المخطوطة على حاله ، وإن كنت في شك من جودته .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا فعل الطبرى ، أنى بالضائر مفردة بعد الحميع ، وقد تكرر ذلك في مواضع كثيرة من تفسيره ، أقربها ما أشرت إليه في ص : ٢٨٦ ، تعليق : ٢ .

قال ابن جريج ، قال عبد الله بن كثير : وإخوانهم من الجن يمدون إخوانهم من الإنسان . قال : و « المد » من الإنس = « ثم لا يقصر ون » ، يقول : ثم لا يقصر الإنسان . قال : و « المد » الزيادة ، يعنى أهل الشرك . يقول : لا يتقصر أهل الشرك كما يقصر الذين اتقوا ، لا يحجزهم الإيمان (١) = قال ابن جريج : قال مجاهد : « وإخوانهم » ، من الشياطين = « يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون » ، استجهالا يمدون أهل الشرك = قال ابن جريج : ﴿ وَ قَدُدُ ذَرَ أَنَا لِجَهَم كُثِيراً مِنَ الْحِن وَالْإِنْسِ ﴾ [سورة الأعراف : ١٧٩] . ابن جريج : ﴿ وَ قَدُدُ دَرَ أَنَا لِجَهَم كُثِيراً مِنَ الْحِن مِمدونهم في الغي » .

١٥٥٦٨ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنى محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: « وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون »، قال: إخوان الشياطين ، يمدهم الشياطين في الغيّ = « ثمّ لا يقضرون ».

۱۰۰۲۹ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد= « و إخوانهم »، من الشياطين، « يمدونهم في الغي » ، استجهالاً .

وكان بعضهم يتأول قوله : « ثم لايقصرون » ، بمعنى : ولا الشياطين يقصرون في مدِّ هم إخوانَهم من الغيِّ .

» ذكر من قال ذلك :

• ١٥٥٧ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإخوانهم يمدونهم في الغيي ثم لا يقصرون » ، عنهم ولا يرحمونهم .

قال أبو جعفر : وقد بينا أولى التأويلين عندنا بالصواب . وإنما اخترنا ما اخترنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة مكان «لا يرعوون» ، «لأنهم لا يحجزهم . . . . » ، لم يحسن قرابتها ، لأنها كانت في المخطوطة : « لا يرعون» ، والصواب ما أثبت « ارعوى عن القبيح » ، قدم ، فانصرف عنه وكف .

من القول في ذلك على ما بيناه، لأن الله وصف في الآية قبلها أهل الإيمان به، وارتداعتهم عن معصيته وما يكرهه إلى محبته عند تذكرهم عظمته ، ثم أتبع ذلك الحبر عن إخوان الشياطين وركوبهم معاصيه ، فكان الأولى وصفهم بتاديهم فيها ، (١) إذ كان عقيب الحبر عن تقصير المؤمنين عنها .

وأما قوله : ﴿ يُمدُونُهُم ﴾ ، فإن القرأة اختلفت في قراءته . فقرأه بعض المدنيين : ﴿ يُمِدُّونَهُمْ ﴾ ، بضم الياء ، من « أمددت » .

وقرأته عامة قرأة الكوفيين والبصريين : ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ : بفتح الياء من «مددت » .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ ، بفتح الياء، لأن الذي يمد الشياطينُ إخوانهم من المشركين، إنما هو زيادة من جنس الممدود. وإذا كان الذي مد من جنس الممدود، كان كلام العرب « مددت » لا «أمددت» . (٢)

وأما قوله: « يقصرون » ، فإن القرأة على لغة من قال: « أقصر ت أقصر » . وللعرب فيه لغتان : « قَصَرت عن الشيء » و « أقصرت عنه » . (٣)

القول في تأويل قوله (وَ إِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِثَايَةٌ قَالُوا لَوْلَا أَجْتَبُيْتُهَا) قال أبو جعفر: يقول تعانى ذكره: وإذا لم تأت ، يا محمد، هؤلاء المشركين بآيمن الله = «قالوا لولا اجتبيتَهَا ». يقول: قالوا: هلاً اخترتها واصطفيتها. (٤)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «وكان الأولى» بالواو ، والسياق يقضى الفاء .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسیر «مد» و «أمد» فیما سلف ۱ : ۳۰۹ – ۳۰۸ : ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن الفراء ٢ : ٢ .٠٤ ، وصح الحطأ هناك ، فإنه ضبط «قصر » بضم الصاد ، والصواب فتحها لا صواب غيره .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « لولا » فيما سلف ١١ : ٣٥٦ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك.

= من قول الله تعالى: ﴿ وَلَـكِنَ ٱللّٰهَ يَجْتَـبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاهِ ﴾ [ سورة آل عران : ١٧٩]، يعني : بختار ويصطفى . وقد بينا ذلك في مواضعه بشواهده .(١)

. . .

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك .

فقال بعضهم : معناه : هلا افتعلتها من قبل نفسك واختلقتها ؟ بمعنى : هلا اجتبيتها اختلاقاً ؟ كما تقول العرب : «لقد اختار فلان هذا الأمر وتخيره اختلاقاً» . (٢) « ذكر من قال ذلك :

ا ۱۰۰۷۱ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها »، أي : لولا أتيتنا بها من قبِلَ نفسك ؟ هذا قول كفار قريش .

١٥٥٧٢ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قوله: « وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها »، قالوا: لولا اقتضبتها! (٣) قالوا: تخرجها من نفسك.

ابن زيد في عوله: « وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها »، قالوا: لولا تقوَّلتها ، جئت بها من عندك؟

١٥٥٧٤ ــ حدثني المثني قال ، حدثني عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن

<sup>(</sup>۱) انظر تفسیر «اجتبی» فیما صلف ۷ : ۱۱/٤٣٧ : ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٠٢ ، والتعليق عليه هناك . وهذا معنى غريب جداً في « اختار » ، أنا في ريب منه ، إلا أن يكون أراد أن العرب تقول في مجازها « اختار الشيء اختلاقاً » ، كل ذلك بمعنى : اختلفه ، لا أن « اختار » بمعنى اختلق . وإن كان صاحب اللسان قد أتبع قول الفراء الآتى بعد ص : ٣٤٣ « وهو في كلام العرب جائز أن يقول : « لقد اختار الك الشيء واجتباء وارتجله » .

 <sup>(</sup>٣) «اقتضب الكلام اقتضاباً » ، ارتجله من غير تهيئة أو إعداد له . يقال : « هذا شعر مقتضب ، وكتاب مقتضب » .

على ، عن ابن عباس قوله : « لولا اجتبيتها » ، يقول : لولا تلقيَّتها = وقال مرة أخرى : لولا أحد ثنها فأنشأتها .

محدثنا أسباط ، عن السدى : « قالوا لولا اجتبيتها » ؟ يقول : لولا أحدثتها ؟ حدثنا أسباط ، عن السدى : « قالوا لولا اجتبيتها » ؟ يقول : لولا أحدثتها ؟ محدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة قوله : « لولا اجتبيتها » ، قال : لولا جئت بها من نفسك !

وقال آخرون : معنى ذلك : هلا أخذتها من ربك وتقبَّلتها منه ١١٩٥ « ذكر من قال ذلك :

ال ، حدثى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « لولا اجتبيتها » ، يقول : لولا تقبلتها من الله !

١٥٥٧٨ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر . عن قتادة : « لولا اجتبيتها » ، يقول: لولا تلقيّيتها من ربك ! 100٧٩ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا

عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « لولا اجتبيتها » ، يقول : لولا أخذتها فجئت بها من السماء.

قال أبو جعفر : وأول التأويلين بالصّوابُ فى ذلك ، تأويلُ من قال : تأويله : هلا أحدثتها من نفسك ! لدلالة قول الله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن وَبِي مِن مُ الله عليه رَبِّي هٰذَا بَصَائِرُ مِن وَبِي مَن وَبِيَّن ذلك أن الله إنما أمر نبيه صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة ، في هذا الموضع ، والذي يليه في الأثر : « تقبلتها » ، وفي الأثر الذي يعه : « تلقيتها ؛ في المخطوطة والمطبوعة » وأرجو أن يكون هذا الأخير هو الصواب ، كما صلفت في رقم : ١٥٥٧ ، وإن كان الأول جائزاً .

وسلم ، (¹) بأن يجيبهم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل عليه ربه ويوحيه إليه ، لا أنه يحدث من قبل نفسه قولاً وينشئه فيدعو الناس إليه .

وحكى عن الفراء أنه كان يقول: « اجتبيت الكلام » و « اختلفته » ، و « ارتجلته » ، إذا افتعلته من قـِبـل نفسك . (٢)

١٥٥٨٠ ـ حدثني بذلك الحارث قال، حدثنا القاسم ، عنه .

قال أبو عبيدة : كان أبو زيد يقول : إنما تقول العرب ذلك للكلام يبتدئه الرجل ، (٣) لم يكن أعدًه قبل ذلك في نفسه . قال أبو عبيدة : و «اخترعته» ، مثل ذلك .(١)

القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىّٰ مِن رَّ بِنَكُم وَهُدّى وَرَحْمَة ۚ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل ، يا محمد ، للقائلين لك إذا لم تأتهم بآية: «هلا أحدثتها منقبل نفسك ! »: إن ذلك ليس لى ، ولا يجوز لى فعله ، لأن الله إنما أمرنى باتباع ما يوحى إلى من عنده ، فإنما أتبع ما يوحى إلى من ربى ، لأنى عبده ، وإلى أمره أنتهى ، وإياه أطيع (٥) = « هذا بصائر من ربكم » ، يقول : هذا القرآن والوحى الذى أتلوه عليكم = « بصائر من ربكم » ، يقول : حجج عليكم ، وبيان لكم من ربكم » ، يقول : حجج عليكم ، وبيان لكم من ربكم .

11./9

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : «يبين ذلك أن الله ...» ، والسياق يقتضى ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سلف ص ٢٤٩، تعليق رقم : ٢.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يبديه الرجل » ، وفي المخطوطة : « البديه الرجل » ، وكأن الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « واخترعه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير « الاتباع » ، و « الوحى » فيما سلف من فهارس اللغة ( تبع ) و ( وحى ) .

= واحدتها « بصيرة »، كما قال جل ثناؤه : ﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لَ

و إنما ذكر « هذا » ووحّد فى قوله : « هذا بصائر من ربكم » ، لما وصفت من أنه مراد " به القرآن والوحى .

وقوله: « وهدى » ، يقول: وبيان يهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم = «ورحمة» ، رحم الله به عباده المؤمنين ، فأنقذهم به من الضلالة والهلكة = « لقوم يؤمنون » ، يقول: هو بصائر من الله وهدى ورحمة لمن آمن ، يقول: لمن صدّق بالقرآن أنه تنزيل الله ووحيه ، وعمل بما فيه ، دون من كذب به وجحده وكفر به ، (۲) بل هو على الذين لا يؤمنون به عمّى وخزى . (۳)

# القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذَا قُرِيٌّ ٱلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُوُ وَإِذَا قُرِيٌّ ٱلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُو

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به ، المصدقين بكتابه ، الذين القرآنُ لهم هدى ورحمة : «إذا قرئ » عليكم ، أيها المؤمنون، «القرآن » = « فاستمعوا له» ، يقول : اد خوا له سمعكم ، لتتفهموا آياته ، وتعتبر وا بمواعظه (٤) = « وأنصتوا » ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «يصيرة» فيما سلف ١٢: ٢٢ ، ٢٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الهدى » و « الرحمة » و « الإيمان » فيها سلف من فهارس اللغة ( هدى ) ، ( ربح ) ، ( أمن ) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «غم» ، وفي المخطوطة «عم» غير منقوطة ، وهذا صواب قراءتها ، لقوله تعالى في سورة فصلت : ٤٤ ، في صفة القرآن : « والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي» .

<sup>( ؛ )</sup> انظر تفسير « استمع » فيما سلف من فهارس اللغة ( سمم ) .

إليه لتعقلوه وتتدبروه ، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه = « لعلكم ترحمون » ، يقول : ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه ، واعتباركم بعبره ، واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه .

ثم اختلف أهل التأويل في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأ والانصات له .

فقال بعضهم: ذلك حال كون المصلى فى الصلاة خلف إمام يأتم به ، وهو يسمع قراءة الإمام ، عليه أن يستمع لقراءته . وقالوا: فى ذلك أنزلت هذه الآية .

### \* ذكر من قال ذلك:

١٥٥٨١ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن المسيب بن رافع قال : كان عبد الله يقول : كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة : « سلام على فلان ، وسلام على فلان » . قال : فجاء القرآن : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . (١)

م ۱۰۵۸۲ .... قال، حدثنا حفص بن غياث، عن إبراهيم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية « وإذا قرئ القرآن » ، والآية الأخرى ، أمروا بالإنصات . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٥٨١ - ﴿ أَبُو بِكُر بِنْ عَيَاشُ ﴾ ، ثقة معروف ، مضي مرازاً .

و « عاصم » ، هو « عاصم بن أب النجود » ، « عاصم بن بهدلة » ، ثقة مضى مرارًا .

و «المسيّب بن رافع الأسلى ، ، تابعى ثقة ، لم يلق أبين مسعود ، مغى برقم : ١٢٨ ،

و ﴿ عيد الله ﴾ ، هو اين مسعود .

فهذا الخبر منقطع الإسناد . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣ : ٦٢٣ -

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٥٨٢ - سيأتي بإسناد آخر ، بلفظ آخر رقم : ١٥٦٠١ .

<sup>«</sup> حفص بن غياث ۽ ثقة مأمون ، أخرج له الجاعة ، مضي مراراً .

<sup>«</sup> إبراهيم الهجرى » ، هو « ابراهيم بن مسلم الهجرى » ، وهو ضعيف ، مضى برقم : ١١ ، ١٧٣

الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئاً قرأه، فنزلت: « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». عليه وسلم كلما قرأ شيئاً قرأه، فنزلت: « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». ١٥٥٨٤ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا المحاربي، عن داود بن أبي هند، عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود، فسمع ناساً يقرأون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفقهوا! أما آن لكم أن تعقلوا؟ « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا»، كما أمركم الله إلى

مده الفضل قال ، حدثنا الجريرى ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير حدثنا الجريرى ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان ، والقاص يقص، فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال : فنظرا إلى ، ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت ، فنظرا إلى، ثم أقبلا على حديثهما . قال : فنظرا إلى ، ثم أقبلا على حديثهما . قال : فنظرا إلى ، ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت الثالثة ، قال : فنظرا إلى ققالا : إنما ذلك في الصلاة : «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . (٢)

١٥٥٨٦ - حدثني العباس بن الوليد قال ، أخبرني أبي قال ، سمعت الأوزاعي

و ﴿ أَبُو عِياضَ ﴾ ، هو ﴿ عَمر بن الأسود العنسى ﴾ ، ثقة من عباد أهل الشام . مفّى برقم :

وهذا خبر ضعيف الإسناد ، لضعف إبراهيم الهجري .

ورواه البيهق في السنن ٢ : ١٥٥ ، بنحوه ، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣ : ١٥٦ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۵۸٤ - « بشير بن جابر » هكذا في المطبوعة وابن كثير ، ب ۲۹۴. وفي المخطوطة : « بسبر » غير منقوط ، وقد أعياني أن أجد له وجها ، أو أن أجد « بشير بن جابر » في شيء من المراجم .

 <sup>(</sup>٧) الأثر : ١٥٥٨٥ - «طلحة بن عبيه بن كريز الخزاعي» ، أبو المطرف المصري .
 ثقة قليل الحديث . مترجم في التهذيب ، وابن صعد ١٦٦/١/٧ ، والكبير ٢٤٨/٢/٢ .
 وابن أبي حاتم ٢/١/١٤٪ .

و ۱۱ کریز » ( یفتح الکاف ، وکسر الراه) .

قال ، حدثنا عبد الله بن عامر قال ، حدثنى زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن هذه الآية : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » ، قال: نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الصلاة . (١)

١٥٥٨٧ — حدثنا ابن بشارقال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير ، عن مجاهد في قوله : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » ، قال : في الصلاة .

١٥٥٨٩ – حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، حدثنا ليث، عن مجاهد: « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »، قال: في الصلاة.

• ١٥٥٩ - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة قال ، سمعت محاهداً يقول في هذه الآية : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » ، قال: في الصلاة .

ا ۱۵۹۹ - دن . . . قال ، حدثني عبد الصمد قال ، حدثنا شعبة قال ، حدثنا حميد ، عن مجاهد ، يمثله .

<sup>(</sup>١) الأَرْ : ١٥٥٨٦ – « عبد الله بن عامر الأسلمي » ، روى عنه الأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، وسلمان بن بلال وغيرهم . ضعفه أحد وابن معين ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢٧ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٥٥ .

وهذا خير ضعيف لضمف «عبد الله بن عامر » . ورواه الواحدى فى أسباب النزول : ١٧١ ، ١٧٧ من طريق أبي منصور المنصورى ، عن عبد الله بن عامر ، ممثله .

- ١٥٥٩٣ - . . . قال، حدثنا المحاربي ، عن ليث ، عن مجاهد = وعن حجاج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد = ، وعن ابن أبي ليلي ، عن الحكم = عن سعيد بن جبير : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » ، قال : في الصلاة المكتوبة .

عن مجاهد: في الصلاة المكتوبة.

١٥٥٩٦ ... . قال، حدثنا المحاربي ، وأبوخالد، عن جويبر، عن الضحاك قال: في الصلاة المكتوبة .

١٥٥٩٧ ــ. . . قال، جدثنا جرير وابن فضيل ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : قال في الصلاة المكتوبة .

معدد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » ، قال : كانوا يتكلمون عن قتادة قوله : « وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنزل الله ما تسمعون : « وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » .

معمر ، عن قتادة : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »، قال : كان الرجل معمر ، عن قتادة : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »، قال : كان الرجل يأى وهم فى الصلاة : فيسألهم كم عليتم ؟ كم بتى ؟ فأنزل الله : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » = وقال غيره : كانوا يرفعون أصواتهم فى الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار ، فأنزل الله : « وإذا قرئ القرآن » .

۱۵۹۰ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد والمحاربي، عن أشعث،
 عن الزهرى ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ، ورجل يقرأ ، فنزلت :

« وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصنوا » .

عن أبى عياض ، عن أبى هريرة قال : كانوا يتكلمون فى الصلاة ، فلما نزلت : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصنوا » ، قال : هذا فى الصلاة . (١)

المحدد المحدود عامر قال ، حدثنا أبي ، عن حريث ، عن عامر قال : في الصلاة المكتوبة .

محدثنا أسباط ، عن السدي : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »، قال : إذا قرئ في الصلاة .

١٥٦٠٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له » ، يعنى : فى الصلاة المفروضة .

الثورى ، عن أبى هاشم ، عن مجاهد قال : هذا فى الصلاة ، فى قوله « وإذا قرئ الثورى ، عن أبى هاشم ، عن مجاهد قال : هذا فى الصلاة ، فى قوله « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له » = قال : أخبرنا الثورى ، عن ليث ، عن مجاهد : أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد ممن خلفة شيئاً . قال : السكوت = قال أخبرنا الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد قال : لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن يتكلم .

ابن زيد في يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » ، قال : هذا إذا قام الإمام للصلاة ، « فاستمعوا له وأنصتوا ».

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۵۹۰۱ – «الهجری» ، هو «إبراهيم بن مسلم الهجری» ، ومضی هذا الخبر برقم : ۱۵۹۰۱ ، بنحوه ، و بينا ضعف إسناده هناك .

يونس، عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيها يجهر به من القراءة، تكفيهم قراءه الإمام فيها يجهر به من القراءة، تكفيهم قراءه الإمام وإن لم يُسمعهم صوته، ولكنهم يقرأون فيها لم يجهر به سرًّا في أنفسهم. ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيها يجهر به سرًّا ولا علانية. قال الله: « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترجمون ».

111/9

۱۰۲۰۸ — حدثنى المثنى قال، حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، عن ابن عباس: « أقه كان يقول فى هذه: « واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة »، هذا فى المكتوبة. وأما ما كان من قصص أو قراءة بعد ذلك، فإنما هى نافلة. إن نبى الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه، فخلطوا عليه. قال: فنزل القرآن: « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون »، فهذا فى المكتوبة.

وقال آخرون : بل ُعنى بهذه الَّآية ، الأمرُ بالإنصات للإمام في الخطبة ، إذا قرأ القرآن في خطبته .(١)

ذكر من قال ذلك :

١٥٦٠٩ - حدثنا تميم بن المنتصر قال، حدثنا إسحق الأزرق، عن شريك، عن سعيد بن مسروق، عن مجاهد في قوله: « و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا»، قال: الإنصات للإمام يوم الجمعة.

العوّام ، عن مجاهد قال : في خطبة يوم الجمعة .

وقال آخرون : عنى بذلك الإنصات في الصلاة ، وفي الخطبة .

ه ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ إِذَا قَرَى ۚ القَرْآنُ فِي خَطَبَةٍ ﴾ ، وأَثْبَتُ مَا فِي المخطوطة .

المحمد بن جعفر قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور قال : سمعت إبراهيم بن أبى حمزة يحدث : أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »، قال : في الصلاة والخطبة يوم الجمعة .

المحدثنا ابن حميد قال، حدثنا هرون ، عن عنبسة ، عن جابر ، عن عطاء قال : وجب الصُّمُوت في اثنتين ، عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلي ، وعند الإمام وهو يخطب .

١٥٦١٣ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد: « وإذا قرئ القرآن »، قال: وجب الإنصات في اثنتين، (١) في الصلاة والإمام يقرأ ، والجمعة والإمام يخطب.

مع الحسن يقول : في الصلاة المكتوبة ، وعند الذكر .

الثورى ، عن جابر ، عن مجاهد قال : وجب الإنصات في اثنتين ، في الصلاة ويوم الجمعة .

بقية بن الوليد قال : سمعت ثابت بن عجلان يقول : سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » ، قال : الإنصات يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة ، فيا يجهر به الإمام من الصلاة . (١)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « و إذا قرى ه القرآن، وجب الإنصات قال: وجب فى اثنتين . وهو مضطرب . صوابه من المخطوطة ، بحذف ما زاده ، وتقديم ما أخره .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٦١٦ - «ثابت بن عجلان الأنصارى السلمي » ؛ متكلم فيه ، وثقه بعضهم ، ومرضه آخرون - مترجم في التهذيب ، والكبير ١٩٦/٢/١ ، ولم يذكر فيه بجرحاً ، وابن أبي حاتم ١/١/٥٥١ .

الشي قال، حدثناعمرو بن [عون] قال ، أخبرنا هشيم ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن قال : في الصلاة وعند الذكر .(١)

١٥٦١٨ - خدثنا ابن البرق قال، حدثنا ابن أبي مريم قال ، حدثنا يحيى ابن أبوب قال ، حدثنى ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح قال : أوجب الإنصات يوم الجمعة قول الله تعالى ذكره: « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » ، وفي الصلاة مثل ذلك ،

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، قول من قال : أمروا باستماع القرآن فى الصلاة إذا قرأ الإمام، وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه ، وفى الحطبة .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا »، (٢) وإجماع الجميع على أن [على] من سمع خطبة الإمام ممن عليه الجمعة ، الاستماع والإنصات لها ، (٣) مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وقت يجب على أحد استماع القرآن ، والإنصات لسامعه، من قارئه ، إلا في هاتين الحالتين ، (٤) على اختلاف في إحداهما ، وهي حالة أن يكون خلف إمام مؤتم به . وقد صح الحبر عن رسول

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٥٦١٧ – «عرو بن عون الواسطى» ، مضى مراراً. وكان في المخطوطة : «قال حدثنا عرو بن قال أخبرنا هشيم » ، سقط من الإسناد ما أثبته من القوسين : وكان في المطبوعة : «عرو بن عاد » ، مكان «عمرو بن عون » ، وهو فاسد وسيء جداً .

وقد مضى مراراً مثل إصناد « المثنى » هذ إلى « هشيم » برقم : ٣١٥٩ ، ٣٨٧٩ ، ٣٠٩٠ ، ١٠٩٦ ، وغيرها . فن هذ استظهرت ما أثبته ، وهو الصوب إن شاء الله .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تخريج الخبر في السنن الكبرى ٢ : ١٥٩ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة هين القوسين لا به منها، والسياق : « أن على من سمع . . . الاستهاع والإنصات » .

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطة حرف ( ط ) فوق « لسامعه ، دلالة على الخطأ والشك في صحمته ، ولكنه ستقم . وهو عطف على ما قبله ، كأنه قال : وأنه لا وقت يجب الإنصات لسامعه ، من قارئه » .

الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من قوله: « إذا قرأ الإمام فأنصتوا » ، فالإنصات خلفه لقراءته واجب على من كان به مؤتماً سامعاً قراءته ، بعموم ظاهر القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَذْ كُرُ رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا ١١٣/٩ وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ ﴿

قال أبوجعفر : يقول تعالى ذكره: « واذكر » أيتها المستمع المنصت للقرآن ، إذا قرئ في صلاة أو خطبة (١) = ، « ربك في نفسك » ، يقول : اتعظ بما في آي القرآن واعتبر به ، وتذكر معادك إليه عند سماعكه = « تضرعاً » ، يقول : افعل ذلك تخشعاً لله وتواضعاً له (٢) = « وخيفة » ، يقول : وخوفاً لله من أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به والاعتبار ، وغفلة عما بين الله فيه من حدوده . (٣) = « ودون الجهر من القول » ، يقول : ودعاء باللسان لله في خفاء لا جهار . (٤) يقول : ليكن ذكر الله عند استاعك القرآن في دعاء إن دعوت غير جهار ، ولكن في خفاء من القول ، كما : \_

<sup>(</sup>۱) رد ابن كثير ما ذهب إليه الطبرى فى تفسير هذه الآية فقال : « زعم ابن جرير ، وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استاعه للذكر على هذه الصفة . وهذا بعيد ، مناف للإنصات المأمور به . ثم إن المراد بذلك فى الصلاة كما تقدم ، أو فى الصلاة والخطبة . ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان ، سواء كان سراً أو جهراً . وهذا الذي قالاه ، لم يتابعا عليه . بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالفدو والآصال ، لئلا يكونوا من الفافلين » . تفسير ابن كثير ۴ : ٣٢٦ ، ٣٢٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « التضرع » فيما سلف ١٢: ١٧ه تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الخوف» فيها صلف ٩ : ١٢٣ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>.</sup> ۳٦٨ : ١١/٣٥٨ ، ٣٤٤ : ٩/٨٠ : يا ملف ٢ : ٣٦٨ ، ١١/٣٥٨ ، ٣٤٤ (٤) ج١١(٢٣)

10719 - حدثنى يونس قال، أخبرنا بن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول » ، لا يجهر بذلك .

• ١٥٦٢ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو سعد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله : « واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول »، الآية ، قال : أمروا أن يذكروه فى الصدور تضرعاً وخيفة .

ابن التيمى ، عن أبيه ، عن حيان بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن التيمى ، عن أبيه ، عن حيان بن عمير ، عن عبيد بن عمير فى قوله : « واذكر ربك فى نفسك » ، قال : يقول الله : «إذا ذكرنى عبدى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإذا ذكرنى عبدى وحده ذكرته وحدى ، وإذا ذكرنى فى ملاً ذكرته فى أحسن منهم وأكرم ، . (1)

ابن جريج قواه: « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة »، قال : يؤمر بالتضرع في الدعاء والاستكانة ، ويكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء .

وأما قوله : « بالغدو والآصال » ، فإنه يعنى : بالبُكُّر والعشيَّات .

وأما و الآصال ، فجمع ، واختلف أهل العربية فيها .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۵۹۲۱ - « ابن التيمي » ، هو : « معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي » وقد مضيا مراراً

و « حیان بن عمر القیسی الحریری » ، ثقة قلیل الحدیث روی عبد الرحمن بن سمرة ، وابن عباس ، وسمرة بن جندب وغیرهم . روی عنه سلیمان التیمی ، وسعید لحریری ، وقتادة . مترجم نی التهذیب ، وابن سعد ۷۱/۱/۷ ، ۱۲۵ ، والکبیر ۲/۱/۰ ، وابن أبی حاتم ۲/۱/۲/۱ .

و « عبيه بن همير بن قتادة ألجنه، » ، قاص أهل مكة ، تابعي ثمّة من كبار التابعين ، مضى يرقم : ٩١٨٠ ، ٩١٨١ ، ٩١٨٩ ، وغيرها .

فقال بعضهم : هي جمع « أصيل » ، كما « الإيمان » جمع « يمين » ، و « الأسرار » ، جمع « سرير » . (١)

وقال آخرون منهم: هي جمع «أصُّل »، « والأصُّل » جمع «أصيل » . (١)

وقال آخرون منهم: هي جمع «أصل» و «أصيل» ، قال: وإن شئت جعلت «الأصُل» جمعاً لـ « الأصيل » ، وإن شئت جعلته واحداً . قال: والعرب تقول: « قد دنا الأصُل » ، فيجعلونه واحداً .

قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب فى ذلك ، وهو أنه جائز أن يكون جمع « أصيل » و « أصل » ، لأنهما قد يجمعان على أفعال . وأما « الآصال » ، فهى فيما يقال فى كلام العرب : ما بين العصر إلى المغرب .

وأما قوله « ولا تكن من الغافلين »، فإنه يقول : ولا تكن من اللا هين إذا قرئ القرآن عن عظاته وعبره وما فيه من عجائبه ، ولكن تدبر ذلك وتفهمه ، وأشعره قلبك بذكر لله ، (٣) وخضوع له ، وخوف من قدرة الله عليك إن أنت غفلت عن ذلك .

ابن وهب قال ، قال ابن زيد في وله : « بالغدو والآصال » ، قال : بالبكر والعشى = « ولا تكن من الغافلين » . قوله : « بالغدو والآصال » ، قال : بالبكر والعشى = « ولا تكن من الغافلين » . 107٢٤ -حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا معرّف ابن واصل السعدى قال : سمعت أبا واثل يقول لغلامه عند مغيب الشمس : آصلنا بعد و ؟ (٤)

<sup>( 1 ) «</sup> السرير » الذي حممه « أسرار » ع هو « سرير الكأة » ، وهو ما يكون عليها من التراب والقشور والعلين ، وليس الكأة عروق ، ولكن لها أسرار .

<sup>(</sup>٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ بِلَكُرِ أَنَّهُ ﴾ ﴾ والسياق يتطلب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٦٢٤ – « معرف بن واصل السعادي » ، « أبو يدل » أو « أبو يزيد »،

قال ابن جريج ، قال مجاهد قوله : « بالغدو والآصال » ، قال : « الغدو » ، قال ابن جريج ، قال مجاهد قوله : « بالغدو والآصال » ، قال : « الغدو » ، آخر الفجر ، صلاة الصبح = « والآصال » ، آخر العشى ، صلاة العصر . قال : وكل ذلك لها وقت ، أول الفجر وآخره . وذلك مثل قوله في « سورة آل عران» : ﴿ وَانْ كُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبّح والْقشي والْإِبْكَار ﴾ ، [سورة آل عران: ١٠] . ﴿ وَانْ كُرْ رَبَّك كَثِيرًا وَسَبّح فالْقشي والْإِبْكَار ﴾ ، أول الفجر . (١) وقيل : « العشي » ، مين الشمس إلى أن تغيب ، و « الإبكار » ، أول الفجر . (١) وقيل : « العشي » ، مين الشمس إلى أن تغيب ، و « الإبكار » ، أول الفجر . (١) النب أبي مليكة ، عن ابن عباس ، سئل عن [ صلاة الفجر فقال : إنها لني كتاب ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، سئل عن [ صلاة الفجر فقال : إنها لني كتاب الله ولا يقو م عليها ] . . . . . . ثم قرأ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرُفَعَ وَأُيذُ كُرَ فِيها الله ولا يقو م عليها ] . . . . . . ثم قرأ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرُفَعَ وَأُيذُ كُرَ فِيها الله ولا يقو م عليها ] . . . . . . ثم قرأ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرُفَعَ وَأُيذُ كُرَ فِيها الله ولا يقو م عليها ] . . . . . . ثم قرأ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرُفَعَ وَأَيذُ كُرَ فِيها الله ولا يقو م عليها ] . . . . . . ثم قرأ : ﴿ فِي بُيُوتٍ النب النب الله ولا يقو م عليها ] . . . . . . ثم قرأ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرُفَعَ وَأَيذُ كُرَ فِيها اللهُ وَلَا المُورَ النب ورة النب و الإبكار » الآية و المورة النب ورة النبور النب ورة الن

ثقة . كان إمام مسجه بنى عمرو بن سعيه بن تميم ، أمهم ستين سنة ، ثم يسه فى صلاة قط ، لأنها كانت تهمه . روى عن أبى وائل وإبراهيم التيمى ، والنخمى ، والشعبى . وغيرهم . مترجم فى التهذيب ، وأبن سعه ٦ : ٢٤٨ ، والكبير ٢٢/٤ ، وابن أبى حاتم ١١٠/٤ .

و ﴿ أُنُّو وَائْلُ ﴾ هو ﴿ شَقَيْقُ بَنْ سَلَّمَةُ الْأَسْلَى ﴾ ، أُدرَكُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، ولم يره ، حجة في العربية .

وقوله : « آصل » ، أي : دخل في الأصيل .

ا (١). الأثر ؛ ١٥٩٢٥ – آخر هذا الخبر ، مضى برقم ؛ ٧٠٢٤ ، من طريق أخرى .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٥٢٦٠ - ومحمد بن شريك المكي ١٥، ثقة ، مضى برتم : ١٠٢٦٠ ،

مترجم في التهذيب ، وابن سعد ه : ٣٦٠ ، والكبير ١/١/١/١ ، وأبين أبي حاتم ٣/٤/٢/٠ .

وهكذا جاء الحبر في المخطوطة ، كما هو في المطبوعة ، وأنا أكاد أقطع أنه خطأ وتحريف ، وفيه سقط ، ولكني لم أجه الخبر بمإسناده ، فلذلك لم أغيره ، ووجدت فيص الخبر بغير إسناد في الهر المنثور ه : ٥ ° ، عن صلاة الضحى ، لا صلاة الفجر ، وهو الصواب إن شاء الله قال :

<sup>(</sup>وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيهق في شعب الإيمان ، عن ابن عباس قال : إنَّ صلاة الضحى لني القرآن ، وما يَغُوص عليها إِلاَّ غوَّ اصْ، في قوله : « في بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱللهُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو ۗ وَٱلآصالِ »)

١٥٦٢٧ - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة »، إلى قوله: « بالغدو والآصال »، أمر الله بذكره، ونهي عن الغفلة. أما «بالغدو»، فصلاة الصبح=«والآصال»، بالعشي . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَـكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ٢٥ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَجُدُونَ ﴾ ن

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لا تستكبر ، أيها المستمع المنصت للقرآن ، عن عبادة ربك ، واذكره إذا قرئ القرآن تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول ، فإن الذين عند ربك من ملائكته ، لا يستكبرون عن التواضع له والتخشع ، ١١٤/٩ وذلك هو « العبادة » (۲) = « ويسبحونه »، يقول : ويعظمون ربهم بتواضعهم له وعبادتهم  $(^{*}) = (^{*})$  وله يسجدون  $(^{*})$  ، يقول  $(^{*})$  ولله يصلون  $(^{*})$  وهو سجودهم فصلوا أنتم أيضاً له وعظموه بالعبادة ، كما يفعله من عنده من ملائكته .

### آخر سُورة الأعراف (٥)

فهذا صواب العبارة ، ولكني وضعت ما كان في المخطوطة والمطبوعة بين قوسين ، لأني لم أجد الخبر بإسناده . ووضعت مكان السقط نقطاً . ثم أتممت الآية إلى غايتها أيضاً .

- (١) الأثر : ١٥٦٢٧ كان في المخطوطة والمطبوعة : ٣. . . حدثنا يزيد قال ، حدثنا سويه قال ، حدثنا سعيه . . . » ، زاد في الإسناد « قال حدثنا سويه » ، وهو خطأ محض ، وإنما كرر الكتابة كتب « يزيد » ، ثم كتب « سويد » ، وزاد في الإسناد . وهذا إسناد دائر في التفسير ، آخره رقم : ١٥٥٩٨ .
  - ( ٢ ) انظر تفسير «العبادة» فيما سلف من فهارس اللغة (عبد) .
- (٣) انظر تفسير «التسبيح» فيها سلف ١ : ٤٧٤ ٣/٤٦ : ٣٩١ ، ومادة (صبح) في فهارس اللغة ..
  - ( ٤ ) انظر تفسير « السجود » فيا سلف من فهارس اللغة ( سمد ) .
- ( ٥ ) عند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القديم اللي نقلت عنه نسختنا، وفيها ما نصه :

« والحمد لله ربّ العالمين، ، وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرًا . الحمد لله رب العالمين»



تفسير سُيُورَةِ الأنفُ الْنُ



## ﴿ القول فى تفسير السورة التى يذكر فيها الأنفال ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ﴿ رَبُّ يَسِّر ﴾

القول في تأويل قوله ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال أَبُو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « الأنفال » التى ذكرها الله فى هذا الموضع .

فقال بعضهم : هي الغنائم ، وقالوا : معنى الكلام : يسألك أصحابك ، يا محمد ، عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر ، لمن هي ؟ فقل : هي لله ولرسوله .

#### » ذكر من قال ذلك :

۱۵۲۲۸ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا سويد بن عرو، عن حماد بن زيد، عن عكرمة، « يسألونك عن الأنفال »، قال: « الأنفال »، الغنائم.

١٥٦٢٩ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : « الأنفال » ، الغنائم .

١٥٦٣٠ ــ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن مجاهد قال : « الأنفال »، المغنم .

ا ١٥٦٣١ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن جويبر، عن الضيحاك: « يسألونك عن الأنفال » ، قال : الغنائم .

المحدث المحدث عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله : « الأنفال »، قال : يعنى الغنائم.

معاوية، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « يسألونك عن الأنفال »، قال : « الأنفال » ، الغنامم .

في قوله : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : « الأنفال » ، الغنامم .

« الأنفال » ، الغنائم .

البارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : الغنائم .

وقال آخرون : هي أنفال السرايا .

ذكر من قال ذلك :

معدينا على بن الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا على بن صالح بن حيّ قال : بلغني في قوله : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : السرايا .

وقال آخرون : « الأنفال » ، ما شذ من المشركين إلى المسلمين ، من عبد أو دابة ، وما أشبه ذلك .

#### » ذكر من قال ذلك :

١٥٦٣٩ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا جابر بن نوح ، عن عبد الملك ، عن عطاء في قوله : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » ، قال : هو ما شذة من المشركين إلى المسلمين بغير قتال ، دابة أو عبد " أو متاع" ، ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء .

عطاء: «يسألوناك عن الأنفال »، قال: هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال ، من عبد الله عليه وسلم بغير قتال ، من عبد أو أمة أو متاع أو ثقل ، (١) فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء.

ا ١٥٦٤١ هـ . . . . . . . قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهرى : أن ابن عباس سئل عن : « الأنفال » ، فقال : السَّلَب والفرس .

المحدثي أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ويقال « الأنفال » ، ما أخذ على المقط من المتاع بعد ما تُقَسَّم الغنائم ، فهي نفل " لله ولرسوله .

الم ١٥٦٤٣ - حد أبي القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج قال ، قال ابن جريج ، أخبرني عثمان بن أبي سليان ، عن محمد بن شهاب : أن رجلاً قال لابن عباس : ما « الأنفال » ؟ قال : الفرس والدّرع والرمح . (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « أو نفل » ، والصواب ما أثبت . و « الثقل » ( بفتحتين ) ، متاع المسافر وحشمه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٦٤٣ - «عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم النوفل »، ع ثقة ، كان قاضياً على مكة ، مترجم في التهذيب ، وابن سعد ه ﴿ ٣٥٧) وابن أبي حاتم ٣٠٢/١/٣ وهذا النهبر ، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص ٣٠٤ رقم : ٧٥٧ مطولا .

سعيد قال، قال ابنجريج، قال عطاء: « الأنفال »، الفرس الشاذ والدرع والثوب .
سعيد قال، قال ابنجريج، قال عطاء: « الأنفال »، الفرس الشاذ والدرع والثوب ، عن ١٥٦٤٥ -- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى، عن ابن عباس قال : كان ينفل الرجل سكب الرجل وفرسه. (١) معمر ، عن الزهرى ، عن ابن عباس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنى مالك بن أنس، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد قال : سمعت رجلا سأل ابن عباس عن « الأنفال » ، فقال ابن عباس : الفرس من النقل ، ثم عاد لمسألته ، فقال ابن عباس ذلك أيضيا . ثم قال الرجل : « الأنفال »، التي قال عباس الله في كتابه، ما هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد يُحرجه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ، مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الحطاب رضي الله عنه ؟ (١)

معمر ، عن الزهرى ، عن القاسم بن محمد قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى ، عن القاسم بن محمد قال ، قال ابن عباس : كان عررضى الله عنه إذا سئل عن شيء قال : « لا آمرك ولاأنهاك » . ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله نبيه عليه السلام إلا زاجراً آمراً ، محللاً محرِّماً = قال القاسم : فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن : « الأنفال » ، فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه الرجل ، فقال له مثل ذلك ، ثم أعاد عليه حتى أغضبه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما متقل هذا ، مثل صبيغ الذى ضربه عمر حتى سالت الدماء على عقبيه = أو : على رجليه ؟ = فقال الرجل : أماً أنت فقد انتقم الله لعمر منك !

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « فرس الرجل وسلبه » ، ولكن في المخطوطة فوق « فرس ه و « سلبه » حرف « م » ، دلالة على التقدم والتأخير ، ففعلت ذلك .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٦٤٦ -- رواه مالك في الموطأ ص : ١٥٥ ٪ بلفظه هذا .

<sup>«</sup> صبيغ » ٤٠ هو « صبيغ ين عسل بن مهل الحنظلي » ٠٠ ترجم له ابن حجر في الإصابة ،

ابن المبارك ، عن عبد الملك ، عن عطاء : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : يسألونك عن الأنفال » ، قال : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال ، من دابة أو [ عبد] ، (١) فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون : « النفل » ، الخمس الذي جعله الله لأهل الخُمُس . . . ذكر من قال ذلك :

١٥٦٤٨ - حدثنا عبد الوارث الم مدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : هو الحمس . قال المهاجرون : ليم ير فع عنا هذا الحمس ، (٢) لم يُخرَّر ج منا ؟ فقال الله : هو لله والرسول .

10789 - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : أنهم سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس ، فنزلت : « يسألونك عن الأنفال » .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى: « الأنفال » ، قول من قال : هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم ، إما من سهمه على حقوقهم من القسمة ، (٣) وإما مما وصل إليه بالنفل أو ببعض أسبابه ، ترغيباً

فى القسم الثالث ، وكان صبيغ وفد على عمر المدينة ، وجعل يسأل عن متشابه القرآن ، فضربه عمر حتى دمى رأسه ، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين ، قد ذهب الذى كنت أجده فى رأسى إ ونفاه عمر إلى البصرة، وكتب إليهم أن لا يجالسوه، فلم يزل صبيغ وضيعاً فى قومه ، بعد أن كان سيداً فيهم .

<sup>(</sup>١) ما بين القومين ، في المطبوعة وحدها ، مكانه في المخطوطة بياض .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « لم يرفع هنا » ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « إما من سلبه على حقوقهم » ، وفي المخطوطة : « إما سلمه على حقوقهم » ، وصواب قراءة المخطوطة ما أثبت ، والذي في المطبوعة لا معنى له .

له ، وتحريضاً لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين ، أو صلاح أحد الفريقين . وقد يدخل فى ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك ، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس ، لأن ذلك أمره إلى الأمام ، إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهر ، (١) يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام ، وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر .

0 0 0

و إنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن «النفل» فى كلام العرب، إنما هو الزيادة على الشيء، يقال منه: « نفَّلتك كذا » و « أنفلتك »، إذا زدتك .

و ( الأنفال ) ، جمع ( نَـفَـل ) ، ومنه قول لبيد بن ربيعة : إِنَّ تَقُوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ ﴿ وَبِإِذْنِ ٱللهِ رَيْشِي وَعَجَل (٢٠)

فإذ كان معناه ما ذكرنا ، فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة = إن كان ذلك لبلاء أبلاه ، أو لغنّناء كان منه عن المسلمين = بتنفيل الولى ذلك إيّاه ، فيصير حكم إذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل ، فهو منفل ما زيد من ذلك، لأن الزيادة نَفَل "، [والنّقل]، وإن كان مستوجبة في بعض الأحوال لحق ، ليس هو من الغنيمة التي تقع فيها القسمة . (٣) وكذلك كل ما رُضِخ لمن لا سهم له في الغنيمة ، فهو « نفل » ، (١) لأنه وإن كان مغلوباً عليه ، فليس هما وقعت عليه القسمة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « لغلبة » ، وصواب قرامتها « بغلبة » .

<sup>(</sup> ٢ ) ديوانه ٢ : ١١ ، ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١ : ٢٤٠ ، اللسان (نفل) ، وغيرها كثير ، فاتحة قصيدة له طويلة ،

<sup>(</sup>٣) كانت هذه الجملة في المطبوعة هكذا : « لأن الزيادة و إن كانت مستوجبة في بعض الأحوال بحق ، فليست من الغنهمة التي تقع فيها القسمة » ، غير ما كان في المخطوطة كل التغيير ، والجملة في المخطوطة كما أثبتها ، إلاأن صدرها كان هكذا : « لأن الزيادة العمل و إن كان مستوجبه» ، غير منقوطة ، سيئة الكتابة ، وظاهر أن صوابها ما أثبت ، مع زيادة ما زدت بين القوسين .

<sup>(</sup> ٤ ) « رضخ له من المال » ، أعطاه عطية مقاربة ، أي قليلة .

فالفصل = إذا كان الأمر على ما وصفنا = بين « الغنيمة » و « النفل » ، أن « الغنيمة » ، هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر ، نفتًل منه منفتًل أو لم ينفل ، و « النفل » هو ما أعطيه المرء على البلاء والغنتاء عن الجيش على غير قسمة . (1)

وإذ كان ذلك معنى « النفل » ، فتأويل الكلام: يسألك أصحابك، يا محمد، عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر ، لمن هو ؟ قل لهم يا محمد: هو لله ولرسوله دونكم ، يجعله حيث شاء .

واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية .

فقال بعضهم : نزلت فى غنائم بدر ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان نفلً أقواماً على بلاء ، فأبلى أقوام ، وتخلف آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب ، فأنزل الله هذه الآية على رسوله ، يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فماض جائز ".

#### ذكر من قال ذلك :

معت داود بن أبي هند يحدث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى مكان كذا وكذا ، فله كذا وكذا ، أو فعل كذا وكذا ، فله كذا وكذا ، أو فعل كذا وكذا ، فله كذا وكذا ، أو فعل كذا وكذا ، فله كذا وكذا ، أو فعل كذا وكذا ، فله كذا وكذا » فتسارع إليه الشبان ، وبتى الشيوخ عند الرايات ، فلما فتح الله عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم الأشياخ : لا تذهبوا به دوننا ! فأنزل الله عليه الآية ، « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . (٢)

117/4

<sup>( 1 )</sup> في المطبوعة : « هو ما أعطيه الرجل » ، وأثبت ما في المخطوطة ،

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٩٥٠ - خبر ابن عباس هذا ، يرويه أبو جعفر من أوبعة طرق ، من

مدثنا عبد الأعلى = قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : حدثنا عبد الأعلى = قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صنع كذا وكذا ، فله كذا وكذا » ، قال : فتسارع في ذلك شبان الرجال ، وبقيت الشيوخ تحت الرايات . فلما كان الغنائم ، (۱) جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ، فقالت الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا رد عا لكم ، (۱) وكنا تحت الرايات ، ولو انكشفتم انكشفتم إلينا ! (۱) فتنازعوا ، فأنزل الله: « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطبعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » . (١)

داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فعل كذا فله كذا وكذا من النفل» . قال فتقدم الفتيان، ولزم المشيخة الرايات ، فلم يبرحوا . فلما فتح عليهم ، قالت المشيخة : كنا ردء الكم، فلو انهزمتم انحزتم إلينا ، (٥) لا تذهبوا بالمغنم دوننا ! فأبي الفتيان وقالوا : جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ! فأنزل الله: « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال

رقم ه ١٥٦٥ – ١٥٦٥ ، إلا آخرها فهو غير مرفوع إلى ابن عباس . وهو خبر صحيح الإسناد . فن هذه الطريق الأولى و معتمر بن سليان عن داود . ، . . ، ، ، وواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٢٧ ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ، واليهتي في السنن الكبرى ٣ : ٣١٥ ، وفيهما زيادة بعد « لا تذهبوا به دوننا » : « فقد كنا ردماً لكم » .

وخرجه ابن كثير في تفسيره ؛ ؛ ٣ ، والسهوطي في اللمر المنثور ٣ : ١٥٩ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فَلَمَا كَانَتَ النَّنَائُمْ ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٢ ) و الرده ، ، العون ، ينصر المره ويشد ظهره ، وهو له قوة وعماد .

 <sup>(</sup>٣) « انكشف القوم » ، انهزموا . وقوله ؛ « انكشفتم إلينا » ، أى رجعتم بعد الهزيمة إلينا ، وكان في المطبوعة ؛ « لفئتم إلينا » ، بمنى رجعتم ، ولكنى أثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٦٥١ - هذه هي الطريق الثانية لخبر ابن عباس السالف .

<sup>«</sup> عبد الأعلى » هو « عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي الساي » ، ثقة ، أخرج له الجاعة . مضى برقم : ٢٠٥١ ، ٨٧٨٢ .

<sup>(</sup>ه) وانحاز إليه ، انضم إليه .

لله والرسول ». قال : فكان ذلك خيراً لهم ، وكذلك أيضاً أطيعوني فإني أعلم . (١)

1070٣ — حدثنا محمد بن المشي قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة في هذه الآية : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول »، قال : لما كان يوم بدر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من صنع كذا فله من النفل كذا »! فخرج شبان الرجال ، فجعلوا يصنعونه ، فلما كان عند القسمة قال الشيوخ : نحن أصحاب الرايات ، وقد كنا رد عاً لكم ! فأنزل الله في ذلك : قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » . (٢)

قال ، حدثنا يعقوب الزهرى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا يعقوب الزهرى قال ، حدثنا يعقوب الزهرى قال ، حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن سليان بن موسى ، عن مكحول مولى هذيل ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن عبادة بن الصامت قال : أنزل الله حين اختلف القوم في الغنائم يوم بدر : « يسألونك عن الأنفال » إلى قوله : « إن كنتم مؤمنين » ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، عن بـواء . (٣)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۹۵۲ – «إسحق بن شاهين الواسطى » ، شيخ الطبرى ، مضى مراراً آخرها نم : ۱۱۰۰۶ .

و «خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطى الطحان » ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٩٥٠ . وهذا الخبر بهذا الإسناد رواه أبو داود فى سنته ٣ : ١٠٢ رقم : ٢٧٣٧ مع خلاف يسير فى لفظه . وآخره هناك : «فكذلك أيضاً فأطيمونى ، فإنى أعلم بماقبة هذا منكم » . ورواه البيهتى فى السنن ٣ : ٢٩٢ ، ٢٩٢ .

ورواه الحاكم فى المستدرك ٢ : ١٣١ ، ١٣٢ وقال : «هذا حديث صحيح، فقد احتج البخارى بمكرمة ، وقد احتج مسلم بداود بن أبي هند ، ولم يخرجاه » ، وقال الذهبى : « صحيح ، قلت هو على شرط البخارى » ، والزيادة فيهما كما فى سنن أبي داود .

وخرجه ابن كثير فى تفسيره ؛ : ٩ . وزاد نسبته إلى النسائى ، وابن مردويه ( واللفظ هناك له ) ، وابن حبان .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٦٥٣ - انظر التعليق على الآثار السالفة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٩٥٤ – خبر عبادة بن الصامت ، مروى هنا من طريقين ، هذه أولاهما . ج١٤)١٣

ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن محمد قال ، حدثنا سلمة ، عن محمد قال ، حدثنى عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا ، عن سليان بن موسى الأشدق ، عن مكحول ، عن أبى أمامة الباهلى قال : سألت عبادة بن الصامت عن «الأنفال»، فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت ، حين اختلفنا في النَّفَل وساءت فيه أخلاقنا ،

<sup>«</sup> إسحق » ، هو « إسحق بن الحبجاج الطاحوني » ، مضى برقم : ٢٣٠ ، ١٦١٤ ، ١٠٣١٤ .

و « يعقوب الزهرى » ، هو « يعقوب بن محمد بن عيسى الزهرى » ، مختلف فيه ، وهو ثقة إن شاء الله ، مضى برقم : ٢٨٩٧ ، ٢٨٩ . كان في المطبوعة هنا « الزبيرى » ، وهو في المخطوطة غير منقوط ، وأقرب قراءته ما أثبت ، وهو الصواب بلا ريب ، فإن يعقوب بن محمد الزهرى ، هو الذي يروى عن المغيرة .

و « المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي » ، مختلف فهه ، ذكره ابن حبان في الثقات ، ووثقه ان معين ، مترجم في التهذيب ، والكبير ١/١/١٤ ، ابن أبي حاتم ٢٢٥/١/٤ ، لم يذكرا فيه جرحاً .

وأبوه : « عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيمة المخزومي » ، ثقة ، مترجم ني المهذيب ، ابن أبي حاتم ٢ / ٢٤٧ . روى عنه ابن إسحق في سيرته في مواضع . انظر ٢ : ٣٦٧ .

و «سليمان بن موسى الأموى » الأشدق ، أبو هشام . ثقة ، مضى برقم : ١٣٨٧ .

و «مكحول ، مولى هذيل » ، هو «مكحول الشامى ، أپى عبد الله » ، الفقيه التابعى ، وكان من سبى كابل ، وكانت فى لسانه لكنة ، جاء فى حديثه : «ما فعلت فى تلك الهاجة » ، يريد «الحاجة » ، قلب الحاء هاء . مترجم فى التهذيب ، وابن سعد 47/7/7 ، والكبير 47/7/7 ، وابن أبى حاتم 47/7/7 ، والكبير 47/7/7 ،

و «أبو سلام» ، هو الأسود الحبشى الأعرج ، واسمه « ممطور » ، فى الطبقة الأولى من تايمى أهل الشام . مترجم فى التهايب ، والكبير ٤/١/٧ ، وابن أبى حاتم ٤/١/١٪ .

و « أَدُو أَمَامَةُ البَاهِلِي » واسمه : « صدى بن عجلان » صاحب ،بيول الله صلى الله عايه وسلم ، وروى عن رسول الله ، وعن جهاعة من الصحاية .

وهذا الخبر ، رواه مكحول مرة من طريق أبي سلام عن أبي أمامة ، ورواه في الذي يليه عن أبي أمامة بلا واسطة .

فن هذه الطريق الأولى رواه أحمد في المسند ٥ : ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، مطولا ، و پغير هذا اللفظ من طريق معاوية بن عمرو ، عن أبي إسمق ، عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان أن موسى ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، لا ذكر فيها لمكحول . ورواه البهتى في السنن الكبرى ٢ : ٣٩٣ ، من طريق عبد الرحمن بن الحارث ، عن سليمان الأشدق ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أب أمامة ، مطولا ، كرواية أحمد . ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ١٣٥ ، بمثله.

وقوله «عن بواء» ، كان فى المطبرعة «عن بسواء» ، هنا ، وفى الخبر التالى ، وهو خطأً عض، وسيأتى تفسيره فى سياق الخبر التالى .

فنزعه الله من أيدينا ، فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بـواء = يقول : على السواء = فكان فى ذلك تقوى الله ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وصلاحُ ذات البين . (١)

وقال آخرون: بل إنما أنزلت هذه الآية ، (٢) لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من المغنم شيئاً قبل قسمتها، فلم يعطه إياه، إذ كان شير كاً بين الجيش، فجعل الله جميع ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم .(٣)

#### « ذكر من قال ذلك :

(١) الأثر : ١٥٦٥٥ - «سليمان بن موسى الأشدق» ، در في التعليق السالف . وكان في المطبوعة « الأسدى » ، لم يحسن قراءة المخطوطة لأنها غير منقوطة .

وهذا الخبر من رواية «محمد بن إسحق» ، مذكور في سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، بإسناده هذا ، ثم ني ۲ : ۳۲۲ ، پذير إسناد .

ورواه الطبري يإسناده هذا في التاريخ ٢٠ : ٥ ٢٨٦ . ٢٨٦ .

ورواه أحمد في مسنده ٥ : ٣٢٢ ، •ن طريقين ، عن محمد بن إسحق .

ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ١٣٦ ، بالإحالة على لفظه الذي قبله .

أثم رواه الحاكم في المستدرك ٧: ٣٢٦ ، من طريق وهب بن جرير بن حازم ، عن محمد ابن إسمق ، يقول حدثني الحارث بن عبد الرحمن ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، وقال : «صعيح على شرط مسلم ، ولا أدرى كيف هذا ، فإن الثابت في سيرة ابن إسحق ، من رواية ابن هشام أنه من روايته عن «عبد الرحمن بن الحارث » ، لا عن و الحارث بن عبد الرحمن » ، وهو خطأ . هذا نضلا عن أنه مروى بغير هذا اللفظ في سيرة ابن هشام ، وفي سائر من رواه عن ابن إسمق ، إلا يونس بن بكير .

فإن البهتى فى السنن الكبرى ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ واه من طريق يونس بن بكير ، عن ابن إسحق ، عن « عبد الرحمن من الحارث » ، بدحو لفظ الحاكم فى المستدرك ثم قال : « و رواه جرير بن حازم ، عن محمد بن إسحق ، مع تقصير فى إسناده » . و « جرير بن حازم » لذى روى الحاكم الحبر من طريقه ، ثقة ثبت حافظ ، روى له الحاعة . ولكن قال ابن حبان وغيره : « كان يخلى ، ، لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه » ، فكأن هذا بما أوجب الحكم عليه بأنه يقصر أحياناً ويخطى ، والصواب الحض ، هو ما أجمعت عليه ارواية عن ابن إسحق «عبد الرحمن بن الحارث » .

وذكره ولفظه هنا ، الهيشمي في مجمع الزوائد ٧ : ٢٦ ،، هو والحبر الذي قبله ، من الطريق المطولة ، ثم قال : « و رجال الطريقين ثنات» .

وخرجه ابن كثير في تفسيره ٦ : ٥ ، والسيوطي في الدر المنثور ٣ : ١٥٩

( ٢ ) في المطبوعة ، حذف «بل » من صدر الكلام .

(٣) في المطبوعة : «الرمول الله» ، وأثبت ما في المخطوطة .

الله عليه عن عاصم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : أتيت النبي صلى الله عليه عن عاصم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت : يا رسول الله ، هذا السيف قد شفقى الله به من المشركين ! فسألته إياه ، فقال : ليس هذا لى ولا لك ! قال : فلما وليّيت قلت : أخاف أن يعطيه من لم يُبرُّل بلائى! فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلنى ، قال فقلت : أخاف أن يكون نزل فيّ شيء ! قال : إن السيف قد صار كى ! قال : فأعطانيه ، ونزلت : « يسألونك عن الأنفال » . (١)

۱۵۲۵۷ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو بكر قال ، حدثنا عاصم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن مالك قال : لما كان يوم بدر جئت بسيف . قال : فقلت : يا رسول الله ، إن الله قد شي صدري من المشركين = أو نحو هذا = فهب لى هذا السيف! فقال لى : هذا ليس لى ولا لك! فرجعت فقلت : عسى أن يعطى هذا من لم يُبسُل بلائى! فجاءنى الرسول، فقلت : حدث في حدث ! فلما انتهيت قال : يا سعد ، إنك سألتنى السيف وليس لى ، وإنه قد صار لى ، فهو لك! ونزلت : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » . (١)

<sup>(</sup>١) الاثر: ١٥٦٥٦. - خبر «سما بن مالك»، وهو «سعد بن أبي وقاص»، وواه أبو جعفر من سبع طرق، بألفاظ مختلفة، إلا رقم: ١٥٦٥٩، فهو منقطع الإسناد. وهي من رقم ١٥٦٥٦ - ١٥٦٥٩ ثم من ١٥٦٦٢ - ١٥٦٦٤.

رواه من طريق عاصم ، عن مصعب بن صعد برقم ١٥٦٥٧ ، ١٥٦٥٧ . ومن طرق سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد برقم ١٥٦٥٧ ، ١٥٦٦٣ ، ١٥٦٦٣ ، ومن طريق محمد بن عبيد الله ، أبى عون الثقنى ، عن مصعب بن سعد رقم ؛ ١٥٦٥٩ ، منقطعاً . ومن طريق مجاهد ، عن سعد بن أبى وقاص : ١٥٦٦٤ . وهذا تقسير إسناد الخبر الأول :

<sup>«</sup> إسماعيل بن موسى السدى الفزارى » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ٩٦٨٢ ، ٩٦٨٢ . و « أبو الأسووس » ، هو « سلام بن سليم الحننى » ، الثقة الحافظ ، مضى مراراً كثيرة . و « عاصم » ، هو « عاصم بن أبي النجود » ، مضى مراراً .

و « مصمب بن سعد بن أنى وقاص الزهرى » ، تابعى ثقة ، مضى برقم : ١١٤٥٠ ، ١١٤٥٠ . وهو إسناد صحيح ، ولم أجده في موضع آخد من طريق أبى الأحوص عن مصعب . ( ٢ ) الأثر : ١٥٩٥٧ — إسناد صحيح . ورواه من هذه الطريق أحمد في المسند رقم :

ابن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : أصبت سيفاً يوم بدر أبن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : أصبت سيفاً يوم بدر فأعجبني ، فقلت : يا رسول الله ، هبه لى ! فأنزل الله: « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » . (1)

البو معاوية = وقال ابن وكيع : حدثنا أبو معاوية = قال ابن المثنى : حدثنى أبو معاوية = وقال ابن وكيع : حدثنا أبو معاوية = قال ، حدثنا الشيبانى ، عن عمد بن عبيد الله ، عن سعد بن أبى وقاص قال : فلما كان يوم بدر ، (٢) قتل أخى عُميْر ، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه ، وكان يسمى « ذا الكتيفة » ، (٣) فجئت به إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : اذهب فاطرحه في القبيض ! (٤) فطرحته ورجعتُ ، وبى ما لا يعلمه إلاالله من قتل أخى ، وأخذ سلكي ! قال : فما جاوزت إلا قريباً ، حتى نزلت عليه «سورة الأنفال » ، فقال : اذهب فخذ سيفك ! = ولفظ الحديث لابن المثنى . (٥)

١٥٣٨ ، بنحوه ، مطولا .

ورواه أبو داود في سنته ٣ : ١٠٣ رقم ٢٧٤٠ ، بنحوه مطولاً .

ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ١٣٢ ، بنحوه مطولا ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

ورواه البيهتي في السنن ٢ : ٢٩١ ، وخرجه ابن كثير عي تفسيره ٤ : ٤ ، وقال : «رواه أبو داود » والترمذي، والنسائق من طرق، عن أبي بكر بن عياش ، وقال الترمذي : حسن صحيح » .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٦٥٨ – هو مختصر الحديث رقم : ١٥٦٦٢ ، وهو إسناد صحيح ، ومأخرجه هناك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : و لما كان يم ، حذف الفاء ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ذُو الكَتْيَفَةُ ﴾ على وزن ﴿ عظيمة ﴾ ، و ﴿ الكَتْيَفَةُ ﴾ ؛ حديدة عريضة طويلة ، وربما كانت كأنها صحيفة ، وربما سموا السيف ﴿ كَتَيْفًا ﴾ .

<sup>(</sup> ٤ ) « القبض » ( بفتحتين ) قال أبو عبيه القاسم بن سلام : « القبض ، الذي تجمع عنده الغنائم » . وقال غيره : بمثى المقبوض ، وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم .

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٥٩٥٩ -- «أبو معاوية » ، هو الضّرير ، « محمد بن خازم المُيّمي السعدي » ثقة ، من شيوخ أحمد ، روى له الجماعة .

حميد قال ، حدثنا شلمة جميعاً ، عن محمد بن إسحق قال ، حدثنى عبد الله حميد قال ، حدثنى عبد الله ابن أبى بكر ، عن بعض بنى ساعدة قال : سمعتأبا أسيّد مالك بن ربيعة يقول : أصبت سيف بنى عائذ يوم بدر ، وكان السيف يدعى « المرْزُبان » ، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردُّوا ما فى أيديهم من النفل ، أقبلت به فألقيته فى النفل ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يردُّوا ما بن أيديهم من النفل ، أقبلت به فألقيته فى النفل ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئاً يُسْأله ، فرآه الأرقم ابن أبى الأرقم المخزومي، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه إياه . (١)

وكان في المطبوعة هنا: «قال ابن المثنى حدثنى معاوية» ، حذف «أبو» ، كأنه ظن أن ابن المثنى قال: « معاوية » ، وأن ابن وكيم قال «أبو معاوية » ، وأن هذا هو وجه الاختلاف! والصواب أن الاختلاف في أن ابن المثنى قال: «حدثنى » ، وأن ابن وكيم قال : «حدثنا » . فهذا مبلغ الإساءة في التصرف!!

و « الشيهِ انى » ، هو « أبو إسحق الشيبائى » ، « سليهان بن أبي سليهان » الثقة الحجة ، مضى مراراً كثيرة .

وهذا اللبر ضعيف الإسناد ، لانقطاعه .

رواه أحمد في مسنده برقيم : ١٥٥٦ ، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : ٣٠٣ ، بمثله . وقال في خلال الخبر « . . . قتلت سعيد بن العاص = وقال غيره : العاص بن سعيد . قال أبو عبيد : هذا عندنا هو المحفوظ » . ثم قال تعقيباً عليه : «قال أبو عبيد : وقال أهل العلم بالمغازي : قاتل العاص ، على بن أبي طالب » . والذي قاله أبو عبيد هو الصواب .

فالذي جاء في الخبر هنا «سعيد بن الماص» ، وهم ، فإن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص المن سعيد بن العاص ابن أسية الأموى ، متأخر ، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وله تسع سنين ، وهو لم يشرك قط . وقتل أبوه «المعاص بن سعيد» يوم بدر كافراً ، أما جده «سعيد بن العاص بن أمية» ، فات قبل بدر مشركاً . ويكون الصواب كما قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة «عمير بن أبي وقاص» : «العاص بن سعيد بن العاص» ، ويكون الاختلاف إذن في الذي قتله: أهو على بن أبي طالب، أم سعد بن أبي وقاص ؟ وإن كنت لم أجد هذا الاختلاف . وهذا موضع يحتاج إلى فضل تحقيق . وانظر التعليق على رقم : ١٩٩٤،

هذا ، وقد رأيت بعد في الروض الأنف ٢ : ٧٦ ، هذا الخير عن أبى عبيد وفيه « العاصي ابن صعيد بن العاصي » في صلب الخبر ، ورأيت ذكر هذا الاختلاف في الروض الأنف ٢ : ٧٠٠ ، ٣٠٠

(١) الأثر : ١٥٩٦٠ - «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ٪ ،

الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : ردًّوا ما كان من الأرقم فقال : هبه لى، يا رسول الساعدى سيف ابن عائذ ، « المرزبان »، فعرفه الأرقم فقال : هبه لى، يا رسول الله ! قال : فأعطاه إياه . (١)

ثقة روى له الحاعة ، مضى برفم : ٨٠٨ .

وأما قوله : « بعض بنى ساعدة » ، فقد جعلها فى المطبوعة « قيس بن ساعدة » ، لا أدرى لم غير ما فى المخطوطة .

وأما «أبو أسيد حالك بن ربيعة الأنصارى » ، من بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج ، فهو الصحابى المشهور ، فجعله فى المطبوعة : «أبا أسيد بن مالك بن ربيعة » ، زاد « بن » بلا مراجعة .

وأما  $\alpha$  سيف بنى عائد  $\alpha$  فجعلها  $\alpha$  سيف ابن عائد  $\alpha$  ، كما في الخبر التالى ، وهى في المخطوطة سيئة الكتابة . والصواب من سيرة ابن هشام ، وفيها :  $\alpha$  سيف بنى عائد المخزوميين  $\alpha$  .  $\alpha$  ،  $\alpha$  المخطوطة غير منقوطة ، وفي المطبوعة :  $\alpha$  عائد  $\alpha$  بالدال المهملة . والصواب ما في سيرة ابن هشام . وفي بنى مخزوم :  $\alpha$  بينو عائد بن عمران بن مخزوم  $\alpha$  ( بالذال المعجمة ) رهط آل المسيب ، وفي بنى مخزوم أيضاً :  $\alpha$  بنو عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم  $\alpha$  ( بالباء والدال المهملة ) ، وهم رهط كزوم أيضاً :  $\alpha$  بنو عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم  $\alpha$  ( بالباء والدال المهملة ) ، وهم رهط آل السائب . انظر الروض الأنف  $\alpha$  :  $\alpha$  ، وقسب قريش  $\alpha$  ،  $\alpha$  ،  $\alpha$  ،  $\alpha$  ، ولم أجد ما أرحح به أحدها على الآخر .

وهذا الخبر رواه إبن إسمق في سيرته ، ابن هشام ۲ : ۲۹۹، بلفظه ، وانظر التمليق على الخبر التالي .

(١) الأثر : ١٥٦٦١ – هذا مختصر الأثر السالف من طريق أخرى .

« یحی بن جعفر » ، هو « یحی بن أبی طالب » ، « یحیی بن جعفر بن الزبیر قال » ، شیخ الطبری . محدث مشهور ثقة . مضی برقم : ۲۸۴ .

و «أحمه بن أبي بكر » هو «أحمه بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبه الرحمن ابن عوف الزهرى »، كثيته «أبومصعب الزهرى»، ثقة، روى له الجاعة . مترجم في التهذيب ، والكبير ١٠/٢/١ ، وابن أبي حاتم ١/١/١ .

و « يحيى بن عمران بن عَمَان بن الأرقم بن الأرقم المخزوى » ، روى عن أبيه ، وعمه « عبد الله ابن عَمَان » . روى عن أبيه ، وغيرهما . ابن عَمَان » . روى عنه عطاف بن خالد ، وأبو مصعب الزهرى « أحمد بن أبي بكر» ، وغيرهما . ذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في تعجيل المنفعة : ٤٤٦ ، والكبير ٢٩٧/٢/٤ ، ولم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٧١ ، ١٧٧/٢ ، وقال ابن أبي حاتم : « مألت أبي عنه فقال : شيخ مدنى مجهول » .

وأما قوله : « وعن عمه ، عن جده » ، فكان في المطبوعة والمخطوطة « عن عمد ، عن جده » بغير واو المطف ، وهو لا يستقيم ، بل هو خطأ محض . بل الصواب أن « يحيي بن عمران » ،

المجاه الله على المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا المجمد بن جعفر قال ، حدثنا السبحة ، عن سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : أصبت سيفاً = قال : فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، نفلنيه ! قال : ضعه ! قال : ثم قام فقال : يا رسول الله ، نفلنيه ! قال : ضعه ! قال : ثم قام فقال : يا رسول الله ، نفلنيه ! أجعل كن لاغتناء له ؟ فقال النبي صلى الله عليه فقال : يا رسول الله ، نفلنيه ! أجعل كن لاغتناء له ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ضعه من حيث أخذته ! فنزلت هذه الآية : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » . (١)

المحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد عن المحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : أخذت سيفاً من المغنم فقلت : يا رسول الله ، هب لى هذا ! فنزلت : « يسألونك عن الأنفال » . (٢)

۱۵٦٦٤ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد فى قوله : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : قال سعد : كنت أخذت سيف سعيد بن العاص بن أمية ، فأتيت رسول الله

رواه عن جده مباشرة ، ورواه مرة أخرى عن عمه يرعبد الله بن عثمان ير ، عن جده أيضاً .

و «عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن الأرقم الحزومي» ، مترجم في تصحيل المنفعة : ٣٢٨ ، وابن أبي حاتم ١١٣/٢/٢ ، ولم يذكروا فيه جرحاً .

وهذا الخبر ، مختصر الذي قبله ، ولم أجده في مكان آخر .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٦٦٢ – طريق أخرى لخبر سعد بن أبي وقاص:، كما بينه في رقم :

وهو خبر صحيح الإسناد ، من طريق سماك بن حرب ، عن مصعب بن سعه .

وبهذا الإسناد رواه أحمد في المسئد رقم : ١٦١٤، ١٦١٤ في خبر طويل ، مضى بعضه في شأن تحريم الخمر برقم : ١٢٥١٨ ، من تفسير الطبرى . ورواه أبو داود الطيالسي في مسئده ص : ٢٨ رقم : ٢٠٨ رقم : ٢٠٨ . ورواه مسلم في صحيحه ٢٠ : ٣٠ ، ٤٥ ، ورواه البهتي في السنن الكبرى ٢ : ٢٠١ ، وخرجه ابن كثير في تفسيره ٤:٥ . ورواه أبو جعفرالنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢٠٠ ، من طريق زهير بن معاوية عن سماك بن حرب ، بنير هذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٥٦٦٣ - مختصر الذي قبله .

صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أعطني هذا السيف يا رسول الله ! فسكت ، فنزلت : « يسألونك عن الأنفال » ، إلى قوله : « إن كنتم مؤمنين » ، قال : فأعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .(١)

وقال آخرون : بل نزلت : لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر ، فأعلمهم الله أن ذلك لله وارسوله دونهم ، ليس لهم فيه شيء. وقالوا : معنى « عن » في هذا الموضع « من » ، (٢) و إنما معنى الكلام : يسألونك من الأنفال. وقالوا: قد كان ابن مسعود يقرأه: ﴿ يَسْأَلُو لَكَ الْأَنْفَالَ ﴾، ١١٨/٩ على هذا التأويل.

#### ذكر من قال ذلك :

(١) الأثر : ١٥٩١٤ -- «إسرائيل » ٤٠ هو «إسرائيل بن يونس من أبي إسحق البيعي » مضى مراراً كثيرة .

و « إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي » ، ثقة ، متكلم فيه ، مضى برقم : ١٣٩١ في نحو هذا الإسناد .

و «مجاهد» هو «مجاهد بن جبر المكى المخزومي» ، الإمام الثقة ، روى عن سعد بن أبي وقاص وغيره الصحابة .

فهذا خير صحيح الإستاد من إسرائيل ، إلى مجاهد .

أما و الحارث » ، فهو والحارث بن أبي أسامة » ، وهو ثقة ، مضى برتم : ١٠٢٩٥ ، وغيره . وأما «عبه العزيز » ، فهو «عبه العزيز بن أبان الأموى » ، من وله «سعيه بن العاص ابن أمية » ، وهو كذاب خبيث يضع الأحادبث . مضى برقم : ١٠٢٩٥ ، وغيره ، راجع فهارس الرجال . فن هذا ضعف إسناده ، حتى أجد له رواية عن غير هذا الكذاب ، كما قاله أهل الحرح والتعديل .

هذا ، وقد جاء في هذا الخبر ذكر « سعيد بن العاص بن أمية » ، مبيناً ، وكنت قلت في التعليق على رقم : ٩ ٩ ٩ ١ أن « سعيد بن العاص بن أميه » مات مشركاً قبل يوم بدر ، فلذلك لم يصح عندنا قوله في ذلك الحبر « قتلت سعيد بن الماص » . أما في هذا الحبر ، فإنه مستقيم ، لأنه قال : « أعدت سيف سميه بن العاص» ، فسيفه بلا ريب كان مشهوراً معروفاً عن سعه بن أبي وقاص ، وكان عند ولده المقتول بيدر « العاص بن سعيد بن العاص » ، وظاهر أنه كان معه يتماتل به يوم بدر فقتل وهو معه ، فأخذه سعد بن أبي وقاص . ومع ذلك يظل أمر الاختلاف في قتل « العاص امن صعيد بن العاص » قا ممّاً كما هو ، أفتله على بن أبِّي طالب ، كما قال أصحاب السير والمغازي ، أم قتله سعد بن أبي وقاص ، كما دل عليه الخبر الصحيح عنه . راجع التعليق على رقم : ١٥٦٥٩ . وانظر الروض الأنف ٢ : ١٠٣ ، ١٠٣ وذكر هذا الاختلاف .

( ٢ ) انظر «عن » معنى «من » نبها سلف ١ : ٤٤٦ ، تعليق : ٦ -

الأعمش قال : كان أصحاب عبد الله يقرأونها : ﴿ يَسْأَلُونَكَ الْأَنْفَالَ ﴾ .

الضحاك ، قال : هي في قراءة ابن مسعود : ﴿ يَسْأَالُونَكَ الْأَنْفَالَ ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك :

عن على، عن ابن عباس قوله: « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » ، عن على، عن ابن عباس قوله: « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » ، قال : « الأنفال » ، المغانم ، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ، ليس لأحد منها شيء ، ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به ، فمن حبس منه إبرة أو سيلمكا فهو غُلول . (١) فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها ، قال الله : يسألونك عن الأنفال ، قل : الأنفال لى جعلتها لرسول ، ليس لكم فيها شيء = « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » ، شمأنزل الله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّكَا عَنِمْتُ مِنْ شَيْءَ فَأَنَّ لِللهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [سورة الإنتال : ١٤] . ثم قسم ذلك الحكمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولمن سمى في الآية . (١)

۱۰٦٦٨ - حدثنا القاسم قال ،حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرًا . قال : واختلفوا ، فكانوا أثلاثاً . قال : فنزلت : « يسألونك

<sup>(</sup>١) في المخطوعة :. « فن حبسه منه » .، والصواب ما في المطبوعة ، وهو مطابق لما في البيهق . و « الغلول » ، هي الحيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة .

<sup>(</sup> ٢) الأثر : ١٥٣٦٧ - هذا الإستاد ، سلف بيانه برقم : ١٨٣٣ ، ١٨٤٧ ، وأنه إستاد منقطع ، لأن « على بن طلحة » لم يسمع من ابن عباس التفسير .

وهذا آخبر ، رواه البيهي من هذه الطريق نفسها ، في السنن الكبرى ٣ : ٢٩٣ ، مطولا .

عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » ، وملتّكه الله رسوله ، يقسمه كما أراه الله .(١) محدثنا عن المحدد الله عن الحجاب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم بدر ، فنزلت : « يسألونك عن الأنفال » .(٢)

الضحاك : « يسألونك عن الأنفال »، قال : يسألونك أن تنفيّلهم .

المحمد بن زيد قال ، حدثنا حماد بن زيد قال ، حدثنا ماد بن زيد قال ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة في قوله : ﴿ يَسَالُونُكُ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾، قال : يَسَالُونُكُ الْأَنْفَالِ .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى أخبرً فى هذه الآية عن قوم سألوا رَسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال أن يُعطيهموها ، فأخبرهم الله أنها لله، وأنه جعلها لرسوله .

وإذا كان ذلك معناه ، جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها = وجائز أن يكون كان من أجل مسألة من سأله

<sup>(</sup>١) في المطبونة : « فقسمه » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٦٦٩ - «عباد بن العوام الواسطى» ، ثقة ، من شيوخ أحمه ، مضى قي : ٢٣٠ .

و «الحجاج» ، هو «الحجاج بن أرطاة النخعي» ، مضى برقم : ٣٢٩٩ ، ٣٢٩٩ ، ٣٩٦٠ ، ٣٢٤٦ ، ٣٢٤٦ ، ٣٢٤٦ ، وقال المدين و عمرو بن شعيب » ، وقال محمد بن نصر : «الغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ » ، واشترطوا في حديثه التصريح بالسماع . وهذا نما لم يصرح فيه بالسماع .

فهذا خبر ضعيف ، لهذه العلة .

و « عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » ، أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، قال أبو زرعة ، « إنما سمع أحاديث يسيرة ، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها »، وهو ثقة في نفسه ، وأحاديثه « عن أبيه عن جده » ، محتملة ، ولكنهم لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا .

السيف الذى ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه = وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بين الجيش :

واختلفوا فيها : أمنسوخة هي أم غير منسوخة ؟

فقال بعضهم : هي منسوخة . وقالوا: نسخها قوله: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَذِنْتُمْ مِنْ ثَمَّا وَلَا تَسُولُ ﴾ [سورة الانفال : ٤١]، الآية .

\* ذكر من قال ذلك:

المنافضل قال ، حدثنا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : أصاب سعد ابن أبى وقاص يوم بدر سيفا ، فاختصم فيه وناس معه . فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال الله : « يسألونك عن عليه وسلم ، فقال الله : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » ، الآية ، فكانت الغنائم يومئذ للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة ، فنسخها الله بالحكمس .

ابن جريج قال ، أخبرني سليم مولى أم محمد ، عن مجاهد في قوله : « يسألونك عن الأنفال » ، قال : نسختها : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّما غَنِوْمَ مِنْ شَيْء فَأَن ۗ لِللهِ خُمُسَهُ ﴾. (١)

<sup>(1)</sup> الأثر ؛ ١٥٩٧٤ - «سليم مولى أم محمد» ، لم أجده ، والذى يروى عن مجاهد ، ويروى عن مجاهد ، ويروى عن مجاهد ، ويروى عنه الله ويروى عنه الله مولى أم على »، مضى برقم ، و. ٣٠٩ ، وهو مترجم فى التهذيب ، والكبير ٢/٢/٢/٢ ، وابن أبى حاتم ٢/١٣/١/٢ ، وهو سن كبار أصحاب مجاهد ، ذكره ابن حبان فى اللهمات .

المُ الله الله المحدد عن المحدد عن المحدد الله المحدد المحد

وقال آخرون: هي محكمة ، وليست منسوخة . وإنما معنى ذلك: « قل الأنفال لله »، وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة = وللرسول ، يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه .

#### ه ذكر من قال ذلك:

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله جعل ثناؤه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم ، ينفل من شاء ، فنفل القاتل السلّب وجعل المجيش فى البدائة الربع ، وفى الرجعة الثلث بعد الحمس. (١) ونفلًا

<sup>(</sup>١) ﴿ البِدَأَةُ ﴾ ، انتداء سفر الغزو ﴿ و ﴿ الرجعة ﴾ القفول منه . وكلك إذا تهضت تسرية من جملة العسكر المقبل على المدو، فأوقعت بطانته من المدو ، فا غنموا كان لهم الربع، ويشركهم

قوماً بعد سُهُ مَانهم بعيرًا بعيرًا في بعض المغازى . فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ينفسِّل على ما يرى مما فيه صلاحُ المسلمين ، وعلى من بعده من الأنمة أن يستنسوا بسُنته في ذلك .

وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ ، لاحتمالها ما ذكرتُ من المعنى الذي وصفت . وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ ، إلا بحجة يجب التسليم لها ، فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادثُ حكم بخلافه ، ينفيه من كل معانيه ، أو يأتى خبر " يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر . (١)

وقد ذكر عن سعيد بن المسيب: أنه كان ينكر أن يكون التنفيل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسام، تأويلاً منه لقول الله تعالى : « قل الأنفال لله والرسول » .

ابن عمرو قال : أرسل سعيد بن المسيب غلامه إلى قوم سألوه عن شيء ، فقال : إن عمرو قال : أرسل سعيد بن المسيب غلامه إلى قوم سألوه عن شيء ، فقال : إنكم أرسلتم إلى تسألوني عن الأنفال ، فلا نَفَل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد بينا أن للأئمة أن يتأسَّوْا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى مغازيهم بفعله ، فينفِّلوا على نحو ما كان ينفل ، إذا كان التنفيل صلاحاً للمسلمين .

ماثر المسكر في ثلاثة أرباع ما غنموا . وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر ، كان لهم من جميع ما غنموا الثلث ، لأن الكرة الثانية أشق عليهم ، والخطر فيها أعظم . وذلك لقوة الظهر عند دخولهم ، وضعفه عند خروجهم . وهم في الأول أنشط وأشهى السير والإمعان في بلاد العدو ، وهم عند القفول أضعف وأفكر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم ، فزادهم لذلك .

<sup>(</sup>١) انظر مقالته أبى جعفر في والنسخ » فيا سلف في فهارس الموضوعات ، وفهارس النحو والعربية وغيرهما .

## القول في تأويل قوله ﴿ فَاتَقُواْ ٱللهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ ()

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فخافوا الله، أيها القوم، واتقوه بطاعته واجتناب معاصيه، وأصلحوا الحال بينكم .

واختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله : « وأصلحوا ذات بينكم » .

فقال بعضهم : هو أمر من الله الذين غنموا الغنيمة يوم بدر ، وشهدوا الوقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اختلفوا في الغنيمة : أن يرد ما أصابوا منها بعضهم على بعض . (١)

#### . ذكر من قال ذلك :

معده ، حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » ، قال : كان نبى الله ينفل الرجل من المؤمنين سكب الرجل من الكفار إذا قتله ، ثم أنزل الله : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » ، أمرهم أن يرد بعضهم على بعض .

ابن جريج قال : بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينفل الرجل على قدر ابن جريج قال : بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينفل الرجل على قدر جيد وغنائه على ما رأى ، حتى إذا كان يوم بدر ، وملا الناس أيديهم غنائم ، قال أهل الضعف من الناس : ذهب أهل القرة بالغنائم ! فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : « قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم »، ليرد أهل القرة على أهل الضعف .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ أَن يَرِدُوا ﴾ بالجمع ﴾ وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب .

وقال آخرون : هذا تحريج من الله على القوم ، ونهي لهم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره .

#### \* ذكر من قال ذلك:

• ١٥٦٨ -- حدثنى محمد بن عمارة قال، حدثنا خالد بن يزيد = وحدثنا أمو إسرائيل ، عن أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد = قالا ، حدثنا أبو إسرائيل ، عن فضيل ، عن مجاهد في قول الله : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » ، قال : حرَّج عليهم .

ا ١٥٦٨١ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا القاسم قال ، حدثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : « فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم » ، قال : هذا تحريج من الله على المؤمنين ، أن يتقوا و يصلحوا ذات بينهم = قال عباد ، قال سفيان : هذا حين اختلفوا في الغائم يوم بدر .

محدثنا أسباط، عن السدى : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم»، أى لا تَسْتَبُوا .

واختلف أهل العربية في وجه تأنيث « البين » .

فقال بعض نحوبي البصرة: أضاف « ذات » إلى « البين » ، وجعله «ذاتاً» ، لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم مؤنث ، وبعضاً يذكر ، نحو « الدار » و « الحائط » .

وقال بعضهم : ، إنما أراد بقوله : ، ه ذات بينكم ، ، الحال التي للبين ؛ فقال : وكذلك « ذات العشاء » ، يريد الساعة التي فيها العشاء ، قال : ولم يضعوا مذكرًا لمؤنث ، ولا مؤنثاً لمذكر ، إلا لمعنى .

قال أبو جعفر : وهذا القول أولى القولين بالصواب ، للعلة التي ذكرتها له .

14.4

وأما قوله: « وأطيعوا الله ورسوله»، فإن معناه: وانتهوا، أيها القوم الطالبون الأنفال، إلى أمر الله وأمر رسوله فيما أفاء الله عليكم، فقد بين لكم وجوهه وسبله = « إن كنتم مؤمنين»، يقول: إن كنتم مصدقين رسول الله فيما آتا كم من عند ربكم، كما: - كنتم مؤمنين»، يقول: إن كنتم مصدقين رسول الله فيما آتا كم من عند ربكم، كما: - « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين»، فسلموا لله ولرسوله، يحكمان فيها بما شاءا، ويضعانها حيث أرادا.

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ليس المؤمن بالذى يخالف الله ورسوله ، ويترك اتباع ما أنزله إليه فى كتابه من حدوده وفرائضه ، والانقياد لحكمه ، ولكن المؤمن هو الذى إذا ذكر الله وجيل قلبه ، وانقاد لأمره ، وخضع لذكره ، خوفاً منه ، وفرَقاً من عقابه ، وإذا قرئت عليه آيات كتابه صدق بها ، (١) وأيقن أنها من عند الله ، فازداد بتصديقه بذلك ، إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قبل ذلك ، تصديقاً . وذلك هو زيادة ما تلى عليهم من آيات الله إياهم إيماناً (٢) وعلى ربهم يتوكلون » ، يقول: وبالله يوقنون ، فى أن قضاءه فيهم ماض ، فلا يرجون غيره ، ولا يرهبون سواه . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «التلاوة» فيما سلف صن: ٢٥٧ ، تعليق ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « زيادة الإيمان» فيها سلف ٧ : ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الوكتل» فيما سلف ٢٢:٩٣ ، تعليق ؛ ٤ ، والمراجع هناك . ج١٢(٢٥)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

١٥٦٨٤ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم »، قال : المنافقون ، لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ، ولا يتوكلون على الله ، ولا يصلون إذا غابوا ، ولا يؤد ون زكاة أموالهم . فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين ، ثم وصف المؤمنين فقال : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » ، فأدوا فرائضه = « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » ، يقول تصديقاً = « وعلى ربهم يتوكلون » ، يقول : لا يرجون غيره .

۱۵۲۸۵ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الله ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد : « الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » ، قال : فَرِقت .

« الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم»، قال: إذا ذكر الله عند الشيء وجل قلبه.

١٥٦٨٧ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » ، يقول : إذا ذكر الله وجيل قلبه .

١٥٦٨٨ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وجلت قلوبهم » ، قال : فرقت .

١٥٦٨٩ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ﴿ وجلت قلوبهم ، ، فرقت .

ما المبارك، عن سفيان المبارك، عن سفيان المبارك، عن سفيان المبارك، عن سفيان الله وجلت قاوبهم »، قال: سمعت السدى يقول في قوله: « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم »، قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال: يهم معصية = أحسبه قال: فينزع عنه .

الثورى، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي الدرداء الثورى ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي الدرداء في قوله : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم »، قال : الوجل في القلب كإحراق السّعَفة ، (١) أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلي ! قال : إذا وجدت ذلك في القلب فادع الله ، فإن الدعاء يذهب بذلك .

الم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » ، قال : فرق من الله ١٢١/٩ وتعالى ، ووَجلاً من الله ، وخوفاً من الله تبارك وتعالى .

وأما قوله : « زادتهم إيماناً ، ، فقد ذكرت قول ابن عباس فيه . (٢)

وقال غيره فيه ، ما : ــ

الله بن المثنى المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه، عن الربيع : « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً » ، قال : خشية .

1079٤ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون »، قال : هذا نعت أهل الإيمان ، فأثبت نعشهم ووصفهم ، فأثبت صفتهم .

<sup>(</sup>١) « السعفة » ( بفتحتين ) ورق جريد النخل إذا يبس .

<sup>(</sup>٢) يعنى رقم : ١٥٦٨٤ .

# القول في تأويل قوله ﴿ ٱلَّذِينَ مُقِيمُونَ ٱلصَّلَواٰةَ وَمِمَّا رَزَ قَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ وَعَلَّا وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَمِنَّا وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَمِنُونَ حَقًّا ﴾ يُنفِقُونَ ﴿ أَوْ لَلْمِكَ هُمُ ٱلْمُومُونِكُونَ حَقًّا ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الذين يؤدون الصلاة المفروضة بحدودها ، وينفقون مما رزقهم الله من الأموال فيما أمرهم الله أن ينفقوها فيه ، من زكاة وجهاد وحج وعمرة ، ونفقة على من تجب عليهم نفقته ، فيؤد ون حقوقهم = « أولئك » ، يقول : هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال (١) = « هم المؤمنون » ، لا الذين يقولون بألسنتهم : « قد آمنا » ، وقلوبهم منطوية على خلافه نفاقاً ، لا يقيمون صلاة ، ولا يؤد ون زكاة .

وبنحو الذيقلنا في ذلك قال أهل التأويل .

• ذكر من قال ذلك:

ابن صالح ، عن على ، عن ابن عباس : « الذين يقيمون الصلاة » ، يقول : الصلوات الحمس = « ومما رزقناهم ينفقون » ، يقول : زكاة أموالهم (٢) = « أولئك الصلوات الحمس = « ومما رزقناهم ينفقون » ، يقول : زكاة أموالهم (٢) = « أولئك هم المؤمنون حقيًا » ، يقول : برثوا من الكفر . ثم وصف الله النفاق وأهله فقال : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُمُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرُيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ : إلى قوله ﴿ أُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا ﴾ ، [سووة النساء: ١٥١،١٥٠] فجعل الكافر كافرًا حقيًا ، وهو قوله : ﴿ هُو َ الَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنْ كُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِن ﴾ [سووة النساء: ٢٠١٥] .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ﴿ إِقَامَةُ الصَّلَاةَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ الرَّرَّةِ ﴾ ﴿ ﴿ النَّفَقَةُ ﴾ فيها سَلَفَ مَنْ فَهَارِسِ اللَّغَةَ ( قوم ) ﴾ ( رَزَق ) ، ( نَفق) .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «حقا » فيما سلف من فهارس اللغة (حقق) .

« أُولئك هم المؤمنون حقيًا » ، قال : استحقُّوا الإيمان بحق ، فأحقه الله لهم .

القول في تأويل قوله ﴿ لَهُمْ دَرَجَلْتُ عِندُ رَبِّمِمْ وَمَغْفِرَةَ وَمَغْفِرَةَ وَمَغْفِرَةَ وَمَغْفِرَةً وَمُغْفِرَةً وَاللَّهُ وَلَا قُولُهُ إِلَّهُ مِنْ وَمُغْفِرَةً وَاللَّهُ وَلَا قُولُهُ إِلَّا لَهُ مُعْلِمٌ وَمُغْفِرَةً وَلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلَا لَعْلِي إِلَّا لَعْلَا لَعْلَقِلُ لَعْلَى إِلَا لَهُ وَلَا لَهُ مُعْلِمٌ وَلَمْ فَوْلَعُلْمُ وَلَا لَعْلَا لَعْلَمُ لَا أَنْ إِلَا لَهُ وَلَا لَا لِمُعْلِمُ وَلِهُ إِلَا لِمُعْلِمُ لَا إِلَيْنِهِ لَا إِلَا لَهُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلَا لِلْعِلْمُ لِلْ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِهُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَلِهِ إِلَّا لِمُ إِلَّا لِمُعْلِمُ لِمُ إِلَا لِمُعْلِمُ وَاللَّهُ لِلْمُ لِلْ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمِنْ إِلَا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعْلِمُ فَلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُعُلِمُ لِلْمُ لِمُعِلِمُ لِلْ

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « لهم درجات » ، لهؤلاء المؤمنين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم = « درجات » ، وهي مراتب رفيعة . (١)

ثم اختلف أهل التأويل في هذه « الدرجات » التي ذكر الله أنها لهم عنده ،

فقال بعضهم : هي أعمال رفيعة ، وفضائل قد موها في أيام حياتهم . • ذكر من قال ذلك :

المحدثنا أبو أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد: « لهم درجات عند ربهم»، قال: أعمال رفيعة . (٢)

وقال آخرون : بل ذلك مراتب في الجنة . • ذكر من قال ذلك :

١٥٦٩٨ - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الدرجة» فيما سلف ٢٩٤٩، ٢٨٩، تعليق ١٠٠ ، والمراجع هناك :

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٥٦٩٧ - ﴿ أَبُو يَحِي القَتَاتِ ﴾ ، ضعيف ، ضي برقم : ١٣٢٣٩ .

سفيان، عن هشام ، عن جبلة ، عن عطية ، عن ابن محيريز : « لهم درجات عند ربهم » ، قال : الدرجات سبعون درجة ، كل درجة حُضْر الفرس الجواد المضمّر سبعين سنة . (١)

0 0 0

وقوله: « ومغفرة »، يقول: وعفو عن ذنوبهم، وتغطية عليها (٢)=«ورزق كريم »، قيل: الجنة = وهو عندى: ما أعد الله في الجنة لهم من مزيد المآكل والمشارب وهنيء العيش .(٣)

١٥٦٩٩ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق، عن هشام ، عن عمرو ، عن سعيد ، عن قتادة : « ومغفرة » ، قال : لذنوبهم = « ورزق كريم » ، قال : الجنة .

0 0

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٢٩٨ - وسفيان ، هو ، الثورى .

و «هشام» هو ؛ «هشام بن حسان القردرسي» ، مضى برقم : ۲۸۲۷ ، ۷۲۸۷ ،

و « جبلة » هو « جبلة بن سحيم التيمى » ، مضى برقم : ٣٠٠٣ ، ١٠٢٥٨ ، وكان في المطبوعة والمخطوطة : « هشام بن جبلة » ، وهو خطأ صرف .

وأما «عطية » ، فلا أعرف من يكون ، وأنا في شك منه .

و « ابن محيريز » ، هو : « عبد الله بن محيريز الحمحي » ، مضى برقم : ١٠٢٥٨ ، ١٠٢٥٨ .

وهذا الحبر ، روى مثله في تقسير غير هذه الآية ، فيها سلف برقم : ١٥٧٨ ، قال : «حدثنا
على بن الحسين الأزدى ، فال حدثنا الأشجمي ، عن سنيان ، عن هشام بن حسان ، عن جبلة
ابن سحيم ، عن ابن محيريز » ، ليس فيه « ابن عطية » هذا الذي هنا .

و « الحضر » ( بضم فسكون ) ، ارتفاع الفرس في عدوه .

و « المضمر » ، هو الذي أعد السباق والركض .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر تفسير « المنفرة » فيها سلف من فهارس اللغة ( غفر ).

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « كريم » فيما سلف ٨ : ٢٥٩ .

القول فى تأويل قوله ﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ اَيَبْتِكَ الْمُوْتِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه « الكاف » التي في قوله: « كما أخرجك » ، وما الذي مُشبِّه بإخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق .

فقال بعضهم : 'شبته به فى الصلاح للمؤمنين ، اتقاؤهم ربهم ، وإصلاحهم ذات بينهم ، وطاعتهم الله ورسوله . وقالوا : معنى ذلك : يقول الله : وأصلحوا ذات بينكم ، فإن ذلك خير لكم ، كما أخرج الله محمداً صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق ، فكان خيراً له يرا)

#### • ذكر من قال ذلك :

• ١٥٧٠ - حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن عكرمة : « فاتقرا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين \* كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » ، الآية ، أى : إن هذا خير "لكم ، كما كان إخراجك من بيتك بالحق خيراً لك .

وقال آخرون : معنى ذلك : كما أخرجك ربك ، يا محمد ، من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين ، كذلك هم يكرهون القتال ، فهم يجادلونك فيه ١٣٢/٩ بعد ما تبين لهم .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۰۷۰۱ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا (۱) في المطبوعة ، والمخطوطة : « كان خيراً له » ، بنير فاه ، والصواب ما أثبت ، وهي في المخطوطة سيئة الكتابة .

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق »، قال : كذلك يجادلونك في الحق .

١٥٧٠٢ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا أبو حديفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » ، كذلك يجادلونك في الحق ، القتال .

جعفر ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » ، قال : كذلك أخرجك ربك . (١)

١٥٧٠٤ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى قال: أنزل الله فى خروجه = يعنى خروج النبى صلى الله عليه وسلم = إلى بدر، ومجادلتهم إياه فقال: « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون»، لطلب المشركين، «يجادلونك فى الحق بعد ما تبين».

واختلف أهل العربية في ذلك .

فقال بعض نحويي الكوفيين : ذلك أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضى لأمره فى الغنائم ، على كره من أصحابه ، كما مضى لأمره فى خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون . (٢)

وقال آخرون منهم: معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال مجادلة "، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: « أخرجتنا للعبير ، ولم تعلمنا قتالا " فنستعد الله »:

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة والمطبوعة ، ولعل الصواب : «قال : كذلك يجادلونك » ، وهو ما تدل عليه الآثار السالفة عن مجاهد .

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٠٣ .

وقال بعض نحويي البصرة، يجوز أن يكون هذا « الكاف» في « كما أخرجك»، على قوله: « أُولئك هم المؤمنون حقًا» ، «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق». وقال: « الكاف » بمعنى « على » . (١)

وقال آخر منهم (۲): هي بمعنى القسم . قال: ومعنى الكلام: والذي أخرجك ربتك . (۳)

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب، قول من قال فى ذلك بقول مجاهد، وقال: معناه: كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك يجادلونك فى الحق بعد ما تبين = لأن كلا الأمرين قد كان، أعنى خروج بعض من خرج من المدينة كارها، وجدالهم فى لقاء العدو وعند دنو القوم بعضهم من بعض، فتشبيه بعض ذلك ببعض، مع قرب أحدها من الآخر، أولى من تشبيهه بما بعد عنه.

وقال مجاهد في « الحق » الذي ذكر أنهم يجادلون فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تبينوه : هو القتال .

۱۵۷۰۵ حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « يجادلونك في الحق » ، قال : القتال .
۱۵۷۰٦ حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وقيل : الكاف . . . » ، كأنه قول آخر ، والصواب ما في المخطوطة . ولعل قائل هذا هو الأخفش ، لأنه الذي قال : « الكاف بممنى : على » ، و وزعم أن من كلام العرب إذا قيل لأحدهم : « كيف أصبحت » ، أن يقول : « كخير » ، والمعنى : على خير .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « وقال آخرون » ، جمعاً ، وأثبت ما فى المخطوطة ، وهو الصواب ، وقائل ذلك هو أبو عبيدة معمر بن المثنى .

<sup>(</sup>٣) أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١٠: ٢٤٠ ، ٢٤١ .

- ١٥٧٠٧ ــ حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

0 0 0

وأما قوله : « من بيتك » ، فإن بعضهم قال : معناه : من المدينة .

ذكر من قال ذلك :

۱۵۷۰۸ — حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی بزة: ( كما أخرجك ربك من بیتك »، المدینة، إلی بدر .

ابن جريج قال : أخبرنى محمد بن عباد بن جعفر فى قوله : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ، ، قال : من المدينة إلى بدر .

وأما قوله: «وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون »، فإن كراهتهم كانت، كما: - المحدثني عمد بن مسلم الزهرى، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبى حدثنى محمد بن مسلم الزهرى، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبى بكر، ويزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا، عن عبد الله ابن عباس، قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلاً من الشأم، ندب إليهم المسلمين، (١) وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، (١) فاخرجوا إليها، لعل الله أن ينفلكموها! فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقلًل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتى حرباً. (٣)

۱۵۷۱۱ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون »، لطلب المشركين.

<sup>( 1 ) «</sup> تدب الناس إلى حرب أو معونة ، فانتدبوا » ، أي : دعاهم فاستجابوا وأسرعوا إليه .

 <sup>(</sup>٣) « العير » ، ( بكسر العين ) ؛ القافلة ، وكل امتاروا عليه من إبل وحمير و بغال .
 وهى قافلة تجارة قريش إلى الشام .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٧١٠ - سيرة ابن هشام ٢ : ٢٥٨ ، ٢٥٨ .

ثم اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله: « يجادلونك في الحق بعد ما تبين ».

فقال بعضهم : عُني بذلك أهل ُ الإيمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين كانوا معه حين توجَّه إلى بدر للقاء المشركين .

#### » ذكر من قال ذلك :

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : لما شاور النبى صلى الله عليه قال ، حدثنى أبى عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : لما شاور النبى صلى الله عليه وسلم فى لقاء القوم ، وقال له سعد بن عبادة ما قال ، وذلك يوم بدراً ، أمر الناس ١٢٣/٩ فتعبدو اللقتال ، (١) وأمرهم بالشوكة ، وكره ذلك أهل الإيمان ، فأنزل الله : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤونين لكارهون ، يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينتظرون » .

الله صلى الله عليه وسلم ، حين عرف الله صلى الله عليه وسلم = ومسير هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم = ومسير هم مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، وأنهم إنما الله صلى الله عليه وسلم ، حين عرف القوم أن قريشاً قد سارت إليهم ، وأنهم إنما خرجوا يريدون العير طمعاً في الغنيمة ، فقال : « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » ، إلى قوله : « لكارهون » ، أى كراهية اللقاء القوم ، وإنكاراً لمسير قريش حين ذ كروا لهم . (٢)

وقال آخرون : عُنى بذلك المشركون . « ذكر من قال ذلك :

١٥٧١٤ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في

. 10700

<sup>(</sup>١) «عبى الجيش» و «عبأه » بالهمز ، واحد . و « تعبوا للقتال » و « تعبأوا » ، تهيأوا له .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٧١٣ - سيرة أبن هشام ٢ : ٣٢٢ ، وهو تأبير الأثر السالف رقم :

قوله: « يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ، قال: هؤلاء المشركون ، جادلوه في الحق (١)= «كأنما يساقون إلى الموت »، حين يدعون إلى الإسلام = « وهم ينظرون » ، قال: وليس هذا من صفة الآخرين ، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر:

المنى قال ، حدثنا يعقوب بن محمد قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا يعقوب بن محمد قال ، حدثنى عبد العزيز بن محمد ، عن ابن أخى الزهرى ، عن عمه قال : كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر : «كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ، خروج وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العيير . (٢)

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك ما قاله ابن عباس وابن إسحق ، من أن ذلك خبر من الله عن فريق من المؤمنين أنهم كرهوا لقاء العدو ، وكان جدالهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن قالوا: «لم يتعلمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم، وإنما خرجنا للعير » . وبما يدل على صحته قوله (٣) : ﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَةَ بِينِ أَنها لَكُم و تَو دُونَ أَن عَيْرَ ذَاتِ الشّو كَة تَكُون لَكُم ، فنى ذلك الدليل الواضح لمن فهم عن الله . أن القوم قدكانوا للشوكة كارهين ، وأن جدالهم كان في القتال ، كما قال مجاهد ، كراهية منهم له = وأن الا معنى لما قال ابن زيد ، لأن الذي قبل قوله : « يجادلونك في الحق » . خبر عن أهل الإيمان ، والذي يتلوه

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ جاداوك ﴾ ، وأثبت الصواب الجيد من المخطوطة .

<sup>(</sup> ۲٪ ) الأثر : ۱۵۷۱۵ – « يعقوب بن محمه الزهرى » ، مضى قريباً برقم ١٥٦٥٤ ، وهو يروى عن ابن أخى الزهرى مباشرة ، ولكنه روى عنه هنا بالواسطة .

وعَبِد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي ۽ ، ثقة ، روي له الجاعة ، مضي برقم : ١٠٦٧٦ .

و « ابن أشى الزهرى » ، هو « محمد بن عبد الله بن مسلم الزهرى » ، ثقة ، متكلم فيه ، روى له الجاعة : ير وى عن عمه « ابن شهاب الزهرى » .

<sup>(</sup> ٣ ) في المطبوعة والمخطوطة : « على صحة قوله » ، والصواب ما أثبت .

خبر عنهم ، فأن يكون خبرًا عنهم ، أولى منه بأن يكون خبرًا عمن لم يجر له ذكر .

وأما قوله: « بعد ما تبين » ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . فقال بعضهم : معناه : بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله . « ذكر من قال ذلك :

العمد بن مفضل قال ، حدثنا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : بعد ما تبين أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به .

وقال آخرون : معناه : يجادلونك في القتال بعد ما أمرت به .

\* ذكر من قال ذلك :

١٥٧١٧ - روي الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ١٠١٠

وأما قوله: « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ، فإن معناه : كأن هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو ، من كراهتهم للقائهم إذا دعوا إلى لقائهم للقتال ، « يساقون إلى الموت » .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

۱۵۷۱۸ - حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة قال، قال ابن إسحق: « كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون »، أى كراهة ً للقاء القوم، وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٧١٧ – هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة ، لم يذكر نصاً ، وكأن صواب العبارة : «رواه الكلبي ، . . . . .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٧١٨ – سيرة بن هشام ٢ : ٣٢٢ ، وهو جزء من الخبر السالف رقم :

# القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ يَمِدُ كُمُ ٱللهُ إِحْدَى الطَّمَّ إِفْتَ يْنِ أَنَّهُ اللهُ إِحْدَى الطَّمَّ إِفْتَ يْنِ أَنَّهُمَ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُولُولُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: واذكروا ، أيها القوم = « إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين » ، يعنى إحدى الفرقتين ، (١) فرقة أبى سفيان بن حرب والعيير ، وفرقة المشركين الذين نَفَروا من مكة لمنع عيرهم .

وقوله : ( أنها لكم » ، يقول : أن ما معهم غنيمة لكم = ( وتودون أن عير ذات الشوكة تكون لكم » ، يقول : وتحبون أن تكون تلك الطائفة التي ليست لها شوكة = يقول : ليس لها حد " ، (١) ولا فيها قتال = أن تكون لكم . يقول : تود ون أن تكون لكم العير التي ليس فيها قتال لكم ، دون جماعة قريش الذين جاءوا لمنع عيرهم ، الذين في لقائهم القتال والحرب .

وأصل « الشوكة » ، من « الشوك » .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۲٤/۹ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ، حدثنا أبان العطار قال ، حدثنا أبان العطار قال ، حدثنا أهشام بن عروة ، عن عروة : أن أبا سفيان أقبل ومن معه من ركبان قريش مقبلين من الشأم ، (٣) فسلكوا طريق الساحل . فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ، ندب أصحابه ، وحد شهم بما معهم من الأموال ، وبقلة عددهم . فخرجوا

<sup>(</sup> ۱ ) انظر تفسير « الطائفة » فيها سلف ۱۹: ۹۰ ه  $\,$  تعليق :  $\,$  ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) والحد ي (بفتح الحاء) هو : الحدة (بكسر الحاء) ، والبأس الشديد ، والنكاية .

 <sup>(</sup>٣) الركبان ع و « الركب » ، أصحاب الإبل في السفر ، وهو اسم جمع لا واحد له .

لا يريدون إلا أبا سفيان والركب معه ، لا يرونها إلا غنيمة لهم ، لا يظنون أن يكون كبير قتال إذا رأوهم . وهي التي أنزل الله فيها(١) : « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » . (١)

المنام، عن محمد بن إلى بكر ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبى بكر ، ويزيد بن روبان، عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا، (٣) عن عبد الله بن عباس ، كُلُّ قد حدثنى بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ، قالوا : لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلاً من الشأم، ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش ، فيها أموالهم ، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها ! فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعض ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله عليه وسلم يلتى حرباً . وكان أبو سفيان يستيقن حين لم يظنوا أن رسول الله عليه وسلم يلتى حرباً . وكان أبو سفيان يستيقن حين لم يظنوا أن رسول الله عليه وسلم يلتى حرباً . وكان أبو سفيان يستيقن حين لم يظنوا أن رسول الله عليه وسلم يلتى حرباً . وكان أبو سفيان يستيقن حين لم يظنوا أن رسول الله عليه وسلم يلتى حرباً . وكان أبو سفيان يستيقن عين دنا من الحجاز ويتحسس الأخبار ، (٤) ويسأل من لتى من الركبان ، تخوفاً على

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : «وهي ما أنزل الله » ، وفي المخطوطة : «وهي أنزل الله » ، وأثبت ما في تاريخ الطبري .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۰۷۱۹ - «على بن نصر بن على بن نصر بن على الجهضمي ، الثقة الحافظ ، شيخ الطبرى ، روى عنه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وأ و زرعة ، وأبو حاتم ، والبخارى ، في غير الجامع الصحيح . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ۴/۱/۷۰۷ .

و « عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث المنبرى ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم :

وأبوه : «عبد الصمه بن عبد الوارث بن سعيد العنبري » ، ثقة ، مضى مراراً كثيرة .

و « أبان العطار » ، هو « أبان بن يزيد العطار » ، ثقة ، مضى برقم : ٩٣٥٣ ، ٩٣٥٩ . وهذا الخبر رواه أبو جعفر ، بإسناده هذا فى التاريخ ٢ : ٣٦٧ ، مطولا مفصلا ، وهو كتاب من عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان . وكتاب عروة إلى عبد الملك بن مروان كتاب طويل رواه الطبرى مفرقاً فى التاريخ، وسأخرجه مجموعاً فى تعليق على الأثر ١٦٠٨٣ .

<sup>(</sup>٣) القائل « من علمائنا . . . « إلى آخر السياق ، هو محمد بن إسحق .

<sup>( ؛ )</sup> فى المطبوعة ، وفى تاريخ الطبرى ، وفى صيرة ابن هشام : « وكان أبو سفيان حين دفا من الحجاز يتحسس » ، ليس فيها « يستيقن » ، وليس فيها واو العطف في « يتحسس » ، ولكن المخطوطة واضحة ، فأثبتها .

أموال الناس ، (١) حتى أصاب خبراً من بعض الركبان : « إن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيبرك » ! (٢) فحدر عند ذلك، واستأجر ضمضم بن عمر و الغيفارى، فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتى قريشاً يستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها فى أصحابه . فخرج ضمضم بن عمر و سريعاً إلى مكة . (٣) وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه حتى بلغوادياً يقال له « ذفيران»، فخرج منه ، (١) وخرج منه ، (١) حتى إذا كان ببعضه ، نزل ، وأناه الحبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس ، وأخبرهم عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، مضوان الله عليه ، فقال فأحسن . ثم قام عمر رضى الله عنه ، فقال فأحسن . ثم قام عمر رضى الله عنه ، فقال فأحسن . معك، والله ، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ إذْ هَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً ، معك، والله ، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ إذْ هَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً ، هنا معك، والله ، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ إذْ هَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً ، المن مقاتلون ! فوالذى بعثك بالحق، لئن سرت بنا إلى بررك الغيماد = يعنى : إنّا معكما مقاتلون ! فوالذى بعثك من دونه حتى تبلغه! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا، ثم دعا له بخير . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشير وا على عليه وسلم خيرًا، ثم دعا له بخير . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشير وا على عليه وسلم خيرًا، ثم دعا له بخير . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشير وا على عليه وسلم خيرًا، ثم دعا له بخير . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشير وا على "

وكان في المطبوعة : «يتجسس » بالحيم ،وإنما هي بالحاء المهملة ، و «تحسس الحبر » ، وكان في المطبوعة وتطلبه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تخوفا من الناس » ، وفي سيرة ابن هشام : « تخوفاً على أمر الناس » ، وأثبت ما في تاريخ الطبري .

<sup>(</sup> Y ) و استنفر الناس » ، استنجاهم واستنصرهم ، وحبُّهم على الخروج القتال .

<sup>(</sup>٣) عند هذا الموضع انتهى ما نى سيرة ابن هشام ٢ : ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، وسيصله بالآتى فى السيرة بعد ٢ : ٢٥٨ ، وسيصله بالآتى فى التاريخ الطبرى ٣ : ٢٧٠ ، وسيصله بالآتى فى التاريخ أيضاً ٣ : ٢٧٠ ، وسيصله بالآتى فى التاريخ

وانظر التخريج في آخر هذا الماس .

<sup>( ؛ )</sup> في السيرة وحدها « فجزع فيه » ، وهي أحق بهذا الموضع ، ولكني أثبت ما في المطبيعة والمخطوطة والتاريخ . و « جزع الوادي » ، قطعه عرضاً .

<sup>(</sup>٥) ه برك الناه » ، « برك » ( بفتح الباء وكسرها ) ، و « الغاد » ، ( بكسر الغين وضمها » . قال الهمدانى : « برك الغاد » ، نى أقاصى اليمن ( معجم ما استعجم : ٢٤٤ ) .

أيها الناس! = وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه على العقبة قالوا: «يا رسول الله، إنا برآء من ذر مامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، (۱) نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا»، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، (۲) وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم = قال: فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال: أجل! قال: فقد آمنا بك وصد قناك، وشهدنا أن ما جئت يا رسول الله ؟ قال: أجل! قال عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لي رسول الله لما أردت، مؤالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضبناه معك، (۳) ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلتى بنا عدونا غداً ، (٤) إنا لصبُر عند الحرب، صد ق عند اللقاء، (٥) لعل الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى ونشطه ذلك. ثم قال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، (٢) والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم غداً . (٧)

<sup>(</sup>١) « الذمام » و « الذمة » ، العهد والكفالة والحرمة .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة « خاف أن لا تكون الأقصار » ، وأثبت ما فى سيرة ابن هشام ، وتاريخ الطبرى . و « يتخوف » ساقطه من المخطوطة .

و « دهمه » ( يفتح الهاء وكسرها ) : إذا فاجأه على غير استعداد .

<sup>(</sup> ٣ ) « استعرض البحر ، أو الخطر » : أقبل عليه لا يبالى خطره . وهذا تفسير للكلمة ، استخرجته ، لا تجده في المعاجم .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : «أن يلقانا عدونا غداً » ، لم يحسن قراءة المخطوطة ، وهذا هو الموافق لما فى سيرة ابن هشام ، وتاريخ الطبرى .

<sup>(</sup> ٥ ) « صدق » ( بضمتين ) جمع « صدوق » ، مجازه: أن يصدق في قتاله أو عمله ، أي يجد فيه جداً ، كالصدق في القول الذي لا يخالطه كذب ، أي ضعف .

 <sup>(</sup>٦) قوله في آخر الجملة الآتية «غداً» ، ليست في سيرة ابن هشام ولا في التاريخ ،
 ولكنها ثابتة في المخطوطة .

<sup>(</sup>۷) الأثر : ۱۵۷۲۰ - هذا الخبر ، روی صدر منه فیما سلف : ۱۵۷۱۰ ، وهو فی ج۱۲(۲۲)

١٥٧٢١ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط ، عن السدى : أن أبا سفيان أقبل في عير من الشأم فيها تجارة قريش ، وهي اللَّطيمة ، (١) فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد أقبلت ، فاستنفر الناس ، فخرجوا معه ثلثمئة وبضعة عشر رجلاً . فبعث عيناً له من جُهَينة ، حليفًا للأنصار ، يدعى « ابن أريقط » ، ٢٦ فأتاه بخبر القوم. وبلغ أبا سفيان خروج محمد صلى الله عايه وسلم ، فبعث إلى أهل مكة يستعينهم ، فبعث رجلاً ٩/ ١٢٥ من بني غيفار يدعي ضمضم بن عمرو ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشعر بخروج قريش ، فأخبره الله بخروجهم ، فتخوف من الأنصار أن يخذلوه ويقولوا : «إنا عاهدنا أن نمنعك إن أرادك أحد ببلدنا»! فأقبل على أصحابه فاستشارهم في طلب العيير ، فقال له أبو بكر رحمة الله عليه : إنى قد سلكت هذا الطريق ، فأنا أعلم به ، وقد فارقهم الرجل بمكان كذا وكذا . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عاد فشاورهم ، فجعلوا يشيرون عليه بالعير . فلما أكثر المشورة ، تكلم سعد ابن معاذ، فقال: يا رسول الله ، أراك تشاور أصحابك فيشيرون عليك ، وتعود فتشاورهم ، فكأنك لا ترضى ما يشيرون عليك ، وكأنك تتخوف أن تتخلف عنك الأنصار! أنت رسول الله ، وعليك أنزل الكتاب ، وقد أمرك الله بالقتال ، ووعدك النصر ، والله لا يخلف الميعاد ، امض لما أمرت به ، فوالذي بعثك بالحق لا يتخلف عنك رجل من الأنصار! ثم قام المقداد بن الأسود الكندى فقال: يا رسول الله ، إنا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكُ

سيرة ابن هشام مفرق ۲ : ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ثم ۲ : ۲۲۲ ، ۲۲۷ .

وقى تاريخ الطبرى ٢ : ٢٧٠ ثم ٢ : ٢٧٣ ، ثم تمامه أيضاً في : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>١) «اللطيمة » ، هو الطيب ، و «لطيمة المسك » ، وعاؤه ثم سموا العير التي تحمل الطيب والعسجه ، وقفيس بز التجار: «اللطيمة ».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : و ابن الأريقط ۽ ، وأثبت ماني المخطوطة .

فَقَاتِلاً إِنَّا هَلَهُمَا قَاعِدُونَ ﴾ ، [سورة المائدة : ٢٤] ، ولكنا نقول : أقدم فقاتل ، إنا معك مقاتلون ! ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقال : إن ربى وعدنى القوم ، وقد خرجوا ، فسيروا إليهم ! فساروا .

الموكة والقتال ، وأحبوا أن يلقوا العير ، وأراد الله ما أراد .

معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وإذ يعدكم الله إحدى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس قوله : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين » ، قال : أقبلت عير أهل مكة = يريد: من الشأم (١) = فبلغ أهل المدينة ذلك ، فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العير . فبلغ ذلك أهل مكة ، فسارعوا السير إليها ، لا يغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين ، فكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم ، وأيسر شوكة ، وأحضر مغنما . فلما سبقت العير وفاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المسلمين وفاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المسلمين وفاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالقوم .

الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »، قال : أرادوا العير . الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم »، قال : أرادوا العير . قال : ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول ، فأغار

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «يريد الشأم» ، وما في المطبوعة هو الصواب .

كُوز بن جابر الفهرى يريد سَرْح المدينة حتى بلغ الصفراء ، (١) فبلغ النبى صلى الله عليه الله عليه وسلم فركب فى أثره ، فسبقه كرز بن جابر . فرجع النبى صلى الله عليه وسلم فأقام سَنته . ثم إن أبا سفيان أقبل من الشأم فى عير لقريش ، حتى إذا كان قريباً من بدر ، نزل جبريل على النبى صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، فنفر النبى صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين ، وهم يومئذ ثلثمئة وثلاثة عشر رجلاً ، منهم سبعون ومئتان من الأنصار ، وسائرهم من المهاجرين . وبلغ أبا سفيان الحبر وهو بالبطم ، (٢) فبعث إلى جميع قريش وهم بمكة ، فنفرت قريش وغضبت .

ابن جريج: « و إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، قال : كان جبريل عليه السلام قد نزل فأخبره بمسير قريش الشوكة تكون لكم » ، قال : كان جبريل عليه السلام قد نزل فأخبره بمسير قريش وهي تريد عيرها ، ووعده إما العير و إما قريشاً ، وذلك كان ببدر ، وأخذوا السُقاة وسألوهم ، فأخبر وهم ، فذلك قوله : « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، هم أهل مكة .

<sup>(</sup>١) ه السرح » ، المال يسام فى المرعى ، من الأنعام والماشية ترعى .. و «الصفواه» . قرية فويق ينبع ، كثيرة المزارع والنخل ، وهى من المدينة على ست مراحل ، وكان يسكنها جهينة والأنصار ونهد .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة ، ولم أجد مكاناً ولا شيئاً يقال له « البطم » ، وأكاد أقطع أنه تحريف محض ، وأن صوابه ﴿ وَإَضَم ﴾ . و « إضم » واد بجبال تهامة ، وهو الوادى الذي قيه المدينة . يسمى عند المدينة « قناة » ، ومن أعلى منها عند السد يسمى « الشظاة » ، ومن عند الشظاة إلى أسغل يسمى « إضما » . وقال ابن السكيت : « إضم » ، واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر ، وأعلى إضم « القناة » التي تمر دوين المدينة . و « إضم » من بلاد جهيئة .

والمعروف فى السير أن أبا صفيان فى تلك الأيام ، نزل على ماء كان عليه مجدى بن عمرو الجهنى ، فلما أحس بخبر المسلمين ، ضرب وجه عيره ، فساحل بها ، وترك بدراً بيسار . فهو إذن قد نزل بأرض جهيئة ، و « إضم » من أرضهم ، وهو يفرغ إلى البحر ، فكأن هذا هو الطريق الذى سلكه . ولم أجد الحبر فى مكان حتى أحقق ذلك تحقيقاً شافياً .

قوله: « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، إلى آخر الآية ، خرج النبي ملى الله عليه وسلم إلى بدر وهم يريدون يعترضون عيرًا لقريش . قال : وخرج الشيطان في صورة سُراقة بن جعشم ، حتى أتى أهل مكة فاستغواهم ، وقال : إن محمداً وأصحابه قد عرضوا لعيركم ! وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس من ١٢٦/٩ مثلكم ، وإنى جار لكم أن تكونوا على ما يكره الله ! فخرجوا ، ونادوا أن لا يتخلف منا أحد إلا هدمنا داره واستبحناه ! وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالروحاء عيناً للقوم ، فأخبره بهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد وعد كم العير أوالقوم ! فكانت العير أحب إلى القوم من القوم ، كان القتال في الشوكة ، والعير ليس فيها قتال ، وذلك قول الله عز وجل : « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » . قال : « الشوكة تكون لكم » . قال : « الشوكة » ، الفتال ، و « غير الشوكة » ، العير .

الزهرى قال ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، الزهرى قال ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ابن أبي حبيب ، عن أبي عمران ، عن أبي أيوب قال : أنزل الله جل وعز : « وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لنا ، طابت أنفسنا : الطائفتين أنها لنا ، طابت أنفسنا : و « الطائفتان » ، عير أبي سفيان ، أو قريش . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٧٢٧ -- «يمقوب بن محمد الزهرى» ، سلف قريباً رقم : ١٥٧١٥ . و «عبد الله بن وهب المصرى» ، الثقة ، مضى برقم ٦٦١٣ ، ١٠٣٣٠ .

و « ابن لهيعة » ، مضى الكلام في توثيقه مراراً .

و « ابن أبي حبيب » ، هو « يزيد بن أبي حبيب المصرى » ، ثقة مضي مراراً كثيرة .

و « أبو عمران » هو : « أسلم أبو عمران » ، « أسلم بن يزيد التجيبى » ، روى عن أبي أيوب ، تابعي ثقة ، وكان وجهاً بمصر . مترجم في التهذيب ، والكبير ٢٥/٢/١ ، وابن أبي حاتم ٢٠٠٧/١/١ .

وسيأتى في هذا الخبر بإسناد آخر ، في الذي يليه .

ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٣ : ٣ ، ٧٤ مطولا ، وقال : « رواه الطبراني ، وإسناده حسن » .

المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم أبي عمران الأنصاري المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم أبي عمران الأنصاري أحسبه قال : قال أبو أيوب = : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودن أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، قالوا : « الشوكة » القوم ، و « غير الشوكة » العير ، فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين ، إما العير وإما القوم ، طابت أنفسنا . (١)

۱۵۷۲۹ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنى يعقوب بن محمد قال ، حدثنى غير واحد فى قوله : « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، إن « الشوكة »، قريش .

١٥٧٢٩ م حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، هي عير أبي سفيان ، ود أصحاب رسول الله صليالله عليه وسلم أن العير كانت لهم ، وأن القتال صُرف عنهم .

۱۵۷۳۰ ــ حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، أى : الغنيمة دون الحرب . (٢)

وأما قوله : « أنها لكم » ، ففتحت على تكرير « يعد » ، وذلك أن قوله : « يعد كم الله » ، قد عمل في « إحدى الطائفتين » .

فتأويل الكلام: « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين » ، يعدكم أن إحدى الطائفتين لكم ، كما قال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُ ونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيمُ مُ بَغْتَةً ﴾ ، (٣) الطائفتين لكم ، كما قال: ﴿ هَلْ يَنْظُرُ ونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيمُ مُ بَغْتَةً ﴾ ، (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٧٢٨ - «أسلم، أبو عمران الأنصاري »، هو الذي سلف في الإسناد السابق، وسلف تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٧٣٠ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٣ ، وهو تابع الأثرين السالفين ، رقم : ١٥٧١٣ ، ١٥٧١٨ .

<sup>(</sup>٣) أنظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٠٤ ، وزاد « فأن ، في موضع نصب كما نصب الساعة » .

قال: « وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ، فأنث « ذات »، لأنه مراد و الطائفة . (١) ومعنى الكلام: وتودون أن الطائفة التي هي غير ذات الشوكة تكون لكم ، دون الطائفة ذات الشوكة .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَ يُرِيدُ اللهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحُقَّ بِكَلَـِمَتِهِ بِ عَلَــِمَتِهِ بِ عَلَــِمَتِهِ ب وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْسَكَلَفِرِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يحق الإسلام ويعليه (٢) = « بكلماته » ، يقول: بأمره إياكم، أيها المؤمنون ، بقتال الكفار ، وأنتم تريدون الغنيمة ، والمال (٣) = وقوله: « ويقطع دابر الكافرين»، يقول: يريد أن يتجبُبَّ أصل الجاحدين توحيد الله .

وقد بينا فيما مضى معنى « دابر »، وأنه المتأخر ، وأن معنى : « قطعه » ، الإتيان على الجميع منهم .(١٤)

\* \* \* ° وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

ا ۱۵۷۳۱ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قول الله : « ويريد الله أن يحق الحق بكلماته » ، أن يقتل هؤلاء الذين أراد أن يقطع دابرهم ، هذا خير" لكم من العير .

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله آنفاً في «ذات بينكم» ص :٣٨٤٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « حق » فيها سلف من فهارس اللغة ( حقق ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «كلمات أنله» فيما سلف ١١ : ٣٣٥ ، وفهارس اللغة (كلم).

<sup>(</sup>٤) أنظر تفسير «قطع الدابر » ١١ ; ٣٦٣ ، ٢٢٤ ، ٢٣٠٥ ، ٢٥٠٥ .

۱۵۷۳۲ — حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « ویرید الله أن یحق الحق التی أوقع بصنادید قریش وقادتهم یوم بدر .(۱)

## القول فى تأويل قوله ﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَـلَطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِ مُونَ ﴾ ( )

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ويريد الله أن يقطع دابر الكافرين ، كيما يحق الحق ، كيما يُعبد الله وحده دون الآلهة والأصنام، ويعزّ الإسلام ، وذلك هو « تحقيق الحق » = « ويبطل الباطل » ، يقول: ويبطل عبادة الآلهة والأوثان والكفر ، ولو كره ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا المآثم والأوزار من الكفار . (٢)

۱۵۷۳۳ – حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:
 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون»، هم المشركون.

وقيل : إن « الحق » في هذا الموضع ، الله عز وجل .

## القول في تأويل قوله ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمُ ۚ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ ۗ أَنَّى مُمِدُّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ ۗ أَنِّى مُمِدُّكُمُ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَلَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « ويبطل الباطل » ، حين تستغيثون ربكم = ف « إذ ° » من صلة « يبطل » .

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٥٧٣١ - سيرة ابن هشام ٢: ٣٢٢، وهو تابع الأثر السالف رقم: ١٥٧٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) النظر تفسير « المجرم » فيما سلف ص: ٧٠، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

ومعنی قوله: « تستغیثون ربکم » ، تستجیرون به من عدوکم ، وتدعونه للنصر ۱۲۷/۹ علیهم = « فاستجاب لکم » ، یقول : فأجاب دعاءکم ،(۱) بأنی ممدکم بألف من الملائکة یُرْد ف بعضهم بعضاً ، ویتلو بعضهم بعضاً .(۲)

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ، وجاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### ذكر الأخبار بذلك:

عن عكرمة بن عمار قال ، حدثنى سماك الحنبي قال : سمعت ابن عباس يقول : عن عكرمة بن عمار قال ، حدثنى سماك الحنبي قال : سمعت ابن عباس يقول : حدثنى عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : لما كان يوم بدر ، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وعدتهم ، ونظر إلى أصحابه نيقاً على ثلثمئة ، فاستقبل القبلة ، فجعل يدعو يقول : « اللهم أنجز لى ما وعدتنى ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض! » ، فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه ، وأخذه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فوضع رداءه عليه ، ثم التزمه من وراثه ، (۳) ثم قال : كفاك يا نبى الله ، بأبي وأمى ، مناشدتك ربك ، فإنه سينجز وراثه ، (۳) ثم قال : كفاك يا نبى الله ، بأبي وأمى ، مناشدتك ربك ، فإنه سينجز من الملائكة مردفين » . (٤)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « استجاب » فيما سلف ص : ٣٢١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «الإمداد» فيها سلف ١ : ٧٠٣٠ ، ٧/٣٠٨ . ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) «التزمه» ، احتضنه أو اعتنقه .

<sup>( ؛ )</sup> الأثر : ١٥٧٣٤ – « عكرمة بن عمار اليمامى العجلي » ، ثقة ، مضى برقم : ٨٤٩ ،

و «سماك الحنني » ، هير «سماك بن الوليد الحنني » ، « أبو زميل » ، ثقة ، مضى برقم : ١٣٨٣٢ .

وهذا الخبر ، رواه مسلم فی صحیحه ۱۲ : ۸۵ - ۸۷ ، مطولا من طریق هناد بن السری ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عكرمة .

المنعى المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : لما اصطف القوم ، قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره ! ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال : يا رب ، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً !

المعد قال ، حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ، حدثنى أبي معن أبيه ، عن ابن عباس قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم ربنا أنزلت على الكتاب ، وأمرتنى بالقتال ، ووعدتنى بالنصر ، ولا تخلف الميعاد ! فأتاه جبريل عليه السلام ، فأنزل الله : ﴿ أَلَنْ يَكُفِيكُمُ أَنْ يُمِدَّكُمْ اللهِ عَلَيه السلام ، فأنزل الله : ﴿ أَلَنْ يَكُفِيكُمُ أَنْ يُمِدَّكُمْ اللهِ عَلَيه السلام ، فأنزل الله : ﴿ أَلَنْ يَكُفِيكُمُ أَنْ يُمِدَّكُمْ أَنْ يُمُدِّدُ كُمْ مِنَ الْمَلاَ ثِكَةً مُنزَ لِينَ \*بلكي إِنْ تَصْبِرُ وَا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هُذَا يُمُدِّدُ كُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف مِن المَلاَ ثِكَة مُسَوِّمِينَ ﴾ (١) مِنْ فَوْرِهِمْ هُذَا يُمُدِّدُ كُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف مِن المَلاَ ثِكَة مُسَوِّمِينَ ﴾ (١) مِنْ قَوْرِهِمْ هُذَا يُمُدِّدُ كُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف مِن المَلاَ ثِكَة مُسَوِّمِينَ ﴾ (١)

١٥٧٣٧ – حدثنى أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعش ، عن أبى إسحق ، عن زيد بن يُشَيِّع قال: كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش ، فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم انصر هذه العصابة ، فإنك إن لم تفعل لن تعبد فى الأرض! قال: فقال أبو بكر: بعض مناشدتك مُنْجزك ما وعدك . (٢)

ورواه أحبد فى مسنده رقم : ٢٠٨ ، ٢٠١ ، من طريق أبى نوح قراد ، عن عكرمة ابن عمار . مطولا

و روی بعضه أبو داود فی سننه ۳ : ۸۲ .

ورواه الترمذي في كتاب التفسير ، مختصراً ، من طريق محمه بن بشار ، عن عمر بن يونس اليمامي ، عن عكرمة ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب ، لا فعرفه من حديث عمر ، إلا من حديث عكرمة بن عمار ، عن أبي زميل » .

ورواه أبو جعفر الطبرى في تاريخه ، من َهذه الطريق نفسها ٢ ٪ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٧٣٦ -- هذا الخبر لم يذكره أبو جعفر في تفسير آية سورة آل عمران ٧ : ١٩٠ - ١٧٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) الأثر : ١٥٧٣٧ - «أبو إسحق» ، هو الهمداني السبيمي ، وكان في المطبوعة : « ابن إسحق» غير ما في المخطوطة ، فأساء .

الفضل قال، حدثنا أحمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى قال: أقبل النبى صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويستغيثه ويستنصره، فأنزل الله عليه الملائكة.

۱۰۷۳۹ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله: « إذ تستغيثون ربكم » ، قال : دعا النبى صلى الله عليه وسلم . ١٥٧٤٠ — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق: « إذ تستغيثون ربكم » ، أى : بدعائكم ، حين نظروا إلى كثرة عدوهم وقلة عددهم = « فاستجاب لكم » ، بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائكم معه . (١)

ا ١٥٧٤١ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح قال : لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد النِّشدة يدعو ، (٢) فأتاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : يا رسول الله ، بعض نِشْد تك ، فوالله ليفيين الله لك بما وعدك!

وأما قوله: « أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين » ، فقد بينا معناه . (٣) وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . « ذكر من قال ذلك:

و « زيد بن يثيع الهمدانى » ، ويقال : « . . . أثيع » و « أثيل » . آخره لام . روى عن أبي بكر الصديق ، وعلى ، وحذيفة ، وأبي ذر ، وعنه أبو إسحق السبيعي فقط . ذكره ابن حبان في الثقات ، مترجم في التهذيب ، وابن سعد : ١٥٥ ، والكبير ٢ / / ٣٧٣ ، وابن أبي حاتم في الثقات ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي عام وخطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ولكن العجب أنه كان هنا في المطبوعة والمخطوطة ، « زيد بن نفيع » أيضاً .

و «يشيع» بالياء ، والثاء ، مصغراً ، هكذا ضبط . وقال ابن دريد في كتاب الاشتقاق : ٢٤٩ : «يشيع» «يفعل» من «ثاع ، يشيع» ، إذا اتسع وانبسط .

(١) الأثر ؛ ١٥٧٤٠ - سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ١٥٧٣ ، وليس في سيرة ابن هشام «معه» ، في آخر الحبر .

(٢) « النشدة » ( بكسر فسكون ) مصدر : « نشدتك الله » ، أى سألتك به واستحلفتك . (٣) انظر ما سلف ص : ٤٠٩ .

الله الله الله الله عن هرون بن عن هرون بن عن هرون بن عن هرون بن عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس : « مردفين » ، قال : متتابعين .(١)

ا ۱۵۷٤٥ – حدثنى سليمان بن عبد الجبار قال، حدثنا محمد بن الصلت قال، حدثنا أبو كدينة ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ممدكم بألف من الملائكة مردفين » ، قال : وراء كل ملك ملك . (٣)

١٥٧٤٦ – حدثني ابن وكيع قال.، حدثنا أبو أسامة ، عن أبي كدينة يحيى بن المهلب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « مردفين » ، قال : متتابعين . (١)

١٥٧٤٧ . . . . قال ، حدثنا هانئ بن سعيد، عن حجاج بن أرطاة،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٧٤٣ – وأحمله بن بشير الكوني » مضى بقم ١١٠٨٤ ، ١١٠٨٤ .

و « هرون بن عنترة بن عبد. الرحمن » ، مضى مراراً كثيرة آخرها : ١١٠٨٤ .

وأبوه «عترة بن عبد الرحمن» ، مضى أيضاً ، انظر رقم ١١٠٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٧٤٤ . زيادة «عن أبيه» بين القوسين ، هو ما أرجح أنه الصواب ، وأن إسقاطها من الناسخ ، انظر الإسناد السالف .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٧٤٥ - «سليمان بن عبد الجبار بن نزريق الخياط» ، شيخ الطبرى ،
 مضى برقم : ٩٩٤٥ ، ٩٧٤٥ .

و « محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدى » ، مضى برقم : ٣٠٠٧ ، ٩٧٤٥ ، ٩٧٤٥ .

و « أبو كدينة » ، « يحيى بن المهلب البجل » ، مضى برقم : ١٩٧٣ ، ١٩٧٤ ، ٩٧٤٥ .

و 🤉 قابوس بن أبی ظبیان الجذبی » ، مضی برقم : ۹۷٤٥ ، ۱۰۹۸۳ .

وأبوه «أبو ظبيان » ، هو : « حصين بن جندب الحنبي » ، مضى برقم : ١٠٩٨٣ ، ٩٧٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٧٤٦ – انظر رجال الأثر السالف . .

عن قابوس قال: سمعت أبا ظبيان يقول: « مردفين » ، قال: الملائكة ، بعضهم ١٢٨/٩ على إثر بعض . (١)

الضحاك عن جويبر ، عن الضحاك على الفري ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : « مردفين » ، قال : بعضهم على إثر بعض .

١٥٧٤٩ – حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

ماه القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قوله: « مردفين » ، قال : ممدًين = قال ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير قال : « مردفين » ، « الإرداف » ، الإمداد بهم .

۱۵۷۵۱ — حدثنی بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « بألف من الملائكة مردفين » ، أى : متتابعين .

۱۵۷۵۲ — حدثنا [محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور] قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « بألف من الملائكة مردفين » ، يتبع بعضهم بعضاً .(٢)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۷٤۷ - «هاني بن سميد النخمي» ، شيخ ابن وكيع ، سلف بقم :

<sup>(</sup>٢) الأثر: ١٥٧٥٣ – صدر هذا الإسناد خطأ لاشك فيه . وهو كما وضعته بين القوسين ، جاء في المطبوعة . أما المخطوطة ، فهو فيها هكذا : «حدثنا محمد بن عبد الله قال ، حدثنا محمد ابن ثور قال ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أحمد بن المفضل . . . » ، وهو خلط لا ريب ، وهما إسنادان .

فالإسناد الأول ، هو : « حاثنا محمه بن عبه الأعلى قال ، حدثنا محمد ثور ، عن معمر . . . » ، وهو إسناد دائر في التفسير .

والإسناد الثانى ، وهو هذا كما يجب أن يكون :

<sup>«</sup> حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل . . . » ، وهو إسناد دائر في التفسير ، أقربه رقم : ١٥٧٣٨ .

وظاهر أنه قد سقط تمام إسناد « محمد بن عبد الأعلى » .

ابن زيد في المردفين »، قال : « المردفين »، بعضهم على إثر بعض، يتبع بعضهم بعضاً . قوله : « مردفين »، قال : « المردفين »، بعضهم على إثر بعض، يتبع بعضهم بعضاً . حدثنا عبيد ١٥٧٥٤ — حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد ابن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « بألف من الملائكة مردفين » ، يقول : متتابعين ، يوم بدر .

واختلفت القرأة في قراءة ذلك .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة: ﴿ مُرْدَفِينَ ﴾ ، بنصب الدال .

وقرأه بعض المكيين وعامة قرأة الكوفيين والبصريين: ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾.

وكان أبو عمرو يقرؤه كذلك ، ويقول أنيا ذكر عنه : هو من « أردف بعضهم بعضاً » .

وأنكر هذا القول من قول أبى عمرو بعض أهل العلم بكلام العرب وقال : إنما « الإرداف » ، أن يحمل الرجل صاحبه خلفه . قال : ولم يسمع هذا في نعت الملائكة يوم بدر .

واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى ذلك إذا قرئ بفتح الدال أو بكسرها . فقال بعض البصريين والكوفيين : معنى ذلك إذا قرئ بالكسر : أن الملائكة جاءت يتبع بعضهم بعضاً ، على لغة من قال : « أردفته » . وقالوا : العرب تقول : « أردفته » . و « رَد فته » ، بمعنى « تبعته » ، و « أتبعته » ، واستشهد لصحة قولم ذلك بما قال الشاعر : (١)

<sup>(</sup>١) هو : حزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، من قدماء الشعراء في الجاهلية . و « حزيمة » بالحاء المهملة المفتوحة ، وكسر الزاي ، هكذا ضبطه في تاج

### إِذَا الْجَوْزَاءِ أَرْدَفَتِ النُّرَيَّا ﴿ ظَنَنْتُ بِالْ فَاطِمَةَ الظُّنُونَا (١٠)

العروس ، وقال : . « وحزيمة بن نهد » في قضاعة . وهو في كتب كثيرة « خزيمة بن نهد » ، أو « خزيمة بن نهد » ، أو « خزيمة بن مالك بن نهد » ( اللسان : ردف ) . وقد قرأت في جمهرة الأنساب لابن حزم : ١٨٤ ، أن « نهد بن زيد » ، ولد « خزيمة » و « حزيمة » ، فهذا يقتضى التوقف والنظر في ضبطه ، وأيهما كان صاحب القصة والشعر . وإن كان الأرجح هو الأول .

(١) الأغانى ١٣ : ٧٨ ، معجم ما استعجم : ١٩ ، سمط اللآلى ً : ١٠٠ ، شرح ديوان أبي ذؤيب : ١٣٠ . المعارف لابن قتيبة : ٣٠٧ ، الأزمنة والأمكنة ٢ : ١٣٠ ، جمهرة الأمثال الميدانى ١ : ٥٠ ، اللسان (ردف) ، (قرظ) .

وسبب هذا الشعرم: أن حزيمة بن نهد كان مشئوباً فاسداً متعرضاً النساء ، فعلق فاطمة بنت يذكر ابن عنزة بن أسد بن ربيعة مبن نزار ، (وهو أحد القارظين المضروب بهما المثل) ، فاجتمع قومه وقومها في مربع ، فلما انقضى الربيع ، ارتحلت إلى منازلها فقيل له : يا حزيمة : لقد ارتحلت فاطمة ! قال : أما إذا كانت حية ففيها أطمع ! ثم قال في ذلك :

إِذَا الْجَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ الثَّرِيَّا ظَنَنْتُ إِلَى فاطِمةَ الظَّنُونَا ظَنَنْتُ مِهَا، وَظَنُّ المرء حُوب وَإِنْ أُوْ فَى، وَإِنْ سَكَنَ الحَجُونا ظَنَنْتُ مِهَا، وَظَنُّ المرء حُوب مُومِى مُحُومٌ تُخْرِجُ الشَّجَنَ الدَّفِينَا وَحَالَتْ دُونَ ذَلِكَ مِنْ مُحُومِى مُحُومٌ تُخْرِجُ الشَّجَنَ الدَّفِينَا أَرَى أَبْنَةَ يَذُكُو ظَعَنَتْ فَحَلَّتْ جَنُوبِ الحَزْنِ، يا شَحَطًا مُبِينَا ا

فبلغ ذلك ربيعة ، فرصلوه ، حتى أخلوه فضربوه . فكث زماناً ، ثم إن حزيمة قال ليذكر ابن عنزة : أحب أن تخرج حتى قأتى بقرظ . فرا بقليب فاستقيا ، فسقطت الدلو ، فنزل يذكر ليخرجها . فلما صار إلى البئر ، منعه حزيمة الرشاء ، وقال : زوجنى فاطمة ! فقال : على هذه الحال ، اقتساراً ! أخرجنى أفعل ! قال : لا أخرجك ! فتركه حتى مات فيها . فلما رجع وليس هو معه ، سأله عنه أهله ، فقال : فارقنى ، فلست أدرى أين سلك ! فاتهمته ربيعة ، وكان بينهم وبين قومه قضاعة في ذلك شر ، ولم يتحقق أمر فيؤخذ به ، حتى قال حزيمة :

فَتَاةٌ كَأَنَّ رُضَابَ الْعَبِيرِ بِفِيها ، يُعَلَّ بِهِ الزَّبْجَبِيلُ وَتَأْتُ أَوْ تُنِيلُ وَتَعْلَلُ إِنْ بَخِلَتْ أَوْ تُنِيلُ

فعندئذ ، ثارت الحرب بين قضاعة وربيعة .

قال أبو بكر بن السراج في معنى بيت الشاهه : « إن الجوزاء تردف الثريا في اشتداد الحر ، فتتكبه الساء في آخر الليل ، وعنه ذلك تنقطع المياه وتجف، فيتفرق الناس في طلب المياه، فتغيب عنه محبوبته ، فلا يدرى أين مضت ، ولا أين نزلت » . وانظر أيضاً شرحه في الأزمنة والأمكنة ٢ : ١٣٠ ، ١٣١ .

قالوا: فقال الشاعر: « أردفت » ، وإنما أراد « رَدِفت» ، جاءت بعدها ، لأن الجوزاء تجيء بعد الثريا .

وقالوا: معناه إذا قرئ « مرد َفين » ، أنه مفعول بهم ، كأن معناه : بألف من الملائكة يُرُد فِ الله بعضهم بعضاً . (١)

وقال آخرون : معنى ذلك ، إذا كسرت الدال: أردفت الملائكة بعضها بعضاً = وإذا قرئ بفتحها : أردف الله المسلمين بهم .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة فى ذلك عندى، قراءة من قرأ: ﴿ بِأَلْفَ مِنَ الْمَلاَ ثِكَةَ مُرْدِ فِينَ ﴾ ، بكسر الدال ، لإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من تأويلهم ، أن معناه : يتبع بعضهم بعضاً ، ومتتابعين = فنى إجماعهم على ذلك من التأويل ، الدليل ُ الواضح على أن الصحيح من القراءة ما اخترنا فى ذلك من كسر الدال ، بمعنى : أردف بعض الملائكة بعضاً . ومسموع من العرب : «جئت مر د فا لفلان » ، أى : جئت بعده .

وأما قول من قال : معنى ذلك إذا قرئ « مرد فين » بفتح الدال : أن الله أردف المسلمين بهم = فقول " لا معنى له ، إذ الذكر الذى فى « مردفين » من الملائكة دون المؤمنين . وإنما معنى الكلام : أن يمدكم بألف من الملائكة ير "دف بعضهم ببعض . ثم حذف ذكر الفاعل ، وأخرج الحبر غير مسمتّى فاعله فقيل : « مرد فين » ، بمعنى مرد ف بعض الملائكة ببعض .

ولو كان الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله ، وجب أن يكون في « المردفين » ذكر المسلمين، لاذكر الملائكة. وذلك خلاف ما دل" عليه ظاهر القرآن.

<sup>(</sup>١) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٠٤ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٤١ .

وقد ذكر في ذلك قراءة أخرى ، وهي ما : \_

١٥٧٥٥ ــ حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، قال عبد الله بن يزيد ﴿مُرَدِّ فَنِينَ﴾ و ﴿مُردِّ فَنِينَ﴾ و ﴿مُرُدِّ فَنِينَ ﴾، مثقبًل (١) على معنى : « مُرْتَد فين ». ١٥٧٥٦ - حدثنا المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال ، حدثني عبد العزيز بن عمران ، عن الزمعي ، عن أبي الحويرث ، عن محمد بن جبير ، عن على رضى الله عنه قال : نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر رضى الله عنه ، ونزل ميكاثيل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا فيها . (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا جَمَــلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَ لِتَطْمَانِنَ بِهِ مِ تُلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ ١٢٩/٩ عَزيز مُكم ان

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : لم يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضاً وتتابعها بالمصير إليكم ، أيها المؤمنون ، مدداً لكم = « إلا بشرى » لكم ، أي : بشارة

(١) ضبطها القرطبي في تفسيره ٧ : ٣٧١ .

(٢) الطبرى : ١٥٧٥٦ – «عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن أبن عوف الزهري» ، الأعرج ، يعرف « بابن أبي ثابت » ، كان صاحب نسب وشعر ، ولم يكن صاحب حديث ، وكان يشتم الناس ويطعن في أحسابهم . قال البخاري « منكر الحديث ، لا يكتب حديثه » ، وقال ابن أبي حاتم : «منكر الحديث جداً » . مضى برقم : ١٠١٢ .

و « الزمعي » ، هو « موسى بن يعقوب الزمعي القرشي » ، ثقة ، متكلم فيه مضى برقم : ٩٩٢٣ ، وكان في المطبوعة هناك « الريعي » ، وهي في المخطوطة غير منقوط ، وهذا صوابه ، وهو الذي يروى عن أبي الحويرث .

و « أبو الحويرث » هو : « عبّد الرحمنَ بن معاوية بن الحويرث الأنصارى الزرقي » : ثقة ، متكلم فيه حتى قالوا : « لا يحتج بحديثه » . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/٢/٢ . و « محمله بن جبير بن مطعم » ن ثقة تابعي مضي برقم : ٩٢٦٩ .

وهو إسناد ضعيف جداً .

(YY) 175

لكم ، تبشركم بنصر الله إياكم على أعدائكم (١) = « ولتطمئن به قلوبكم » ، يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم ، وتوقن بنصر الله لكم (٢) = « وما النصر إلا من عند الله » ، يقول : وما تنصر ون على عدوكم ، أيها المؤمنون ، إلا أن ينصركم الله عليهم ، لا بشدة بأسكم وقواكم ، بل بنصر الله لكم ، لأن ذلك بيده وإليه ، ينصر من يشاء من خلقه = « إن الله عزيز حكيم » ، يقول : إن الله الذي ينصركم ، وبيده نصر من يشاء من خلقه = « عزيز » ، لا يقهره شيء ، ولا يغلبه غالب ، بل يقهر كل شيء ويغلبه ، لأنه خلقه = « حكيم » ، يقول : حكيم في تدبيره وفي وضره من نصر، وخذلانه من خذل من خلقه ، لا يدخل تدبيره وهن ولا خلل (٣)

وروى عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في ذلك ، ما : ــ

١٥٧٥٧ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى ابن كثير: أنه سمع مجاهداً يقول: ما مد النبى صلى الله عليه وسلم مما ذكر الله غير ألف من الملائكة مردفين ، وذكر « الثلاثة » و « الحمسة » بشرى ، ما مد وا بأكثر من هذه الألف الذى ذكر الله عز وجل فى « الأنفال » ، وأما « الثلاثة » و « الحمسة » ، فكانت بشرى .

وقد أتينا على ذلك في « سورة آل عمران » ، بما فيه الكفاية .(٤)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «البشري» فيها سلف ص : ٣٠٣، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « الاطمئنان » فيها سلف ه : ٩/٤٩٢ : ١١/١٦٥ : ٢٢٤ -

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «عزيز » و «حكيم » فيما سلف من فهارس اللغة (عزز) ، (حكم).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف ٧ : ١٧٣ -- ١٩٢٠

القول فی تأویل قوله ﴿ إِذْ یُعَشِیکُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِنْ اُلسَّمَآءِ مَآءً لِیُطَهِرکُمُ یَدِے وَیُدْهِبَ عَنْکُمْ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِنْ اُلسَّمَآءِ مَآءً لِیُطَهِرکُمُ یَدِے وَیُدْهِبَ عَنْکُمْ رَجْزَ اُلشَیْطُنِ وَلِیَرْبِطَ عَلَیٰ قُلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ یِهِ اُلْأَقْدَامَ اَلْ إِذْ یُوجِی رَبُّكَ إِلَی اُلْمَلَیْ مِلَیْ اَیْنَ مَعَکُم فَثَیْتُواْ اللَّذِینَ ءَامَنُواْ ) یُوجِی رَبُّكَ إِلَی اُلْمَلَیْ مِلَیْ اَیْنَ مَعَکُم فَثَیْتُواْ اللَّذِینَ ءَامَنُواْ )

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : « ولتطمئن به قلوبكم»، « إذ يغشيكم النعاس » ، ويعنى بقوله : « يغشيكم النعاس » ، يلقى عليكم النعاس (١) = « أمنة» يقول : أماناً من الله لكم من عدوكم أن يغلبكم ، وكذلك النعاس فى الحرب أمنة من الله عز وجل .

المنع المنع المثنى المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبى رزين ، عن عبد الله قال : النعاس فى القتال ، أمنة من الله عز وجل ، وفى الصلاة من الشيطان . (٢)

10۷0٩ — حدثنى الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثورى فى قوله: « يغشاكم النعاس أمنة منه » ، (٣) عن عاصم ، عن أبى رزين، عن عبد الله بنحوه ، قال : قال عبد الله ، فذكر مثله .

١٥٧٦٠ – حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن عاصم ،
 عن أبى رزين ، عن عبد الله ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٧٥٨ – انظر هذا إالحبر بإسناد آخر فيها سلف رقم: ٨٠٨٣.

<sup>(</sup>٣) قوله : « يغشاكم النعاس » قراءة أخرى في الآية ، وسأثبتهاكما جاءت في المخطوطة بعد .

و «الأمنة » مصدر من قول القائل: « أمنت من كذا أمننة ، وأماناً ، وأمناً » وكل ذلك بمعنى واحد .(١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۵۷۲۱ - حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « أمنة منه » ، أماناً من الله عز وجل . عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « أمنة منه » ، أماناً من الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « أمنة » ، قال : أمناً من الله .

الله عند النعاس أمنة منه » ، قال : أنزل الله عز وجل النعاس أمنة من الحوف الذى أصابهم يوم أحد. فقرأ : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً أَمْنَةً وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً أَمْنَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

واختلفت القرأة فى قراءة قوله: « إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ،
فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة: ﴿ يُغْشِيكُمُ النَّعَاسَ ﴾ ، بضم الياء وتخفيف
الشين ، ونصب « النعاس » ، من : « أغشاهم الله النعاس فهو يغشيهم » .

وقرأته عامة قرأة الكوفيين: ﴿ يُفَسِّيكُمُ ﴾ ، بضم الياء وتشديد الشين ، من : « غشًاهم الله النعاس فهو يغشَّيهم » .

وقرأ ذلك بعض المكيين والبصريين: ﴿ يَعْشَا كُمُ النَّعَاسُ ﴾ ، بفتح الياء ورفع « النعاس » ، بمعنى : « غشيهم النعاس فهو يغشاهم » .

<sup>. (</sup>١) انظر تفسير وأمنة » فيما سلف ٧ : ٣١٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

واستشهد هؤلاء لصحة قراءتهم كذلك بقوله في « آل عمران » : ﴿ يَعْشَي طَأَنْفَةً ﴾ [سورة آل عمران: ١٥٤].

قال أبو جعفر : وأولى ذلك بالصواب : ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمْ ﴾ ، على ما ذكرت من قراءة الكوفيين ، لإجماع جميع القرأة على قراءة قوله : « وينزل عليكم من السماء ماء، ، بتوجيه ذلك إلى أنه من فعل الله عز وجل، فكذلك الواجب أن يكون كذلك « يغشيكم » ، إذ كان قوله : « وينزل » ، عطفاً على « يغشي » ، ليكون الكلام متسقاً على نحو واحد .

وأما قوله عز وجل : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ، فإن ذلك مطر أنزله الله من السماء يوم بدر ليطهر به المؤمنين لصلاتهم ، لأنهم كانوا أصبحوا ١٣٠/٩ يومئذ مج نبين على غير ماء . فلما أنزل الله عليهم الماء اغتسلوا وتطهروا ، وكان الشيطان قد وسوس إليهم بما حزبهم به من إصباحهم مجنبين على غير ماء ، فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر . فذلك ربطه على قلوبهم ، وتقويته أسبابهم ، وتثبيته بذلك المطر أقدامهم ، لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء ، (١) فليَّدها المطر ، حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لاتسوخ فيها، توطئة من الله عز وجل لنبيه عليه السلام وأوليائه ، أسبابَ التمكن من عدوهم والظفر بهم .

> و بمثل الذي قلنا تتابعت الأخبار عن [ أصحاب] رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم ٢١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «على رملة هشاه» ، ولا أصل لذلك في اللغة ، كلام لا يقال . وهو في المخطوطة ميء الكتابة قليلا ، صواب قراءته ما أثبت . و « الرملةٍ الميثاء » ، اللينة السهلة . قد تسوخ فيها الرجل قليلا .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة بينالقوسين لا به منها ، والأخبار الآتية تدل على صحة ذلك . وكان في المخطوطة أمام هذا السطر حرف (ط) دلالة على الخطأ والشك .

#### \* ذكر الأخبار الواردة بذلك:

١٥٧٦٤ - حدثنا هرون بن إسحق قال ، حدثنا مصعب بن المقدام قال ، حدثنا إسرائيل قال ، حدثنا أبو إسحق ، عن حارثة ، عن على رضى الله عنه قال : أصابنا من الليل طَشّ من المطر (١) = يعنى الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر = فانطلقنا تحت الشجرة والحرّق نستظل تحتها من المطر ، (٢) وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض!» ، فلما أن طلع الفجر ، نادى : « الصلاة معباد الله! » ، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحرّض على الله عليه وسلم ،

۱۵۷۲۵ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد، عن داود، عن سعيد بن المسيب: « ماء ليطهركم به »، قال: طش يوم بدر. الحسن بن يزيد قال، حدثنا حفص، عن داود، عن

سعيل ، ينحوه . (<sup>٤</sup>)

<sup>(</sup>١) « الطش » ، المطر القليل ، وهو فوق « الرذاذ » .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « تحت الشجر » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب جيه .

و « الحجف » ( يفتحتين ) جمع « حجفة » . وهي الترس ، يكون من الجلود ليس فيه خشب ولا عقب ، وهو مثل « الدرقة » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٧٦٤ - «هرون بن إسحق الهمداني» ، شيخ الطبري ، مضي برقم :

و «مصعب بن المقدام الخشمي» ، ثقة ، مضي رقم : ١٠٨٧ ، ٣٠٠١ ، ١٠٨٧ ،

ں . و « إسرائيل » هو « إسرائيل بن يونِس بن إسمى السبيعي » ، ثقة حافظ ، مضي مراراً كثيرة .

و «أبو إسحق» ، هوجه «إسرائيل» ، «أبو إسحق السبيعي» ، مضي مراراً .

و « حارثة » هو « حارثة بن مضرب العبدى »، من ثقاث التابعين ، مضى برقم : ٢٠٥٧ ،

٠٨٥٩٧ . وهو خبر صحيح الإسناد ، خرجه السيوطى مختصراً بغير هذا اللفظ ، ونسبه إلى ابن جرير ،

وأبي الشيخ ، وابن مردويه . الدر المنثور ٣ : ١٧١ · (٤) الأثر : ١٥٧٦٦ -- « الحسن بن يزيد » ، لم أجد في شيوخ أبي جعفر ، وفيمن

عن داود ، عن الشعبي ، وسعيد بن المسيب ، قالا : طش يوم بدر .

الشعبى ، وسعيد بن المسب فى هذه الآية : «ينزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم الشعبى ، وسعيد بن المسب فى هذه الآية : «ينزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان »، قالا : طش كان يوم بدر ، فثبت الله به الأقدام .

10779 — حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « إذ يغشاكم النعاس أمنة منه » الآية ، ذكر لنا أنهم مُطروا يومئذ حتى سال الوادى ماء ، واقتتلوا على كثيب أعفر ، (١) فلبتده الله بالماء ، وشرب المسلمون وتوضأوا وسقوا ، وأذهب الله عنهم وسواس الشيطان .

المعاوية ، عن ابن عباس قال : نزل النبي صلى الله عليه وسلم = يعنى : حين سار على ، عن ابن عباس قال : نزل النبي صلى الله عليه وسلم = يعنى : حين سار إلى بدر = والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دَعُصَة ، (٢) فأصاب المسلمين ضعف شديد ، وألتى الشيطان في قلوبهم الغيظ ، فوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصليُّون مُعْنِبين ! فأمطر الله عليهم مطرًا شديداً ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، وثبت

روى عن حفص بن غياث ، من يقال له « الحسن بن يزيد » ، وأرجح أنه :

<sup>«</sup> الحسن بن عرفة بن يزيد العبدى » ، شيخ أبى جعفر ، نسبه إلى جده ، وقد مضى برقم :

<sup>(</sup>١) « الأعفر » ، الرمل الأحمر .

<sup>(</sup>٢) « رملة دعصة » ، هكذا جاء فى التفسير ، فى المخطوطة والمطبوعة ، وفى ابن كثير ، وضبطته بفتح الدال ، لأتى رجوت أن يكون صفة ، كقولم : « الدعصاء » ، وهى أرض سهلة فيها رملة تحمى عليها الشمس ، فتكون ومضاؤها أشد من غيرها ، قال :

وَالْمُسْتَحِيرُ بِعَمْرٍ و عِنْدَ كُرْ بَتِهِ كَالْمُسْتَحِيرِ مِنَ الدَّعْصَاءِ بَالنَّارِ

ولكن كتب اللغة لم تذكر « دعصة » ، هذه . وفي بعض الأخبار الأخرى « رملة دهسة » . و « الدهاس » ، أرض سهلة لينة يثقل فيها المشي .

الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليم والدواب ، فساروا إلى القوم ، وأمد الله نبيه بألف من الملائكة ، فكان جبريل عليه السلام فى خمسمئة من الملائكة عجنبة "، وميكائيل فى خمسمئة مجنبة ". (١)

حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « إذ يغشاكم النعاس أمنة منه » إلى حدثنى أبى ابى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « إذ يغشاكم النعاس أمنة منه » إلى قوله : « ويثبت به الأقدام » ، وذلك أن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عنها ، نزلوا على الماء يوم بدر ، فغلبوا المؤمنين عليه ، فأصاب المؤمنين الظمأ ، فجعلوا يصلون مجنبين محد ثين ، حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله من السهاء ماء حتى سال الوادى ، فشرب المسلمون ، وملأوا الأسقية ، وسقوا الرسكاب ، واغتسلوا من الجنابة ، فجعل الله في ذلك طهوراً ، وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رسملة ، فبعث الله عليها المطر ، فضربها حتى اشتدات ، وثبت عليها الأقدام .

المناط عن السدى قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، فسبقهم المشركون إلى ماء بدر فنزلوا عليه ، وانصرف أبوسفيان وأصحابه تلثقاء البحر ، فانطلقوا . قال : فنزلوا على أعلى الوادى ، ونزل محمد صلى الله عليه وسلم فى أسفله ، فكان الرجل من أصحاب محمد عليه السلام يتجنب فلا يقدر على الماء ، فيصلى جنباً ، فألقى الشيطان فى قلوبهم فقال : كيف ترجون أن تظهر وا عليهم ، فيصلى جنباً ، فألقى الشيطان فى قلوبهم فقال : كيف ترجون أن تظهر وا عليهم ، وأحد كم يقوم إلى الصلاة جنباً على غير وضوء ! ، قال : فأرسل الله عليهم المطر ، فاغتسلوا وتوضأوا وشربوا ، واشتد ت لهم الأرض ، وكانت بطحاء تدخل فيها أرجلهم ، (٢) فاشتد ت لهم من المطر ، واشتد وا عليها .

,

( ٣ ) « البطحاء » ، تراب لين مما جرته السيول ، وهو « الأبطح » ، يكون في مسيل الوادي .

<sup>(</sup>۱) «المحنبة» (بتشدید النون مکسورة) ، هی الکتیبة التی تأخذ إحدی ناحیتی الحیش ، «المجنبة الینی» ، و «المحنبة الیسری» ، وهی : «المیمنة» و «المیسرة» .

ابن جريج قال ، قال ابن عباس : غلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على المن جريج قال ، قال ابن عباس : غلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء ، فظمئ المسلمون وصلوا مجنبين محدثين ، وكانت بينهم رمال ، فألتى الشيطان في قلوب المؤمنين الحرزن ، فقال : تزعمون أن فيكم نبياً ، وأنكم أولياء الله ، وقد غلبتم على الماء ، وتصلون محدثين! قال : فأنزل الله عز وجل ماء من السماء ، فسال كل واد ، فشرب المسلمون وتطهروا ، وثبتت أقدامهم ، وذهبت وسوسة الشيطان .

۱۰۷۷٤ - حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « ماء لیطهر کم به » ، قال : عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد فی قوله : « ماء لیطهر کم به » ، قال : المطر ، أنزله علیهم قبل النعاس = «رجز الشیطان » ، قال : وسوسته . قال : فأطفأ بالمطر الغبار ، والتبدت به الأرض ، (۱) وطابت به أنفسهم ، وثبتت به أقدامهم .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ماء ليطهركم به » ، أنزله عليهم قبل النعاس ، طبّق بالمطر الغبار ، ولبند به الأرض ، وطابت به أنفسهم ، وثبتت به الأقدام .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ماء ليطهركم به » ، قال : القطر = « ويذهب ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ماء ليطهركم به » ، قال : القطر = « ويذهب عنكم رجز الشيطان » ، وساوسه . أطفأ بالمطر الغبار ، ولبد به الأرض ، (٢) وطابت به أنفسهم ، وثبتت به أقدامهم .

١٥٧٧٧ – حدثني المثني قال: حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «واسم به » غير منقوطة ، كأنها «وأثبتت به» ، بالبناء المجهول ، والذي في المطبوعة جيد ، وقريب أن يكون قد حرفه الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « تطفى بالمطر الغبار ، وبدت به الأرض » ، وهو محرف ، والذي في المطبوعة أشبه بالصواب .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « رجز الشيطان » ، وسوسته .

م ۱۵۷۷۸ – حد ثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ، قال : هذا يوم بدر ، أنزل عليهم القطر = « وليذهب عنكم رجز الشيطان » ، الذى ألتى فى قلوبكم : ليس لكم بهؤلاء طاقة ! = « وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » .

المحدث المحدث عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول : وحدثنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله: « إذ يغشاكم النعاس أمنة منه » ، إلى قوله : « ويثبت به الأقدام » ، إن المشركين نزلوا بالماء يوم بدر ، وغلبوا المسلمين عليه ، فأصاب المسلمين الظمأ ، وصلوا محدثين مجنبين ، فألتى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن ، ووسوس فيها : إنكم تزعمون أنكم أولياء الله ، وأن محمداً نبي الله ، وقد غلبتم على الماء ، وأنتم تصلون محدثين مجنبين ! فأمطر الله السهاء حتى سال كل واد ، فشرب المسلمون وملأوا أسقيتهم ، (١) وسقوا دوابهم ، واغتسلوا من الجنابة ، وثبت الله به الأقدام . وذلك أنهم كان بينهم وبين عدوهم وملة لا تجوزها الدواب ، ولا يمشي فيها الماشي إلا بجهد . فضربها الله بالمطر حتى اشتدت ، وثبت فيها الأقدام .

بغشاكم النعاس أمنة منه »، أى : أنزلت عليكم الأمنة حتى نمتم لا تخافون ، يغشاكم النعاس أمنة منه »، أى : أنزلت عليكم الأمنة حتى نمتم لا تخافون ، المطر الذي أصابهم تلك الليلة ، (٢) فحبس المشركون أن يسبقوا إلى الماء، وخلتي سبيل المؤمنين إليه = « ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام »، ليذهب عنهم شك

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « و للوا أسقيتهم » . كأنها تقرأ « و بلوا »، والذي في المطبوعة جيد ، قد مضى مثله في الأخبار .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « ونزل عليكم من السهاء المطر الذي أصابهم . . . » ، وفي المخطوطة « ونزلت عليكم من السهاء المطر الذي أصابهم . . » ، وأثبت ما في سيرة ابن هشام وهو الجيد .

الشيطان ، بتخويفه إياهم عدوهم ، واستجلاد الأرض لهم ، (١) حتى انتهوا إلى منزلهم الذي سبقوا إليه عدوهم . (٢)

۱۵۷۸۱ – حدثنی محمد بن الحسین قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدی قال : ثم ذكر ما ألتی الشیطان فی قلوبهم من شأن الجنابة ، وقیامهم یصلون بغیر وضوء ، فقال : « إذ یغشیكم النعاس أمنة منه وینزل علیكم من السهاء ماء لیطهركم به ویذهب عنكم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبكم ویثبت به الأقدام » ، حین تشتدون علی الرمل ، وهو كهیئة الأرض .

۱۳۷۸۲ – حدثنی یعقوب بن إبراهیم قال، حدثنا ابن علیة قال ، حدثنا داود بن أبی هند قال : قال رجل عند سعید بن المسیب = وقال مرة : قرأ ۱۳۲/۹ = « وینزل علیکم من السماء ماء لیطه ِ کم به » ، (۳) فقال سعید : إنما هی : ﴿ وَ يُنزَّ لُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَاء مَاء لِيُطْهِرِ كُم بِهِ ﴾ . قال : وقال الشعبی : کان ذلك طشاً يوم بدر .

وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة ، أن مجاز قوله : « ويثبت به الأقدام » ، ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم ، فيثبتون لعدوهم . (1)

<sup>(</sup>١) « استجلاد الأرض » : •من « الجلد » ( بفتحتين ) ، وهي الأرض الصلبة ، يعني أنها صارت أرضاً صلبة غليظة ، بعد أن كانت رملة حيثاء لينة .

و « استجلدت الأرض » ، مما لم تذكره معاجم اللغة ، وهو عريق قصيح .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٧٨٠ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٣ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ١٥٧٤٠ .

وكان فى المطبوعة : « اللى سبق » ، غير ما كان فى المخطوطة ، وهو المطابق لما فى سيرة ابن هشام ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة كتب «ليطهركم بها » ، غير ما فى المخطوطة ، ولا أدرى من أين جاء بها ، ولم أجد قراءة كهذه القراءة ، بل المعروف أن قراءة عامة القرأة «ليطهركم به » بتشديد الهاء مكسورة ، من «طهر » مضعفاً ، وأن سعيله بن المسيب ، قد انفرد بقراءة «ليطهركم » ، كما ضبطتها ، بضم الياء ، وسكون الطاء وكسر الهاء . من «أطهر » ، وهى قراءة شاذة . انظر شواذ القراءات لابن خالويه : ايم ، وقم ، وقسير أبى حيان ؛ ، ٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو عبيدة في مجاز القرآن ١ : ٢٤٢ .

وذلك قول خيلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين ، وحسّب قول خطاً أن يكون خلافاً لقول من ذكرنا ، وقد بينا أقوالهم فيه ، وأن معناه : ويثبّ أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابتهم .(١)

وأما قوله: « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم » ، أنصركم (٢) = « فثبتوا الذين آمنوا »، يقول: قوُّوا عزمهم ، وصحوا نياتهم فى قتال عدوهم من المشركين. (٣)

وقد قيل : إن تثبيت الملائكة المؤمنين ، كان.حضورهم حربهم معهم .

وقيل : كان ذلك معونتهم إياهم بقتال أعدائهم .

وقيل: كان ذلك بأن الملك يأتى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم = يعنى المشركين = يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن ! (٤) فيحد من المسلمون بعضهم بعضاً بذلك ، فتقوى أنفسهم . قالوا: وذلك كان وحى الله إلى ملائكته .

وأما ابن إسحق فإنه قال بما : ــ

١٥٧٨٣ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق : « فثبتوا الذين آمنوا » ، أى : فآزروا الذين آمنوا . (°)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «تثبيت الأقدام» فيها سلف ه : ٧/٣٥٤ : ٢٧٣ ، ٢٧٣ .

هذا ، وقد أغفل أبو جعفر هنا إفراد تفسير «يذهب عنكم رجز الشيطان» و «وليريط على قلوبكم» .

وانظر تفسير « الرجز » فيها سلف : ص:١٧٩ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «مع » فيما سلف ٣ : ٢١٤/ ٥ : ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «التثبيت » فيما سلف ه: ٢٧٢/٧/٣٥٤، ومادة (ثبت) في فهارس اللغة.

<sup>(</sup> ع ) « الانكشاف » ، الانهزام .

<sup>(</sup>ه) الأثر:١٥٧٨٣ - سيرة ابن هشام ٢: ٣٢٣، وهو تابع الأثر السالف رقم: ١٥٧٨٠.

# القول في تأويل قوله ﴿ سَأَلْقِي فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : سأرْعَبُ قلوب الذين كفروا بي ، أيها المؤمنون ، منكم ، وأملأها فرقاً حتى ينهزموا عنكم (١) = « فاضربوا فوق الأعناق ».

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ فَوَقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ .

فقال بعضهم : معناه : فاضربوا الأعناق .

« ذكر من قال ذلك :

١٥٧٨٤ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : « فاضربوا فوق الأعناق » ، قال : اضربوا الأعناق .

القاسم الله عن الله على عن الله عن السعودى ، عن القاسم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لم أبعث لأعذ بعذاب الله ، إنما بعثت لضرب الأعناق وشد الوثاق .

١٥٧٨٦ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: « فاضربوا فوق الأعناق » ، يقول: اضربوا الرقاب.

واحتج قائلو هذه المقالة بأن العرب تقول : « رأيت نفس فلان » ، بمعنى : رأيته . قالوا : فكذلك قوله : « فاضربوا فوق الأعناق » ، إنما معناه : فاضربوا الأعناق .

وقال آخرون : بل معنى ذلك ، فاضربوا الرؤوس .

<sup>(</sup>١) أنظر تفسير « إلقاء الرعب » فيها سلف ٧ : ٢٧٩ .

#### \* ذكر من قال ذلك :

الحسين، عن يزيد، عن عكرمة: « فاضربوا فوق الأعناق » ، قال : الرؤوس.

واعتل قائلوا هذه المقالة بأن الذي « فوق الأعناق » ، الرؤوس. قالوا : وغير جائز أن تقول « فوق الأعناق » ، فيكون معناه : « الأعناق » . قالوا : ولو جاز ذلك ، جاز أن يقال (١) : « تحت الأعناق » ، فيكون معناه : « الأعناق » . قالوا : وذلك خلاف المعقول من الحطاب ، وقلب لمعانى الكلام . (٢)

وقال آخرون: معنى ذلك: فاضربوا على الأعناق، وقالوا: « على » و « فوق » معناهما متقاربان، فجاز أن يوضع أحدهما مكان الآخر. (٣)

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله أمر المؤمنين، مُعَلِّمتهم كيفية قتل المشركين وضربهم بالسيف: أن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدى والأرجل. وقوله « فوق الأعناق » ، أل محتمل أن يكون مراداً به الرؤوس، ومحتمل أن يكون مراداً له: من فوق جلدة الأعناق، (٤) فيكون معناه: على الأعناق. وإذا احتمل ذلك ، صح قول من قال ، إ معناه: الأعناق. وإذا كان الأمر محتملاً ما ذكرنا من التأويل ، لم يكن لنا أن نوج هه إلى بعض معانيه دون بعض، الا بحجة يجب التسليم لها. ولا حجة تدل على خصوصه ، فالواجب أن يقال: إن الله أمر بضرب رؤوس المشركين وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم، أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا معه بدراً.

<sup>( 1 )</sup> في المطموعة والمخطوطة : « ولو جاز ذلك كان أن يقال » ، وهو فاسد ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « وقلب معانى الكلام » ، وصواب السياق ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة حذف و من ، وهي في المخطوطة سيئة الكتابة .

وأما قوله: «واضربوا منهم كل بنان »، فإن معناه: واضربوا ، أيها المؤمنون ، من عدوكم كل طرَف ومفيصل من أطراف أيديهم وأرجلهم.

و « البنان » جمع « بنانة » ، وهي أطراف أصابع اليدين والرجلين ، ومن ذلك قول الشاعر : (١)

أَلاَ لَيْتَ مَى قَطَّعْتُ مِنَّى بَنَا اللَّهُ وَلا قَيْتُهُ فِي الْبَيْتِ يَقْظَانَ حاذِرًا (٢)

(١) هو العباس بن مرداس السلمي .

(٢) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ : ٢٤٢ ، اللسان (بئن) ، ولم أجده في مكان آخر . وقال أبو عبيدة بعد البيت : « يعني أنا ضب ، رجلا من هذيل ، قتل هريم بن مرداس وهو نائم ، وكان جاورهم بالربيع » .

وقد روى أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ١٣ : ٢٦ (ساسي)، عن أبي عبيدة. أن هريم ابن مرداس كان مجاوراً في خزاعة ، في جوار رجل منهم يقال له عامر ، فقتله رجل من خزاعة يقال له خويلد . فالذي قاله أبو عبيدة هنا مضطرب ، وهو زيادة بين قوسين في النسخة المطبوعة ، فأخشى أن لا تكون من قول أبي عبيدة .

وأما «أبو ضب» الرجل من هذيل ، فهو شاعر معروف من بني لحيان ، من هذيل ، له شعر في بقية أشمار الهذليين وأخبار ، انظر رقم : ١٣ ، ١٤ من الشعر . وجاء أيضاً في البقية من شعر هذيل ٣٤ ، ما نصه : « وقال عباس بن مرداس ، وأخواله بنو لحيان » :

لاَ تَأْمَنَنُ بِالْهَادِ وَالْخِيْفِ بَعْدُهَا جِوَارَ أَنَاسٍ يَبْتَنُونَ الْحَصَائِرَا

ذكر ﴿ جَوَاراً ﴾ كان في بني لحيان ، فأجابه رجل من بني لحيان ، يذكر عقوقه أخواله ، ويتهدده بالقتل.

جَزَى الله عَبَّاسًا عَلَى نَأْى دَارِهِ عُقُوقًا كَحَرِّ النَّارِ يأتِي المَعَاشِرَا فَوَاللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يُقِال: أَبْنُ أَخْتِهِ! لَفَقُرْ تُهُ ، إِنِّي أُصِيبُ المَفَاقِرَا فِدًى لأبي ضَب تِلادِي ، فإنَّنا تَكُلْنَا عَلَيْهِ دَاخِلاً وُمُجَاهِرًا وَمَطْعَنَهُ بِالسَّيْفِ أَحْشَاء مالك عَمَا كَانَ مَنَّى أُوْرَدُوهُ الْجَرَائِرَا

فقد ذكر في هذا الشعر «أبا ضب» ، ومقتله «مالكا». ولم أقف بعد على «مالك» هذا ، ولكني أظن أن شعر عباس هذا ، يدخل في خبر مقتل « مالك » الذي قتله « أبو ضب » ، لا في خبر مقتل أخيه « هريم بن موداس » ، فذاك خبر معروف وجاله .

يعني بر « البنانة » واحدة « البنان ».

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

۱۵۷۸۸ – حدثنا أبو السائب قال، حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : « واضربوا منهم كل بنان » ، قال : كل مفصل .

۱۵۷۸۹ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه ، عن عطية : « واضر بوا منهم كل بنان » ، قال : المفاصل .

« واضربوا منهم كل بنان » ، قال : كل مفصل .

١٥٧٩١ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا الحسين ، عن يزيد ، عن عكرمة : « واضربوا منهم كل بنان »، قال : الأطراف. ويقال : كل مفصل .

۱۵۷۹۲ — حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس: « واضربوا منهم كل بنان »، يعنى : بالبنان، الأطراف .

۱۵۷۹۳ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « واضربوا منهم كل بنان » ، قال : الأطراف .

١٥٧٩٤ - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذقال ، حدثنا عبيد بن سليانقال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : «واضر بوا منهم كل بنان » ، يعني : الأطراف .

وَإِنَّى حَاذِرْ أَنْسِي سِلَاحِي إِلَى أُوْصِـالِ ذَيَّالِ مَنِيعِ وَكَانَ فَ الطَبُوعَة : « قطعت منه بنانة » ، فأفسد الشعر إفساداً ، إذ غير الصواب المحض الذي في الخطوطة ، متابعًا خطأ الرواية المحرفة في لسان العرب .

وقوله «حاذرا» ، أى : مستعداً حذراً تيقظاً . وقال شمر : « الحاذر » ، المؤدى الشاك السلاح ، وفي شعر العباس بن مرداس ما يشعر بذلك :

# القول في تأويل قوله ﴿ ذَلِكَ ۚ بِأَنَّهُمْ شَآتُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِي ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَلَمُ وَمَن يُشَاقِي ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقاَبِ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : « ذلك بأنهم » ، هذا الفعل من ضرب هؤلاء الكفرة فوق الأعناق وضرب كل بنان منهم ، جزاء " لهم بشقاقهم الله ورسوله ، وعقاب لهم عليه .

ومعنى قوله: « شاقوا الله و رسوله » ، فارقوا أمرَ الله و رسوله وعصوهما ، وأطاعوا أمرَ الشيطان .(١)

ومعنى قوله: « ومن يشاقق الله ورسوله » ، ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله ففارق طاعتهما (٢) = « فإن الله شديد العقاب » ، له . وشدة عقابه له: في الدنيا ، إحلاله به ما كان يحل بأعدائه من النقم ، وفي الآخرة ، الحلود في نار جهنم وحذف « له » من الكلام ، لدلالة الكلام عليها .

القول في تأويل قوله ﴿ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلَهُ لِلْكَلَهُ مِنَ اللَّهُ لِللَّهُ فِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ (١)

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : هذا العقابُ الذي عجلته لكم ، أيها الكافرون المشاقدون لله ورسوله ، في الدنيا ، من الضرب فوق الأعناق منكم ، وضرب

<sup>(</sup>۱) : انظر . تفسير والشقاق به فيما سلف ۳ : ۱۱۰ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۲۰۹۰ ، ۲۰۱۹ / ۲۰۱۹ ، ۲۰۹۰

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة : إلا وفارق به ، والسياق يقتضي ما أثبت .

كل بنان ، بأيدى أوليائى المؤمنين ، فذوقوه عاجلاً ، واعلموا أن لكم في الآجل والمعاد عذاب النار .(١)

\* 6 9

ولفتح «أن » من قوله : « وأن للكافرين » ، من الإعراب وجهان : أحدهما : الرفع ، والآخر : النصب .

فأما الرفع ، فبمعنى : ذلكم فذوقوه ، ذلكم وأن للكافرين عذاب النار= بنية تكرير ( ذلكم ) ، كأنه قيل : ذلكم الأمر ، وهذا .

وأما النصب: فن وجهين: أحدهما: ذلكم فذوقوه، واعلموا، أو: وأيقنوا أن للكافرين = فيكون نصبه بنية فعل مضمر، قال الشاعر:

وَرَأَيْتِ زَوْجَكِ فِي الْوَغَى ﴿ مُتَقَلَّدًا سَيْفًا وَرُنْحُا (٢)

بمعنى : وحاملاً رمحاً .

والآخر : بمعنى : ذلكم فذوقوه ، وبأن للكافرين عذاب النار = ثم حذفت الباء ، ، فنصبت .(٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « اللَّوق » فيها سلف ١٢ : ٤٢٠ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۲ ) مضى البيت مراراً وتخريجه ، انظر آخرها ما سلف ۱۹ ﴿: ۷۷ ، تعليق : ۳ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن الفراء ١٠١ ١ ١٥٥ ، ٢٠٩ .

القول في تأويل قوله ﴿ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا ۚ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَنْذِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلَهُ مُتَحَرِّفًا لِقَالًا إِلَىٰ فِئْةً فَقَدْ بَاء بِعَضَبْ مَّنِ ٱللهِ وَمَأْوَلَهُ مُتَحَرِّفًا لِقَالًا أَوْ مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ فِئْةً فَقَدْ بَاء بِعَضَبْ مَّنِ ٱللهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ مُو بِنُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (أ)

قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله = « إذا لقيتم الذين كفروا » في القتال = « زحفاً » ، يقول: متزاحفاً بعضكم إلى بعض = و « التزاحف » ، التدانى والتقارب (۱) = « فلا تولوهم الأدبار » ، يقول: فلا تولوهم ظهوركم فتهزموا عنهم ، ولكن اثبتوا لهم ، فإن الله معكم عليهم (۲) = « ومن يولهم يومئذ دبره » ، يقول: ومن يولهم منكم ظهره = « إلا متحرفاً للقتال » ، يقول: إلا مستطرداً لقتال عدوه ، يطلب عورة "له يمكنه إصابتها فيكر عليه = « أو متحيزاً إلى فئة ، يقول: صائراً إلى حير المؤمنين إلى فئة ، يقول: صائراً إلى حير المؤمنين الذين يفيئون به معهم إليهم لقتالهم ، (۳) و يرجعون به إليهم معهم . (١)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٥٧٩٥ — حدثنا ابن وكيع لحال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : « المتحرف » ، قال : « المتحرف » ، الفار إلى المتعدم من أصحابه ليرى غيرة من العدو فيصيبها . قال ، و « المتحيز »، الفار إلى

<sup>(</sup>١) هذا الشرح لقوله : ﴿ النَّرَاحَفَ ﴾ ، لا تجده في معاجم اللغة ، فيقيد .

 <sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «التول» فيها سلف من فهارس اللغة (ولى).

جوتفسير «الدبر» فيما سلف ٧ : ١٠٩ ، ١٠٠/١٠ : ١٠٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) افظر تفسير .« فئة » فيها سلف ٩ ، بد ، تعليق : ١ ، والمراجع هذاك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «يرجعون به معهم إليهم » ، وأثبت ما في المخطوطة .

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وكذلك من فرّ اليوم إلى أميره وأصحابه . قال ١٣٤/٩ الضحاك: وإنما هذا وعيد من الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أن لا يفروا. و إنما كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام وأصحابه فتتهم ١١١

١٥٧٩٦ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط ، عن السدى : « ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيراً للى فئة » ، أما « المتحرف » ، يقول : إلا مستطرداً يريد العودة = « أو متحيزاً إلى فئة » ، قال : « المتحيز » ، إلى الإمام وجنده إن هو كرّ فلم يكن له بهم طاقة ، ولا يُعذَّر الناس وإن كثروا أن يُولُّوا عن الإمام .

واختلف أهل العلم في حكم قول الله عز وجل: « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم » ، هل هو خاص في أهل بدر ، أم هو في المؤمنين جميعاً ؟

فقال قوم : هو لأهل بدر خاصة ، لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدوه وينهزموا عنه ، فأما اليوم فلهم الانهزام .

ذکر من قال ذلك : \*

١٥٧٩٧ - حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود ، عن أبي نضرة في قول الله عز وجل : « ومن يولهم يومئذ دبره » ، قال : ذاك يوم بدر ، ولم يكن لهم أن ينحازوا ، ولو انحاز أحدٌ لم ينحز إلا إلى(٢) = قال أبو موسى : يعنى : إلى المشركين .

١٥٧٩٨ - حدثنا إسحق بن شاهين قال، حدثنا خالد ، عن داود ، عن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : حذف ووأصحابه ي ، تحكماً .

<sup>(</sup> Y ) وقف على قوله : « إلى » ، كأنه يشير بيده إلى الفئة الأخرى ، والتي فسرها أبو موسى ، وهو ابن المثني ، بقوله : يعني : إلى المشركان .

أبى نضرة ، عن أبى سعيد قوله عز وجل : « ومن يولهم يومئذ دبره » ، ثم ذكر نحوه = إلا أنه قال : ولو انحازوا انحازواإلى المشركين ، ولم يكن يومئذ مسلم في الأرض غيرهم.

۱۰۷۹۹ - حدثنا حمید بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن مفضل قال، حدثنا داود ، عن أبى نضرة ، عن سعید قال : نزلت فی یوم بدر : «ومن یولم یومئذ دبره».

• ۱۰۸۰ - حدثنا ابن المثنى وعلى بن مسلم الطوسى = قال ابن المثنى : حدثنا عبد الصمد = قال ، حدثنا شعبة ، عدثنى عبد الصمد = قال ، حدثنا شعبة ، عن داود ، يعنى ابن أبى هند ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد : « ومن يولم يومئذ دبره » ، قال : يوم بدر = قال أبو موسى : حدثت أن فى كتاب غندر هذا لحديث : عن داود ، عن الشعبى ، عن أبى سعيد .

ا ۱۰۸۰ - حدثنا أحمد بن محمد الطوسى قال، حدثنا على بن عاصم ، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الحدرى قال: إنما كان ذلك يوم بدر، لم يكن للمسلمين فئة إلارسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما بعد ذلك، فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض . (١)

۱۵۸۰۲ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن أبى نضرة: « ومن يولهم يومئذ دبره » ، قال : هذه نزلت في أهل بدر . حدثنا ابن علية ، عن ابن عون قال :

و الله عبد الله المستدرد ؟ : ٢٦٧ ، من طريق سعبه ، عن داود بن ابي هنا عثله ، وقال : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) الآثار : ۱۵۷۹۷ – ۱۵۸۰۱ – « دواذ » هو « ابن أبي هند » مضى مراراً . و « أبو نضرة » هو « المنذر بن مالك بن قطعة العبدى » ، ثقة ، مضى مراراً آخرها رقم : ۱٤٦٦٤.

و «أبو سميه» ، هو أبو سميه الخدري ، صاحب رسول الله . وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك ۲ : ۳۲۷ ، من طريق شمبة ، عن داود بن أبي هند ،

كتبت إلى نافع أسأله عن قوله : « ومن يولهم يومئذ دبره » ، أكان ذلك اليوم ، أم هو بعد ؟ قال : وكتب إلى " : « إنما كان ذلك يوم بدر » .

۱۵۸۰۵ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن الربيع، عن الحسن: « ومن يولم يومئذ دبره » ، قال : كانت هذه يوم بدر خاصة ، ليس الفرار من من الزحف من الكبائر.

الضحاك : « ومن يولم يومئذ دبره » ، قال : كانت هذه يوم بدر خاصة .

۱۵۸۰۷ .... قال ، حدثنا روح بن عبادة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن الحسن : « ومن يولهم يومئذ دبره » ، قال : نزلت في أهل بدر .

۱۰۸۰۸ — حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة : « ومن يولهم يومئذ دبره » ، قال : ذلكم يوم بدر .

۱۰۸۰۹ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن : « ومن يولم يومئذ دبره » ، قال : ذلك يوم بدر . فأما اليوم ، فإن انحاز إلى فئة أو مصر = أحسبه قال : فلا بأس به .

• ١٥٨١ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا قبيصة بن عقبة قال ، ، حدثنا سفيان ، عن أبن عون قال : كتبت إلى نافع : « ومن يولهم يومئذ دبره » ، قال : إنما هذا يوم بدر .

المارك ، عن ابن لهيعة قال ، حدثنا سويد بن نصر قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن ابن لهيعة قال ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال : أوجب الله لمن فرّ يوم بدر النار . قال : « ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزًا إلى

فئة فقد باء بغضب من الله » ، فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال : ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَرَالُهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا ٱللهُ عَنْهُمْ ﴾، [سورة آل عران : ١٥٥].ثم كان حنين ، بعد ذلك بسبع سنين فقال: ﴿ ثُمَّ وَلَّذِينُ مُدْبِرِ مِنَ ﴾ ،[ سورة التوبة : ٢٥]: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءٍ ﴾، [سورة النوبة : ٧].

١٥٨١٢ - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا ابن عون ، 150/4 عن محمد : أن عمر رحمة الله عليه بلغه قتل أبي عبيد فقال : لو تحيز إلى"! إن كنتُ لَفِئَةً ! ١١)

١٥٨١٣ - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن جرير بن حازم قال ، حدثني قيس بن سعد قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن قوله : « ومن يولم يومئذ دبره » ، قال : هذه منسوخة بالآية التي في الأنفال : ﴿ الْآنَ خَفْتَ ٱللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِنْتَيْنِ ﴾ ، [سورة الأنفال : ٦٦] قال : وليس لقوم أن يفرُّوا من مثليهم . قال ونسخت تلك إلا هذه العدة (١)

١٥٨١٤ - حدثني المثني قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٨١٢ – «أبو عبيد بن مسعود الثقني » ، صحابي ، وهو صاحب يوم الجسر المعروف بجد مر أبي عبيد . وكانه عمر لما ولى الخلافة ، عزل خالد بن الوليد عن العراق والأعنة ، وولى أنا عبيد بن مسمود الثقني سنة ١٣ . ولما وجه يزدجر جموعه إلى جيش أبي عبيد ، عبر أبو عبيد الجسر في المضيق ، فاقتتلوا فتألا شديداً، وأنكى أبو عبيد في الفرس؛ وضرب أبو عبيد مشفر الفيل، ، فبرك عليه الفيل فقتله . واستشهد من المسلمين يومئذ ألف وثما ممئة ، ويقال أربِمة آلاف ، ما بين قتيل وغريق . انظر الاستيماب : ٦٧١ ، وتاريخ الطبرى ؛ : ٦٧ -- ٧٠ . وانظر الأثر رقم : . 10A10 6 10A1 £

وفي كثير من الكتب ۾ أبو عبيدة » في هذا الخبر ، وهو خطأ .

وكان في المطبوعة همنا : و لو تحيز إلى لكنت له فئة » ، غير ما في المخطوطة بلا أمانة ولا مغيفة . ( ٢ ) الأثر : ١٥٨١٣ - ﴿ قيس بن سعد المكي ﴾ ، ثقة ، مضى برقم : ٢٩٤٣ ، ٢٩٤٣ ؛ وكان في المخطوطة والمطبوعة : « قيس بن سعيد » ، وهو خطأ .

سلمان التيمى ، عن أبى عثمان قال : لما قتل أبو عبيد ، جاء الخبر إلى عمر فقال : يا أيها الناس ، أنا فئتكم .(١)

الثورى وابن المبارك : عن معمر وسفيان الثورى وابن عينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : قال عمر رضى الله عنه : أنا فئة كل مسلم .

وقال آخرون : بل هذه الآية حكمها عام في كل من ولي الدبر عن العدو منهزماً .

### ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : أكبر الكبائر الشرك بالله ، والفرار من الزحف ، لأن الله عز وجل يقول : « ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهتم وبئس المصير » .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين فى هذه الآية بالصواب عندى ، قول من قال : حكمها محكم ، وأنها نزلت فى أهل بدر ، وحكمها ثابت فى جميع المؤمنين ، وأن الله حرّم على المؤمنين إذا لقوا العدو ، أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف لقتال ، أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام ، وأن من ولا هم الدبر بعد الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الجلتين اللتين أباح الله التولية بهما ، فقد استوجب من الله وعيده ، إلا أن يتفضل عليه بعفوه .

وإنما قلنا هي محكمة غير منسوخة ، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٨١٤ -- «أبو عثمان » ، مجهول ، روى عن أنسَ بن مالك ، ومعقل ابن يسار د روى عنه ه سليان التيسى » ، قال ابن المدينى : يه لم يرو عنه غيره ، وهو مجهول » مترجم فى التهذيب ، وابن أب حاتم ٤٠٨/٢/٤ .

وغيره: (١) أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ، وله فى غير النسخ وجه، إلا بحجة يجب التسليم لها، من خبر يقطع العذر، أو حجة عقل. ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل: « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة ».

وأما قوله: « فقد باء بغضب من الله » ، يقول : فقد رجع بغضب من الله » ، يقول : فقد رجع بغضب من الله (7) = « ومأواه جهنم » ، يقول : ومصيره الذي يصير إليه في معاده يوم القيامة جهنم (7) = « وبئس المصير » ، يقول : وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير . (3)

القول فى تأويل قوله ﴿ فَلَمْ ۚ تَقْتُلُوهُمْ ۚ وَلَٰكِنَّ ٱللهَ قَتَلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَيْتَ إِنَّ اللهَ عَلَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ إِنَّا اللهَ مَيْتِ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله ، ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل أعداء دينه معه من كفار قريش : فلم تقتلوا المشركين ، أيها المؤمنون ، أنتم ، ولكن الله قتلهم .

وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جل ثناؤه هو مسبّب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم. ففي ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صُنْع به وصَلوا إليها.

<sup>( 1 )</sup> انظر ما قاله في « النسح » ، في فهارس الموضوعات ، وفي فهارس اللغة والنحو وغيرهما .

 <sup>(</sup>٢) افظر تفسير «باه» فيما سلف ١٠ ١٠ ٢١٦ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «مأوى» فيها سلف ١٠. : ٤٨١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « المصير » فيما سلف ٩ : ٢٠٥ ، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

وكذلك قوله لنبيه عليه السلام: « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ، فأضاف الرمي الله الله الله عنه، وأخبر عن نفسه أنه هو الرامى، إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رُمرُوا به من المشركين ، والمسبِّب الرمية لرسوله .

فيقال للمنكرين ما أذكرنا (١): قد علمتم إضافة الله رمّي نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نفسه، بعد وصفه نبيّة به، وإضافته إليه، وذلك فعل واحد ، (٢) كان من الله تسبيبه وتسديده ، (٣) ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذف والإرسال ، فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الحلق المكتسبة : من الله الإنشاء والإنجاز بالتسبيب، ومن الحلق الاكتساب بالقروى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر مثله .

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك:

الم ۱۰۸۱۷ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله: « فلم تقتلوهم » ، لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال هذا: « قتلت » ، وهذا : «قتلت» = « وما رميت إذ رميت » ، قال : لمحمد حين حصب الكفار .

141/4

١٥٨١٨ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

١٥٨١٩ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة: «المسلمين ما ذكرنا»، وهو خطأ صرف، وظاهر أن كاتب النسخة التى نقل عنها ناسخ المخطوطة، قد وصل «راء» المنكرين بالياء والنون، ولم يضع شرطة الكاف كعادتهم، فقرأها خطأ،

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة والمخطوطة : « ذلك » بغير واو ، والكلام لا يستقيم مغيرها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « تتسبيبه » ، وهو خطأ من الناسخ ، صوابه ما أثبت بدير باء في أوله ، كما يدل عليه السياق .

قتادة : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ، قال : رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء يوم بدر .

۱۰۸۲۰ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن
 معمر، عن أيوب، عن عكرمة قال: ما وقع منها شيء إلا في عين رجل.

حدثنا عبد العزيز بن عران قال ، حدثنا موسى بن يعقوب بن محمد قال ، حدثنا عبد العزيز بن عران قال ، حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة ، عن حكم بن عن يزيد بن عبد الله ، عن أبى بكر بن سليان بن أبى حثمة ، عن حكم بن حزام قال: لما كان يوم بدر ، سمعنا صوتاً وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طسَتْ ، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا . (١)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۸۲۱ – «أبان العطار» ، هو «أبان بن يزيد العطار» ، ثقة ، مضى : ۳۸۳۲ ، ۹۲۰۲ ، ۱۵۷۱۹ .

وهذا الخبر رواه أنو جعفر في تاريخه ٢ : ٢٦٨ في أثناء خبر طويل ، قد مضى بعضه برهم : ١٥٧١٩ ، وهو من كتاب عروة إلى عبد الملك بن مروان ، ورواه أبو جعفر ، فوتاً في التاريخ ، سأخرجه مجموعاً في تخريج الأثر رقم : ١٦٠٨٣ .

وكان في المطبوعة هنا : « قد جاءت بخيلائها وفخرها » ، وهو تصرف قبيح . وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في التاريخ .

و « الجلبة » ، هو اختلاط الناس إذ تجمعوا ، وصاح بعضهم ببعض يذمره ويستحثه ، كالذي يكون في اجتماع الجيوش .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۹۸۲۲ - «أحمد بن منصور بن سيار بن المعارك الرمادى » ، شيخ الطبرى ، ثقة ـ منهى برقم : ۱۰۲۹۰ ، ۲۰۱۱ .

عن محمد بن قيس ، ومحمد بن كعب القرظى قالا : لما دنا القوم بعضهم من عضم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه من تراب فرى بها فى وجوه القوم ، وقال : « شاهت الوجوه ! » ، فدخلت فى أعينهم كلهم ، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسر ونهم ، وكانت هزيمتهم فى رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسر ونهم ، وكانت هزيمتهم فى رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» ، الآية ، إلى : « إن الله سميع علم » .

۱۰۸۲٤ – حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وما رميت إذ رميت» ، الآية ، ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم بدر ثلاثة أحجار ورمى بها وجوه الكفار ، فهزموا عند الحجر الثالث.

و «یعقوب بن محمد الزهری» ، مختلف فیه ، وهو صدوق ، ولکن لا یبالی عمن حدث . مضی برقم : ۲۸۹۷ ۲ ۸۰۱۲ ۴ ۸۰۱۲ ، ۱۵۷۱۴ .

و «عبه العزيز بن عمران بن عبه العزيز الزهرى » ، الأعرج ، يعرف پابن أبي ثابت . ضعيف ، كان صاحب نسب ، لم يكن من أصحاب الحديث . مضى برقم : ١٥٧٦ ، ١٥٧٦ .

و. « موسى بن يعقوب بن عبله الله بن وهب بن زمعة الأسدى القرشي » ، ثقة ، متكلم فيه ، وقال أحمد : « لا يعجبني حديثه »، وقال أبو داود : « له مشايح مجهولون » . مضى برقم : ٣٣ ٩٩ ،

و « يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة الأصلى القرشي » ، روى عنه ابن أخيه « موسى بن يعقوب » . مترجم في الكبير ٤/٣/٢ ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٢ ، ولم يذكرا فيه جرحاً .

و « أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة العدوى » ، كان من علماء قريش . ثقة . مترجم في التهذيب ، والكثي البخارى:« ١٣ ، وامن أبي حاتم ٢/٤/٣٤ .

وهذا خبر ضعیف الإسناد ، لضعف «عبد العزیز بن عمران الزهری» ، وذکره ابن کثیر فی تفسیره ؛ ۳۲ ، وقال ، «غریب من هذا الوجه» ، فقصر فی بیان إسناده .

بيد أن الهيشمى ذكره فى مجمع الزوائد ٢ : ٨٤ ، وقال : « رواه الطيرانى فى الكبير والأوسط ، وإستاده حسن » ، فلعله إستاد غير هذا ، فإنه قد ضعف عبد العزيز بن عمران فى هذا اللباب مراراً كثيرة .

وخرجه السيوطى فى الدر المنثور ٣ : ١٧٤ ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، والطبرانى ، وابن مردويه .

حدثنا أسباط، عن السدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى حدثنا أسباط، عن السدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الجمعان يوم بدر لعلى: «أعطنى حصاً من الأرض»، فناوله حصى عليه تراب، فرمى به وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل فى عينيه من ذلك التراب شىء، ثم رد فهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، (١) فذكر رمية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى».

ابن زید فی قوله : « وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی » ، قال : هذا یوم بدر ، أخذ رسول قوله : « وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی » ، قال : هذا یوم بدر ، أخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث حصیات ، فرمی بحصاة فی میمنة القوم ، وحصاة فی میسرة القوم ، وحصاة بین أظهرهم ، وقال : « شاهت الوجوه ! » ، وانهزموا ، فذلك قول الله عز وجل : « ومارمیت إذ رمیت ولكن الله رمی » .

عن على ، عن ابن عباس قال : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يوم بدر عن على ، عن ابن عباس قال : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يوم بدر فقال : يا رب ، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً ! فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب ! فأخذ قبضة من التراب ، فرمى بها فى وجوههم ، فمامن المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه تراب من تلك القبضة ، فولتوا مدبرين .

۱۵۸۲۸ — حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : قال الله عز وجل فی رمی رسول الله صلی الله علیه وسلم المشرکین بالحصباء من یده حین رماهم : «ومارمیت إذ رمیت ولکن الله رمی »،أی : لم یکن ذلك برمیتك ، لولا الذی جعل الله فیها من نصرك، وما ألتی فی صدور عدوك منها حین هزمهم الله . (۲)

<sup>(</sup>۱) « ردفه » ( بفتح فكسر ) : اتبعه ودهمه .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٠٨٢٨ - سيرة ابن هشام ٢ .: ٣٢٣ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :

وروى عن الزهرى فى ذلك قول خلاف هذه الأقوال ، وهو ما : -المحمر عن الزهرى : « وما رميت إذ رميت »، قال : جاء أبى بن خلف الجمحى
الممر عن الزهرى : « وما رميت إذ رميت »، قال : جاء أبى بن خلف الجمحى
إلى النبى صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، فقال : « آلله محيى هذا ، يا محمد ، وهو
رميم ؟ » ، وهو يفت العظم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يحييه الله ، ثم يمتيك ،
ثم يدخلك النار ! قال : فلما كان يوم أحد قال : والله لأقتلن محمداً إذا رأيته !
فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله . (١)

١٥٧٨٣ . وكان فى المطبوعة والمخطوطة ، أغفل ذكر «وما رميت إذ رميت » وأتى ببقية الآية . وكان فى المخطوطة «حين هزمهم » ، بغير ذكر لفظ الجلالة ، فغيرها فى المطبوعة فقال : «فهزمتهم » . وأثبت ما فى سيرة ابن هشام .

(١) أخشى أن يكون في هذا الموضع من التفسير نقص ، فإنى وجدت ابن كثير (٢: ٣٢) قد ذكر في تفسير هذه الآية ما نسبه إلى ابن جرير ، وهذا نصه بترتيبه وتعليقه :

## « وههنا قولان آخران غريبان جدًا:

أحدها: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى ، حدثنا أبو المفيرة ، حدثنا صفوان بن عرو ، حدثنا عبد الرحمن بن جبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبى الحقيق بخير ، دعاً بقوس ، فأتى بقوس طويلة ، وقال : جيئونى بقوس غيرها . فجؤوه بقوس كبداه ، فرمى النبى صلى الله عليه وسلم الحصن ، فأقبل السهم يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق ، وهو فى فراشه ،فأنزل الله : «وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا رَبَيْتَ الله وَلَا رَمَيْتَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَا وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلْهُ وَلَا الله وَل

وهذا غريب ، و إسناده حيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، ولعله أشتبه عليه، أو أنه أراد أن الآيه تعم هذا كله ، و إلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدرٍ لا كمالة ، وهذا بما لا يخنى على أئمة العلم ، والله أعلم .

والثاني : روى ابن جرير أيضًا ، والحاكم في مستدركه ، بإسناد صحيح إلى سعيد

ابن المسيّب والزهرى أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد أُنَّ بن خلف بالحربة في لأَمته ، فحدشه في تَرْقُوته ، فجعل يتدأدا عن فرسه مراراً . حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب الأليم ، موصولاً بعذاب البرزخ ، المتصل بعذاب الآخرة .

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضًا جدًا ، ولعلهما أرادًا أن الآية تتناوله بعمومها ، لا أنها نزلت فيه خاصة ، كما تقدم ، والله أعلم » .

قلت : والخبر الأول منهما ، رواه الواحدى في أسباب النزول : ١٧٤ من طريق «صفوان ابن عمرو ، عن عبد العزيز بن جبير » ، وقوله : «عبد العزيز » ، خطأ ، صوابه ما في تفسير ابن كثير .

ثم إن السيوطى فى الله المنثور ٣ : ١٧٥ ، خرج هذين الخبرين منسوبين إلى ابن جرير أيضاً ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم . وذكر الثانى وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم .

ثم زاد السيوطي في الدر المنثور هذا الخبران ، أنقلهما أيضاً بنصهما منه :

الأول: «أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن سعيد بن المسيّب قال: لما كان يوم أُحُد، أخذ أبي بن خلف يركض فرسه حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعترض رجال من المسلمين لأبي بن خلف ليقتلوه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخروا! فاستأخروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حربته في يده فرمى بها أبي بن خلف، وكسر ضلعاً من أضلاعه، فرجع عليه وسلم حربته في يده فرمى بها أبي بن خلف، وكسر ضلعاً من أضلاعه، فرجع أبي بن خلف إلى أصحابه ثقيلاً، فاحتملوه حين والوا قافلين، فطفقوا يقولون: لا بأس! فقال أبي حين قالواله ذلك: والله لوكانت بالناس لقتلتهم! ألم يقل : إنى أقتلك إن شاء الله ؟ فانطلق به أصحابه يَنْهَ شونه حتى مات ببعض الطريق، فدفنوه. قال ابن المسيب: وفي ذلك أنزل الله تعالى: ومَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ الآية ».

الثانى : « وأخرج ابن جرير وابن المنذر ، عن الزهرى فى قوله : ومَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِ : ومَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِ إِنْ اللّهُ رَمَى . قال : حيث رمَى أبي بنَ خلف يوم أُحُد بحربته ،

وأما قوله: « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً» ، فإن معناه: وكى ينعم على المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم، (١) ويغنسهم ما معهم، ويكتب لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٢)

وذلك « البلاء الحسن » ، رمى الله هؤلاء المشركين ، ويعنى بـ « البلاء الحسن » ، النعمة الحسنة الجميلة ، وهي ما وصفت وما في معناه . (٣)

ابن جمید قال، حدثنا ابن جمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال في قوله: « ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسناً» ، أی : لیعرف المؤمنین من نعمه علیهم ، في إظهارهم علی عدوهم مع كثرة عددهم وقلة عددهم، لیعرفوا بذلك حقه، ولیشكر وا بذلك نعمته . (3)

وقوله : « إن الله سميع عليم » ، يعنى : إن الله سميع ، أيها المؤمنون ، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، ومناشدته ربه ، ومسألته إياه إهلاك عدوه وعدوكم ،

فقيل له : إنْ يَكُ إِلاَّ جَحْش ! قال : أليسَ قال : أما أقملَك ؟ والله لو قالها لجميع الخلق لماتوا ! » .

فهذا كله ، يوشك أن يرجح سقوط شيء من أخبار أبي جمفر على هذا لموضع . إلا أن تكون هذه الأخبار ستأتى فيم بعد في غير هذا الموضع . أما فيما سلف ، فإن خبر « أبى بن خلف » قد مضى في حديث السدى رقم : ٧٩٤٣ (ج ٧ : ٢٥٥) .

والجبر الأول رواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٢٧ ، من طريق محمد بن قليح ، عن موسى أبن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

(١) في المطبوعة ؛ ﴿ وَلَيْنُمْ ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

( Y ) في المطبوعة : فا ويثبت لهم أجور أعمالهم » ، وهو لا معنى له ، ولم يحسن قراءة المخطوطة ،
 لحطأ في نقطها .

(٣) أنظر تفسير «البلاء» فيها سلف ص: ٨٥، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .

(٤) الأثر : ١٥٨٣٠ - سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، وهو تأبير الأثر السالف لقم : ١٥٨٢٨ . وفي السيرة سقط من السياق قوله : « مع كثرة عددهم » ، فيصحح هناك . ولقيلكم وقييل جميع خلقه = « عليم » ، بذلك كله ، وبما فيه صلاحكم وصلاح عباده ، وغير ذلك من الأشياء ، محيط به ، فاتقوه وأطيعوا أمرَه وأمر رسوله .(١)

# القول في تأويل قوله ﴿ ذَٰلِكُمْ ۚ وَأَنَّ ٱللهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُفْرِينَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله: « ذلكم » ، هذا الفعل = من قتل المشركين ، ورميهم حتى انهزموا ، وابتلاء المؤمنين البلاء الحسن بالظفر بهم ، وإمكانهم من قتلهم وأسرهم = فعلنا الذي فعلنا = « و إن الله موهن كيد الكافرين» يقول : واعلموا أن الله مع ذلك مُضْعِيف (٢) = « كيد الكافرين » ، يعنى : مكرهم ، (٣) حتى يَذ لِنُوا وينقادوا للحق ، أو يُهالكوا . (١٤)

وفى فتح « أَن » من الوجوه ما فى قوله: ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ ، [ سورة الأنفال: ١٤] ، وقد بيئته هنالك . (°)

وقد اختلفت القرأة في قرأة قوله : « موهن » .

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة و بعض المكيين والبصريين: ﴿مُوَهِّنُ ﴾ بالتشديد، من : « وهـَّنت الشيء » ، ضعيَّفته .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «سميع» و «عليم» فيها سلف من فهارس اللغة (سمع) ، (علم) .

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «الوهن» فيما سلف ٧ : ٢٣٤ ، ٩/٢٩٩ : ١٧٠ :

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الكيد » فيها سلف ص : ٣٧٧ ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٤ ) فى المخطوطة : « ويهلكوا » ، وصواب السياق ما أثبت . ٠٠٠

<sup>(</sup>٥) انظر ما سلف ص : ١٩٤٠

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: ﴿ مُوهِنَ ﴾ ، من « أوهنته ، فأنا موهنه » ، بمعنى : أضعفته .

قال أبو جعفر : والتشديد في ذلك أُعجبُ إلى " ، لأن الله تعالى ذكره كان ينقض ما يبرمه المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، عقداً بعد عَقَادٍ ، وشيئاً بعد شيء : وإن كان الآخرُ وجهاً صحيحاً .

القول فى تأويل قوله ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ و إِنْ تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ و إِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّـكُمْ وَإِنْ تَمُودُواْ نَمُدْ وَلَنْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ [آ]

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمشركين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر: « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، يعنى : أن تستحكموا الله على أقطع الحزبين للرحم ، وأظلم الفئتين ، وتستنصروه عليه ، فقد جاءكم حكم الله، ونصره المظلوم على الظالم ، والمحق على المبطل .(١)

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك:

١٥٨٣١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « إن تستفضوا فقد جاءكم الفتح » ، قال : إن تستفضوا فقد جاءكم القضاء .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الاستفتاح» و «الفتح» فيها سلف ٢ : ١٠/٢٥٤ : ٥٠٥ ، ١٠/٤٠٦ . ١٢/٤٠٦ . ١٢/٤٠٦

ابن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، قال : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، عنى بذلك المشركين : إن تستنصر وا فقد جاءكم المدد .

١٥٨٣٤ — حدثنا القاسم قال ،حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قال ، أخبرنى عبد الله بن كثير ، عن ابن عباس قوله: « إن تستفتحوا»، قال : إن تستقضوا القضاء = وإنه كان يقول : « وإن تنهوا فهو خير لكم وإن تعودوانعد ولن تغيى عنكم فئتكم شيئاً»، قلت : للمشركين ؟قال : لا نعلمه إلا قلك (١) .

الفتح »، قال : كفار قريش فى قولم : « ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه »!

الفتح »، قال : كفار قريش فى قولهم : « ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه »!

فضُتح بينهم يوم بدر .

١٥٨٣٦ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .

۱۳۸۷ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهرى : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، قال : استفتح أبو جهل فقال : « اللهم » = يعنى محمداً ونفسه = « أيتنا كان أفجر لك ، اللهم وأقطع للرحم ، فأحينه اليوم » ! (۲) قال الله : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ». محمد المرزاق قال ، أخبرنا محمر ، عن الزهرى في قوله : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، قال : استفتح معمر ، عن الزهرى في قوله : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، قال : استفتح

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وللخطوطة ، و لا تبلم ۾ ، والجيد ما أثبت.

<sup>(</sup> ٢ ) يقال : «أحانه الله » ، أهلكه . و « الحين » ( بفتح فسكون ) : الهلاك ، أو هو أجل الهلاك عل التحقيق .

أبو جهل بن هشام فقال: « اللهم أيُّنا كان أفجر لك وأقطع للرحم، فأحنه اليوم! » يعنى محمداً عليه الصلاة والسلام ونفسه. قال الله عز وجل: « إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » ، فضربه ابنا عفراء: عوف ومعوِّذ ، وأجهز عليه ابن مسعود.

١٥٨٣٩ – حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني الليث قال ، حدثني الليث قال ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صُعرَبر العدوى ، حليف بني زهرة : أن المستفتح يومئذ أبو جهل ، وأنه قال حين التي القوم : « أينا أقطعُ للرحم ، وآتانا بما لا يُعرف ، فأحينه الغداة »! فكان ذلك استفتاحه ، فأنزل الله في ذلك : « إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » ، الآية . (١)

١٥٨٤٠ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، الآية، يقول : قد كانت بدر قضاء وعبرة لن اعتبر..

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٨٣٩ – «عبد الله بن ثملبة بن صعير المدوى » ، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ورأسه زمن الفتح ، ودعا له . وقال أبو حاتم : « رأى الذي صلى الله عليه وسلم وهو صنير » ، وقال البخارى فى التاريخ : «عبد الله بن ثملبة ، عن الذي صلى الله عليه وسلم ، مرسل ، إلا أن يكون عن أبيه ، وهو أشبه » . مترجم فى الإصابة ، والتهذيب ، وأسد المغابة ، والاستيماب : ٣٤١ ، وابن أبى حاتم ١٩/٢/٢ .

وهذا الخبر سیأتی من طریق ابن إسحق ، عن الزهری ، برقم : ۱۹۸٤٦ ، ۱۹۸٤۸ ، ومن طریق صالح بن کیسان ، عن الزهری ، رقم : ۱۹۸٤۷ .

ورواه أحمد في مسنده ٥ : ٣١ ؛ ٤ من طريق يزيد بن هرون ، عن ابن إسحق ، عن الزهري ، وصن : ٣١ ؛ ٤- ٣٢ ؛ ، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعه ، عن أبيه ، عن ابن إسحق ، عن الزهري .

ورواه الحاكم في المستدرك ٢ : ٣٢٨ من طريق يزيد بن هرون ، عن محمد بن إسحق ، عن الزهرى حدثم من طريق عبد الله بن أحمد بن سعد ، عن أبيه ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان ، عن الزهرى ، وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجه » ، ووافقه الذهبي .

وهذا الإسناد الثانى الذي ذكره الحاكم، لم أجده في المسند ، و «إبراهيم بن سعد» يروى عن «صالح بن كيسان» ، وعن « الزهري » ، وعن ، ابن إسحق» .

عدانا أسباط ، عن السدى قال : كان المشركون حين خرجوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم من مكة ، أخذوا بأستار الكعبة واستنصروا الله وقالوا : « اللهم انصر أعز الجندين ، وأكرم الفئتين ، وخير القبيلتين »! فقال الله : « إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » ، يقول : نصرت ما قلتم ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم .

المحدث المحدث عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » إلى قوله : « وأن الله مع المؤمنين » ، وذلك حين خوج المشركون ينظرون عير هم ، وأن أهل العير ، أبا سفيان وأصحابه ، أرسلوا إلى المشركين بمكة يستنصر وبهم ، فقال أبوجهل: « أينا كان خير ًا عندك فانصره » ! وهو قوله : « إن تستفحوا » ، يقول : تستنصروا .

المحدة على المنتخصور المنتضور المنتخصور المنتخصور المنتخصور المنتخصور المنتخصور المنت

١٥٨٤٤ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن مطرف، عن عطية قال: قال أبو جهل يوم بدر: « اللهم انصر أهدى الفئتين، وخير الفئتين وأفضل » فنزلت: « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ،

الأعلى، عن معمر ، عن الزهرى : قال، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر ، عن الزهرى : أن أبا جهل هو الذى استفتح يوم بدر وقال : « اللهم أبنا كان أفجر وأقطع لرحمه ، فأحينه اليوم "! فأنزل الله : « إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » .

١٥٨٤٦ . . . . قال، حدثنا يزيد بن هرون ، عن ابن إسحق ،

عن الزهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير : أن أبا جهل قال يوم بدر : « اللهم " أقطعنا لرحمه ، وآتانا بما لا نعرف ، فأحنه الغداة! » . وكان ذلك استفتاحاً منه ، فنزلت : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، الآية .(١)

عن صالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال : عن صالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال : كان المستفتح يوم بدر أبا جهل ، قال : « اللهم أقطعناللرحم ، وآتانا بما لا نعرف ، فأخرل الله : « إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » . (٢)

مه ١٥٨٤٨ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن بن إسحق قال ، حدثنى محمد بن مسلم الزهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، حليف بنى زهرة قال : لما التي الناس ودنا بعضهم من بعض ، قال أبو جهل : « اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بما لا نعرف ، فأحنه الغداة !» ، فكان هو المستفتح على نفسه = (٣) قال ابن إسحق : فقال الله : « إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » ، لقول أبى جهل : « اللهم أقطعنا للرحم ، وآتانا بما لا نعرف ، فأحنه الغداة!» ، قال : « الاستفتاح » ، الإنصاف في الدعاء . (٤)

١٥٨٤٩ - حدثنى الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا أبو معشر ، عن يزيد بن رومان وغيره قال : أبو جهل يوم بدر : « اللهم انصر أحب الدينين ١٣٩٠ إليك ، دينا العتيق ، أم دينهم الحديث »! فأنزل الله : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » ، إلى قوله : « وأن الله مع المؤمنين » .

. . .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٨٤٦ – انظر تخريج الأثر رقم : ١٥٨٣٩ ، والحبرين التاليين .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٨٤٧ – انظر تخريج الآثار السالفة ، والذي سياءٍ .

<sup>(</sup> ٣ ) قول : وعلى نفسه ، ، ليست في سيرة ابن هشام ٢ : ٢٨٠ ـ وانظر تحريج الحبر ، بعد .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٥٨٤٨ – هما خبران ، أولها إلى قوله :« المستنتح على نفسه » ، رواه ابن هشام في سيرته ٢ : ٢٨٠ ، وسائر الخبر ، رواه في سيرته ٢ : ٣٢٤ ، وهو تابع الأثر :

<sup>. 10</sup>XT.

وانظر تخريج الأثر رقم : ١٥٨٣٩ .

وأما قوله: « و إن تنهوا فهو خير لكم » ، فإنه يقول : « و إن تنهوا » ، يا معشر قريش ، وجماعة الكفار ، عن الكفر بالله ورسوله ، وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به = « فهو خير لكم » ، فى دنياكم وآخرتكم (1)= و إن تعودوا نعد » ، يقول : و إن تعودوا لحربه وقتاله وقتال أتباعه المؤمنين = « نعد » ، أى : يمثل الوقعة التى أوقعت بكم يوم بدو .

وقوله: « ولن تغنی عنکم فئتکم شیئاً ولو کثرت »، یقول: و إن تعودوا نعد فلا ککم بأیدی أولیائی وهزیمتکم ، ولن تغنی عنکم عند عودی لقتلکم بأیدیهم وستیکم وهزمکم (۲)= « فئتکم شیئاً ولو کثرت » ، یعنی : جندهم وجماعتهم من المشرکین ، (۳) کما لم یغنوا عنهم یوم بدر ، مع کثرة عددهم وقلة عدد المؤمنین ، شیئاً = « وأن الله مع المؤمنین » ، یقول جل ذکره : وأن الله مع من آمن به من عباده علی من کفر به منهم ، اینصرهم علیهم ، أو یظهرهم کما أظهرهم یوم بدر علی المشرکین . (۱)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

• ١٥٨٥ – حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق فى قوله : « وإن تنتهوا فهو خير لكم » ، قال : يقول لقريش = « وإن تعودوا نعد » ، لمثل الوقعة التى أصابتكم يوم بدر = « ولن تغنى عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين » ، أى : وإن كثر عددكم فى أنفسكم لن يغنى عنكم شيئاً . وإنى مع المؤمنين ، أنصرهم على من خالفهم . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الانتهاء» فيما سلف ٢٠ : ٣٦٥ ، ثمليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « أغني » فيها سلف ٧ : ١٣٣

 <sup>(</sup>٣) افظر تفسير « فئة » فيها سلف ص : وجع ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «مع » فيما ملف ص : ٧٨ ٤ ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ۵ ). الأثر : ۱۵۸۵ – سيرة ابن هشام ۲ : ۳۲۴ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :

وقد قيل : إن معنى قوله : « وإن تعودوا نعد » ، وإن تعودوا للاستفتاح ، نعد لفتح محمد صلى الله عليه وسلم .

وهذا القول لا معنى له ، لأن الله تعالى قد كان ضمن لنبيه عليه السلام حين أذن له في حرب أعدائه ، إظهار دينه وإعلاء كلمته ، من قبل أن يستفتح أبو جهل وحزبه ، فلا وجه لأن يقال والأمر كذلك : « إن تنتهوا عن الاستفتاح فهو خير لكم ، وإن تعودوا نعد » ، لأن الله قد كان وعد نبيه صلى الله عليه وسلم الفتح بقوله : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ مُقَانَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ ، بقوله : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ مُقَانَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ ، السفتح المشركون أو لم يستفتحوا .

## « ذكر من قال ذلك :

۱۰۸۰۱ - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وإن تعودوا نعد » ، إن تستفتحوا الثانية، نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم = « ولن تغنى عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين » ، محمد وأصحابه .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : « وأن الله مع المؤمنين » .

ففتحها عامة قرأة أهل المدينة بمعنى : ولن تغنى عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله لمع المؤمنين=(١) فعطف بر أن على موضع « ولو كثرت » ، كأنه قال : لكثرتها، ولأن الله مع المؤمنين. ويكون موضع « أن »حينئذ نصباً على هذا القول .(١)

وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت ، على : « وأن ّ الله موهن كيد الكافرين » ، « وأن الله مع المؤمنين » ، عطفاً بالأخرى على الأولى .

وكان في المطبوعة و « إن الله مع المئينين ينصرهم » ، وفي المخطوطة مثله إلا أن فيها « أنصرهم » ، و وأثبت نص ما في سيرة ابن هشام ، والذي في المخطوطة بعضه سجو من الناسخ وعجلة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و مع المؤمنين ، بغير لام ، وأثبت ما في المخطوطة ، وأذا في شك منه .

<sup>(</sup>٧) انظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٠٧ -

وقرأ ذلك عامة ترأة الكوفيين والبصريين: ﴿ وَ إِنَّ اللهَ ﴾، بكسر الألف، على الابتداء، واعتلوا بأنها في قراءة عبد الله: ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب ، قراءة من كسر « إن » للابتداء، لتقضّى الخبر قبل ذلك عما يقتضى قوله: « وأن الله أمع المؤمنين » .(١)

# القول في تأويل قوله ﴿ يَلَأَيْمِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيمُوا ٱللهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنتُم تَسْمَعُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : إيقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله = « أطيعوا الله ورسوله » ، يقول : « أطيعوا الله ورسوله » ، فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه = « ولا تولوا عنه » ، يقول : ولا تدبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين أمره ونهيه (٢) = « وأنتم تسمعون». أمرة إياكم ونهيه ، وأنتم به مؤمنون ، كما : -

۱۰۸۰۲ — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون » ، أى : لا تخالفوا أمره ، وأنتم تسمعون لقوله ، وتزعمون أنكم منه . (٣)

(١) في المطبوعة : «عما يقضى قوله» ، والصواب ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير « التولى » فيها سلف من فهارس اللغة (ولى).

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٨٥٢ - سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٤ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :
 ١٥٨٥٠ .

وكا في المطبوعة هنا « وترعمون أنكم مؤمنون » ؛ إوأثبت ما في المخطوطة، وهو المطابق لما في سيرة ا ابن هشام .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَلَا تَـكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِمْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ (آ)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبى الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله على الله يتلى عليهم قالوا: «قد سمعنا»، بآ ذاننا و « وهم لا يسمعون »، يقول: وهم لا يعتبرون ما يسمعون بآ ذانهم ولاينتفعون به، لإعراضهم عنه، وتركهم أن يُوعُوه قلوبهم ويتدبروه. فجعلهم الله، إذ لم ينتفعوا بمواعظ القرآن وإن كانوا قد سمعوها بآ ذانهم ، (۱) بمتزلة من لم يسمعها. يقول جل ثناؤه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا أنتم فى الإعراض عن أمر رسول الله ، وترك الانتهاء إليه وأنتم تسمعونه بآ ذانكم ، كهؤلاء المشركين الذين يسمعون مواعظ كتاب الله بآ ذانهم ، ويقولون : «قد سمعنا » ، وهم عن الاستماع يسمعون مواعظ كتاب الله بآ ذانهم ، ويقولون : «قد سمعنا » ، وهم عن الاستماع لها والاتعاظ بها معرضون كمن لا يسمتعها . (٢)

وكان ابن إسحق يقول في ذلك ما : ــ

10۸0٣ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » ، أى : كالمنافقين الذين يظهر ون له الطاعة ، وُيسِيرُون المعصية . (٣)

١٥٨٥٤ – حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فجعلهم الله لما لم ينتفعوا ﴿ ٤ وأَثبِتُ مَا فِي الْمُعْطُوطِةُ .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة : « وهم لاستهالها والاتعاظ بها » ، والصواب ما في المطبوعة ، وإنما هو إسقاط من الناسخ في كتابته . وكان في المطبوعة : « كن لم يسمعها » ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٨٥٣ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٤ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :

عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « وهم لا يسمعون » ، قال : عاصون .

١٥٨٥٥ حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

قال أبو جعفر: وللذى قال ابن إسحق وجه ، ولكن قوله: « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون»، في سياق قَصَص المشركين، ويتلوه الحبر عنهم بذمّهم، وهو قوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِنْدَ ٱللهِ الصَّمِ البَّكُمُ الَّذِينَ لا يَعْهَم بذمّهم، وهو قوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِ عَنْدَ ٱللهِ الصَّمِ البَّكُمُ الَّذِينَ لا يَعْهم. لا يَعْهم، أولى من أن يكون خبرًا عن غيرهم.

# القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِند ٱللهِ ٱلصَّمُ ٱلْبُكُمُ اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ أَنْ اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن شر ما دب على الأرض من خلق الله عند الله ، (۱) الذين يصغون عن الحق لئلا يستمعوه ، (۲) فيعتبروا به ويتعظوا به، وينكُصون عنه إن نطقوا به، (۱) الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه، فيستعملوا بهما أبدانهم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «دابة» فيما سلف ٣: ١١/٢٧٥ : ٣٤٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير «الصم» فيما سلف ۱ : ۳۲۸ – ۳۲۱ : ۳۱۵٬ ۱۰/۲۱۵ : ۲۷۸ / ۲۱۵٪ . ۳۰۰ . ۱۱

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « البكر» فيما سلف ٩ : ٣٢٨ – ٣/٩٣١ ؛ ١٥١٥ إ ١٤ : ٢٥٠ .

١٥٨٥٦ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: « إن شر الدواب عند الله » ، قال: « الدواب » ، الحلق.

١٥٨٥٧ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، قال ابن جريج، عن عكرمة قال: وكانوا يقولون: « إنا صم بكم عما يدعو إليه محمد، لا نسمعه منه، ولا نجيبه به بتصديق! » فقتلوا جميعاً بأحد، وكانوا أصحاب اللواء.

١٥٨٥٨ – حدثنى محمد بن عمروقال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « الصم البكم الذين لا يعقلون » ، قال : الذين لا يتبعون الحق .

١٥٨٥٩ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » ، وليس بالأصم فى الدنيا ولا بالأبكم ، ولكن صم القلوب وبُكمها ومُعيها ! وقرأ : ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّـتِي فِى الصُّدُورِ ﴾، [سورة الحج : ٤٦].

واختلف فيمن عنى بهذه الآية .

فقال بعضهم : عُنَّى بها نفرٌ من المشركين .

\* ذكر من قال ذلك :

١٥٨٦٠ - حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال ، قال ابن عباس : « الصم البكم الذين لا يعقلون » ، نفر من بنى عبد الدار ، لا يتبعون الحق .

ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « الصم البكم الذين لا يعقلون » ، قال : لا يتبعون الحق = قال ، قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الدار . قال : لا يتبعون الحق = قال ، قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الدار . محدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن

ابن جریج ، عن مجاهد ، نحوه .

۱۰۸٦٢ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « إن شرّ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » ، [ أى : المنافقون الذين نهيتكم أن تكونوا مثلهم ، بدكم عن الحير ، صم عن الحق ، لا يعقلون ] ، لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة والتّباعة . (۱)

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب ، قول من قال بقول ابن عباس : وأنه عُنى بهذه الآية مشركو قريش ، لأنها فى سياق الخبر عنهم .

(١) الأثر : ١٥٨٦٢ – فيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٤ ، وهو تابع الآثر السالف رقم : ١٥٨٥٣ . والذي بين القوسين سقط من ناسخ المخطوطة بلا شك ، لأن إسقاطه يجعل الخبر غير مطابق اللترجمة ، لأنه عند ثل لا ذكر فيه المنافقين . هذا فضلا عن أن أبا جعفر ينقل تفسير ابن إسحق في سيرته بنصه في كل ما مضى ، فلا منى لاختصاره هنا اختصاراً مخلا ، فثبت أن ذلك من الناسخ فزدته من السبرة .

أما الجملة التي أثبتها الناسخ ، وهي الخارجة عن القوسين . فكانت في المخطوطة : «... من النعمة والساعة » ، الأولى خطأ ، صوابها ما أثبت .

فجاء الناشر ، ولم يفهم معنى للكلام ، فجعله هكذا : « . . . من النعمة والسعة » ، فصار خلطاً لا شير فيه ، ولا معنى له . ورددته إلى الصواب والحمد لله .

و « التباعة » ، ( بكسر التاء ) ، مثل « التبعة » ( بفتح التاء وكسر الباء ) ؛ ما فيه إثم يتبع به صاحبه . يقال : « ما عليه من الله في هذا تبعة ولا تباعة » ، أي : مطالبة يطلب بإثمها .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ ٱللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ ٱللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية ، وفي معناها . فقال بعضهم : عنى بها المشركون . وقال : معناها : أنهم لو رزقهم الله الفهم لما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، لم يؤمنوا به ، لأن الله قد حكم عليهم أنهم لا يؤمنون .

#### ذكر من قال ذلك :

۱٤١/٩ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى ججاج قال ، قال ، حدثنى ججاج قال ، قال ابن جريج : قوله : « ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم » ، لقالوا : ﴿ النَّتِ بِقُرْ آنَ غَيْرِ هَٰذَا ﴾ [سورة يونس : ١٥] ، ولقالوا : ﴿ لَوْ لاَ أَجْتَدُيْتُهَ ﴾ [سورة الأعراف : ٢٠٣] ، ولو جاءهم بقرآن غيره = « لتولوا وهم معرضون » .

۱۵۸۶۶ -- حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : « ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » ، قال : لو أسمعهم بعدأن يعلم أن لاخير فيهم ، ما انتفعوا بذلك ، ولتولوا وهم معرضون .

۱۵۸۹۰ – وحد ثنى به مرة أخرى فقال: « لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم » ، بعد أن يعلم أن لا خير فيهم ، ما نفعهم بعد أن نفذ علمه بأنهم لا ينتفعون به .

وقال آخرون: بل عني بها المنافقون. قالوا: ومعناه ما: ـــ

١٥٨٦٦ - حدثنا به ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم » ، لأنفذ لهم قولهم الذي قالوا بألستهم ، (١) ولكن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الذي قالوه » ، وأثبت ما في المخطوطة ، مطابقاً لما في السيرة .

القلوب خالفت ذلك منهم ، ولو خرجوا معكم لتولوا وهم معرضون ، (١) ما وفرَوا لكم بشيء مما خرجوا عليه .(١)

قال أبو جعفر: وأولى القولين في تأويل ذلك بالصواب عندى ما قاله ابن جريج وابن زيد، لما قد ذكرنا قبل من العلة، وأن ذلك لبس من صفة المنافقين. (٣)

قال أبو جعفر: فتأويل الآية إذاً: ولو علم الله في هؤلاء القائلين خيرًا ، لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره ، حتى يعقلوا عن الله عز وجل حججه منه ، ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم ، وأنهم عمن كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون . ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا ويفهموا ، لتولوا عن الله وعن رسوله ، (٤) وهم معرضون عن الإيمان بما دلهم على صحته مواعظ الله وعبره وحججه ، (٥) معاندون للحق بعد العلم به . (٢)

# القول في تأويل قوله ﴿ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

قال أبوجعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: « إذا دعاكم لما يحييكم ». فقال بعضهم: معناه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للإيمان.

<sup>(</sup>١) كانت هذه الجملة الآتية في المخطوطة والمطبوعة هكذا : « فأونوا لكم بشر نما خرجوا عليه » ، وهو لا مدنى له . وصوابها ما أثبت من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٨٦٦ – سيرة أبن هشام ٢ : ٣٢٤ ، وهو تأبع الأثر السالف رقم : ١٥٨٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص : ٢٩١٠

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «التولى» فيما سلف ١٢: ١٧٥، تعليق : ١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « ... دلم على حقيقته » في المخطوطة : «... دلم على حجته » ، وهذا صواب قراءتها .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر تفسير « الإعراض » فيها سلف ص: ٣٣٧ تمليق : ٢ ، والمراجع هناك .

#### ذكر من قال ذلك :

١٥٨٦٧ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » ، (١) فهو الإسلام ، أحياهم بعد موتهم ، بعد كفرهم .

وقال آخرون : للحق .

#### ذكر من قال ذلك :

١٥٨٦٨ - حدثنا محمد بن عمرو قاله، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « لما يحييكم » ، قال : الحق .

۱۰۸۲۹ – حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

١٥٨٧٠ حدثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « إذا دعاكم لما يحييكم » ، قال : الحق .

١٥٨٧١ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام قال ، حدثنا عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد في قوله : « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » ، قال : للحق .

وقال أخرون : معناه : إذا دعاكم إلى ما فى القرآن .

ذكر من قال ذلك :

١٥٨٧٢ ـ حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة

( ) في المطبوعة والمخطوطة : « أما يحييكم » ، بإمقاط « ما » والحيد إثباتها .

قوله: « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » ، قال: هو هذا القرآن ، فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة . (١)

وقال آخرون : معناه : إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو . ذكر من قال ذلك :

الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم »، أى : للحرب الذي أعزكم الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم »، أى : للحرب الذي أعزكم الله بها بعد الذل ، وقو اكم بعد الضعف ، ومنعكم بهامن عدوكم بعد القهر منهم لكم. (٢)

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: استجيبوا لله وللرسول بالطاعة، إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق. وذلك أن ذلك إذا كان معناه، كان داخلاً فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهاد، والإجابة إذا كان حعاكم إلى حكم القرآن، وفى الإجابة إلى كل ذلك حياة الحجيب. أما فى الدنيا، فبقاء الذكر الجميل، (٣) وذلك له فيه حياة. وأما فى الآخرة، فحياة الأبد فى الجنان والخلود فيها. (٤)

وأما قول من قال: معناه: الإسلام، فقول لا معنى له. لأن الله قد وصفهم بالإيمان بقوله: « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » ، فلا وجه لأن يقال للمؤمن: استجب لله وللرسول إذا دعا إلى الإسلام والإيمان. (٥)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الحياة والعفة » ، وهي في المخطوطة كما أثبتها غير منقوطة « الثاء » ، ثم زاد ناشرها أيضاً فأسقط من الكلام « والنجاة » ، وهذا من أسوأ العبث وأقبحه .

 <sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٨٧٣ – سيرة ابن هشام ٣ : ٣٢٤ ، وهو تأبع الأثر السالف رقم :
 ١٥٨٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « فيقال الذكر الجميل » ) وهو لا معنى له . صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « الاستجابة » فيما سلف ص : ٩ ه ٤ ، تعليق ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « إذا دعاك » ، وأثبت ما في المخطوطة .

### وبَعْدُ ، فَفَمَا : ــ

۱٤٢/٩ حدثنا روح بن القاسم ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال ، حدثنا روح بن القاسم ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلى فدعاه : أى أبي ! فالتفت إليه أبي ولم يجبه . ثم إن أبياً خفف الصلاة ، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : السلام عليك ، أى رسول الله ! قال : وعليك ، ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني ؟ قال : يا رسول الله ، كنت أصلى ! قال : أفلم تجد فيا أوحى إلى " « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » ؟ قال : بلى ، ما رسول الله ! لا أعدد . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : : ١٥٨٧٤ – سيأتي من طريق أخرى في الذي يليه .

و أحمد بن المقدام بن سليان العجلي » ، شيخ الطبرى ، ثقة ، مضى برقم : ١٢٨٦١ .

و « يزيد بن زريع العيشي » ، ثقة حافظ مضي مراراً ، برقم : ١٧٦٩ ، ٣٣٣ ، ٢٥٣٩ ، ٥٤٢٩ ، ٥٤٣٨ ، ٥٤٣٨ ، ٥٤٣٨

و « روح بن القاسم البيمي الطبري » ، ثقة ، مضى برقم : ٦٦١٣ .

و « العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة » ، تابعي ثقة ، مضى برقم : 771 ، 1871 .

وأبوه : «عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة » ، تابعى ثقة . مضى برقم : ١٤٢١٠ . وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده ٢ : ١٢٤ ، ١٣٤ ، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن العلاء بن عبد الرحمن . عن أبيه ، بنحوه ، مطولا .

ورواه الترمذى فى «فضائل القرآن، باب ماجاء فى فضل الفاتحة » ، من طريق عبد العزيز ابن محمد الدراوردى ، عن العلاء ، بنحوه مطولا ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك » .

وخرجه ابن کثیر نی تفسیره ۱ : ۲۲ ، ۲۳ .

ثم انظر حديث البخارى (الفتح ٨ : ١١٩ ، ٢٣١) ، وهو حديث أبي سعيد بن المعلى ، بنحو هذه القصة عن أبي بن كعب . وقد قصل الحافظ ابن حجر هناك الكلام فيه ، وخرج حديث أبي بن كعب . وافظر أيضاً الموطأ : ٨٣ ، خبر مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أن أبا سعيد مولى عامر بن كويز ، أخبره : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى أبي بن كعب وهو يصلى . . . ، مولى عامر بن كويز ، أخبره : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى أبي بن كعب وهو يصلى . . . ، بنير هذا السياق ، وماقاله فيه الحافظ ابن حجر ، وابن كثير في تقسيره ، حيث أشرنا إلى موضعه .

الله الله على أبي وهو قائم يصلى الله يقول : « يا أبها الذين آمنوا استجيبوا ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ؟ أليس الله يقول : « يا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » ؟ قال أبي : لا جَرَم يا رسول الله ، لا تدعوني إلا أجبتُ وإن كنت أصلى! (١)

= ما يُبين عن أن المعنى بالآية، هم الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه حياتهم بإجابتهم إليه من الحق بعد إسلامهم . لأن أبياً لاشك أنه كان مسلماً في الوقت الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في هذين الحبرين .

### القول في تأويل قوله ﴿ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . فقال بعضهم : معناه : يحول بين الكافر والإيمان ، وبين المؤمن والكفر .

ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup> ١ ) هذا الذي بين القوسين ، ليس في المخطوطة ، زاده ناشر المطبوعة ، لا أدرى من أين ؟ وفي الخبر سقط لاشك فيه ، ولكني لم أجد الخبر بنصه هذا .

<sup>(</sup>٧) الأثر : ١٥٨٧٥ – إسناد آخر للخبر السالف . وقد خرجته هناك .

<sup>«</sup> خالد بن مخلد القطواني » ، ثقة من شيوخ البخارى، وأخرج له مسلم » مضى مراراً ، برقم : ٨٢٠٦ ، ٤٥٧٧ ، ٢٢٠٦ ، ٨٣٩٧ ، وغيرها .

و ﴿ محمه بن جعفر بن أبى كثير الزرق ﴾ ، ثقة معروف ، مضى برقم : ٢٢٠٩ ، ٨٣٩٧ .

١٥٨٧٦ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله الرازى ، عن سعيد بن جبير : « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : بين الكافر أن يؤمن ، وبين المؤمن أن يكفر . (١)

١٥٨٧٧ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أحمد = قالا ، حدثنا سفيان = وحدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرازق قال ، حدثنا الثورى = ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله الرازى ، عن سعيد بن جبير ، بنحوه .

١٥٨٧٨ - حدثني أبوزائدة زكريا بن أبي زائدة قال، حدثنا أبوعاصم، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن سعيد بن جبير ، مثله .

۱۵۸۷۹ — حدثني أبو السائب وابن وكيع قالا ، حدثنا أبو معاوية ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير : « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان .

۱۵۸۸۰ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن عبد الله الرازى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « يحول بين الكافر والإيمان وطاعة الله .

ابن جبير ، عن ابن عباس : « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : يحول بين المؤمن والكفر ، و بين الكافر والإيمان .

١٥٨٨٢ - حدثنا بن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عبيد ابن سلمان ، وعبد العزيز بن أبي روّاد ، عن الضحاك في قوله : « يحول بين المرء

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۰۸۷۱ – «عبد الله بن عبد الله الرازى » ، «أبو جعفر الرازى » ، قاضى الرى ، ثقة ، لا بأس به . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ۲/۲/۲ . وهو غير «أبي جعفر الرازى التميمي » ، » «عيسى بن ماهان » .

وقلبه » ، قال : يحول بين الكافر وطاعته ، وبين المؤمن ومعصيته . . . . . . . . . .

١٥٨٨٣ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة ، عن أبي روق ، عن الضحاك بن مزاحم ، بنحوه .

١٥٨٨٤ . . . . قال ، حدثنا المحادي، عن جويبر، عن الضحاك، قال : يحول بين المرء وبين أن يكفر ، (١) وبين الكافر وبين أن يؤمن .

١٥٨٨٥ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال ، حدثنا عبد العزيز بن أبى روّاد ، عن الضحاك بن مزاحم : « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : يحول بين الكافر وبين طاعة الله ، وبين المؤمن ومعصية الله .

١٥٨٨٦ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد الزبيري قال ، حدثنا ابن أبي رواد ، عن الضحاك ، نحوه .

١٥٨٨٧ - وحدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، حدثنا عبيد بن سلمان قال ، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ، فذكر نحوه .

١٥٨٨٨ - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن منهال قال ، حدثنا المعتمر بن سلمان قال ، سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يحدث ، عن الضحاك ابن مزاحم في قوله: « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : يحول بين المؤمن ومعصيته .

١٥٨٨٩ – حدثني المثني قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، يقول : يحول بين المؤمن وبين الكفر ، ويحول بين الكافر وبين الإيمان .

• ١٥٨٩ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال ، حدثني عني قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : إله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » ، يقول : يحول بين الكافر وبين طاعته ، ويحول بين المؤمن وبين معصيته .

124/4

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة والمطبوعة : «يحول بين المره». ، ولو ظننت أنها : «يحول بين المؤمن » ، لكان في الذي سلف ما يرجعه .

١٥٨٩١ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي ، عن ليث ، عن مجاهد : « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان .

10/47 - . . قال، حدثنا أبى ، عن ابن أبى روّاد ، عن الضحاك : « يحول بين المرء وقلبه » ، يقول : يحول بين الكافر وبين طاعته ، وبين المؤمن وبين معصيته .

القمى ، عن سعيد بن جبير : « يحول بين المرء وقلبه » ، يحول بين المؤمن المعاصى ، وبين الكافر والإيمان .

١٥٨٩٤ - . . . قال ، حدثنا عبيدة ، عن إسمعيل ، عن أبي صالح :
 « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : يحول بينه وبين المعاصى .

0 0 0

وقال آخرون : بل معنى ذلك : يحول بين المرء وعقله ، فلا يدرى ما يَعمل . • ذكر من قال ذلك :

١٥٨٩٥ – حدثنا عبيد الله بن محمد الفريابي قال، حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: « يحول بين المرء وقلبه »، قال: يحول بين المرء وعقله.

١٥٨٩٦ - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « يحول بين المرء وقلبه » ، حتى يتركه لا يعقل .

۱۰۸۹۷ - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

١٥٨٩٨ - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « يحول بين المرء وقلبه »، قال:

هو كقوله : « حال ً » ، حتى تركه لا يعقل . (١)

١٥٨٩٩ - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا معقل بن عبيد الله ، عن حميد ، عن مجاهد : « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : إذا حال بينك وبين قلبك ، كيف تعمل ؟

م ١٥٩٠٠ ... قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مجاهد: « يحول بين المرء وقلبه »، قال : يحول بين قلب الكافر وأن يعمل خيرًا .

وقال آخرون : معناه : يحول بين المرء وقلبه ، أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه .

### ذكر من قال ذلك :

۱۰۹۰۱ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه »، قال: يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه.

وقال آخرون : معنى ذلك : أنه قريب من قلبه ، لا يخفى عليه شيء أظهره أو أسرَّه .

#### ذكر من قال ذلك :

۱۰۹۰۲ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر ، عن قتادة فى قوله : « يحول بين المرء وقلبه » ، قال : هى كقوله : ﴿ أَقُرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾، [سورة ق : ١٦] .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندى في ذلك أن يقال : إن ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «قال : هي يحول بين المره وقلبه حتى يتركه لا يعقل » ، غير ما في المخطوطة كل التغيير ، لأنه لم يفهمه ، وهذا من أسوأ التصرف وأقبحه وأبعده من الأمانة . وإنما أراد أن «يحول» مضارعاً ، بمعنى «حال» ماضياً ، ولذلك قال «حتى تركه لا يعقل » . فانظر أي فساد أدخله الناشر بلا ورع !

خبر من الله عز وجل أنه أملك لقلوب عباده منهم ، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء ، حتى لا يقدر ذو قلب أن يُدرك به شيئاً من أيمان أو كفر ، أو أن يعيى به شيئاً ، أو أن يفهم ، إلا بإذنه ومشيئته وذلك أن « الحول بين الشيء والشيء » ، إنما هو الحجز بينهما ، وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه ، (١) لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله ولبته إدراكه سبيل .

وإذا كان ذلك معناه ، دخل فى ذلك قول من قال : « يحول بين المؤمن والكفر ، وبين الكافر والإيمان » ، وقول من قال : « يحول بينه وبين عقله » ، وقول من قال : « يحول بينه وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه » ، لأن الله عز وجل إذا حال بين عبد وقلبه ، لم يفهم العبد بقلبه الذى قد حيل بينه وبينه ما ممنع إدراكه به ، على ما بينت .

غير أنه ينبغى أن يقال : إن الله عم بقوله: « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » ، الخبر عن أنه يحول بين العبد وقلبه ، ولم يخصص من المعانى التى ذكرنا شيء ، والكلام محتمل كل هذه المعانى ، فالخبر على العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له .

وأما قوله: « وأنه إليه تحشر ون » ، فإن معناه: واعلموا، أيها المؤمنون، أيضاً ، مع العلم بأن الله يحول بين المرء وقلبه: أن الله الذي يقدر على قلوبكم ، وهو أملك بها منكم ، إليه مصيركم ومرجعكم في القيامة ، (٢) فيوفر يكم جزاء أعمالكم ، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته ، فاتقوه وراقبوه فيما أمركم ونهاكم هو ورسوله أن تضيعوه ، وأن لا تستجيبوا لرسوله إذا دعاكم لما يحييكم ، فيوجب ذلك ستخلطه ، وتستحقوا به ألم عذابه حين تحشرون إليه .

1 & & / 4

<sup>(</sup>١) انظر تفسر «المره» فيا سلف ٢ : ٩/٤٤٦ : ٤٣٠ .

<sup>(</sup> y ) انظر تفسير « الحشر » فيما صلف ص ٧٣ ، تعليق : ١ ، اوالمراجع هناك .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَالتَّمُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْفِقاَبِ ﴾ ن

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: « اتقوا » ، أيها المؤمنون = « فتنة » ، يقول: اختباراً من الله يختبركم ، وبلاء يبتليكم (١) = « لا تصيبن » ، هذه الفتنة التي حذرتكموها (٢) = « الذين ظلموا » ، وهم الذين فعلوا ما ليس لهم فعله إما أجرام أصابوها ، وذنوب بينهم وبين الله ركبوها . يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية ، أو يأتوا مأثمًا يستحقون بذلك منه عقوبة . (٣)

وقيل : إن هذه الآية نزلت فى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم الذين عُنوا بها .

### ذكر من قال ذلك :

۱۰۹۰۳ — حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن إبراهيم قال ، حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن الحسن في قوله : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ، قال: نزلت في على، وعمان، وطلحة ، والزبير ، رحمة الله عليهم .

عمد بن ثور ؛ عن معمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر : « واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة »، قال قتادة : قال الزبير ابن العوام: لقد نزلت، وما نرى أحداً منا يقع بها. ثم خُلِّمَنْنا، في إصابتنا خاصة. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفتنة» فيما سلف ص : ١٥١، تعليق : ١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير ، الإصابة ، فيما سلف ٢ ، ٩٠١ ، تعليق : ٣ ، والمراجم هناك .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الخصوص» فيما سلف ٢ : ٢٠٤٧١ : ١٥١٧ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة به «ثم خصتنا في إصابتنا خاصة » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو فيها غير منقوط ، وظننت أن صواب نقطها ما أثبت ، يعنى ؛ أنهم بقوا يعد الذين مضوا ، فإذا هي في إصابتهم خاصة .

ماد ، عن حميد ، عن الحسن : أن الزبير بن العوام قال : نزلت هذه الآية : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ، وما نظننا أهلها ، ونحن عنينا بها . (۱)

بن الصامت بن الصامت بن العوام يقول : من الصامت بن دينار ، عن ابن صهبان قال : سمعت الزبير بن العوام يقول : قرأت هذه الآية زماناً ، وما أرانا من أهلها ، فإذا نحن المعنيون بها : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » .(۲)

۱۰۹۰۷ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ، قال : هذه نزلت فى أهل بدر خاصة ، وأصابتهم يوم الجمل ، فاقتتلوا .

١٥٩٠٨ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن ابن أبى خالد ، عن السدى : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب » ، قال : أصحاب الجمل.

۱۰۹۰۹ — حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنا معاوية ، عن على ، عن ابن عباس : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ، قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقرُّوا المنكر بين أظهرهم ، فيعمَّهم الله بالعذاب .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۵۹۰۵ -- «زیه بن عوف القطعی » ، «أبو ربیمة » . ولقبه «فهه » ، متكلم فیه ، ضمیف ، مضی برقم : ۵۲۲۳ ، ۱۶۲۱۸ ، ۱۶۲۱۸ .

<sup>(</sup>٧) الأثر : ٢٠٩٠٩ – والصلت بن دينار الأزدى» وأبو شعيب» ، والمجنون». مرّوك لا يحتج بحديثه . مرّجم في النّهذيب . والكبير ٢/٢٪٥٠٠ ، وابن أبي حاتم ٢/١/٢٠٠٠ . وميزان الاعتدال ١ : ٤٦٨ .

و « ابن صهبان » هو « عقبة بن صهبان الحدانى الأزدى » ، تابعى ثقة . مترجم فى التهذيب ، وابن أبي حاتم ٣١٢/١/٣ ، ولم أجدهم ذكروا له رواية عن الزبير بن العوام ، ولكنه روى عن عثمان ، وعياض بن حمار ، وعبد الله بن مغفل ، وأبى بكرة الثقنى ، وعائشة .

• ١٥٩١ - . . . قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ، قال : هي أيضاً لكم .

ا ۱۵۹۱۱ - حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد فى قوله : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة »، قال : « الفتنة » ، الضلالة .

القاسم عن المسعودي ، عن القاسم قال ، حدثنا أبي ، عن المسعودي ، عن القاسم قال : قال عبد الله : ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ، إن الله يقول : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُو الْكُمُ مَ وَأُولًا دُكُمُ فَتْنَهُ ﴾ [سورة الانفال : ٢٨]، فليستعذ بالله من مُضِلاً ت الفتن . (١)

ابن فضالة ، عن الحسن قال : قال الزبير : لقد خُوِّفنا بها = يعنى قوله : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » .

واختلف أهل العربية في تأويل ذلك .

فقال بعض نحويي البصرة: « اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا » ، قوله : « لا تصيبن » ، ليس بجواب ، ولكنه نهى بعد أمر . ولو كان جواباً ما دخلت « النون » .

وقال بعض نحوبي الكوفة قوله : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا » ، أمرهم ثم نهاهم . وفيه طرّفٌ من الجزاء ، (٢) وإن كان نهياً . قال : ومثله قوله :

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩١٢ – انظر الأثر التالى رقم : ١٥٩٣٤ ، وقصه : « قمن استماذ منكم ، فليستمذ . . » ء وكأنه الصواب .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : «ومنكم ظرف من الجزاء» ، فجاء الناشر بكلام غث لا معنى له . وفي المخطوطة : «ومنه طرف» ، وصواب قراءته ما أثبت ، مطابقاً لما في معانى القرآن للفراء .

120/9

﴿ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ أَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ ﴾ ، [سورة النمل : ١٨] ، أمرهم ثم نهاهم ، وفيه تأويل الجزاء . (١)

وكأن معنى الكلام عنده : اتقوا فتنة ، إن لم تتقوها أصابتكم .

وأما قوله: « واعلموا أن الله شديد العقاب » ، فإنه تحذير من الله ، ووعيد لمن واقع الفتنة التي حذره إياها بقوله: « واتقوا فتنة ». يقول: اعلموا، أيها المؤمنون، أن ربكم شديد عقابه لمن افتُتن بظلم نفسه ، وخالف أمره فأثم به .(٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَأَذْ كُرُّواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْقَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَتَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ فَوَا لِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ هِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ يَنْصُرِهِ هِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : وهذا تذكير من الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومناصحة . يقول : أطبعوا الله ورسوله ، أيها المؤمنون ، واستجيبوا له إذا دعاكم لما يحييكم ، ولا تخالفوا أمر وإن أمركم بما فيه عليكم المشقة والشدة ، فإن الله يهو نه عليكم بطاعتكم إياه ، ويعجل لكم منه ما تحبون ، كما فعل بكم إذ آمنتم به واتبعتموه وأنتم قليل يستضعفكم الكفار فيفتنونكم عن دينكم ، (٣) وينالونكم بالمكروه في أنفسكم وأعراضكم ، (١) تخافون منهم أن يتخطفوكم فيقتلوكم ويصطلموا

<sup>(</sup>١) هذه مقالة الفراء في معافى القرآن ١ : ٧٠٤ .

<sup>(</sup> y ) انظر تفسير «شديد العقاب» في سلف من فهارس اللغة (شدد) ، (عقب) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «القليل» فيها سلف ١ : ٨/٣٢٩ : ٤٣٩ ، ٩/٥٧٧ . ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «المستضعف» فيما سلف ٢٠ : ٢٤٥/٣٢ : ٢٩ ، ١٣١ .

جميعكم (۱) = « فآواكم » ، يقول : فجعل لكم مأوى تأوون إليه منهم (٢) = « وأيدكم بنصره » ، يقول : وقواكم بنصره عليهم حتى قتلتم منهم من قتلتم ببدر (٣) = « و رزقكم من الطيبات » ، يقول : وأطعمكم غنيمتهم حلالا طيبا (١) = « لعلكم تشكرون » ، يقول : لكى تشكروه على ما رزقكم وأنعم به عليكم من ذلك وغيره من نعمه عندكم . (٥)

واختلف أهل التأويل في «الناس» الذين عنوا بقوله : « أن يتخطفكم الناس » . فقال بعضهم : كفار قريش .

ذكر من قال ذلك :

ابن جريج ، عن عكرمة قوله : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ابن جريج ، عن عكرمة قوله : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » ، قال : يعنى بمكة ، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من قريش وحلفائها ومواليها قبل الهجرة .

معمر ، عدم الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الكلبى = أو قتادة ، أو كلاهما (7) = (1000) واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون (7) أنها نزلت فى يوم بدر ، كانوا يومئذ يخافون أن يتخطفهم الناس ، فآواهم الله وأيدهم بنصره .

<sup>(</sup>١) افظر تفسير « الخطف » فيما سلف ١ ٪ ٢٥٧ .

<sup>(</sup> y ) وانظر تفسير « المأوى » فيها ملف ص : ٤٤١ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>۳) انظر تفسير «أيد» فيما سلف ۲ : ۳۱۹ ، ۳۲۰ ه : ۳۷۹ : ۲۱۲ ؛ ۲۱۲ : ۲۱۲ : ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «الرزق» فيما سلف من فهارس اللغة (رزق). = و «الطيبات» فيما سلف منها (طيب).

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : «لكي تشكروا» ، وفي المخطوطة : «لكي تشكرون» ، ورجعت ما أثبت .

<sup>(</sup> ٦ ) هكذا في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ أَو كَارِهِمَا ﴾ ، وهو جائز .

المنهى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، بنحوه .

وقال آخرون : بل عُني به غيرُ قريش .

ذكر من قال ذلك :

الرزاق المثنى المثنى قال، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الرزاق قال ، خدثنا عبد الرزاق قال ، أخبرنى أبى قال ، سمعت وهب بن منبه يقول فى قوله عز وجل : « تخافون أن يتخطفكم الناس » ، قال : فارس .

1091۸ . . . . قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا إسمعيل بن عبدالكريم قال ، حدثنا إسمعيل بن عبدالكريم قال ، حدثنى عبد الصمد : أنه سمع وهب بن منبه يقول ، وقرأ : « واذكر وا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » : و « الناس » إذ ذاك ، فارس والروم .

قوله: « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » ، قال: كان هذا الحي قوله: « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » ، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا ، وأشقاه عيشا ، وأجوعه بطونا ، (۱) وأعراه جلودا ، وأبينه ضلالا ، [ مكعومين ، على رأس حجر ، بين الأسدين فارس والروم ، ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه ] . (۲) من عاش منهم عاش شقيا ، ومن مات منهم رد كانوا أشر منهم منزلا ، (۳) حتى جاء الله بالإسلام ، حاضر أهل الأرض يومئد كانوا أشر منهم منزلا ، (۳) حتى جاء الله بالإسلام ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بطوناً » وأثبت ما في المخطوطة .

 <sup>(</sup>٧) هذه الجملة بين القوسين لابد منها ، فإن الترجمة أن فارس والروم هما المعنيان بهذا .
 وقد أثبتها من رواية الطبرى قبل ، كما سيأتى فى التخريج . وإغفال ذكرها فى الخبر ، يوقع فى اللبس والغموض .

<sup>(</sup> ٣ ) قوله : «أشر منهم منزلا » لم ترد في الخبر الماضي ، وكان مكانها : «والله ما نعلم قبيلا يومثذ من حاضر الأرض كانوا أصغر حطاً ، وأدق فيها شأناً ، منهم » .

فمكنَّن به فى البلاد ، ووستّع به فى الرزق، وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس . فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا الله على نعمه ، فإن ربكم منعم " يحب الشكر ، وأهل الشكر فى مزيد من الله تبارك وتعالى .(١)

قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب ، قول من قال: « عُنى بذلك مشركو قريش » ، لأن المسلمين لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من غيرهم ، لأنهم كانوا أدنى الكفار منهم إليهم ، وأشد هم عليهم يومئذ ، مع كثرة عددهم ، وقلة عدد المسلمين .

وأما قوله : « فآ واكم » ، فإنه يعنى : آواكم المدينة ، وكذلك قوله : « وأيدكم بنصره » ، بالأنصار .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

• ١٥٩٢ -- حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى: « فآ واكم » ، قال: إلى الأنصار بالمدينة = « وأيدكم بنصره » ، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أيدهم بنصره يوم بدر .

۱۰۹۲۱ — حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة : « فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات »، يعنى المدينة .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩١٩ – مضى هذا الخبر بإسناده مطولا فيها سلف رقم : ٧٥٩٩ ، وبمنه اجتلبت الزياد: والتصحيح .

# القول في تأويل قوله ﴿ يَلَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَلَ اللهَ وَالْرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَالَمَاتِكُمْ وَأَنتُمْ نَمْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله = « لا تخونوا الله »، وخيانتهم الله ورسوله ، كانت بإظهار من أظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الإيمان في الظاهر والنصيحة ، وهو يستسر الكفر والغش لهم في الباطن ، يدلرون المشركين على عورتهم ، ويخبرونهم بما خنى عنهم من خبرهم .(١)

وقد اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية ، وفى السبب الذى نزلت فيه . فقال بعضهم : نزلت في منافق كتب إلى أبى سفيان يطلعه على سرّ المسلمين .

• ذكر من قال ذلك :

المعروف قال، حدثنا شبابة بن سوّار قال، حدثنا شبابة بن سوّار قال، حدثنا عمد المُحرّم قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال، حدثني جابر بن عبد الله: أن أبا سفيان خرج من مكة، فأتى جبريل النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا! فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا! قال: فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: « إن محمداً يريدكم ، فخذوا حذركم »! فأنزل الله عز وجل: « لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانا تكم » . (٢)

centa

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الخيانة» فيها سلف ٩ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۰۹۲۲ — « القاسم بن بشر بن معروف » ، شیخ الطبری ، مضی برقم : ۱۰۰۰۹ ، ۱۰۵۳۱ .

وقال آخرون: بل نزلت فى أبى لبابة ، فى الذى كان من أمره وأمر بنى قريظة . (١) « ذكر من قال ذلك :

۱۰۹۲۳ - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنى أبو سفيان ، عن معمر ، عن الزهرى قوله: « لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » ، قال : نزلت فى أبى لبابة ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأشار إلى حلقه: إنه الذَّبح = قال الزهرى : فقال ، أبو لبابة : لا والله ، لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت

و « شبابة بن سوار الفزارى » ، ثقة ، مضى مراراً : ٣٧ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٥ ، وغيرهما .

و «محمد المحرم» ، هو : «محمد بن عمر المحرم» ، وقد ترجم صاحب لسان الميزان لثلاثة : «محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر المكي » (ج ٥ : ٢١٦) ، و «محمد بن عمر المحرم» ج (٥ : ٣٢٠) و «محمد بن عمر » صوابه : «محمد المحرم» (ج ٥ : ٣٩٤) ، وقال هم واحد ، وأن «محمد بن عمر » صوابه : «محمد ابن عمر » منسوباً إلى جده . و «محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر الليثي » ، منسي برقم : ١٤٨٤ .

وترجم البخارى فى الكبير ١٤٢/١/١ «محمد بن عبد الله ين عبيد بن عمير الليثي المكي» ، عن عطاء ، وليس بذاك الثقة . ولم يذكر أنه «محمد المحرم» .

ثم ترجم أيضاً في الكبير ٢٤٨/١/١ « محمد المحرم » ، عن عطاء والحسن ، منكر الحديث . فكأنهما عنده رجلان .

وترجم أبن أبي حاتم ٣٠٠/٣/٣ و محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبير الليثي » ، وضعفه ، ولم يذكر أنه و محمد المحرم » .

ثم ترجم « محمد بن عمر المحرم » ، روى عن عطاء ، روى عنه شبابة ، وقال : «ضعيف الحديث ، وأهى الحديث » ، ولم يذكر أنه الذي قبله .

وترجم الذهبي في ميزان الاعتدال ٣ : ٧٧ « محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي » ، ويقال له : « محمد المحرم » .

ثُمْ تَرجِم فِى المِنزانَ ٣ : ١١٣ ﴿ محمد بن عمر المحرم » ، عن عطاء ، وعنه شبابة ، وضعفه ، ولم يذكر أنه الذي قبله .

وترجم عبد الغنى بن سعيد في المؤتلف والمختلف ؛ ١١٧ ، «محمد بن عبيد بن عمير المحرم » ، عن : «عطاء عن بن أبي رباح » .

والظاهر أن الذى قاله الحافظ في لسان الميزان ، من أن هؤلاء جميعاً واحد ، هو الصواب إن شاء الله ، من أنهم جميعاً رجل واحد .

وكان في المطبوعة : « محمد بن المحرم » ، غير ما كان في المخطوطة بزيادة « بن » بينهما .

وهذا خبر ضعيف جداً ، لضعف « محمد المحرم » ، وهو متروك الحديث . وقد ذكو المدر ابن كثير في تفسيره في : ٣٤ ، ٤٤ ، ثم قال : «هذا حديث غريب جداً ، وفي سنده وسياقه نظر » .

( 1 ) في المطبوعة والمخطوطة : « في أبي لباية ، الذي كان من أمره » ، والسياق يقتضي زيادة ه في » كما أثبتها . أو يتوب الله على ! فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا شراباً حتى خرَّ مغشيًا عليه ، ثم تاب الله عليه . فقيل له : يا أبا لبابة ، قد تيب عليك! قال : والله لا أحدُل تفسى حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدُلنى . فجاءه فحله بيده . ثم قال أبو لبابة : إن من توبتى أن أهجر دار قوى التى أصبت بها الذنب ، وأن أنخلع من مالى ! قال : يجزيك الثلث أن تصدَّق به . (١)

١٥٩٢٤ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير ، عن ابن عبينة قال ، حدثنا إسمعيل بن أبي خالد قال : سمعت عبد الله ابن أبي قتادة يقول : نزلت : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » ، في أبي لبابة . (٢)

وقال آخرون : بل نزلت في شأن عثمان رحمة الله عليه .

### ذكر من قال ذلك :

١٠٩٢٥ - حدثنى الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا يونس ابن الحارث الطائنى (٣) قال ، حدثنا محمد بن عبيد الله بن عون الثقنى ، عن المغيرة ابن شعبة قال : نزلت هذه الآية فى قتل عثمان رحمة الله عليه : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » ، الآية .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۵۹۲۳ - خبر أبي لباية بن عبد المتذر الأنصاري ، حين فعل ذلك يوم بني قريظة ، وعرف أنه خان الله ورسوله ، في سيرة ابن هشام ٣ : ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، وفي غيره . ثم إنه لما عرف ذلك ارتبط في سارية المسجد ، وقال : « لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعت » . ورواه الواحدي في أسباب النزول : ١٧٥ ، وروى بعضه مالك في الموطأ : ٤٨١ .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٩٢٤ - «عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري » . تابعي ثقة ، روى له الجماعة ،
 مترجم في التهذيب .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٩٢٥ – «يونس بن الحارث الطائني الثقني » ، ضعيف ، إلا أنه لا يتهم بالكذب ، وقال أب بن معين : «كنا نضعفه ضعفاً شديداً » . وقال أحمد : «أحاديثه مضعلرية » . مترجم في التهذيب ، والكبير ٤/٢/٤، وم يذكر فيه جرحاً ، وابن أبي حاتم ٤/٢/٢، وضعفه .

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله نهى المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله ، وخيانة أمانته = وجائز أن تكون نزلت فى أبى لبابة = وجائز أن تكون نزلت فى غيره ، ولا خبر عندنا بأى ذلك كان يجب التسليم له بصحته .

فعني الآية وتأويلها ما قدمنا ذكره .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

10977 — حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » ، قال : نهاكم أن تخونوا الله والرسول ، كما صنع المنافقون .

۱۰۹۲۷ - حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « لا تخونوا الله والرسول » الآية ، قال : كانوا يسمعون من النبى صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين .

واختلفوا في تأويل قوله: « وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » . فقال بعضهم: لا تخونوا الله والرسول ، فإن ذلك خيانة لأمانتكم وهلاك لها .

و «محمد بن عبيد الله بن سميد » ، أبو عون الثقني » ، ثقة ، مضى برقم : ٧٥٩٥ ،

وكان فى المطبوعة : n محمد بن عبد الله بن عون الثقنى n ، ومثله فى المخطوطة . إلا أنه قد يقرأ n محمد بن عبيد الله n ، والصواب ما أثبت ، لأن يونس بن الحارث الطائنى ، يروى عن أبى عين الثقنى ، و n أبو عون n المعرد n المقنى ، و n أبو عون n المم جده n سميد n لا n عون n .

و «أبو عون الثقنى » ، لا أظنه روى عن المغيرة بن شعبة ، فالمغيرة مات سنة خمسين ، ويقال قبلها . والمذكور في ترجمته أنه يروى عن «عفان بن المغيرة بن شعبة » ، فهذا إسناد منقطع على الأرجح عندى .

وفوله : « نزلت في قتل عثمان » ، يعنى أن حكمها يشمل فعل عثمان رضى الله عثه ، فإنه قتل خيانة لله ولرسوله ، وخيانة للأمانة ، إذ نقض القتلة بيعة له في أعناقهم ، رحم الله عثمان وغفر له .

### \* ذكر من قال ذلك :

١٥٩٢٨ حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » ، فإنهم إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم .

10979 — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » ، أى : لا تظهر وا لله من الحق ما يرضى به منكم ، ثم تخالفوه فى السرِّ إلى غيره ، فإن ذلك هلاك لأماناتكم ، وخيانة لأنفسكم . (١)

قال أبو جعفر: فعلى هذا التأويل قوله: « وتخونوا أماناتكم »، في موضع نصب على الصرف ، (٢) كما قال الشاعر : (٣)

لاَ تَنْهُ عَنْ خُلُق وَ تَأْتِيَ مِثْلَهُ عارْ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ (1) ويروى : « وَتَأْتِي مِثْلُه ، (0)

124/4

وقال آخرون : معناه : لا تخونوا الله والرسول ، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون .

### « ذكر من قال ذلك :

١٥٩٣٠ - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩٢٩ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٥ ، وهو تابع الأثر السالف وقم :

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : « على الظرف » ، وفى المخطوطة : « على الطرف » ، والصواب ما أثبت . وانظر معنى « الصرف » فيما سلف من فهارس المصطلحات .

وانظر معانى القرآن للفراء ١ : ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٣) هو المتركل الليثي ، وينسب لغيره .

<sup>(</sup>٤) سلف البيت ، وتخريجه ١ : ٣/٥٦٩ : ٥٥٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) يعنى على غير النصب .

عن على ، عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم »، يقول : « لا تخونوا » ، يعنى : لا تنقصُوها .

قال أبو جعفر : فعلى هذا، التأويلُ : لا تخونوا الله والرسول ، ولا تخونوا أماناتكم .

واختلف أهل التأويل في معنى : الأمانة ، التي ذكرها الله في قوله : « وتخونوا أماناتكم » .

فقال بعضهم : هي ما يخفي عن أعين الناس من فرائض الله . \* ذكر من قال ذلك :

الم الم الم المثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وتخونوا أماناتكم »، و « الأمانة » ، الأعمال التي أمين الله عليها العباد = يعنى الفريضة . يقول : « ولا تخونوا » ، يعنى : لا تنقصوها .

۱۰۹۳۲ — حدثنا على بن داود قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنا معاوية، عن على ، عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله » ، يقول : بترك فرائضه = « والرسول » ، يقول : بترك سننه ، وارتكاب معصيته = قال : وقال مرة أخرى : « لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » ، و «الأمانة» ، الأعمال ، ثم ذكر نحو حديث المثنى .

وقال آخرون : معنى « الأمانات » ، ههنا ، الدِّين .

ذكر من قال ذلك :

ابن زید فی عولی ابن وهب قال ، قال ابن وهب قال ، قال ابن زید فی قوله : « وتخونوا أماناتكم » ، دینكم = « وأنتم تعلمون » ، قال : قد فعل ذلك

المنافقون، وهم يعلمون أنهم كفار يظهرون الإيمان. وقرأ: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [سورة النساء: ١٤٢]. قال: هؤلاء المنافقون، أمنهم الله ورسوله على دينه، فخانوا، وأظهروا الإيمان وأسرُّوا الكفر.

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذاً: يا أيها الذين آمنوا ، لا تنقصوا الله حقوقه عليكم من فرائضه ، ولا رسوله من واجب طاعته عليكم ، ولكن أطيعوهما فيما أمراكم به ونهياكم عنه ، لا تنقصوهما = «وتخونوا أماناتكم» ، وتنقصوا أديانكم وواجب أعمالكم ولازمتها لكم = «وأنتم تعلمون » ، أنها لازمة عليكم ، واجبة بالحجج التي قد ثبت لله عليكم .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَٱعْلَمُوۤ اْ أَنَّمَاۤ أَمُوا لَكُمْ وَأَوْلَـٰدُ كُمْ وَأَوْلَـٰدُ كُمْ وَأَوْلَـٰدُ كُمْ وَأَوْلَـٰدُ كُمْ وَأَنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ ﴿ وَأَعْلَمْ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واعلموا، أيها المؤمنون، أنما أموالكم التى خو لكموها الله، وأولادكم التى وهبها الله لكم، اختبار وبلاء، أعطاكموها ليختبركم بها ويبتليكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها (١) = « وأن الله عنده أجر عظيم »، يقول: واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم، على طاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم، في أموالكم وأولادكم التي اختبركم بها في الدنيا. وأطيعوا الله فيما كلفكم فيها، تنالوا به الجزيل من ثوابه في معادكم . (١)

١٥٩٣٤ – حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا المسعودي،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الفتنة» فيما سلف ص: ٤٨٦ ، تعليق: ١ ، والمراجع هذاك.

 <sup>(</sup>٧) انظر تفسير « الأجر » فيما سلف من فهارس اللغة (أجر) .

عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود فى قوله : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » ، قال : ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مُضلاً ت الفتن .(أ)

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة »، قال « فتنة » ، الاختبار ، اختبارُهم . وقرأ : ﴿ وَنَبْلُو كُمْ وِاللَّهَ وَالْخَيْرِ فِيتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة الانبياء : ٣٥] .

القول في تأويل قوله ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ۚ إِن تَتَقُواْ ٱللهَ يَجْمَل لَكُمْ فَرُقَاناً وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَيَنْفِر ۚ لَكُمْ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صد قوا الله ورسوله ، إن تتقوا الله بطاعته وأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه ، وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة أماناتكم = « يجعل لكم فول أي يقول : يجعل لكم فول وفر قا بين حقكم وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم المشركين ، بنصره إياكم عليهم ، وإعطائكم الظفر يهم (Y) = (0) = (0) = (0) ميثانكم » ، يقول : ويمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه (Y) = (0) = (0) = (0) مقول العظيم » ، يقول : ويغطيها فيسترها عليكم ، فلا يؤاخذ كم بها (Y) = (0) = (0)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩٣٤ – انظر الأثر السالف رقم : ١٥٩١٢ ، والتعليق عليه.

<sup>(</sup> y ) انظر تفسير « الفرقان » فيما سلف ١ : ٩٨ ، ٣/٩٩ : ١٦٢ : ١٦٢ ، ١٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « التكفير » فيما سلف من فهارس اللغة (كفر) .
 = وتفسير « السيئات » فيما سلف من الفهارس ( موأ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفسير « المنفرة » فيما سلف من فهارس اللغة (غفر ) .

الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم من خلقه بفعله ذلك وفعل أمثاله . وإن فعله جزاء منه لعبده على طاعته إياه ، لأنه الموفق عبده لطاعته التي اكتسبها ، حتى استحق من ربه الجزاء الذي وعد م عليها . (١)

١٤٨/٩ وقد اختلف أهل التأويل في العبارة عن تأويل قوله: « يجعل لكم فرقاناً » . فقال بعضهم: مخرجاً .

وقال بعضهم : نجاة .

وقال بعضهم : فصلاً .

= وكل ذلك متقارب المعنى ، وإن اختلفت العبارات عنها ، وقد بينت صحة ذلك فيها مضى قبل بما أغنى عن إعادته .(٢)

ذكر من قال : معناه : المخرج .

١٥٩٣٦ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثناجرير، عن منصور، عن مجاهد: « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » ، قال : مخرجاً .

١٥٩٣٧ . . . . قال ، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله يجعل لكم فرقاناً » ، قال : مخرجاً .

١٥٩٣٨ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن جابر، عن مجاهد: « فرقاناً » ، مخرجاً .

١٥٩٣٩ حدثنى محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد « فرقاناً » ، قال : مخرجاً في الدنيا والآخرة .

<sup>( 1 )</sup> انظر تفسير « الفضل » ، فيا سلف فهارس اللغة ( فضل ) .

<sup>·</sup> ٩٩ ، ٩٨ : ١ عني ما سلف ١ : ٩٩ ، ٩٩ .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۵۹٤۱ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا هانئ بن سعيد، عن حجاج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: « فرقاناً »، قال: « الفرقان »، المخرج.

۱۹۹۲ - حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنی معاویة ، عن علی ، عن ابن عباس قوله : « فرقاناً » ، یقول : مخرجاً .

١٥٩٤٣ – حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثورى، عن منصور، عن مجاهد: « فرقاناً »، مخرجاً.

المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن رجاء البصرى قال ، حدثنا والله بن رجاء البصرى قال ، حدثنا واثدة ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله .

١٥٩٤٥ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك : « فرقاناً » ، قال : محرجاً .

معت عبيداً يقول ، سمعت الضحاك يقول : « فرقاناً » ، مخرجاً .

۱۰۹٤۷ — حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، مثله .

١٥٩٤٨ — حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد، عن زهير ، عن جابر ، عن عكرمة ، قال : « الفرقان » ، المخرج .

ه ذكر من قال : معناه : النجاة .

١٥٩٤٩ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة ، عن جابر ، عن عكرمة : « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » ، قال : نجاة .

• ١٥٩٥ – حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ،

عن رجل ، عن عكرمة ومجاهد فى قوله : « يجعل لكم فرقاناً »، قال عكرمة: المخرج = وقال مجاهد : النجاة .

۱٥٩٥١ - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط، عن السدى : « يجعل لكم فرقاناً » ، قال : نجاة .

الم ١٥٩٥٢ - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، يقول : قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « يجعل لكم فرقاناً » ، يقول : يجعل لكم نجاة .

۱۹۹۵۳ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « يجعل لكم فرقاناً » ، أى : نجاة .

### « ذكر من قال فصلاً .

«يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً »، قال: فرقان يفرق في قلوبهم بين الحق والباطل ، حتى يعرفوه ويهتدوا بذلك الفرقان .(١)

الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً »، أى : فصلاً بين الحق والباطل ، الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً »، أى : فصلاً بين الحق والباطل ، ليظهر به حقكم ، ويخنى به باطل من خالفكم .(٢)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩٥٤ – إسناد هذا الخبر ساقط فى المخطوطة ، جعل مكانه بياضاً نحواً من سطر ونصف ، فجاء ناشر المطبوعة ووصل الكلام دون أن يشير إلى ذلك البياض . وظاهر أنه خبر قائم برأسه ، كا وضعته .

<sup>(</sup> ٧ ) الأثر : ١٥٩٥٥ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٥ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ١٩٣٥ . وكان في المطبوعة : «يظهر » بغير لام ، وهي في المخطوطة تقرأ هكذا وهكذا ، وأثبت نص ما في السيرة ، باللام في أولها .

و « الفرقان » في كلام العرب ، مصدرٌ من قولهم : « فرقت بين الشيء والشيء أفرُق بينهما فترْقاً وفُرْقاناً » . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَفْرُواْ وَيَمْكُرُ ٱللهُ وَٱللهُ فَاللهُ خَيْرُ ٱللهُ وَاللهُ خَيْرُ ٱللهُ عَيْرُ ٱللهُ عَيْرُ ٱللهُ عَيْرُ ٱللهُ عَيْرُ ٱللهُ عَيْرُ ٱللهُ عَيْرُ ٱللهَ عَيْرُ ٱللهَ عَيْرُ اللهَ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَيْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عَا

قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مذكّرة نعمه عليه: واذكر، يا محمد، إذ يمكر بك الذين كفروا من مشركى قومك كى يثبتوك. (٢)

واختلف أهل التأويل في تأويل قُوله 1 ليثبتوك 1 . فقال بعضهم : معناه ليقيِّدوك .

ذكر من قال ذلك :

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » ، يعنى : ليوثقوك .

ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ليثبتوك » ، ليوثيقوك .

۱۰۹۰۸ - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » . الآية ، يقول : ليشدُّوك

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف ۱ : ۸۸ ، ۳/۹۹ : ۱۲۲ : ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «المكر» فيما سلف ١٢ : ٥٥ ، ٩٧ ، ٩٧ ، ٢٣ : ٣٣

وَ ثَاقاً . وأرادوا بذلك نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ بمكة .

١٥٩٥٩ ــ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ومقسم قالا : قالوا : « أوثقوه بالوثاق » .

• ١٥٩٦ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ليثبتوك »، قال: « الإثبات » ، هو الحبس والوَتَاق.

وقال آخرون : بل معناه الحبس .

ذكر من قال ذلك :

۱۱۹۹۱ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن الله ابن جريج قال، سألت عطاء عن قوله: «ليثبتوك»، قال: يسجنوك = وقالها عبد الله ابن كثير.

۱۰۹۲۲ — حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : قالوا : « اسجنوه » .

وقال آخرون : بل معناه : ليسحروك .

ه ذكر من قال ذلك :

مدثنا عبد المجيد بن أبى روّاد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، حدثنا عبد المجيد بن أبى روّاد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن المطلب بن أبى وداعة: أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يأتمر به قومك ؟ قال : يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني ! فقال : من أخبرك بهذا ؟ قال : ربى ! قال : نعم الرب ربك ، فاستوص به خيراً ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أستوصى به ! بل هو يستوصى بى خيراً ! فنزلت : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ، الآية . (١)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩٦٣ - « محمد بن إسماعيل البصري » ، ٤ المعروف بـ « الوساوسي » شيخ

القاسم قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، على على المن جريج، قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: لما ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، قال له أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بك؟ قال: نعم! قال: فأخبره، قال: من أخبرك؟ قال: ربى! قال: نعم الربربك، استوصى به خيراً! قال: أنا استوصى به، أو هو يستوصى بي ١٥٤٠

الطبرى ، لم أجد النص على أنه « الوساوسى » ، والذى يروى عنه أبو جعفر فى تاريخه ، فى مواضع « محمد بن إسماعيل الضوارى » ، وهو « محمد بن إسماعيل بن أبى ضرار الرازى » ، صدوق . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ١٩٠/٢/٣ ، وذكر فى التهذيب أن أبا جعفر محمد بن جرير الطبرى ، روى عنه ، ولم يذكروا أنه يعرف بالوساوسى .

ورجم ابن أبى حاتم لأخيه: «أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار الرازى» ، ١/١/١٠ ، فوجدت في لباب الأنساب ٢ : ٢٧٣ : «الوساوسي ، عرف بها «أحمد بن إسماعيل الوساوسي البصري» ، فدل هذا على ترجيح أن يكون «محمد بن إسماعيل بن أبي ضرار » يقال له «الوساوسي» أيضاً .

و «عبد المجيد بن أبى رواد» ، هو «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد الأزدى »، روى عن ابن جريح وغيره . وثقه أحمد وابن معين . وغيرهما . وضعفه أبو حاتم وابن سعد . ومنهم من قال هو ثبت في حديثه عن ابن جريج ، ومنهم من قال : روى عن ابن جريج أحاديث لا يتابع عليها . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٣٤/١/٣ .

« عهيد بن عمير بن قفادة الليثى » ثقة ، مضى برقم د ٩١٨٠ ؛ ٩١٨٩ ، ٩١٨٩ ، ١٥٦٢١ .
وكان فى المخطوطة والمطبوعة : « عهيد بن عمير بن المطلب بن أبي وداعة » ، وهو خطأ لاشك فيه .
و « المطلب بن أبي وداعه السهمى القرشي » ، له صحبة . مترجم فى المهذيب ، والكبير ٤/٢/٤ ،
وابن أبي حاتم ٤/١/٨٠ ، ولم يذكر لعبيد بن عمير رواية عنه .

وهذا الخبر رواه ابن كثير في تفسيره ٤ : ٤٦ ، ٤٧ ، وقال : « وذكر أبى طالب في هذا ، غريب جداً ، بل منكر . لأن هذه الآية مدنية . ثم إن هذه القصة ، واجباع قريش على هذا الانتهار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل، إنما كانت ليلة الهجرة سواه . وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين ، لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت همه أبي طائب ، الذي كان يحيطه وينصره ويقوم بأعبائه » .

فلو صبح ما قاله ابن كثير ، كان هذا الخبر من الأخبار التي دعتهم إلى أن يقولوا في « عبد المجيد ابن أبى رواد » أنه روى عن ابن جريح أحاديث لا يتابع عليها . ومع ذلك فإن حجاجاً قد روى عنه مثل رواية عبد المحيد . انظر التعميق على الأثر التالى ، فإنى أذهب مذهباً غير مذهب ابن كثير في الخبر . وانظر أيضاً رقم : ١٥٩٧٦ ، فإن ابن جريح سيقول إن هذه الآية مكية ، لا مدنية . في الخبر . وانظر أيضاً رقم : ١٥٩٧٦ - انظر التعليق على الأثر السالف . سلف ما قاله ابن كثير في

نقد هذا الخبر . والذي دفعه أن يقول ما قال ، من أنه كان ليلة الهجرة ، ما رواه ابن جربر . في الأثر

وكأن معنى مكر قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم به ليتبتوه ، كما: —
10970 — حدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال ، حدثنى أبى قال ، حدثنا
محمد بن إسحق ، عن عبد الله بن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس =
قال وحدثنى الكلبى ، عن زاذن مولى أم هانئ ، عن ابن عباس : أن نفرًا من
قريش من أشراف كل قبيلة ، اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ، فاعترضهم إبليس فى
صورة شيخ جليل ، (۱) فلما رأوه قالوا : من أنت ؟ قال شيخ من نجد ، سمعت
أنكم اجتمعتم ، فأردت أن أحضركم ، ولن يعد مركم منى رأى ونصح ". (۱) قالوا :
أجل ، ادخل ! فدخل معهم ، فقال : انظروا إلى شأن هذا الرجل ، (۱) والله

وكان هذا قبل الهجرة بزمان طويل ، في حياة أبي طالب . فكأن هذا الخبر ، هو الذي قال عبيد بن عمير في روايته عن المطلب بن أبي وداعة أنه اثبار قومه به . فإذا صح ذلك، لم يكن لما قال ابن كثير وجه ، ولصح هذا الخبر لصحة إسناده .

الذي يليه ، والذي ترجم له بقوله : « وكأن معنى مكر قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم به ليثبتمه ، كا حدثني . . . . » وساق خمر اثتمارهم به ليلة الهجرة :

ولكن جائز أن يكون الخبران الأولان ، في شأن آخر ، وليلة أخرى ، بل أكاد أقطع أن الخبر الذي رواه ابن جريح ، لا علاقة له بأمر الهجرة ، وأن ابن كثير تامع الطبري فيما ظنه ظناً .

وذلك أن ابن إسحق وغيره ، رووا أن أشراف قريش اجتمعوا يوماً في الحجر ، فذكروا رسول الله ، وزعوا أنهم صبروا منه على أمر عظيم . فبينا هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله ، فأقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفاً بالبيت ، فغمزوه ببعض القول . فعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم . فلما مر بهم الثانية ، غزوه بمثلها ، ثم مر الثالثة ، فغعلوا فملتهم ، فوقف ثم قال : « أتسمعون يا معشر قريش ، أما والذي ففسي بياه ، لقد جثتكم بالذبح » . فاستكافوا ورفأوه بأحسن القول وهبة ورغبة . فلهاكان الغد ، اجتمعوا في الحجر فقال بعضهم لبعض : « ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه ، حتى إذا بادا كم بما تكرهون تركتموه » . فبينا هم كذلك ، طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ، وأحاطوا به يقولون : « أنت الذي تقول كذا وكذا؟ » ، لما كان من عيب آلهتهم ، فيقول : « أنه الذي أقول ذلك » ، فأخذ بعضهم بمجمع ردائه ، فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول : « أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » ! (سيرة ابن هشام ١ : ٣٠٩ ، ٣٠٩ ) ،

 <sup>(</sup>١) في المخطوطة : « في صورة جليل » ، وفوق « جليل » حرف (ط) دليلا على الخطأ ،
 والصواب ما في المطبوعة ، مطابقاً لما في سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup> ٢ ) « لن يعلمكم » ، أى : لا يعلوكم ويخطئكم منى رأى ونصح .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « في شأن » ، وأثبت ما في المخطوطة .

ليوشكن أن يُواثبكم في أموركم بأمره . (١) قال : فقال قائل : احسبوه في وَثاق ، ثم تربصوا به ريب المنون، حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، زهير والنابغة ، إنما هو كأحدهم ! قال : فصرخ عدوًّ الله الشيخ النجدى فقال : والله ، ما هذا لكم برأى ! (٢) والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه ، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم ، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم! قالوا: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل: فأخرجوه من بين أظهركم تستر يحوا منه ، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع ، إذا غاب عنكم أذاه واسترحم ، وكان أمره في غيركم . فقال الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأى ، ألم تروا حلا وة قوله ، وطلاقة لسانه ، وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لئن فعلتم ، ثم استعرَض العرب ، لتجتمعن عليكم ، ثم ليأتين إليكم حتى يخركم من بلادكم ويقتل أشرافكم! قالوا : صدق والله! فانظروا رأياً غير هذا! قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم أبصرتموه بعد ، ما أرى غيره ! قالوا : وما هو ؟ قال : نأخذ من كل قبيلة غلاماً وَسَيْطاً شابًّا نَهُدًا، (٣) ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً، ثم يضربوه ضربة رجل واحد ، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها ، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها ، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل ، (٤) واسترحنا وقطعنا عنا أذاه . فقال الشيخ النجدي : هذا والله الرأى ، القول ما قال الفتي ، لا أرى غيره ! قال: فتفرقوا على ذلك وهم مُجمُّمعون له، قال: فأتى جبريل النبيُّ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أن يواتيكم في أموركم » ، وهو لا معنى له ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهي غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : ٥ رأى » بغير باه ، والصواب من المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) « الوسيط » : حسيباً في قومه ، من أكرمهم حسباً ونسباً ويجداً . وكان في المطبوعة « وسعلا » ، والصواب ما في المخطوطة . و « غلام نهد » : كريم ، ينهض إلى معالى الأمور . وأصل « النهد » : المرتفع .

<sup>(</sup> ٤ ) « العقل » ، الدية .

صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه تلك الليلة ، وأذ ن الله له عند ذلك بالحروج ، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة « الأنفال » ، يذكره نعمه عليه ، وبلاءه عنده : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ، وأنزل فى قولهم : « تربصوا به ريب المنون ، حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء » : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرْ نَعْوَبُّصُ بِهِ رَيْبَ المَنُون ﴾ ، [سورة الطور : ٢٠] . وكان يسمى ذلك اليوم : «يوم الزحمة » ، للذى اجتمعوا عليه من الرأى . (١)

معمر ، عن قتادة ومقسم فى قوله : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » ، قالا : تشاوروا فيه ليلة وهم بمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأوثقوه بالوثاق . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فلما أصبحوا رأوا علياً رحمة الله عليه ، فرداً الله مكرهم .

١٥٩٦٧ – حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنى أبى ، عن عكرمة قال : لما خرج النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ، أمر على بن أبى طالب فنام فى مضجعه ، فبات المشركون يحرسونه ، فإذا رأوه نائما حسبوا أنه النبى صلى الله عليه وسلم فتركوه . فلما أصبحوا ثاروا إليه وهم يحسبون أنه النبى صلى الله عليه وسلم ، فإذا هم بعلى " ، فقالوا : أين صاحبك ؟ قال :

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩٥٥ - سيرة ابن هشام ٢ : ١٢٤ - ١٢٨ ، وإسناده هناك «قال ابن إسحق ، فحدثني من لا أتهم من أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي نجيع ، عن مجاهد بن جبيع أبي الحجاج ، وغيره عن لا أتهم ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » ، ثم ساق الملبر بغير هذا اللفظ .

ويما اعترض به على هذا الخبر أن آية «سورة الطور» ، آية مكية في سورة مكية ، فزلت قبل الهجرة بزمان ، وسياق ابن إسحق للآية بعد الخبر ، يوهم أنها نزلت ليلة الهجرة ، أو بعد الهجرة ، وهذا لا يكاد يصح .

<sup>(</sup> y ) مقط من المطبوعة : « محمد » وكتب « بن عبد الأعل » ، وهي ثابتة في المخطوطة .

لا أدرى ! قال : فركبوا الصعب والذَّ لول في طلبه .(١)

عن معمر قال ، أخبرنى عبان الجزرى : أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره ، عن معمر قال ، أخبرنى عبان الجزرى : أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره ، عن ابن عباس فى قوله : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » ، قال : تشاورت قريش ليلة بمكة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق = يريدون النبى صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه على ذلك ، فبات على رحمه الله على فراش النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ، (٢) وخرج النبى صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون علينًا يحسبون أنه النبى صلى الله عليه وسلم . فلما أصبحوا ثاروا إليه ، فلما رأوا علينًا رحمة الله عليه ، رد الله مكرهم ، فقالوا ، أين صاحبك ؟ قال : لا أدرى! فاقتصعوا أثره ، فلما بلغوا الجبل ومروا بالغار ، رأوا على بابه نسج العنكبوت ، قالوا : لو دخل ههنا لم يكن نتشج على بابه ! فكث فيه ثلاثاً . (٣)

<sup>(</sup>۱) « الصعب » من الإيل ، هو الذي لم يركب قط ، لأنه لا ينقاد لراكبه ، ونقيضه « المذلول » ، وهو السهل المنقاد . مثل لركوب كل مركب في طلب ما يريده المره ، مهل المركب أو صعب .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة ، مقط من الناسخ « الليلة » ، وزادتها المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٩٦٨ – «عَمَّانُ الحَرْمِي » ، يقال له : « عَمَّانُ المشاهد » . روى عن مقسم ، روى عنه معمر ، والنجان بن راشد . قال أبو حاتم : « لا أعلم روى عنه غير معمر ، والنجان » . وسئل عنه أحمد فقال : « روى أحاديث مناكير ، زعموا أنه ذهب كتابه » . مترجم في ابن أبي حاتم 1٧٤/1/٣

وكان فى المطبوعة : «عثمان الجريرى» ، والمخطوطة ، كما أثبتها ، غير أنه غير منقبط .
وهذا الحبر رواه أحمد فى مسنده برقم : ٣٢٥١ ، وقال أخى : «فى إسناده نظر ، من أجل
عثمان الجزرى ، كالإسناد ٣٢٥٢»، وقد استظهر هناك أن «عثمان الجزرى » هو «عثمان بن ساج » ،
ولكن ما قاله ابن أبى حاتم ، يرجح أن «عثمان الجزرى» ، غير «عثمان بن ساج» .

وقد وجدت بعد فی مجمع الزوائد ۷ : ۲۷ ، هذا الخبر ، بنحوه ثم قال : «رواه أحمد والطبرانی ، وفيه «عثمان بن عمرو الجزری» ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غیره ، وبقیة رجاله رجال الصحیح » .

ولا أزال أشك في أن «عثمان الجزري» ، غير «عثمان بن عرو بن ساج» ، ج١ (٣٢)

١٥٩٦٩ - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ، قال : اجتمعت مشيخة قريش يتشاورون في النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت الأنصار ، وفَرِقوا أن يتعالى أمره إذا وجد ملجأ لجأ إليه . (١) فجاء إبليس في صورة رجل من أهل نجد ، فدخل معهم في دار الندوة ، فلما أنكروه قالوا : من أنت ؟ فوالله ما كل قومنا أعلمناهم مجلسنا هذا ! قال : أنا رجل من أهل نجد ، أسمع من حديثكم وأشير عليكم ! فاستحيَّوْا ، فخلَّوْا عنه . فقال بعضهم: خذوا محمداً إذا اضطجع على فراشه ، <sup>(۲)</sup> فاجعلوه في بيت نتر بص به ريبَ المنون = و « الريب » ، هو الموت ، و « المنون » ، هو الدهر= قال إبليس : بئسها قلت ! تجعلونه في بيت ، فيأتى أصحابه فيخرجونه ، فيكون بينكم قتال ! قالوا : صدق الشيخ ! قال: أخرجوه من قريتكم! قال إبليس : بئسها قلت ! تخرجونه من قريتكم ، وقد أفسد سفهاءكم ، فيأتى قرية أخرى فيفسد سفهاءهم ، فيأتيكم بالخيل والرجال ! قالوا: صدق الشيخ ! قال أبو جهل = وكان أولاهم بطاعة إبليس =: بل نعمد إلى كل بطن من بطون قريش ، فنخرج منهم رجلاً ، فنعطيهم السلاح ، فيشدُّون على محمد جميعاً فيضر بونه ضربة رجل واحد، فلا يستطيع بنوعبد المطلب أن يقتلوا قريشاً ، فليس لهم إلا الدية ! قال إبليس: صدق، وهذا الفتى هو أجود كم رأياً ! فقاموا على ذلك. وأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، فنام على الفراش ، وجعلوا عليه العيون . فلما كان في بعض الليل ، انطلق هو وأبو بكر إلى الغار ، ونام على بن أبي طالب على الفراش، فذلك حين يقول الله: « ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » = و « الإثبات »، هو الحبس والوثاق = وهو قوله : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرْ وَمَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ

<sup>(</sup>۱) « فرقوا » ، خافوا وفزعوا .

<sup>(</sup> Y ) في المطبوعة : « إذا اصطبح على فراشه » ، لا أدرى من أين جاء يها !

مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَشُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلْمِلاً ﴾ [سوية الإسراء: ٧٦] ، يقول : يهلكهم . فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، لقيه عمر فقال له : ما فعل القوم ؟ وهو يرى أنهم قد أهلكوا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ، وكذلك كان يُصنع بالأمم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخروا بالقتال .

۱۰۹۷۰ — حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « ليثبتوك أو يقتلوك » ، قال : كفار قريش ، أرادوا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من مكة .

۱۰۹۷۱ - حدثنی المثنی قال، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، نحوه .

۱۰۹۷۲ — حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا هانئ بن سعيد ، عن حجاج ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، نحوه = إلا أنه قال : فعلوا ذلك بمحمد .

۱۰۹۷۳ — حدثنی محمد بن سعد قال ، حدثنی أبی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی عمی قال ، حدثنی أبی ، عن أبیه و النبی صلی الله علیه وسلم ، مكروا به وهو بمكة .

١٥٩٧٤ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد فى قوله : « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » إلى آخر الآية ، قال : اجتمعوا فتشاوروا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : اقتلوا هذا الرجل . فقال بعضهم : لا يقتله رجل إلا قدُتل به ! قالوا : خذوه فاسجنوه ، واجعلوا عليه حديداً . قالوا : فلا يدعكم أهل بيته ! قالوا : أخرجوه . قالوا : إذاً يستغوى الناس عليكم . (١)

<sup>(</sup>١) « يستغوى الناس » ، أى : يدعوهم إلى التجمع . يقال : « تفاو وا عليه حتى قتلوه » ، إذا تجمعوا وتعاونوا في الشر ، والأجود عندى : « يستعوى » ( بالعين المهملة ) . يقال : « استعوى فلان جاعة » ، إذا نعق بهم إلى الفتنة . ويقال : « تعاوى بنو فلان على فلان » و « تفاووا »

قال: وإبليس معهم في صورة رجل من أهل نجد ، واجتمع رأيهم أنه إذا جاء يطوف البيت ويستلم ، أن يجتمعوا عليه فيغمرُّوه ويقتلوه ، (۱) فإنه لا يدرى أهله من قتله ، فيرضون بالعقل ، فنقتله ونستريح ونعقله ! فلما أن جاء يطوف بالبيت ، اجتمعوا عليه فغمرُّوه ، فأتى أبو بكر فقيل له ذاك ، فأتى فلم يجد مدخلاً . فلما أن لم يجد مدخلاً قال : ﴿ أَتَهْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللهُ وقَدْ جَاءً كُم بِالْبَيْنَاتِ مِن رَبِّكُم ﴾ [سورة غافر : ٢٨] . قال : ثم فرَّجها الله عنه . فلما أن حط الليل ، (٢) أتاه جبريل عليه السلام فقال ، من أصحابك؟ فقال : فلان وفلان وفلان وفلان . فقال : وأخذ أولئك من مضاجعهم وهم نيام ، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد م أحدهم إلى جبريل فكحله ثم أرسله ، فقال : ما صورته يا جبريل ؟ قال : كُفيته يا نبي الله! وهوا الكلب ، فتجاو به كلاب المي ما القوم » ، استغاث بهم ، وأصله من «العواء » عواء الكلب ، فتجاو به كلاب المي .

(١) في المطبوعة والمخطوطة : و فيعموه » بالمين المهملة ، ولها وجه ضعيف عندى ، وصوابها بالغين المعجمة . يقال : وغم الشيء يغمه » ، إذا علاه وغطاه وستره حتى لا فرجة فيه ، ومنه قول الغر بن تولب ، يصف اجتهاع المقاتلة في الحرب :

زَبَنَتْكَ أَرْكَانُ العَدُوِّ، فأَصْبِحَتْ أَجَأٌ وحَيَّةُ مِنْ اقْرَارِ دِيارِهَا وَكَأَيَّهُ مِنْ اقْرَارِ دِيارِهَا وَكَأَيُّهَا دَفْرَى ، تَخَايِلَ تَبُتُها أَنْفُ يَغُمُّ الضَّالَ تَبْتُ بِحَارِهَا

ومته قيل الغمة «غمة» ، وقيل ؛ « سحاب أغم » ، لا فرجة قيه ، وانضر بعد ذلك صفة اجتماعهم عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأى ، وأن أبا بكر لم يحد مدخلا ، وقوله أيضاً : «ثم فرجها الله عنه » . فكل هذا يدل على صواب قراءتها كما أثبتها . وهذه الصفحة من المخطوطة ، يكاد أكثرها يكون غير منقوط .

( ۲ ) في المطبوعة : « فلما أن كان الليل » ، غير ما في المخطوطة ، وكان فيها « فلما أن حبط »
 وصواب قراءتها إن شاء الله ما أثبت . و « حط الليل » ، نزل وأطبق .

(٣) في الخطوطة : « فقال : فلان وفلان وفلان ، فقال لا . فقال جبريل عليه السلام : تحن أعلم بهم منك . . . » ، أخشى أن يكون سقط من الكلام شيء ، والذي في المطبوعة اجتهاد من الناشر ، تركته على حاله .

( ؛ ) في المطبوعة والمخطوطة ؛ ﴿ هُو قاموس. ليل ﴿ ، والسياق يَعْتَمَى مَا أَثْبَتَ .

و « الناموس » دويبة أغبر ، كهيئة الذرة ، تلكع الناس وتلسمهم ، وقولم : « هم ناموس ليل » ، يعنى حقارتهم وقلة شأنهم .

ثم قد م آخر، فنقر فوق رأسه بعصاً نقرة ثم أرسله ، فقال: ما صورته يا جبريل؟ فقال: كُفيته يا نبي الله! ثم أتى بآخر فنقر فى ركبته ، فقال: ما صورته يا جبريل؟ قال: كفيته! ثم أتى بآخر فسقاه مرّد قة ، (١) فقال: ما صورته يا جبريل؟ قال: كفيته يا نبي الله! وأتى بالخامس ، (٢) فلما غدا من بيته ، يا جبريل؟ قال: كفيته يا نبي الله! وأتى بالخامس ، (٢) فلما غدا من بيته ، فمر بنبال فتعلق ميشقص بردائه، (٣) فالتوى فقطع الأكحل من رجله . (١) وأما الذى كحلت عيناه ، فأصبح وقد عمى . وأما الذى سقى مرّد قة ، فأصبح وقد استسقى بطنه وأما الذى نقر فوق رأسه ، فأخذته النقبة = و «النقبة» ، قرحة عظيمة (٥) = أخذته فى رأسه . وأما الذى طعن فى ركبته ، فأصبح وقد أقعد . فذلك قول الله : « وإذ يمكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك و يمكر ون و يمكر الله والله خير الماكرين » .

۱۰۹۷۰ – حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قوله : « و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین » ، أی : فمکرت بهم بکیدی المتین ، حتی خلصك منهم . (٦)

(١) «الملقة » ،، الطائفة من اللبن الممروج بالماء .

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر ما فعل جبريل عليه السلام بالخامس ، وإن كان قد ذكر ما آل إليه أمره ،
 فأخشى أن يكون مقط من الكلام شيء .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة «مر » حذف الفاء ، وهو صواب ، فأثبتها من المخطوطة . و « المشقص » ، نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض .

<sup>(</sup>٤) « الأكحل » ، عرق الحياة ، ويقال له : « تهر البدن » ، وهو عرق في اليد ووسط الذراع ، وفي كل عضو منه شعبة ، لها اسم على حدة ، إذا قطع لم يرقأ الدم .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : «النقدة » ، في الموضمين . وأما المخطوطة ، فالأولى، يوشك أن يكتبها «النقبة » إلا أنه يزيد في رأس الباء ، ثم كتب بعد «النقدة » ولم أجد في القروح ما يقال له : «نقدة » .

و « النقبة » ( بضم فسكون ) أول بدء الحرب ، ترى الرقعة مثل الكف بجنب البعير أو وركه أو بمشفره ، ثم تتمشى فيه حتى تشريه كله ، أى تملؤه كله . فلعل هذه هي المرادة هنا .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٩٧٥ - سيرة ابن هشام ١ : ٣٢٩ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ٥٠٩٥٠ .

وكان في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ فكرت للم ، ﴿ وَأَثبت ما في سيرة ابن هشام ، وهي أجود .

۱۰۹۷۲ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة قوله: « وإذ يمكر بك الذين كفروا »، قال : هذه مكية = قال ابن جريج، قال مجاهد: هذه مكية . (۱)

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذاً: واذكر ، يا محمد ، نعمتى عندك ، بمكرى بمن حاول المكر بك من مشركى قومك ، بإثباتك أو قتلك أو إخراجك من وطنك ، حتى استنقذتك منهم وأهلكتهم ، فامض لأمرى فى حرب من حاربك من المشركين ، وتولى عن إجابة ما أرسلتك به من الدين القيم ، ولا ير عبنا كثرة عددهم ، فإن ربتك خير الماكرين بمن كفر به ، وعبد غيره ، وخالف أمره ونهيه .

وقد بينا معنى « المكر » فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع .(٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاكِنُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَـٰدَآ إِنْ هَلَـٰدَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا آيات كتاب الله الواضحة لمن شرح الله صدره لفهمه (7) = (6) قالوا (7) ، جهلا منهم ، وعناداً للحق ، وهم يعلمون أنهم كاذبون فى قيلهم (7) للحق ، وهم يعلمون أنهم كاذبون فى قيلهم (7)

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٥٩٧٦ - انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ١٥٩٧٩ . كأنه يعنى أن هذه الآية ، معنى بها أمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة . والقطع بأن هذه الآية أو اللواتي تلها آيات نزئت بمكة ، أمر صعب ، لا يكاد المره يطمئن إلى صوابه ، والاعتراض على ذلك له وجوه كثيرة لا محل لذكرها هنا .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « المكر » فيما سلف ١٢ : ٩٥ ، ١٧ ، ١٣/٥٧٩ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير « التلاوة » فيما سلف ص : ٣٨٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

الذي تُليى علينا = « إن هذا إلا أساطير الأولين »، بيعنى : أنهم يقولون: ما هذا القرآن الذي يتلى عليهم إلا أساطير الأولين.

و « الأساطير » جمع « أسطر » ، وهو جمع الجمع ، لأن واحد « الأسطر » « سطر » ، ثم يجمع « الأسطر » « أسطر » و « سطور » ، ثم يجمع « الأسطر » « أساطير » و « أساطر » . (1)

وقد كان بعض ُ أهل العربية يقول : واحد « الأساطير »، « أسطورة » .

و إنما عنى المشركون بقولم : « إن هذا إلا أساطير الأولين » ، إن هذا القرآن الذي تتلوه علينا ، يا محمد ، إلا ما سطره الأولون وكتبوه من أخبار الأمم ! كأنهم أضافوه إلى أنه أخذ عن بنى آدم ، وأنه لم يوجه الله إليه .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ه ذكر من قال ذلك :

۱۰۹۷۷ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج قال، قال ابن جريج قوله: « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ١٥٢/٩ هذا»، قال : كان النضر بن الحارث يختلف تاجرًا إلى فارس ، فيمر بالعباد وهم يقرأون الإنجيل ويركعون ويسجدون . (٢) فجاء مكة ، فوجد محمداً صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه وهو يركع ويسجد ، فقال النضر : « قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا! »، للذى سمّع من العباد . فنزلت : « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «الأساطير» فيما صلف ١١: ٣٠٠-٣١٠.

<sup>(</sup>٢) «العباد» ، قوم من قبائل شيّ من بطون العرب ، اجتمعوا على النصرائية قبل الإسلام ، فأنفوا أن يسموا بالعبيد ، فقالوا : «نحن العباد» ، ونزلوا بالحيرة . فنسب إلى «العباد» ، ومنهم على بن زيد العبادى الشاعر .

سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » ، قال : فقص ربُّنا ماكانوا قالوا بمكة ، وقص قولم إذ قالوا: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك »، الآية .

معد الدار، يختلف إلى الحيرة، فيسمع ستج ع أهلها وكلامهم. فلما قدم مكة، عبد الدار، يختلف إلى الحيرة، فيسمع ستج ع أهلها وكلامهم. فلما قدم مكة، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، فقال: « قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين »، يقول: أساجيع أهل الحيرة. (١)

١٥٩٧٩ - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا معمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبراً : عقبة بن أبي معيط ، وطعيمة بن عدى ، والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسر النضر ، فلما أمر بقتله ، قال المقداد : يا رسول الله ، أسيرى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول! فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، فقال المقداد : أسيرى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم أغن المقداد من فضلك! فقال المقداد : هذا الذي أردت! وفيه أنزلت هذه الآية : « وإذا تتلى عليهم آياتنا » ، الآية .

معيد بن جبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة رهط من سعيد بن جبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة رهط من قريش صبرًا: المطعم بن عدى ، والنضر بن الحارث ، وعقبة بن أبى معيط . قال : فلما أمر بقتل النضر ، قال المقداد بن الأسود: أسيرى ، يا رسول الله! قال: إنه كان يقول فى كتاب الله وفى رسوله ما كان يقول! قال: فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً ، فقال رسول الله عليه وسلم: اللهم أغن المقداد من فضلك! وكان المقداد أسر النضر. (١)

<sup>(</sup>١) والأساجيع » جمع « أسحورة»، ما سحيم به الكاهن وغيره . وانظر ما سلف رقم : ١٣١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٥٩٨٠ - هكذا جا. في رواية هذا الخبر والمطعم بن على ، ، مكان

القول في تأويل قوله ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَلْذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱثْنِنَا مِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱثْنِنَا مِخَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱثْنِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: واذكر ، يا محمد ، أيضاً ما حل من قال : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اثننا بعذاب أليم »، إذ مكرت بهم، فأتيتهم بعذاب أليم (١)= وكان ذلك العذاب، قتلُهم بالسيف يوم بدر .

وهذه الآية أيضاً ذكر أنها نزلت في النُّضرُّ بن الحارث.

ذكر من قال ذلك :

۱۵۹۸۱ — حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير فى قوله: « و إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » ، قال: نزلت فى النضر بن الحارث . (٢)

١٥٩٨٢ – حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا

<sup>«</sup>طعیمة بن علی» ، وكأنه لیس خطأ من الناسخ ، لأن ابن كثیر فی تفسیره ؛ : ١٥ ، قال : 
«وهكذا رواه هشیم ، عن أبی بشر جعفر بن أبی وحشیة ، عن سعید بن جبیر أنه قال : المعلم 
بن علی ، بدل طعیمة . وهو غلط ، لأن المعلم بن علی لم یكن حیاً یوم بدر ، ولهذا قال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یومثه ؛ لو كان المعلم بن علی حیاً ، ثم سألنی فی هؤلاء النتی ، لوهبتم له ! 
یمنی الأساری ، لأنه كان قد أجار رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم رجع من الطائف » .

وانظر التعليق على رقم : ١٥٩٨١ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : « مكرت لمم » ، وليست بشيء .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٩٨١ ÷ «أبو بشر» ، ، هو لا جعفر بن إياس» ، « جعفر بن أبي وحشية » ، مضى مراراً كثيرا . وكان فى تعليق ابن كثير ، الذى نقلته فى التعليق على الحبر السالف « جعفر بن أبي دحية » ، ، وهو خطأ محض .

عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قوله : « إن كان هذا هو الحق من عندك » ، قال : قول النضر بن الحارث = أو : ابن الحارث بن كلَّدة .

١٥٩٨٣ – حدثني المثني قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » ، قول النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة ، من بني عبد الدار .

١٥٩٨٤ ... . قال ، أخبرنا إسحق قال ، أخبرنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : « إن كان هذا هو الحق من عندك ، ، قال : هو النضر بن الحارث بن كلدة .

١٥٩٨٥ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا طلحة بن عمرو ، عن عطاء قال : قال رجل من بني عبد الدار يقال له النضر ابن كلدة: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثننا بعذاب أليم "، فقال الله: ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا عَجُّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِساب ﴾، [سورة من: ١٦]، وقال: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾، [سورة الانعام: ٩٤]، وقال: ﴿ سَأَلَ سَأَرُلُ بَعَذَابٍ وَ الْقِعِ . لِلْـكَافِرِينَ ﴾ [سورة المارج: ١ ، ٢ ] . قال عطاء : لقد نزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله .

١٥٩٨٦ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، ١٥٣/٩ حدثنا أسباط ، عن السدى قال : فقال = يعنى النضر بن الحارث = : اللهم إن كان ما يقول محمد هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء أو

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٠٩٨٢ - في المطبوعة : «النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة». والصواب ما في المخطوطة ، لأن الاختلاف في نسبة هكذا به ﴿ النَّصْرِ مِنَ الْحَارِثُ مِنْ كُلَّاةً بِنْ عَلَقْمَة ا بن عبد مناف بن عبد الدار ۽ أو : ﴿ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار ﴿ انظر سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٠ ، ٣٢١ . وقد غير ما في المخطوطة يلا حرج ولا ورع .

اثتنا بعذاب أليم ! قال الله : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعِذَابٍ وَ اقِعٍ ﴾ .

الم ١٥٩٨٧ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن ليث، عن عن عنب الآية، قال: عن مجاهد في قوله: « إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية، قال: ﴿ سَأَلَ سَأَلُ سِأَلُ مِهَدَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْهِ كَافِرِ بِنَ ﴾ .

109/۱۹ -- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق قال : ثم ذكر غيرة قريش واستفتاحهم على أنفسهم ، إذ قالوا: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك » ، أى : ما جاء به محمد = « فأمطر علينا حجارة من السماء » ، كا أمطرتها على قوم لوط = « أو اثتنا بعذاب أليم » ، أى : ببعض ما عذبت به الأمم قبلنا . (۳)

واختلف أهل العربية في وجه دخول « هو » في الكلام . فقال بعض البصريين : نصب « الحق » ، لأن « هو »، والله أعلم، حُوِّلت

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : «صفهة هذه الأمة » ، غير ما في المخطوطة ، طرح الصواب المحض يقال : «سفيه » ، والجمع «سفها» » و «سفاه » (بكسر السين) و «سفه » ، بضم السين وتشديد الفاء المفتوحة ، والذي في كتب اللغة أن «سفاه » و «سفه » ، و «سفائه » جمع «سفية » . وسيأتى في المخطوطة بعد قليل «سفهه » ، وكأنها جائزة أيضاً .

<sup>(</sup> ٢) هكذا في المخطوطة أيضاً « سفهة » ، فتركتها على حالها . انظر التعليق السالف . وكأنه إتباع لقوله « جهلة » ، وهذا من خصائص العربية .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٥٩٨٩ -- سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٥ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :

وكان فى المطبوعة : «ثم ذكر غيرة قريش » ، وهو لا معنى له ، صوايه من المخطوطة واپن هشام . يعنى : اغترارهم بأمرهم ، ونفلتهم عن الحتى .

زائدة في الكلام صلة توكيد ، كزيادة «ما » ، ولا تزاد إلا في كل فعل لا يستغنى عن خبر ، وليس هو بصفة ، لا هذا » ، لأنك لو قلت : « رأيت هذا هو » ، لم يكن كلاماً . ولا تكون هذه المضمرة من صفة الظاهرة ، ولكنها تكون من صفة المضمرة ، نحو قوله : ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الزخرف : ٢٦] و ﴿ تَجِدُوهُ عَنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [سورة المزمل: ٢٠] .

لأنك تقول: « وجدته هو وإياى » ، فتكون « هو » صفة . (١) وقد تكون في هذا المعنى أيضاً غير صفة ، ولكنها تكون زائدة ، كما كان في الأول. وقد تجرى في جميع هذا مجرى الاسم ، فيرفع ما بعدها ، إن كان ما بعدها ظاهراً أو مضمراً في لغة بني تميم ، يقولون في قوله: « إن كان هذا هو الحق من عندك » ، «ولكن كانوا هم الظالمون » ، (٢) و « تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً » ، (٣) كما تقول : «كانوا آباؤهم الظالمون » ، جعلوا هذا المضمر نحو « هو » و « هما » و « أنت » زائداً في هذا المكان ، ولم تجعل مواضع الصفة ، لأنه فصل وراد أن يبين به أنه ليس ما بعده صفة لما قبله ، ولم يحتج إلى هذا في الموضع الذي لا يكون له خبر .

وكان بعض الكوفيين يقول: لم تدخل « هو » التي هي عماد في الكلام ، (١٤) إلا لمعنى صحيح. وقال: كأنه قال: « زيد قائم » ، فقلت أنت: « بل عمر و هو القائم» ، ف« هو » لمعهود الاسم ، و« الألفواللام »لمعهود الفعل . (٥) [ «والألف واللام»] التي هي صلة في الكلام ، (٦) مخالفة لمعنى « هو » ، لأن دخولها وخروجها واحد

<sup>(</sup> ١ ) « الصفة » ، هو « ضمير الفصل: » ، وافظر التعليق التالي رقم ؛ ؛ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : «هم الظالمين» ، خالف المخطوطة وأساء .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ هُوْ خَيْراً ﴾ ، ولا شاهه فيه ، صوابه ما أثنت .

<sup>(</sup>ع) «العاد»، أصطلاح الكونيين، والبصريون يقولون؛ «ضمير الفصل»، ويقال له أيضاً : «دعامة» و «صفة». انظر ما سلف ٢٠: ٣١٣، تعليق ٢، مُّم ص ٣١٣، ٣٧٤، (٣٢٣) ثم ٢ : ٤٢٩، تعليق : ٢ .

<sup>(</sup>ه) «الفعل» ، يعنى ألخبر .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ، مكانه بياض في المخطوطة ، ولكن فاشر المطبوعة ضم الكلام بعضه

فى الكلام . وليست كذلك « هو ». وأما التي تدخل صلة فى الكلام ، فتوكيد "شبيه بقولم: « وجدته نفسته » ، تقول ذلك ، وليست بصفة «كالظريف » و « العاقل » . (١)

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُمَدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُمَدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا لَهُمْ أَلَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ يُعَدِّبَهُمُ ٱللهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾

قال أبو جعفر : أختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم: تأويله: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، أى : وأنت مقيم بين أظهرهم . قال : وأنزلت هذه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة . قال : ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم ، فاستغفر من بها من المسلمين ، فأنزل بعد خروجه عليه ، حين استغفر أولئك بها : « وما كان الله معذ بهم وهم يستغفرون » . قال : ثم خرج أولئك البقية من المسلمين من بينهم ، فعذ به الكفار .

### • ذكر من قال ذلك :

المغيرة، عن ابن أبزى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فأنزل الله عليه:

إلى بعض . وأثبت ما بين القرمين استظهاراً ، وكأنه الصواب إن شاء الله . وقوله : « صلة » ، أى : زيادة ، انظر تفسير ذلك فيها سلف ١ : ١٩٠ ، ٥٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨ ، ٢٨٢ . ٥/٢٨٢ : ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٤٦٠

<sup>(</sup>۱) انظر مبحث ضمیر «العاد» فی معانی القرآن الفراء ۱ : ۵۰–۵۲ ، ۲۰۹ ، ۲۶۸ ،

وما صلف من التفسير ٢ : ٣١٣ ، ٣١٣ ، ٤٣٩ ، ٤٣٠ ، ٤٣٠ ، وغيرها في قهارس مباحث العربية والنحو وغيرهما .

« وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فأنزل الله : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » . قال : فكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون = يعنى بمكة = فلما خرجوا أنزل الله عليه : « وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه » . قال : فأذن الله له في فتح مكة ، فهو العذاب الذي وعدهم .

۱۹۹۱ – حدثنى يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن أبى مالك فى قوله: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم »، يعنى النبى صلى الله عليه وسلم = « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »، يعنى : من بها من المسلمين = « وما لهم ألا يعذبهم الله »، يعنى مكة ، وفيهم الكفار . (١)

۱۰۹۹۲ — حدثنى المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم، عن حصين، عن أبى مالك فى قول الله: « وما كان الله ليعذبهم » ، يعنى أهل عن حصين ، عن أبى مالك فى قول الله: « وما كان الله معذبهم » ، وفيهم المؤمنون يستغفرون ، يُغفر لمن فيهم من المسلمين .

۱۵۹۹۳ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحق بن إسماعيل الرازى ، وأبو داود الحفرى ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن ابن أبزى : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون » ، قال: بقية من بتى من المسلمين منهم . فلما خرجوا قال : « وما لهم ألا يعذبهم الله » . (٢)

عن أبي مالك : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، قال : أهل مكة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وفيها الكفار » ، أما المخطوطة فتقرأ : « بغير مكة ، وفيهم الكفار » ، ولعل ما في المطبوعة أولى بالإثبات .

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۰۹۹۳ – « إسحق بن إسماعيل الرازى » هو : أه حبويه ، أبو يزيد » سلف مرازاً ، آخرها رقم : ۱۰۳۱۱ -

« وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، قال : المؤمنون من أهل مكة = « وما لهم الله وهم يستغفرون » ، قال : المؤمنون من أهل مكة = « وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » ، قال : المشركون من أهل مكة . الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » ، قال : المشركون من أهل مكة . « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، قال : المؤمنون يستغفرون بين ظهرانيهم . « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، يقول : الذين آمنوا معك يستغفرون بمكة ، حتى أخرجك والذين يستغفرون » ، يقول : الذين آمنوا معك يستغفرون بمكة ، حتى أخرجك والذين

۱۰۹۹۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج ، قال ابن عباس : لم يعذب قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا معه، ويلحقه بحيث أمر = « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، يعنى المؤمنين . ثم عاد إلى المشركين فقال : « وما لهم ألا يعذبهم الله » .

١٥٩٩٩ – حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:
 « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، قال: يعني أهل مكة .

\* \* \*

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين من قريش بمكة وأنت فيهم ، يا محمد ، حتى أخرجك من بينهم = « وما كان الله معذبهم » ، وهؤلاء المشركون ، يقولون: « يا رب غفرانك! » ، وما أشبه ذلك من معانى الاستغفار بالقول . قالوا: وقوله: « وما لهم ألا يعذبهم الله » ، فى الآخرة . معانى الاستغفار بالقول . قال ذلك:

منصور الرمادى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، عدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا عكرمة، عن أبى زميل، عن ابن عباس: إن المشركين كانوا يطوفون

۱۹۰۰۱ - حدثنا أبو معشر، عن يزيد بن رومان، ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد عن يزيد بن رومان، ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا » الآية. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا، فقالوا: « غفرانك اللهم! »، فأنزل الله: « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » إلى قوله: « لا يعلمون ».

المنافع على المشركين = : والله إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر ، ولا يعذب كانوا يقولون = يعنى المشركين = : والله إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفر ، ولا يعذب أمة ونبيها معها حتى يخرجه عنها ! وذلك من قولهم ، ورسول والله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم . فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يذكر له جهالتهم وغربهم واستفتاحهم على أنفسهم ، إذ قالوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » ، كما أمطرتها على قوم لوط . وقال : حين نعتى

<sup>(</sup>١) أي المطبوعة : « لبيك ، لا شريك الك لبيك ، ، غير ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٧) «قد ، قد » ، أى حسبكم ، لا تزيدوا . يقال : «قدك» ، أى حسبك ، يراد بها الردع والزجر .

<sup>(</sup>م) في المطبوعة ، زاد زيادة بلا طائل ، كتب ؛ «فيقولون ؛ لا شريك لك ، إلا شريك هم لك » .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٦٠٠٠ ــ «أبو زميل» هو : «سماك بن الوليد الحنق اليمامى» ، مضى برقم:: ١٣٨٣٢ ٤ ١٩٧٣٤ .

عليهم سوء أعمالهم : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ،، أى : لقولم : [ « إنا نستغفر ومحمد بين أظهرنا » = « وما لهم ألا يعذبهم الله » ، و إن كنت بين أظهرهم ] ، وإن كانوا يستغفرون كما يقولون (١) = « وهم يصدون عن المسجد الحرام »،أى : من آمن بالله وعبده ، أى : أنت ومن تبعك . (١)

قال ، حدثنا أبو بردة ، عن أبى موسى قال : إنه كان قبل أمانان، قوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، قال : أما النبى صلى الله عليه وسلم فقد مضى ، وأما الاستغفار فهو دائر فيكم إلى يوم القيامة . (٣)

١٩٠٠٤ – حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا يونس ١٥٠/٩

(1) كانت هذه الجملة هكذا في المخطوطة والمطبوعة : «أَى بقوفُم ، وإِنْ كَانُواْ يَسْتَغَفُّرُونَ كَمَا قَالَ وَهُمْ يَصَدُونَ . . . » ، أُسقط من الكلام ما لابد منه وحرف . فأثبت الصواب بين الأقواس ، وفي صائر العبارة ، من سيرة ابن هشام .

- ( ٢ ) الأثر : ١٩٠٠٣ سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٥ ، وهني تابع الأثر السالف رقم :
- (۳) الأثر : ۱۹۰۰۶ «الحسن بن الصباح البزار » ، شيخ الطبرى ، مضى برقم : ۹۸۵۷ ، ۶۶۶۲ .

وهذا الإسناد قه سقط منه رواة كثيرون ، وكان فى المخطوطة « بردة » فجعلها الناشر « أبو بردة » ، وأصاب وهو لا يدرى .

وهذا الخبر روى مثله درفوعاً الترمذي في سنته في تقسير هذه السوارة ، وهذا إسناده : « حدثنا سغيان بن وكيم ، حدثنا ابن تمير ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن عباد بن يوسف ، عن أبي مودى ، عن أبيه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل الله على أمانين لأسى : « وما كان الله ليمذهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة » .

ثم قال الترمذى : « هذا حديث غريب ، وإسماعيل بن إبراهيم يضعف في الحديث » . أما خبر العلبرى ، قلا شك أنه خبر موقوف على أبي موسى الأشعرى .

وكان في المطبوعة : « إنه كان فيكم أمانان » ، غير ما في المخطوطة ، وصواب قراءته ما أثبت . ج١٢ (٣٣) ابن أبى اسحق ، عن عامر أبى الخطاب الثورى قال : سمعت أبا العلاء ويقول : كان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرَزَرَان، فذهبت إحداهما وبقبت الأخرى : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، ، الآية ، (١)

وقال آخرون : معنى ذلك : « وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم »، يا محمد، وماكان الله معذب المشركين وهم يستغفر ون أى : لو استغفر وا . (٢) قالوا : ولم يكونوا يستغفر ون ، فقال جل ثناؤه إذ لم يكونوا يستغفر ون : « وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » .

### ذكر من قال ذلك :

من قتادة: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون »، عن قتادة: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون »، قال : إن القوم لم يكونوا يستغفرون، ولوكانوا يستغفرون ما عُذَّبوا . وكان بعض أهل العلم يقول: هما أمانان أنزلهما الله : فأما أحدهما فحضى، نبي الله . وأما الآخر فأبقاه الله رحمة بين أظهركم ، الاستغفار والتوبة .

١٦٠٠٦ - حدثنا أسباط ، عن السدى قال : قال الله لرسوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت حدثنا أسباط ، عن السدى قال : قال الله لرسوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »، يقول : ما كنت أعذبهم وهم يستغفرون ، ولو استغفروا وأقرُّوا بالذنوب لكانوا مؤمنين ، وكيف لا أعذبهم وهم لايستغفرون ؟ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن محمد وعن المسجد الحرام ؟

قوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »، قال يقول : لو استغفروا لم أعذبهم .

<sup>(</sup>٢) الأثر يا ١٣٠٥ - «عامر ٤ أبي الخطاب الثوري ) كالم أجد له ذكر ، وأخشى أن يكون في اسمه تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطة والمطبوعة ع « أن لو استنفروا. » ، وكأن الصواب ما أثبت .

وقال آخرون : معنى ذلك : وما كان الله ليعذبهم وهم يُسلمون . قالوا :
و ( استغفارهم » ، كان فى هذا الموضع ، إسلامتهم .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۲٬۰۸ - حدثنا سوار بن عبد الله قال، حدثنا عبد الملك بن الصباح قال، حدثنا عبد الملك بن الصباح قال، حدثنا عمران بن حدير، عن عكرمة في قوله: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »، قال: سألوا العذاب، فقال: لم يكن ليعذبهم وهم يدخلون في الإسلام.

۱۲۰۰۹ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عصم قال ، حدثنا عصم ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « وأنت فيهم » ، قال : بين أظهرهم = وقوله : « وهم يستغفرون » ، قال : يُسلّمون .

ابن ابن الله معذبهم وهم يستغفرون » ، قال : وهم يسلمون (۱) = « وما كمان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، بين أظهرهم = « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، بين أظهرهم إلا « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، قال : وهم يسلمون (۱) = « وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون » ، قريش ، « عن المسجد الحرام » . (۱)

ابن عبيد الله ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « وما كان الله ليعذبهم وأنت ابن عبيد الله ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، قال : بين أظهرهم = « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »، قال : دخولهم في الإسلام .

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإسلام.

<sup>( 1 )</sup> في الخبلوطة : « وهم مسلمون » به والصواب ما في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٧) كان في المطبوعة : سيأق الآية پلا فصل ، وهو قوله : « قريش »، التي أثبتها من المخطوطة .
 وكان في المخطوطة : « وهم مسلمون يعذبهم الله » ، بياض بين الكلامين ، وفي الهامش حوف (ط) دلالة على الخطأ .

### \* ذكر من قال ذلك :

المتنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، يقول : ما كان الله سبحانه يعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم . ثم قال : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، يقول : ومنهم من قد سبق له من الله اللدخول في الإيمان ، وهو الاستغفار . ثم قال : « وما لهم ألا يعذبهم الله »، فعذبهم يوم بدر بالسيف .

وقال آخرون : بل معناه : وماكان الله معذبهم وهم بصلُّون .

۱٦٠١٣ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، يعنى : يصلُّون ، يعنى بهذا أهل مكة .

۱۹۰۱۶ – حدثنى موسى بنعبد الرحمن المسروقى قال ، حدثنا حسين الجعنى ، عن زائدة ، عن منصور ، عن مجاهد فى قول الله : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، قال : يصلون .

المحدثنا حدثنا حدثنا عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : « وما كان الله عبيد بن سليان قال ، سمعت الصحاك بن مزاحم يقول في قوله : « وما كان الله عمد . ثم المحد المحدد . ثم قال : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون » ، يعنى : يؤمنون و يصلون .

۱۲۰۱۱ - حدثنا ابن حمید قال ، حدثنا جریر، عن منصور ، عن مجاهد فی قوله : « وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون » ، قال : وهم یصلون .

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وما كان الله ليعذب المشركين وهم يستغفرون.

قالوا: ثم نسخ ذلك بقوله: « وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ».

\* ذكر من قال ذلك:

ابن واقد، عن يزيد النحوى، عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال في « الأنفال»: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، فنسختها الآية التي تليها: « وما لهم ألا يعذبهم الله » ، إلى قوله : « فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون » ، فقوتلوا بمكة ، وأصابهم فيها الجوع والحتصر .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندى فى ذلك بالصواب، قول من قال: تأويله: « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » ، يا محمد، وبين أظهرهم مقيم، حتى أخرجك من بين أظهرهم ، لأنى لا أهلك قرية وفيها نبيها = « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، من ذنوبهم وكفرهم ، ولكنهم لا يستغفرون من ذلك ، بل هم مصرون عليه ، فهم للعذاب مستحقون = كما يقال: « ما كنت لأحسن إليك مصرون عليه ، فهم للعذاب مستحقون = كما يقال: « ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إلى » ، يراد بذلك: لا أحسن إليك ، إذا أسأت إلى ، ولو أسأت إلى لم أحسن إليك ، وكذلك ذلك = ثم قيل: وما هم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » ، بمعنى: وما شأنهم ، وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم فيؤمنوا به ، (۱) وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام ؟

وإنما قلنا: «هذا القول أولى الأقوال فى ذلك بالصواب» ، لأن القوم = أعنى مشركى مكة = كانوا استعجلوا العذاب ، فقالوا : « اللهم إن كان ما جاء به مشركى مكة هو الحق ، فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب أليم » ، فقال الله لنبيه : « ما كنت لأعذبهم وأنت فيهم ، وما كنت لأعذبهم لو استغفروا ،

<sup>(</sup> ١٠) انظر تفسير «مالك» فيغ سلف ه ١٠٠٠، ٢٠٠٧، ٧ : ٩/٣٠٢ .

وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم ، وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ » . فأعلمه جل ثناؤه أن الذي استعجلوا من العذاب حائق بهم ونازل ، (۱) وأعلمهم حال نزوله بهم ، وذلك بعد إخراجه إياه من بين أظهرهم . ولا وجه لإيعادهم العذاب في الآخرة ، وهم مستعجلوه في العاجل ، ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب صائرون . بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بدر ، الدليل الواضح على أن القول في ذلك ماقلنا .

وكذلك لا وجه لقول من وجه قوله: « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »، إلى أنه عُنى به المؤمنين ، وهو فى سياق الحبر عنهم ، وعما الله فاعل بهم . ولا دليل على أن الحبر عنهم قد تقضّى ، وعلى ذلك [ كُنْسِى] به عنهم ، (٢) وأن لا خلاف فى تأويله من أهله موجود .

وكذلك أيضاً لا وجه لقول من قال: ذلك منسوخ بقوله: « وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » ، الآية ، لأن قوله جل ثناؤه: « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » ، خبر " ، والحبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ ، وإنما يكون النسخ للأمر أو النهى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «إن الذين استعجلوا العذاب حائق بهم » ، وفي المخطوطة كما أثبته إلا أنه كتب مكان «حائق» «حاق» ، وهو سهو .

دتيب ممان ﴿ عالى ﴾ وعلى أن ذلك به عنوا ، ولا خلاف فى تأويله » ، وفى المخطوطة ، كا ( ٢ ) فى المطبوعة : « وعلى أن ذلك به عنوا ، ولا خلاف فى تأويله » ، وفى المخطوطة ، كا أثبته ، إلا أنه سقط منه [ كني] كما أثبته بين القوسين . وإن كنت أظن فى الكلام سقطاً .

اثبته ، إلا أنه سقط منه [ دى] ما أبيه بين المعوس ، وهذا الرأى ، ثم قال :
هذا وقد ذكر أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ : ١٥٤ ، هذا الرأى ، ثم قال :
ه جعل الفسميرين مختلفين ، وهو قول حسن ، وإن كان محمد بن جرير فد أنكره ، لأنه زعم أنه
لم يتقدم المؤمنين ذكر ، فيكني عنهم . وهذا غلط ، لأنه قد تقدم ذكر المؤمنين في غير موضع

فإن قيل : لم يتقدم ذكرهم في هذا المرضع .

فالحواب : أن في المعنى دليلا على ذكرهم في هذا الموضع . وذلك أن من قال من الكفار : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء » ، إنما قال ذلك مستهزئاً ومتعنتاً . ولو قصد الحق لقال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدفا له = ولكنه كفر وأنكر أن يكون الته يبعث وسولا بوحى من الله ، أى : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ، فأهلك الجاءة من الكفار والمسلمين . فهذا منى ذكر المسلمين ، فيكون المعنى : كيف يهلك الله المسلمين؟ فهذا المدى : « ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » يعنى المؤمنين = « وما لهم ألا يعذبهم الله » ، يعنى الكافرين » .

واختلف أهل العربية فى وجه دخول « أن » فى قوله: « وما لهم ألا يعذبهم الله ». فقال بعض نحويى البصرة : هى زائدة ههنا ، وقد عملت كما عملت « لا » وهى زائدة ، وجاء فى الشعر : (١)

لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لَا ذُنُوبَ لَهَا إِلَى ۚ ، لاَمَ ذَوُو أَحْسَابِهَا مُعَرَّا (٢)

وقد أنكر ذلك من قوله بعض أهل العربية وقال : لم تدخل « أن » إلا لمعنى صحيح ، لأن معنى : « وما لهم » ، ما يمنعهم من أن يعذبوا . قال : فدخلت « أن » لهذا المعنى ، وأخرج ب « لا » ، ليعلم أنه بمعنى الجحد ، لأن المنع جحد . قال : و « لا » فى البيت صحيح معناها ، لأن الجحد إذا وقع عليه جحد صار خبراً . (٣) وقال : ألا ترى إلى قولك : « ما زيد ليس قائماً » ، فقد أوجبت القيام ؟ قال : وكذلك و لا » فى هذا البيت . (٤)

القول في تأويل قوله ﴿ وَمَا كَانُوٓا ۚ أَوْلِيَآ ٓ هُوۤ ۚ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُوۗ ۗ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُوۗ ۗ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَ ۚ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ، ولم يكونوا أولياء الله=« إن أولياؤه » ، (°) يقول : ما

( ١ ) هو الفرازدق .

(٣) يعنى قوله : ' « خبراً » ، أي : إثباتاً .

104/4

<sup>(</sup> ٢ ) سلف البيت وتخريجه ٥ : ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، وروايته هناك : « إذن للام ذود أحسابها » ، وقد فسرته هناك ، وزعمت أن « الذنوب » بفتح الذال بمعنى : الحظ والنصيب عن الشرف والحسب والمروءة .

أما رواية البيت كما جاءت هنا ﴿ وَقِ الديوانَ ، تُوجِب أَن تُكُونُ ﴿ الذَّنُوبِ ﴾ جمع ﴿ دُنْبِ ﴾ . فهذا قرق ما بين الروايتين والمعنيين .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر معانى القرآن للفراء ٢ ﴿ ٣٠٦ - ٢٦٩ ، وما سلف من التفسيرُ ف . ٥٠٠ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) أنظر تفسير « ولى » فيما سلف من فهارس اللغة ( ولى ) .

أولياء الله = « إلا المتقون »، يعنى : الذين يتقون الله بأداءفرائضهواجتناب معاصيه(١) = « ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن الولياء الله المتقون ، بل يحسبون أنهم أولياء الله .

وبنحو ما قلنا قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۱۸ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » ، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

17.14 - حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد فى قول الله : « إن أولياؤه إلا المتقون » ، من كانوا ، وحيث كانوا .

١٦٠٢٠ ـ حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن المثنى المثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن المباد، مثله.

۱۹۰۲۱ – حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون »، الذين يحرَّمون حرمته، (۱) ويقيمون الصلاة عنده، أي : أنت = يعنى النبي صلى الله عليه وسلم = ومن آمن بك = « ولكن أكثرهم لا يعلمون » . (۱)

<sup>(</sup> ١ ) وتفسير ۾ التقوي ۽ فيما صلف من فهارس اللغة ( وق ) .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة والمخطوطة مكان : و يحرمون حرمته » ، و يخرجون منه » ، وهذا من عجائب
 التحريف من طريق الاختصار ! ! ، والصواب من سيرة أبن هشام .

<sup>(</sup>٣). الأثر : ١٦٠٢١ -- سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ١٦٠٠٣ .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَا يَهُمُ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَا يَ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْمَذَابَ عِاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله ، وهم يصدون عن المسجد الحرام الذين يصلون لله فيه و يعبدونه، ولم يكونوا لله أولياء، بل أولياؤه الذين يصدونهم عن المسجد الحرام، وهم لا يصلون في المسجد الحرام « وما كان صلاتهم عند البيت »، يعنى بيت الله العتيق = « إلا مُكاء »، وهو الصفير.

يقال منه: « مكا يمكومكوًا ومُكاءً » وقد قيل: إن « المكو » أن يجمع الرجل يديه ، ثم يدخلهما في فيه ، ثم ويصيح . ويقال منه: « مَكت است الدابة مُكاء » ، إذا نفخت بالربح . ويقال : « إنه لا يمكو إلااست مكشوفة » ، ولذلك قيل للاست : « المكروة » ، سميت بذلك ، (١) ومن ذلك قول عنترة :

وَحَلِيلِ غَانِيَةً تَرَكْتُ مُجَدَّلًا تَمْكُو فَرِيصَتُهُ كَشِدْقِ الْأَعْلَمِ (٣) وقول الطَّرِمَّاح:

<sup>(</sup>١) تمامه صياقه أن يقال : «سميت بذلك لصفيرها» .

<sup>(</sup> ٢ ) من معلقته المشهورة الغالية . سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٦ ، والمهانى الكبير : ٩٨١ ، والسان ( مكا) وبعد البيت :

سَبَقَتْ يَدَاىَ لَهُ بِعَاجِلِ طَعْنَةً وَرَشَاشِ نَافِذَةً كَاوَنِ الْعَنْدَمِ

<sup>«</sup> الحليل » ، الزوج ، و « الغائية » : البارعة الحسن والجال ، استغنت بجالها عن التجمل . و « الفريصة » ، لحمة عند تغفي الكتف ، وجعدلا » ، صريماً على الجدالة ، وهي الأرض . و « الفريصة » ، لحمة عند تغفي الكتف ، في وسط الجنب ، عند منبض القلب ، وهما فريصتان ، وهي التي ترجد عند الفزع ، فيقال الفزع : « أرحدت فرائصه » ، وإصابة الفريصة مقتل . و « الأعلم » ، الجمل المشتوق الشفة العليا . خرج الميد هذا القتيل ، مدلا يقوته وشبابه ، يحفزه أن ينال إعجاب صاحبته الغائية الجميلة به إذا قتل عندة ، فلم يكد حتى عاجله بالطمنة التي وصف ما وصف من أتساعها كشدق البعير الأعلم .

## فَنَحَا لِأُولاَ هَا بِطَمْنَةَ مُخْفَظٍ تَمْكُو جَوَا نِبُهَا مِنَ الإِنْهَارِ (١) عِنِيَا: تصوّت ،

وأما « التصدية » ، فإنها التصفيق ، يقال منه : « صدًى يصدِّى تصديةً » ، و « صفّح » ، بمعنى واحد .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

\* ذكر من قال ذلك :

\* ١٦٠٢٧ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن موسى بن قيس ، عن حجر بن عنبس : « إلا مكاء وتصدية » ، قال : « المكاء » ، التصفير = و « التصدية » ، التصفيق . (٢٠)

۱٦٠٢٣ - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية » ، « المكاء » ، التصفير = و « التصدية » ، التصفيق .

١٢٠٢٤ - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال أ حدثني عمى

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٤٩، والمعانى الكبير : ٩٨٣، وهو يبت من قصيدة مدح بها خالد بن عبد الله القسرى ، ولكن هذا البيت ، مفرد وحده لا صلة له بما قبله ، وهى قصيدة ناقصة بلا شك . وشرحه ابن قتيبة فقال : «نحا» انحرف ، و «المحفظ» ، المغضب . و «تمكو» ، تصفر ، وذلك عند سيلانها . و «الإنهار» ، سعة الطعنة ، ومنه قول قيس بن الحطيم ، يصف طعنة :

طَعَنْتُ أَبِنَ عَبْدِ الْقَيْسِ طَعْنَةَ ثَاثِرِ لَهَا نَفَذُ لُولًا الشَّعاعُ أَضَاءَهَا مَنَدُتُ أَبِنَ عَبْدِ الْقَيْسِ طَعْنَةَ ثَاثِرِ لَهَا نَفَذُ لَوْلًا الشَّعاعُ أَضَاءَهَا مَلَاتُ مِنْ دُونِهَا مَا وَراءَهَا مَلَاتُ مِنْ دُونِهَا مَا وَراءَهَا

<sup>(</sup>۲) الأثر : ۱۲۰۲۲ - « موسى بن قيس الحضرى » ، « عصفور ألجنة » ، مضى برقم :

و « حجر بن عنبس الحضرى. » ، « أبو العنبس » ، ويقال : « أبو السكن » ، قال ابن معين : « شيخ كوفى ثقة مشهور » ، تابعى ، وكان شرب اللم فى الجاهلية ، وشهد مع على الجمل وصفين مترجم فى السهديب ، والكبير ٢ / / ٨ ، وابن أبى حاتم ٢ / ٢ / ٢ .

قال ، حدثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية »، يقول : كانت صلاة المشركين عند البيت « مكاء » = يعنى الصفير = و « تصدية » ، يقول : التصفيق .

الله بن موسى عمد الله بن عمارة الأسدى قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى قال ، أخبرنا فضيل ، عن عطية : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » ، قال : التصفيق والصفير .

عطية ، عن ابن عمر قال : « المكاء » ، التصفيق ، و « التصدية » ، الصفير . قال : وأمال ابن عمر خد ه إلى جانب .

المحدثنا وكيع ، عن القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا وكيع ، عن قرة بن خالد ، عن عطية ، عن ابن عمر : « وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية » ، قال : « المكاء » و « التصدية » ، الصفير والتصفيق .

۱۲۰۲۸ — حدثنی الحارث قال ، حدثنا القاسم قال ، سمعت محمد بن الحسين يحدث ، عن قرة بن خالد ، عن عطية العوفي ، عن ابن عمر قال : « المكاء » ، الصفير ، و « التصدية » ، التصفيق .

ابن بشار قال ، حدثنا أبو عامر قال ، حدثنا أبو عامر قال ، حدثنا قرة ، عن عطية ، عن ابن عمر فى قوله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » ، التصفيق = وقال قرة : وحكى لنا عطية قال : « المكاء » الصفير ، و « التصدية » ، التصفيق = وقال قرة : وحكى لنا عطية فعل ابن عمر ، فصفر ، أوأمال خده ، وصفق بيديه .

۱۹۰۳۰ – حدثنی یونس قال'، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرنی بکر بن مضر ، عن جعفر بن ربیعة قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول فی قول الله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية »، قال بكر : ۱۰۸/۹ فجمع لی جعفر كفیه ، ثم نفخ فیهما صفیراً ، كما قال له أبو سلمة .

١٦٠٣١ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : « المكاء » ، التصفيق .

17.77 - . . . قال، حدثنا أبو أحمد قال، خدثنا سلمة بن سابور، عن عطية ، عن ابن عمر : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » ، قال : تصفير وتصفيق . (١)

مرزوق ، عن عطية ، عن ابن عمر ه مثله .

١٦٠٣٤ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حبويه أبو يزيد، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون، فأنزل الله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ الَّتِي البيتَ وهم عراة يصفرون ويصفقون، فأنزل الله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ الَّتِي الْمُعرَجَ لَعِبَادِهِ ﴾ ﴾ [سورة الأعراف: ٢٢، ، فأمروا بالثياب.

المريك ، عن المعيد قال : كانت قريش يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف سلم أن عن سعيد قال : كانت قريش يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف يستهزئون به ، يصفرون ويصفقون ، فنزلت : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » .

١٦٠٣٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور، عن عن منصور، عن مجاهد: « إلا مكاء »، قال: كانوا ينفخون في أيديهم، و « التصدية »، التصفيق.

<sup>(</sup>۱) الأثر: ١٦٠٣٢ - ٥ سلمة بن صابور » ، روى عن تعطية العوقى ، وعيد الوارث مولى أنس . روى عنه أبو نعيم ، والفضل بن موسى ، وغيرهما . ضعفه ابن معين ، وثقه ابن حبان وقال : « كان يحيى القطان يتكلم فيه ، ومن المحال أن يلحق بسلمة ما جنت يدا عطية » . أما البخارى فاقتصر على قوله : « كان يحيى يتكلم في عطية » ، كأنه لا يريد استضعافه . مترجم في لسان الميزان فاقتصر على قوله : « كان يحيى يتكلم في عطية » ، كأنه لا يريد استضعافه . مترجم في لسان الميزان الاعتدال ١ : ٣ . ٤٠٤ ، والكبير ٢ / ٢ / ٢ / ٢ ، وابن أبي حاتم ٢ / ١ / ٣ / ١ ، وضعفه ، وميزان الاعتدال ١ : ٣ . ٤٠٤ ، واقتصر فقال : « جرحوه » .

١٦٠٣٨ حدثنا المثنى قال ، حدثنا إسحق قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله = إلا أنه لم يقل : « صلاته » .

ابن جریج ، عن مجاهد قال : « المکاء » ، إدخال أصابعهم فی أفواههم ، ابن جریج ، عن مجاهد قال : « المکاء » ، إدخال أصابعهم فی أفواههم ، و « التصدیة » ، التصفیق . قال : نفر من بنی عبد الدار ، کانوا مخلطون بذلك کله علی محمد صلاته .

\* ١٦٠٤ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال أ حدثنا طلحة بن عمرو ، عن سعيد بن جبير : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ، قال : من بين الأصابع = قال أحمد : سقط على حرف ، وما أراه إلا الحدد قد (۱) = والنفخ والصفير منها ، وأراني سعيد بن جبير حيث كانوا يم كون من ناحية أبي قُبيس . (٢)

ابن عمرو، عن سعيد بن جبير في قوله: « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء ابن عمرو، عن سعيد بن جبير في قوله: « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية »، قال: « المكاء » ، كانوا يشبّكون بين أصابعهم ويصفرون بها ، فذلك «المكاء» . قال: وأراني سعيد بن جبير المكان الذي كانوا يمكون فيه نحو أبي قبريس . والمكاء» . قال: عد ثني المثنى قال، حد ثنا إسحق قال ، حد ثنا محمد بن حرب مدينا

<sup>(</sup>١) « الخذف » ، رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك ، وقد نهى رسول الله صلى الله على « الخذف » وقال : « إنه يفقاً عيناً ، ولا ينكى العلمو ، ولا يحرز صيداً » .
(٢) « أبو قبيس » ، اسم الحبل المشرف على بطن مكة ،

قال ، حدثنا ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في قوله : « مكاء وتصدية » ، قال : « المكاء » النفخ = وأشار بكفه قبِرَل فيه = و « التصدية » ، التصفيق .

الضحاك ، قال : ( المكاء » ، الصفير ، و ( التصدية » ، التصفيق .

١٦٠٤٤ – حدثني المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، مثله .

۱٦٠٤٥ - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية »، قال : كنا نُحدَّثُ أَنْ المكاء »، التصفيق بالأيدى، و « التصدية »، صياح كانوا يعارضون به القرآن .

معمر، عن قتادة: «مكاء وتصدية»، قال: «المكاء»، التصفير، و « التصدية »، التصفيق.

۱۹۰٤۷ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية »، و « المكاء » ، الصفير ، على نحوطير أبيض يقال له: « المكاء » يكون بأرض الحجاز ، (۱) و « التصدية » ، التصفيق .

الم ١٦٠٤٨ - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » ، قال : « المكاء » ، صفير كان أهل الحاهلية يُعلنون به . قال : وقال في « المكاء » ، أيضاً : صفير في أيديهم ولعب .

<sup>(</sup>١) « المكاء » ( بضم الميم وتشديد الكاف ) ، وجمعه « مكاكى » طائر نمحو الفتبرة ، إلا أن في جناحيه بلقاً . سمى بذلك ، لأنه يجمع يديه ، ثم يصفر فيهما صفيراً حسناً .

وقد قبل في « التصدية »: إنها «الصد عن بيت الله الحرام ». وذلك قول لا وجه له ، لأن « التصدية »، مصدر من قول القائل: « صدّيت تصدية ». وأما « الصدّ» فلا يقال منه : «صدّيت» ، إنما يقال منه: « صدّد ثت »، فإن شدّدت منها الدال على معنى تكرير الفعل قبل: «صدّد ثت تصديداً ». (١) إلا أن يكون صاحب هذا ١٥٩/٩ القول وجّه « التصدية » إلى أنه من « صدّد دت »، ثم قلبت إحدى داليه ياء ، كما يقال : « تظنيّت الله من « ظننت » ، وكما قال الراجز : (١)

### • تَقَضَّى البَازِي إذًا البَازِي كَسَر • (٢)

يعنى : تقضُّض البازى ، فقلب إحدى ضاديه ياء ، فيكون ذلك وجهاً يوجَّه إليه .

. \* ذكر من قال ما ذكرنا في تأويل « التصدية » .

17.89 - حدثنا أبو أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا طلحة بن عمرو ، عن سعيد بن جبير : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » ، صدهم عن بيت الله الحرام .

ابن عمرو، عن سعيد بن جبير: « وتصدية » قال: « التصدية » ، صدّهم الناس عن البيت الحرام .

ا ١٦٠٥١ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « وتصدية » ، قال : التصديد ، عن سبيل الله ، (٤) وصد هم عن الصلاة وعن دين الله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ صَادِت تَصَدَيَّة ﴾ ٤- وهو خطأ ظاهر ، صوانه مَا أثبت .

<sup>(</sup>٢) هو العجاج -

<sup>(</sup>٣) سلف البيت وتخريجه وشرحه ٢ : ١٥٧ ، وسيأتى في التفسير ٣٠ : ١٣٥ ( بولاق ) .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « التصدية » ، وفي المخطوطة توشك أن تقرأ هكذا وهكذا ، ورأيت الأرجع أن تكون « التصديد » ، فأثبتها .

۱۲۰۵۲ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » ، قال : ما كان صلاتهم التي يزعمون أنها يدُرَّ أبها عنهم = « إلا مكاء وتصدية » ، وذلك ما لا يرضى الله ولا يحب ، ولا ما افترض عليهم ، ولا ما أمرهم به .(١)

وأما قوله: « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » ، فإنه يعنى العذاب الذي وعدهم به بالسيف يوم بدر . يقول للمشركين الذين قالوا: « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء » الآية ، حين أتاهم بما استعجلوه من العذاب = « ذوقوا » ، أى : اطعموا ، وليس بذوق بفم ، ولكنه ذوق بالحس ووجود طعم ألمه بالقلوب . (٢) يقول لهم : فذوقوا العذاب بما كنتم تجحدون أن الله معذبكم به على جحودكم توحيد ربكم ، ورسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

۱۲۰۵۳ — حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : 
« فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون »، أى : ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل. (۳) 
۱۲۰۵٤ — حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن 
جريج: « فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون »، قال : هؤلاء أهل بدر ، يوم عذبهم الله . 
۱۲۰۵٥ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « فذوقوا العذاب 
ما كنتم تكفرون » ، يعنى أهل بدر ، عذبهم الله يوم بدر بالقتل والأسر .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٦٠٥٢ – سيرة ابن هشام ٢: ٣٢٦ ، وهو تابع الأثر السالف رقم:

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير والذوق و فيها سلف ص ٤٣٤ ، تعليق : ١١، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٦٠٥٣ - سيرة ابن هشام ٢:٢٦، وهو تابع الأثر السائف رقم: ١٦٠٥.

القول في تأويل قوله ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا مُينفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا مُينفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا مَن سَبِيلِ ٱللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَـكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ مُينفِقُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا بالله ورسوله ينفقون أموالهم ، (۱) فيعطونها أمثالهم من المشركين ليتقووا بها على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، ليصدوا المؤمنين بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله، (۲) فسينفقون أموالهم فى ذلك، ثم تكون نفقتهم تلك عليهم = «حسرة»، يقول: تصير ندامة عليهم. (۱) لأن أموالهم تذهب، ولا يظفرون بما يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور الله، وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله، لأن الله مُعلى كلمته، وجاعل كلمة الكفر السفلى، ثم يغلبهم المؤمنون، ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى حمرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك! أما جهنم، فيعذبون فيها، (٤) فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك! أما الحي ، فحر ب ماله وذهب باطلاً فى غير درك نفع، ورجع مغلوباً مقهوراً عروباً مسلوباً . (٥) وأما الحالك. فقتل وسألب، وعُجلً به إلى نار الله يخلد فيها، فعوذ بالله من غضبه.

وكان الذى تولَّى النفقة التى ذكرها الله فى هذه الآية فيما ذُكر ، أبا سفيان .

« ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١٠) انظر تفسير و الإنفاق و فيها سلف من فهارس اللغة (نفق) .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر تفسير «الصد» فيما سلف ١٢ : ٩٥٥ تعليق : ٧ ، والمراجع هناك ..

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الحسرة» فيما سلف ٣: ٢٥٥ : ١١/٣٣٥ : ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير « الحشر » فيها ملف دن : ٤٧٧ تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>( ° )</sup> فى المطبوعة : « محزونا مسلوباً » ، والسياق يتقضى ما أثبت . « محروب » ، مسلوب المال .

۱۲۰۵۲ - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يعقوب القمى ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير فى قوله: « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم » الآية ، « والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » ، قال : نزلت فى أبى سفيان بن حرب . استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بنى كنانة ، (١) فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم الذين يقول فيهم كعب بن مالك :

وَجِئْنَا إِلَى مَوْجٍ مِنَ البَحْرِ وَسُطَهَ أَحَابِيشُ، مِنْهُمْ خَاسِرٌ وَمُقَنَّعُ (٢) وَجَنْنَا إِلَى مَوْجٍ مِنَ البَحْرِ وَسُطَهُ أَكَابِيشُ، مِنْهُمْ خَاسِرٌ وَمُقَنَّعُ (٣) ثَلَاثُ مِثِينَ، إِن كَثُرُ نَ، قَارْ بَعُ (٣)

القمى ، عن جعفر ، عن ابن أبزى : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » ، قال: نزلت فى أبى سفيان : استأجر يوم أحد ألفين ليقاتل بهم رسول الله » ، قال: نزلت فى أبى سفيان : استأجر يوم أحد ألفين ليقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سوى من استجاش من العرب . (٣)

(١) «الأحابيش» ، هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وعضل ، والديش ، من بنى الحون بن خزيمة ، والمصطلق ، والحيا ، من خزاعة . وسميت «الأحابش» الاجتماعها وانضامها محالفة لقريش ، في قتال بنى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . (انظر الحبر : ٢٤٦،

( ٧ ) سيرة ابن هشام ٣ : ١٤١ ، طبقات فحول الشعراء : ١٨٣ ، نسب قريش : ٩ ، وغيرها .

ويعنى بقوله : « فجئنا إلى موج » ، جيش الكفار يوم أحد ، يموج موجه . وكان عدة المشركين بأحد ثلاثة آلاف . و « الحاسر » ، اللي لا درع له ، ولا بيضة على رأسه . و « المقنع » ، الدارع الذي لبس صلاحه ، ووضع البيضة على رأسه .

(٣) ونصية » ، أى : خيار أشراف ، أهل جلد وقتال . يقال : و انتصى الشيء » ، اختار ناصيته ، أى أكرم ما فيه . وكان فى المطبوعة : وونحن نظنه » ، وهو خطأ صرف ، وهي في الخطوطة ، كا كتابًا غير منقوطة .

وهكذا جاء الرواية في المخطوطة : « إن كثرن فأربع » ، كأنه يعنى أنهم كانوا ثلاثمئة ، فإن كثر وا فأربعيتة . وهو لا يصح ، لأن عدة المسلمين يوم أحد كانت سبعيثة . فصواب الرواية ما أنشده ابن إسحق وابن سلام .

« إِنْ كَثَرْنَا وَأَرْبَعُ »

( ٤ ) ﴿ أَسْتَجَاشُ ﴾ ، طلب منه الجيش وجمعه على عدوه .

١٦٠٥٨ . . . قال، أخبرنا أبي ، عن خطاب بن عثمان العصفرى، عن الحكم بن عتيبة : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » ، قال : نزلت في أبي سفيان . أنفق على المشركين يوم أحد أربعين أوقية من ذهب ، وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً " . (١)

قوله: « إن الدين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» ، الآية ، قال: قوله: « إن الدين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» ، الآية ، قال: لما قدم أبو سفيان بالعبر إلى مكة أشب الناس ودعاهم إلى القتال ، (٢) حتى غزا نبي الله من العام المقبل . وكانت بدر في رمضان ، يوم الجمعة صبيحة سابع عشرة من شهر رمضان . وكانت أحد في شوال يوم السبت لإحدى عشرة خلت منه في العام الرابع .

محمد بن الحضل قال ، مدننا أحمد بن الحضل قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : قال الله فيما كان المشركون ، ومنهم أبو سفيان ، يستأجرون الرجال يقاتلون محمداً بهم : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله »، وهو محمد صلى الله عليه وسلم = « فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة »، يقول : ندامة يوم القيامة وويل " (٣) = « ثم يغلبون » .

۱۲۰۲۱ - حدثنى محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد في قول الله : « ينفقون أموالم ليضدوا

<sup>(</sup>۱) الآثر : ۱۹۰۵۸ - «خطاب بن عثمان العصفرى» ، لم أجد له ترجمة في غير ابن أبى حاتم ۲۸۰/۲/۱ ، وقال : «خطاب العصفرى» روى عن الشعبى ، روى عنه وكيع ، ومحمد بن ربيعة ، وأبو نعيم . سمعت أبى يقول ذلك . وسألته عنه فقال : «شيخ» . ولم يذكر أن امم أبيه «عبمان» .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ٤ « أنشد الناس.» ، وهو لا معنى له . وفي المخطوطة : « أسب » ؛ غير منقوطة ، وصواب قراءتها ما أثبت . و « التأشيب » ، التحريش بين القوم ، و « التأشيب » ، التجميع ، يقال : « تأشب به أصحابه » ، أى : اجتمعوا إليه وطافوا به . أراد أنه جمعهم وحرضهم على القتال .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «وويلا» ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب أيضاً .

عن سبيل الله »، الآية حتى قوله: « أولئك هم الحاسرون» ، قال: في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد.

۱۲۰۲۲ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، والحصين بن عبد الرحمن بن عمر و بن سعد بن معاذ ، (۱) وعاصم بن عمر بن قتادة ، والحصين بن عبد الرحمن بن عمر و بن سعد بن معاذ ، (۱) [ وغيرهم من علمائنا ، كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد . وقد اجتمع حديثهم كله فيا سقت من الحديث عن يوم أحد ، قالوا : أو من قاله منهم : لما أصيب] يوم بدر من كفار قريش من أصحاب القليب ، (۱) ورجع فالهم إلى مكة ، (۱) ورجع أبو سفيان بعيره ، مشى عبد الله بن أبى ربيعة ، (۱) وعكرمة ابن أبى جهل ، وصفوان بن أمية ، فى رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإنناؤهم وإخوانهم ببدر ، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان له فى تلك العير من قريش تجارة ، فقالوا : يا معشر قريش ، إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم ، (۵) فأعينونا تجارة ، فقالوا : يا معشر قريش ، إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم ، (۱)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والمخطوطة : «الحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن سعد بن معاذ» ، وهو خطأ ، فقد مضى مراراً مثله . وصوابه من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة بين القوسين من سيرة ابن هشام، وإنما فعلت ذلك ، لأن المطبوعة خالفت المخطوطة خطأ فيها ، فكتب في المطبوعة : «قالوا : لما أصابت المسلمون يوم بدر » ، وهو غير مستقيم ، في المخطوطة : «قالوا : لما أصيبت قريش ، أو من قاله منهم ، يوم بدر » ، وهو غير مستقيم ، فرجح قوله : «أو من قال منهم». أن الناسخ قد عجل في نقل بنية الإسناد ، وخلط الكلام فاضطرب . فلذلك أثبته بنصه من السيرة .

<sup>(</sup>٣) والفل يه ( بفتح الفاء ) ؛ المنهزمون ، الراجمون من جيش قد هزم .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «عبه الله بن ربيعة»، خطأ محض .

<sup>(</sup>ه) «وَرَّ القومِ» ، أدرك فيهم مكروهاً بقتل أو غيره . و «الموتور » الذي قتل له قتيل فلم يدرك بيمه .

بهذا المال على حربه ، لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا ! ففعلوا . قال : ففيهم ، كما ذكر عن ابن عباس ، (١) أنزل الله : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم » إلى قوله : « والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » . (٢)

۱۲۰۲٤ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق: « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » ، إلى قوله : «يحشرون »، يعنى النفر الذين مشوا إلى أبى سفيان ، وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة ، فسألوهم أن يُقوقهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، (٣) ففعلوا . (٤)

وقال بعضهم : عنى بذلك المشركون من أهل بدر .

المعاذ قال ، معت أبا معاذ قال ، معت أبا معاذ قال ، معت أبا معاذ قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول فى قوله : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » الآية ، قال : هم أهل بدر .

<sup>(</sup>١) الذي في سيرة ابن هشام : «قال ابن إسحق ، ففيهم ، كما ذكو لى بعض أهل العلم » ، ولم يسند الكلام إلى ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٦٠٦٣ - سيرة ابن هشام ٣ : ١٤ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «أن يعينوهم » ، وفي سيرة ابن هشام : « يقووهم بها » ، بزيادة .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٦٠٦٤ سيرةُ ابن هشام ٢ : ٣٢٧ ، وهو تابع الأثر السالف رتم :

<sup>(</sup>ه) الأثر ؛ ١٦٠٦٥ صحيه بن أبي أيوب مقلاص المصرى ٤٠، مضى مرارًا، آخرها رقم : ١٣١٧٨ . وكان في المخطوطة : «معيد بن أيوب» ، وصححه ناشر المطبوعة .

و «عطاء بن دينار الهذل المصرى» ، مضى أيضاً برقم : ١٦٠ ، ١٣١٧٨ ، بمثل هذا الإسناد.

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندى ما قلنا ، وهو أن يقال: إن الله أخبر عن الذين كفروا به من مشركى قريش ، أنهم ينفقون أموالهم ليصد وا عن سبيل الله . لم يخبرنا بأى أولئك عنى ، غير أنه عم بالخبر لا الذين كفروا » . وجائز أن يكون عننى المنفقين أموالهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد = وجائز أن يكون عنى المنفقين منهم ذلك ببدر = وجائز أن يكون عنى المنفقين منهم ذلك ببدر = وجائز أن يكون عنى المنفقين منهم ذلك ببدر عوجائز أن يكون عنى النفقين منهم ذلك أن يعم كما عم جل ثناؤه الذين كفروا من قريش .

171/9

القول فى تأويل قوله ﴿ لِيَوِيزَ ٱللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَ يَجْمَلَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَ يَجْمَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضٍ فَيرْ كُمَهُ بَجِيمًا فَيَجْمَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَا لَكِ كُمُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضُهُ وَعَلَى بَعْضٍ فَيرْ كُمَهُ بَجِيمًا فَيَجْمَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَا لَكِ كُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : يحشر الله هؤلاء الذين كفروا بربهم وينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله، إلى جهنم، ليفرق بينهم = وهم أهل الحبث ، كما قال وسماهم « الحبيث » = وبين المؤمنين بالله وبرسوله ، وهم « الطيبون » ، كما سماهم جل ثناؤه . فيز جل ثناؤه بينهم بأن أسكن أهل الإيمان به وبرسوله جناته، وأنزل أهل الكفر نارة . (١)

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

١٦٠٦٧ - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية ،

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الخبيث » فيما سلف مس : ه١٦٥ تعليق ؛ ٢ ، ٤ ، والمراجع هناك . = وتفسير « الطيب » فيما سلف من فهارس اللغة (طيب) .

عن على ، عن ابن عباس قوله: « ليميز الله الخبيث من الطيب » ، فميَّز أهل السعادة من أهل الشقاوة . -

الفضل قال ، مدانا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : ثم ذكر المشركين وما يصنع بهم يوم القيامة ، فقال : «ليميز الله الحبيث من الطيب » ، يقول : يميز المؤمن من الكافر ، فيجعل الحبيث بعضه على بعض .

وقوله: « فيجعله في جهم » يقول: فيجعل الحبيث جميعاً في جهم = فوحاً الحبر عهم لتوحيد قوله: « ليميز الله الحبيث » ، ثم قال: «أولئك هم الحاسرون » ، فجمع ، ولم يقل: « ذلك هو الحاسر» ، فرداً و إلى أول الحبر .

ويعنى بر أولئك » . الذين كفروا ، وتأويله : هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله «هم الحاسرون» ، ويعنى بقوله : « الحاسرون » ، الذين غُبنت صفقتهم ، وخسرت تجارتهم . (١) وذلك أنهم شرّو المأموالهم عذاب الله في الآخرة ، وتعجّلوا بإنفاقهم إياها فيا أنفقوا من قتال نبي الله والمؤمنين به ، الحزى والذل .

<sup>. (</sup>١) انظر تفسير وخسر ۽ فيما سلف ١٢ : ٢٩٥ ، تعليق : ٢ ، ، والمراجع هناك .

# القول في تأويل قوله ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَـفَرُو ٓ ا إِن َينتَهُواْ كُنْفَرُ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَ إِن كَيْمُودُواْ فَقَدْ مَضَيَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّايِنَ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل »، يا محمد ، «للذين كفروا » ، من مشركى قومك = «إن ينهوا » ، عما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله ورسوله ، وقتالك وقتال المؤمنين ، فينيبوا إلى الإيمان (۱) = يغفر الله لهم ما قد خلا ومضى من ذنوبهم قبل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بإيمانهم وتوبتهم (۲) = «وإن يعودوا »، يقول: وإن يعد هؤلاء المشركون لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها بهم يوم بدر = فقد مضت سنتى في الأولين منهم ببدر ، ومن غيرهم من القرون الخالية ، (۳) إذ طغوا وكذبوا رسلي ولم يقبلوا نصحهم ، بيدر ، ومن غيرهم من القرون الخالية ، (۳) إذ طغوا وكذبوا رسلي ولم يقبلوا نصحهم ، من إحلال عاجل الذّقة م بهم ، فأحل بهؤلاء إن عادوا لحربك وقتالك ، مثل الذي أحلات بهم . (٤)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

### ذكر من قال ذلك :

۱۹۰۷۰ حدثنی محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : «فقد مضت سنة الأولين» ، فى قريش يوم بدر ، وغيرها من الأمم قبل ذلك .

۱۹۰۷۱ – حدثنی المثنی قال ، حدثنا أبو حذیفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير و الانتهاء ؛ فيها سلف : ٥٥٥ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>·</sup> ٤٨ : ١١/١٥ ، ١٣٨ : ٨/١٤ : ٢ ملف ۽ فيما صلف ٢ : ٨/١٤ : ١٣٨ ، ١١/١٥ ، ٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «سنة» فيأ سلف ٧ : ٨/٢٢٨ : ٢٠٩ .

<sup>( £ )</sup> في المطبوعة : " و الذين أحالت جم » ، وفي المخطوطة سيئة الكتابة ·· صوابها ما أثبت .

۱۳۰۷۲ — حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

۱۳۰۷۳ — حدثنى ابن وكيع قال ، (۱) حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « فقد مضت سنة الأولين » ، قال : في قريش وغيرها من الأم قبل ذلك .

ابن إسحق قال في المرب ١٦٠٧٤ -حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق قال في قوله : « قل للذين كفروا إن ينهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا » ، لحربك = « فقد مضت سنة الأولين » ، أي : من قدُّتل منهم يوم بدر . (٢)

۱۲۰۷٥ - حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: «وإن يعودوا»، لقتالك = « فقد مضت سنة الأولين »، من أهل بدر.

القول في تأويل قوله ﴿ وَقَدْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۗ وَيَكُونَ ٱلذَينُ كُلُّهُۥ لِللهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ اللهَ عِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: وإن يعد هؤلاء لحربك ، فقد رأيتم سنتى فيمن قاتلكم منهم يوم بدر ، وأنا عائد بمثلها فيمن ١٦٢/٩ حاربكم منهم ، فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض = وهو « الفتنة » (٣) = « ويكون الدين

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « حدثنا المثنى قال ، حدثنا ابن وكيع . . . » ، وهو خطأ ظاهر ، وصوابه من المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٦٠٧٤ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٧ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير « الفتنة » فيها سلف : ٤٨٦ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

كله لله » ، يقول : وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة "دون غيره .(١)

وبنحوالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۳۰۷٦ — حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ، يعنى : حتى لا يكون شرك .

۱۳۰۷۷ – حدثنى المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن الحسن فى قوله : « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة » ، قال : « الفتنة » ، الشرك .

۱۹۰۷۸ – حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : « وقاتلوهم حتى لا يكون شرك = « ويكون الدين كله لله » ، حتى يقال : « لا إله إلا الله » ، عليها قاتل نبى الله صلى الله وسلم ، وإليها دعا .

۱٦٠٧٩ – حدثنى محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ، قال : حتى لا يكون شرك .

۱۹۰۸ - حدثنى الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا مبارك ابن فضالة ، عن الحسن فى قوله : « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة » ، قال : حتى لا يكون بلاء .

<sup>(</sup>۱) وتفسير «الدين» فيما سلف ۱ : ۱۵۵ ، ۱۵۲ : ۲۷۳ – ۲۷۳ ، وغيرها في فهارس اللغة (دين) .

ا ١٩٠٨١ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج قال ، قال ابن جريج : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ، أى : لا يفتن مؤمن عن دينه ، ويكون التوحيد لله خالصاً ليس له فيه شرك ، ويخلع ما دونه من الأنداد . (١)

۱۹۰۸۲ — حدثنی یونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زید فی قوله : « وقاتلوهم حتی لا تکون کفر = « ویکون الدین کله لله » ، لا یکون مع دینکم کفر .

المحدث الما العطار قال ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه : أن عبد الملك بن حدثنا أبان العطار قال ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه : أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء ، فكتب إليه عروة : « سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ، فإنك كتبت إلى تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، وسأخبرك به ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ، أن الله أعطاه النبوة ، كان من شأن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عليه وسلم من مكة ، أن الله أعطاه النبوة ، فنعم النبي أ : ونعم السيد ! ونعم العشيرة ! فجزاه الله خيراً ، وعرقنا وجهه فى الجنة ، وأحيانا على ملته ، وأماتنا عليها ، وبعثنا عليها . وأنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي أنزل عليه ، لم يَبْعُدُوا منه أوّل ما دعاهم إليه ، (٢) وكادوا

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٦٠٨١ – هذا نص ابن هشام في سيرته ، من روايته عن ابن إسحق ، فأنا أكاد أقطع أن هذا الخبر ملفق من خبرين :

أولم هذا الإسناد الأول ، مقط نص خبره .

والآخر إسناد أبي جعفر إلى ابن إسحق ، وهو هذا :

<sup>«</sup> جدثنا ابن جميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق في قوله : . . »، ثم هذا السياق الذي هنا ، وهو نص ما بي ابن هشام .

انظر سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٧ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ١٦٠٧٤ . (٢) في المطبوعة : ﴿ لَمْ يَنْفُرُوا مِنْهُ ﴾ ، غير ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في العاريخ .

يسمعون له ، (۱) حتى ذكر طواغيتهم . وقدم ناس من الطائف من قريش ، لهم أموال ، أنكر ذلك ناس واشتد وا عليه ، (۲) وكرهوا ما قال ، وأغروا به من أطاعهم ، وأموال ، أنكر ذلك ناس واشتد وا عليه ، (۲) وكرهوا ما قال ، وأغروا به من أطاعهم ، وأنصفق عنه عامة الناس فتركوه ، (۱) إلا من حفظه الله منهم ، وهم قليل . فكث بذلك ما قد رالله أن يمكث ، ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم ، فكانت فتنة شديدة الزلزال ، (٤) فافتتن من افتتن ، وعصم الله من شاء منهم . فلمافع ل ذلك بالمسلمين ، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . وكان بالحبشة ملك صالح يقال له « النجاشي » ، وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . وكان بالحبشة ملك صالح يقال له « النجاشي » لا يُظلم أحد بأرضه ، (٥) وكان يُثنني عليه مع ذلك وسلاح ] ، (١) وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش ، يَتْجرون فيها ، ومساكن لتجارهم ، (٧) يجدون فيها رفاغاً من الرزق وأمناً ومَتْ جراً حسناً ، (١) فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب إليها عامهم لما قُهيروا بمكة ، وخاف عليهم الفتن . (٩) ومكث هو فلم يبرح . فكث ذلك لما قُهيروا بمكة ، وخاف عليهم الفتن . (٩) ومكث هو فلم يبرح . فكث ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَكَانُوا يَسْمَنُونَ ﴾ ، غير ما في المخطوطة ، وهو مطابق للتاريخ .

<sup>(</sup> ٧ ) في المطبوعة : ﴿ أَنكُر ذَاكَ عليه بَاسِ ﴾ ، زاد ﴿ عليه ﴾ ، وقر التاريخ : ﴿ أَنكُرُ وَا

<sup>(</sup>٣) في المعلموعة : «فانعطف عنه » ، غير ما في المخطوطة عبثاً، وهو مطابق لما في التاريخ . و «انصفق عنه الناس » ، رجعوا وانصرفوا . و «انصفقوا عليه » : أطبقوا واجتمعوا ، أصله من «الصفقة » ، وهو الاجتماع على الشيء . وإنما غير المعنى استمال الحرف ، في الأولى «عنه » ، وقد الأخرى «عليه » . وهذا من محاسن العربية .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : ﴿ شدودة الزلزال ﴾ ، ودو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup> ٥ ) في المخطوطة : ﴿ لا يظلم بأرضه ﴾ ، وصححها الناشر وتصحيحه مطابق لما في التاريخ .

<sup>(</sup>٦) الزيادة بين القوسين من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٧) قوله : « ومساكن لتجارهم » ، ليست في التاريخ ، وفي المطبوعة ؛ « لتجارتهم » ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة ، وابن كثير .

<sup>(</sup> A ) في المطبوعة : « رتاعاً من الرزق » ، خالف المخطوطة ، لأنها غير منقوطة ، وهي مطابقة لما في التاريخ . و « الرفاغ » مصدر « رفغ » ( يفتح فضم ) ، وهو قياس العربية ، والذي في المعاجم « رفاغة » . يتمال : « إنه لني رفاغة من العيش » ، و « رفاغية » ( على و زن : ثمانية ) : صعة من العيش وطيب وخصب . و « عيش رافغ » .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة والمخطوطة : ﴿ وَخَافُوا عَلَيْهِمَ الْغَنَّنَ ﴾ ، والجيد ما أثبته من التاريخ .

سنوات، يشتد ون على من أسلم منهم. (۱) ثم إنه فشا الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرافهم ومرزعهم . (۲) فلما رأوا ذلك، استرخوا استرخاءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرل أرض الحبشة، مخافتها، وفراراً بما كانوا فيه من الفتن والزلزال. فلما استر فني عنهم، ودخل في الإسلام من دخل منهم، تُحدُد ثن باسترخائهم عنهم . (١) فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عليه وسلم: أنه قد استر فري عمن كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قد استر فري عمن كان منهم بمكة ، وأنهم لا يفتنون . فرجعوا إلى مكة ، وكادوا يأمنون بها ، (٥) وجعلوا يزدادون و يكثرون . وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير ، وفشا بالمدينة الإسلام ، وطفق أهل المدينة يأتون ١٦٣/٩ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت ذلك قريش تذامرت على أن يفتنوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت ذلك قريش تذامرت على أن يفتنوهم وحرصوا على أن يفتنوهم ، فأصابهم جهد شديد.

<sup>(</sup>١) في التاريخ : « فكث بذلك سنوات » ، وهي أجود .

<sup>(</sup>٢) إلى هذا الموضع ، انتهى ما رواه أبو جعفر فى تاريخه ٢ : ٢٢٠ ، ٢٢١ ، إلا أنه لم يذكر كى ختام الحملة ﴿ ومنعتهم ﴾ .

وقوله : « ومنعتهم » ( بفتحات ) .، جمع « مانع » ، مثل « كافر » و « كفرة » ، وهم الذين يمنعون من يريدهم بسوء .

وأفظر تمخريج الخبر في آخر هذا الأثر .

<sup>(</sup>٣) « الاسترخاء » ، السعة والسهولة . « استرخوا عنهم » ، أرخوا عنهم شدة العذاب والفتنة .

<sup>( \$ )</sup> فى المطبوعة : « تحدث بهذا الاسترخاء عنهم » ، وفى المخطوطة هكذا : « تحددوا استرخامهم عنهم » ، وأثبت الصواب من تفسير ابن كثير :

<sup>(</sup> ٥-) من أول قوله - « فلما رأوا ذلك استرخوا . . . » ، إلى هذا الموضع ، لم يذكره أبو جعفر في تاريخه ، ثم يروى ما بعده ، كما سأبينه بعد في التعليق .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة والمخطوطة : « توامرت على أن يفتنوهم » ، وأثبت ما فى التاريخ . أما ابن كثير فى تفسيره فنقل : « توامروا على أن يفتنوهم » . وفى المطبوعة وحدها : « ويشدوا عليهم » ، وأثبت ما فى التاريخ وابن كثير .

و « تذامر القوم » ، حرض بعضهم بعضاً وحثه على قتال أو غيره . و « ذمر حزبه تذميراً » ، شجه وحثه ، مع لوم واستبطاء .

وكانت الفتنة الآخرة . فكانت ثنتين : فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة ، حين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، وأذن لهم في الحروج إليها = وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سبعون نقيباً ، (۱) رؤوس الذين أسلموا ، فوافوه بالحج ، فبايعوه بالعقبة ، وأعطوه عهودهم على أنا منك وأنت منا ، (۱) وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا، فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا . فاشتدت عليهم قريش عند ذلك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة ، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وخرج هو ، وهي التي أزل الله فيها : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله » . (۱)

۱٦٠٨٤ - حدثنى يونس قال ، أخبرنا ابن وهبقال ، أخبرنى عبد الرحمن ابن أبى الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير: أنه كتب إلى الوليد: « أما بعد ، فإنك كتبت إلى تسألنى عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وعندى ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «سبعون نفساً » ، وفي المخطوطة ؛ «سبعين بعسا » ، غير منقوطة ، والصواب ما أثبته من تاريخ الطبرى ، وتفسير ابن كثير .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة والمخطوطة : « وأعطوه على أنا منك . . » ، سقط من الكلام و عهودهم » ، أثبتها من التاريخ ، وفي تفسير ابن كثير « وأعطوه عهودهم ومواثيقهم » .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٦٠٨٣ – وأبان العطار » ، هو وأبان بن يزيد العطار » ، وقد سلف شرح هذا الإسناد : ١٥٧١٩ ، ١٥٨٢١ ، وغيرهما ، وهو إسناد محميح . ،

وكتاب عروة إلى عبد الملك بن مروان قد رواه أبو جعفر مفرقاً في تفسيره ، وفي تاريخه ، فما دواه في تفسيره ، وفي تاريخه ، فما دواه في تفسيره آلفاً رقم : ١١٧٠ ، ١٥٧١ أما في تاريخه ، فقد رواه مفرقاً في مواضخ ، هذه هي ٢ : ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢١٧ ، ٢٢٠ عرب أن أبح شتات خذا الكتاب من التفسير والتاريخ ، حتى أخرج منه كتاب عروة إلى عبد الملك كاملا ، فهو من أوائل الكتب التي كتبت عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا الخبر نفسه ، مفرق في موضعين من التاريخ ٢ : ٢٢٠ ء ٢٢١ كما أشرت إليه في ص : ٤٤٣ تعليق : ١ / ثم ٢ : ٢٤٠ ، ٢٤١ .

ونقله ابن كثير عن هذا الموضع من التفسير في تفسيره ٤ ; ٦١ ، ٦٢ . ثم انظر التعليق على الأثر التالي .

بحمد الله ، من ذلك علم بكل ما كتبت تسألني عنه ، وسأخبرك إن شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » ، ثم ذكر نحوه . (١)

۱۹۰۸۵ — حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا قيس ، عن الأعمش ، عن مجاهد : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ، قال : « يتساف » و « نائلة » ، صنان كانا يعبدان . (٢)

وأما قوله : « فإن انتهوا » ، فإن معناه : فإن انتهوا عن الفتنة ، وهي الشرك بالله ، وصار وا إلى الدين الحق معكم  $(^{7})$  = «فإن الله بما يعملون بصير » ، يقول : فإن الله لا يخفي عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول في دين الإسلام ،  $(^{3})$  لأنه يبصرهم ويبصر أعمالكم ،  $(^{\circ})$  والأشياء كلها متجلية له ، لا تغيب عنه ، ولا

وممن ضعف « عبد الرحمن بن أبي الزناد » ابن معين قال : « ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث ، ليس بشي » . وقال أحمد : « مضطرب الحديث » ، وقال ابن المديني : « كان عند أصحابنا ضعيفاً » ، وقال ابن المديني : « ما حدث به بالمدينة فهو صحيح ، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون » . وقال أيضاً : « حديثه بالمدينة مقارب ، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب » . وقال ابن سهد : « كان يضعف لروايته عن أبيه » .

وأبوه «عبه الله بن ذكوان » ، أبو الزناد ، ثقة ، روى له الحاعة ،

وقه روى «عبه الرحمن بن أبى الزناد» ، أن الذي كتب إليه عروة ، هو « الوليه بن عبه الملك ابن مروان» ، فأنا أخشى أبن مروان» ، والإسناد السالف أصح وأوثق ، أنه كتب إلى «عبه الملك بن مروان» ، فأنا أخشى أن يكون هذا الخبر مما أضطربت فيه رواية « ابن أبي الزناد» ، عن أبيه .

<sup>(</sup>۲) « إساف » ( يكسر الألف وفتحها ) و « يسات » ( بكسر الياء وفتحها ) ، واحد . وقد مضى ذلك في الخبر ؛ ٩٠٤٣٣ ، والتعليق عليه ٩ : ٢٠٨ ، تعليق ؛ ١ .

وكان في المخطوطة هنا : وساف ونافلة ۾ ، وهو خطأ محض .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير. «الانتهاء» فيها سلف ص : ٣٦٪، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير «يصير» فيها سلف من فهارس اللغة (يصر).

<sup>(</sup> o ) أن المطبوعة :: « يبصركم » ، والصواب من المخطوطة .

يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين .

وقد قال بعضهم : معنى ذلك لم فإن انتهوا عن القتال إ

قال أبو جعفر : والذي قلنا في ذلك أولى بالصواب ، لأن المشركين وإن انتهوا عن القتال ، فإنه كان فرضاً على المؤمنين قتالهم حتى يسلموا .

القول في تأويل قوله ﴿ وَ إِن تَوَلَّوْاْ ۚ فَا عُلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللهُ مَوْ لَكُمْمُ اللهُ مَوْ لَكُمْمُ الْمَوْلَىٰ وَلَيْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإن أدبر هؤلاء المشركون عما دعوتموهم إليه ، أيها المؤمنون ، من الإيمان بالله ورسوله ، وترك قتالكم على كفرهم ، فأبوا الآ الإصرار على الكفر وقتالكم ، فقاتلوهم ، وأيقنوا أن الله معينكم عليهم وناصركم (١١) = « نعم المولى » ، هو لكم ، يقول: نعم المعين لكم ولأوليائه (٢) = « ونعم النصير » ، وهو الناصر . (٣)

۱٦٠٨٦ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « وإن تولوا » ، عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم ، فإن الله هو مولاكم الذي أعزكم

<sup>( 1 )</sup> انظر تفسير ، التولي » فيما سلف ( ٩ . . . 1 £ 1 ) ، تعليق : . . . ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٢) أنظر تفسير «المولى» فيها سلف من فهارس اللغة (ولى) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ، النصير، فيها سلف ١٠ ؛ ٤٨١ ، تعليق : ٥ ، والمراجع خناك .

4/1.

ونصركم عليهم يوم بدر ، في كثرة عددهم وقلة عددكم = «نعم المولى ونعم النصير ». (١)

### القول في تأويل قوله ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ ﴾

قال أبوجعفر : وهذا تعليم من الله عز وجل المؤمنين قَسَمَ غنائمهم إذا غنموها . يقول تعالى ذكره : واعلموا، أيها المؤمنون ، أن ما غنمتم من غنيمة .

واختلف أهل العلم في معنى « الغنيمة » و « النيء » . فقال بعضهم : فيهما معنيان ، كل واحد منهما غير صاحبه .

الحسن بن صالح قال : سألت عطاء بن السائب عن هذه الآية : « واعلموا أنما غن عنم من شيء فأن لله خمسه » ، وهذه الآية : ﴿ مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ غنمتم من شيء فأن لله خمسه » ، وهذه الآية : ﴿ مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [سورة الحشر : ٧] ، قال قلت : ما « النيء » ، وما « الغنيمة » ؛ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم وأخذوهم عنوة "، فما أخذوا من مال ظهر وا عليه فهو و غنيمة » ، وأما الأرض فهو في سوادنا هذا « في » . (٢)

وقال آخرون : « الغنيمة » ، ما أخذ عنوة ، و « النيء » ، ما كان عن صلح . \* ذكر من قال ذلك :

١٦٠٨٨ – حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان الثوري قال :

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٦٠٨٦ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٧ ، مع اختلاف يسير في سياقه ، وهو تابع الأثرين السالنين : ١٦٠٧٤ ، ١٦٠٨١ ، وانظر التعليق على هذا الأثر الأخير ، وما استظهرته هناك .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فهي في صوادنا » ؛ وأثبت علم في المخطوطة ، وهو مستقيم .
 (٢) عالم المطبوعة المستقيم .

لا الغنيمة » ، ما أصاب المسلمون عنوة بقتال ، فيه الحمس ، وأربعة أخماسه لمن شهدها . و « النيء » ، ما صولحوا عليه بغير قتال ، وليس فيه خمس ، هو لمن سمّى الله .

. . .

وقال آخرون : « الغنيمة » و « النيء » ، بمعنى واحد . وقالوا : هذه الآية الني في « الأنفال » ، ناسخة قوله : ﴿ مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآية ، [ سورة الحشر : ٧] . ولار سُولِ ﴾ الآية ، [ سورة الحشر : ٧] . « ذكر من قال ذلك :

١٦٠٨٩ – حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : ﴿ مَا أَفَاء ٱللّٰهُ عَلَى رَسُولُهِ مِن أَهْلِ الْقُرَى قَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولُ وَلِذِي عَن قتادة في قوله : ﴿ مَا أَفَاء ٱللّٰهُ عَلَى رَسُولُهِ مِن أَهْلِ الْقُرى قَالَّهِ وَلِلرَّسُولُ وَلَذِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

/٣ وقد بينا فيما مضى « الغنيمة » ، وأنها المال يوصل إليه من مال من خوّل الله مال أهل دينه ، بغلبة عليه وقهر بقتال .(٣)

فأما « النيء » ، فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك ، وهو

: (١) في المطبوعة والمخطوطة : «ماكان قبلها في سورة الحشر » ، وسيأتي على الصواب كما أثبته في تفسير «سورة الحشر » ٢٨ : ٢٥ ( بولاق ) ، ويعنى بذلك أنها نسخت قوله في أول سورة الأنفال » . . الأنفال » .

( ۲ ) الأثر ؛ ۱۲۰۸۹ – سيأتي هذا الخبر مطولاً في تفسير ﴿ سورة الحشر ﴾ ۲.۸ ؛ ۲۰ ، ۲۹ ( بولاق) .

(٣) انظر تفسير «الفنيمة» فيها سلف في تفسير «النفل» ص: ٣٦١ - ٣٨٠ .

۲/۱۰

ما رد"ه عليهم منها بصلح من غير إيجاف خيل ولاركاب. وقد يجوز أن يسمى ما رد"ته عليهم منها سيوفهم و رماحهم وغير ذلك من سلاحهم « فيئاً » ، لأن « النيء » ، إنما هو مصدر من قول القائل: « فاء الشيء ينيء فيئاً » ، إذا رجع = و « أفاءه الله » ، إذا رد"ه . (١)

غير أن الذى رد" حكم الله فيه من الذى بحكمه فى « سورة الحشر » ، (٢) إنما هو ما وصفت صفته من الذى ، دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب ، لعلل قد بينتها فى كتاب: ﴿ كتاب لطيف القول ، فى أحكام شرائع الدين ﴾ ، لعلل قد بينتها فى كتاب: ﴿ كتاب لطيف القول ، فى أحكام شرائع الدين ﴾ ، وسنبينه أيضاً فى تفسير « سورة الحشر » ، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى . (٣)

وأما قول من قال: الآية التي في « سورة الأنفال » ، ناسخة " الآية التي في « سورة الحشر » ، فلا معنى له ، إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى . وقد بينا معنى « النسخ » ، وهو نفي حكم قد ثبت بحكم خلافه ، في غير موضع ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (١)

وأما قوله: « من شيء » ، فإنه مراد " به: كل ما وقع عليه اسم « شيء » ، مما خو له الله المؤمنين من أموال من غلبوا على ماله من المشركين ، مما وقع عليه القسم ، حتى الخيط والمخيط ، (٥) كما : \_\_

١٦٠٩٠ - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير وفادي فيها سلف ٤: : ١٥٥ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «... الذي ورد حكم الله فيه من النيء يحكيه في سورة الحشر » ، غير ما في المخطوطة ، فأفسه الكلام إفساداً تاماً .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي ٢٨ : ٢١ - ٢٧ (بولاق) .

<sup>(</sup>٤) انظر مقالته في «النسخ » في فهارس النحو والعربية وغيرهما ، وفي مواضع فيها مراجع ذلك كله في كتابه هذا .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْخَيْطُ ﴾ ﴾ الإبرة ، وهو ما خيط به .

سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قوله : « واعلموا أنما غنمتم من شيء » ، قال : الخيط من و الشيء » ،

۱۲۰۹۱ ــ حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن ليث ، عن عيا الماد ، بمثله .

١٦٠٩٢ – حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم الفضل قال ، حدثنا سفيان ، عن مجاهد ، مثله ،

# القول في تأويل قوله ﴿ فَأَنَّ لِلهِ مُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي اللهِ مُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي اللهُ وَالْمَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ﴾ القُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ﴾

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .

فقال بعضهم قوله: « فأن لله خمسه » ، مفتاحُ كلام ، (١) ولله الدنيا والآخرة وما فيهما ، وإنما معنى الكلام : فإن للرسول خمسه .

#### • ذكر من قال ذلك :

17.90 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن عن قول الله: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول»، قال: هذا مفتاح كلام، ، لله الدنيا والآخرة.

١٦٠٩٤ - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن قيس ابن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد عن قوله : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . (٢)

<sup>(</sup>۱) يمنى أنه افتتاح بذكر الله تمالى ذكره ، وانظر ما صلف ۲ : ۲۷۲ ، تعليق : ٥ . (۲) الأثران : ۱۲۰۹۳ ، ۱۲۰۹۶ - « الحسن بن محمد » ، هو « الحسن بن محمد

بن على بن أبى طالب » ، وهو « الحسن بن محمد بن الحنفية » ، وهو الذي يروى عنه « قيس بن مسلم » ، وهو « الحسن البصرى » . وهو « الحسن البصرى » .

١٦٠٩٥ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أحمد بن يونس قال، حدثنا أبو شهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا، خمَّس الغنيمة، فضرب ذلك الحمس في خمسة . ثم قرأ : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ». قال : وقوله : « فأن لله خمسه » ، مفتاح كلام ، لله ما في السموات وما في الأرض ، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحداً . [١١]

١٦٠٩٦ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: ر فأن لله خمسه » ، قال : لله كل شيء .

١٦٠٩٧ – حدثنا المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشم ، عن مغيرة . عن إبراهم في قوله: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » ، قال : لله كل شيء ، وخُمس لله ورسوله، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم . ١٦٠٩٨ - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال : كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل

وهذا الخبر رواه أبو عبيد القاسم بن صلام في كتاب الأموال : ١٤ ، ٣٢٦ ، ٣٣٠ ، رقم : ٣٩ ، ٨٣٦ ، ٨٤٦ ، وسيأتي مطولاً برقم : ١٦١٢١ ،

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩٠٩٥ - « أحمد بن يونس » ، هو « أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي » ، مضى برقم : ١١٤٤ ، ٢٣٦٢ ، ٢٠١٠ .

و «أبو شهاب » ، هو «عبد ربه بن نافع الكناني » ، الحناط ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢/١/٣ .

و « ورقاء » ، هو ۽ ورقاء ٻن عمرو النيشكري ۽ ٢٠ مشي برقيم ؛ ٢٥٣٤ .

و « نهشل » ، هو « نهشل بن صعيد بن وردان النيسابوري » ، لبيس بثقة ، وقال أبو حاتم : « ليس بقوى ، متر وك الحديث ، ضعيف الحديث» ، وقال ابن حبان : « يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يمل كتب حديثه إلا على التعجب. ، .

وقال البخارى : «أحاديثة مناكير ، قال إسحق بن إبراهيم : كان نهشل كذاباً » . مترجم في التهذيب ، والكبير ٤ ٢ ، ١١٥ ، وابن أبي حاتم ٤ ١ / ٤٩٦ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٢٤٣ .

وانظر الخبر رقم : ١٦١٢٠ .

وكان في المطبوعة : « فجعل مهم الله » ، غير ما في المخطوطة وحذف ، فأثبت ما في المخطوطة .

عليها ، ويقسم الحمس الباقى على خمسة أخماس ، فخمس لله والرسول . 
17.99 - حدثنا عمران بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث قال ، حدثنا أبان ، عن الحسن قال : أوصى أبو بكر رحمه الله بالحمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالى بما رضى الله لنفسه .

۱۲۱۰ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الملك، عن عبد الملك، عن عظاء: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول » ، قال: خمس الله وخمس رسوله واحد . كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء .(۱)

ا ۱۲۱۰۱ حدثنى المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أصحابه، عن إبراهيم: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه »، قال: كل شيء لله، الحمس للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

وقال آخرون : معنى ذلك : فإن لبيت الله خمسه وللرسول . « ذكر من قال ذلك :

الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس الله عليه وسلم، يؤتى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الحمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذى قبض كفه ، فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله ب ثم يقسم ما بقى على خمسة أسهم ، فيكون سهم فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله ب ثم يقسم ما بقى على خمسة أسهم ، فيكون سهم

<sup>(</sup> ١ ) في المطبوعة ؛ ﴿ ويصنع فيه ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة . وؤد قرأت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، في خبر آخر : ﴿ يحمل منه ويعطى ، ويضمه حيث شاء ، ويصنع به ما شاء » ص ١٤ ، ٣٢٦ ، وقم : ﴿ ٤٠ ، ٣٧٨ .

للرسول ، وسهم لذى القربي ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .

الربيع بن أنس ، عن أبي العالية : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ، هلي آخر الآية ، قال : فكان يُجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، فيجعل أربعة بين الناس ، ويأخذ سهماً . ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي بيده في جميع ذلك السهم ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي أسمّى لله ، ويقول : لا تجعلوا لله نصيباً ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوى القربي ، وسهم للبن السبيل . (١)

وقال آخرون : ما سُمِّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإنما هو مراد " به قرابته ، وليس لله ولا لرسوله منه شيء .

ذكر من قال ذلك :

١٦١٠٤ - حدثنا معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، عن على ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله والرسول ولذى القربي = يعنى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من الحمس شيئاً . والربع صلى الله عليه وسلم من الحمس شيئاً . والربع الثانى لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل . (٢)

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب، قول من قال: قوله: « فأن لله خمسه »، « افتتاح كلام »، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان لله فيه سهم، كما قال أبو العالية، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوماً على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم فى قسمه على خمسة فما دونها، فأما على أكثر من ذلك، فما لا نعلم قائلاً قاله غير الذى ذكرنا من الحبر عن أبى العالية. وفي إجماع من ذكرت، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا.

0 0 0

فأما من قال : « سهم الرسول لذوى القربي » ، فقد أوجب للرسول سهماً ، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوى قرابته ، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم ، ، وقد : -

من قتادة قوله: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » ، الآية ، قال : عن قتادة قوله: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » ، الآية ، قال : كان نبى الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماساً ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بتى . وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . (١) فكان هذا الخمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله ، وخمس لذوى القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، وخمس للبيا ،

فى كتاب الأموال ص : ١٣ ، ٣٢٥ ، رقم : ٣٧ ، ٨٣٤ ، وفى آخره تفسير « ابن السبيل » ، قال : « وهو الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين » .

وانظر ما سيأتي رقم : ١٦١٢٩ ، ١٦١٢٩ -

<sup>(</sup>١) في المخطوطة خطأ ، أسقط « أرسوله » الثانية ، والكلام يقتضيها كما في المطبوعة ، وعلى هامثن المخطوطة حرف «١» عليها ثلاث ثقط ، دلالة على موضع السقط ،

١٦١٠٦ - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو خُمس الحمس. (١)

١٦١٠٧ ـ حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن عيينة ، وجرير ، عن موسى 0/1. ابن أبي عائشة ، عن يحيي بن الجزار ، مثله .

> ١٦١٠٨ - حدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفیان ، عن موسی بن أبی عائشة ، عن یحبی بن الجزار ، مثله .

> ١٦١٠٩ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج : « فأن لله خمسه » ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والحمس الباقي لله والرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمسه لذوى القربي ، وخمسه لليتامي ، وخمسه للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . . . . .

> > وأما قوله : « ولذي القربي » ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم . فقال بعضهم : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم . ذكر من قال ذلك :

١٦١١٠ - حدثنا ابن وكيع قال ،حدثني أبي ؛عن شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل مم الصدقة ، فجعل لهم خمس الحمس.

١٦١١١ - حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل ً (١) الأثر : ١٦١٠٦ – وموسى بن أبي عائشة المخزومي » ، روى له الجماعة ؛ مضى برقم :

و ه بحرى بن الجزار العرف، ، ثقة ، مضى برقم : ٥٤٢٥ .

وكان في المخطوطة : « يحيي الجزار » ، والصواب ما في المطبوعة ، ولكنه يأتي في الذي يليه في المخطوطة على الصواب .

ورواه أبوعبيه في الأموال ص: ١٣ ، رقم : ٣٤ ، ٣٥ ، وص : ٣٢٤ ، رقم : ٨٣١ . م

بيته لا يأكلون الصدقة ، فجعل لهم خمس الحمس .

السلام ، حدثنا أحمد قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عبد السلام ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء ، فجعل للم الحمس مكان الصدقة .

۱٦١١٣ - حدثنى محمد بن عمارة قال ، حدثنا إسمعيل بن أبان قال ، حدثنا الصباح بن يحيى المزنى ، عن السدى ، عن أبي الديلم قال ، قال على بن الحسين ، وحمة الله عليه ، لرجل من أهل الشأم : أما قرأت في « الأنفال » : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول » الآية ؟ قال : نعم ! قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم ! قال : نعم ! (1)

١٦١١٤ - حدثنا الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة .

۱٦١١٥ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس: أن نَجْدة كتب إليه يسأله عن ذوى القربى ، فكتب إليه كتاباً : « نزعم أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا » . (٢)

<sup>(</sup>١) الأثر: ١٦١١٣ - «إسماعيل بن أبان الوارق الأزدى » ، ثقة ، صدوق في الرواية ،
قال البزار: «إنما كان عيبه شدة تشيمه ، لا أنه غير عليه في الساع » ، وإما «إسماعيل بن أبان النبري » ، فهو كذاب ، ومضى إسماعيل الوراق برقم : ، ١٤٥٥ .

وأما «صباح بن يحيى المزنى» ، فهو شيعى أيضاً ، متروك ، بل متهم ، هكذا قال الحافظ الني حجر والذهبي . وذكره البخارى ، فقال : «فيه نظر » ، وقال أبو حاتم : «شيخ » . مترجم في لسان الميزان ٣ : ١٦٠ ، والكبير ٣١٥/٢/٢ ، وأبن أبي حاتم ٢/١/١٤٤ ، وميزان الاعتدال ٤ : ٤٢٠ .

وأما وأبو الديلم » ، فلم أعرف من يكون ، وهكذا أثبته من المخطوطة ، وهو في المطبوعة .: وعن ابن الديلمي » ، يعنى وعبد الله بن فيروز الديلمي » ، التابعي الثقة ، ولا أظن أنه يروى عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب .

وهذا إسناد هالك كما ترى .

<sup>(</sup>٢) الأثر :: ١٦١١٥ - و نجلة أبن عويمر ألحروري بر ، من رؤوس الخوارج .

« فأن لله خمسه » ، قال حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : « فأن لله خمسه » ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والحمس الباقى لله وللرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمس للوى القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خمسه .

۱۳۱۱۷ - حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنى عبد الله بن نافع ، عن أبى معشر ، عن سعيد المقبرى قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذى القربى قال : فكتب إليه ابن عباس : « قد كنا نقول : إنّا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى » . (۱)

وقال آخرون : سهم ذى القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده لولى الأمر من بعده .

• ذكر من قال ذلك :

الم الم الم الم المن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذى القربي فقال : كان طُعْمة لرسول الله صلى الله على وسلم ما كان حيًّا ، (٢) فلما توفى جُعل لولى الأمر من بعده .

وقال آخرون : بل سهم ذي القربي كان لبني هاشم وبني المطلب خاصةً .

وكتاب ابن عباس إلى تجدة ، رواه أبو عبيد في كتاب الأموال من طرق ص : ٣٣٧ – ٣٣٥ ، رقم : ٨٥٠ – ٨٥٠ ، وانظر ما سيأتي رقم : ١٦١١٧ .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١١٦١٧ – انظر التعليق السالف ، من طريق أبي معشر ، رواه أبو عبيد رقم : ٨٥٠ ، مطولا ، بنحوه .

<sup>(</sup> ٣ ) « الطعمة » ( يضم الطاء ) : الرزق والمأكلة ؛ يعني به النيء .

وممن قال ذلك الشافعي ، وكانت علته في ذلك ما : \_

۱٦١١٩ – حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثنا عمد بن إسحق قال ، حدثنى الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذى القربى من خيبر على بنى هاشم وبنى المطلب ، مشيت أنا وعمان بن عفان رحمة الله عليه ، فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء إخوتك بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم ، لمكانك الذى جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا بنى المطلب ، أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم و بنو المطلب شىء واحد ! ثم شبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأخرى قرر (۱)

7/1

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى ، قول من قال : « سهم ذى القربى ، كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم وحلفائهم من بنى المطلب » ، لأن عليف القوم منهم ، ولصحة الخبر الذى ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين = أعنى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذي القربي = بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال بعضهم : يتصرفان في معونة الإسلام وأهله .

\* ذكر من قال ذلك :

۱۲۱۲۰ ــ حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أحمد بن يونس قال ، حدثنا أبو شهاب ، عن ورقاء ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : جُعل

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩١٩-١٠٠ رواه الشافعي في الأم من طرق ، منها طريق محمد بن إسحق ، انظر الأم ٤ : ٧١ ، ورواه أبو داود في سننه ٣ : ٢٠١ ، رقم : ٢٩٨٠ ، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في الأموال : ٣٣١ ، رقم : ٨٤٢ .

سهم الله وسهم الرسول واحداً ، ولذى القربى ، فجعل هذان السهمان فى الخيل والسلاح. وجُعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، لا يُعْطَى غيرَهم . (١)

المجال المعالى المعال

المحدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا مضيان، عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد، فذكر نحوه (٢)

الأعمش ، عن الأعمش ، عن الأعمش ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكُرَاع والسلاح . (٣) فقلت لإبراهيم : ما كان على رضى الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان على الشد هم فيه .

معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله : « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين » الآية ، قال ابن عباس : فكانت

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٩١٧٠٠ – هذا مطول الأثر السالف ومختصره رقم : ١٩٩٥٠٠ وقد شرحت إسناده هناك .

<sup>(</sup>٢) الأثران : ١٦١٢١ ، ١٦١٢٢ – والحسن بن محمد بن الحنفية، ، وقد سلف شرح إسناد هذا الخبر ، كما سلف مختصراً برقم : ١٦٠٩٣ ، ١٦٠٩٤ . (٣) والكراع» (بضم الكاف) . اسم يجبع الخيل والسلاح .

الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: أربعة بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة: لله وللرسول ولذى القربي = يعنى: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فا كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحمس شيئاً . فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم رد أبو بكر رضى الله عنه نصيب القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل الله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة . (1)

17170 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذى القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تُوُفى ، حمل عليه أبو بكر وعمر فى سبيل الله ، صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . (٢)

وقال آخرون : سهم ذوى القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ولى أمر المسلمين .

#### • ذكر من قال ذلك :

المحدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا عمرو بن ثابت، عن عمران بن ظبيان ، عن حُكتيم بن سعد ، عن على رضى الله عنه قال : يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس، ويلى الإمام سهم الله ورسوله . (٣)

<sup>(</sup>١) الأثر :: ١٦١٧٤ – مغى قبل صدره برقم : ١٦١٠٤ ، ومغى تخريجه هناك ، وانظر أيضاً من تمامه رقم : ١٦١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الأثر : ١٦١٢٥ - انظر ما سلف رقم : ١٦١١٨ ، وما سيأتي ١٦١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٦١٢٦ - «عران بن ظبيان ألحنني » ، فيه نظر ، كان يميل إلى التشيع ، وضمفه العقيل ، وابن عدى . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم ١١/١٠٠ ، وبضى برقم :

و «حكيم بن صعد الحنق» ٢٠٠ أبو تعيى» ٢ محله الصدق . مترجم في التهذيب ، والكبير ٨٧/١/٢ . وابن أبي حاتم ٢٨٦/٢/٢.

و وحكيم ، ، بضم الحاء ، مصغراً . و و تحيي، يكسر الناه .

المجادلة عن الله عن الله الله عن المجادلة المجادلة الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه سئل عن سهم ذوى القربي فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حياً ، فلما توفى جعل لولى الأمر من بعده . (١)

وقال آخرون: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود فى الحمس ، والحمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل. وذلك ٧/١٠ قول جماعة من أهل العراق.

وقال آخرون : الحمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . • ذكر من قال ذلك :

العنويز قال ، حدثنا عبد العنويز قال ، حدثنا عبد العنويز قال ، حدثنا عبد العنوار قال ، حدثنا المنهال بن عمرو قال : سألت عبد الله بن محمد بن على ، وعلى ابن الحسين ، عن الحمس فقالا : هو لنا . فقلت لعلى : إن الله يقول : « واليتامى والمساكين وابن السبيل » ، فقالا : يتاماناً ومساكيننا .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا ، أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود فى الحمس، والحمس مقسوم على أربعة أسهم، على ما روى عن ابن عباس: للقرابة سهم ، ولليتاى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، لأن الله أوجب الحمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس لآخرين . وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الحمس لن يستحقه غيرهم . فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم ، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التى جعلها الله لمن سهاه فى كتابه غيرهم ، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان الأخر .

<sup>(</sup>١) الأثر : ٢٦١٢٧ - مضى بلفظه ع: يرقم : ١٦١١٨ ، وانظر ما صلف : ١٦١٢٥ .

وأما « اليتامى » ، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم .(١)

و « المساكين » ، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين . (٢)

و « ابن السبيل » ، المجتاز سفرًا قد انقُطـع به ، (٣) كما : ـــ

17179 - حدثنى المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قال : الحمس الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين .(3)

القول في تأويل قوله ﴿ إِن كُنتُم ۚ ءَامَنتُم بِاللهِ وَمَآ أَنْرَ لْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفَرُ فَأَنِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ۗ ﴾ (\*)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيقنوا ، أيها المؤمنون، أنما غنمتم من شيء فمقسوم القسم الذي بينته وصد قوا به، إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وبما أنزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم فرق بين الحق والباطل ببدر ، (٥) فأبان فكر المؤمنين وظهور هم على عدوهم ، وذلك «يوم التي الجمعان»، جمع المؤمنين وجمع المشركين ، والله على إهلاك أهل الكفر وإذلالهم بأيدى المؤمنين ، وعلى غير ذلك ما يشاء = « قدير » ، لا يمتنع عليه شيء أراده . (١)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « اليتامي » فيها سلف ٧ : ٤١ه ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير «المساكين» فيما سلف ١٠٠ : ١٤٥ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) انظر تفسیر « این السبیل » فیما سلف  $\Lambda$  د  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  تعلیق :  $\gamma$  ، والمراجع هناك .

وقوله أنه انقطع به » بالبناء المجهول ، وهو إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت ، أو عطبت راحلته ، أو فني زاده .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٦١٢٩ - انظر ما سلف رقم : ١٦١٠٤ ، ١٦١٢٤ ، والتعليق عليهما .

<sup>(</sup> a ) انظر تفسير « الفرقان » فيها سلف ص : ٤٨٧ ، تعليق : ٧ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تقسير ﴿قدر ﴿ قدر ) ويها سلف من فهارس اللغة ( قدر ) . ا

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

۱۹۱۳۰ – حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس قوله: «يوم الفرقان »، يعنى : بـ « الفرقان »، يوم بدر ، فرق الله فيه بين الحق والباطل .

۱۹۱۳۱ – حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .(١)

عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبیر = و إسحق قال ، حدثنی اللیث قال ، حدثنی عبد الرزاق ، عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبیر = و إسحق قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهری ، عن عروة بن الزبیر = یزید أحدهما علی صاحبه = فی قوله : « یوم الفرقان » ، یوم فرق الله بین الحق والباطل ، وهو یوم بدر ، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلی الله علیه وسلم . و کان رأس المشرکین عُتبه بن ربیعة ، فالتقوا یوم الجمعة لتسع عشرة لیلة مضت من شهر رمضان ، وأصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلثمثة و بضعة عشر رجلاً ، والمشرکون ما بین الألف والتسعمئة . فهزم الله یومئذ المشرکین ، وقتل منهم زیادة علی سبعین ، وأسر منهم والتسعمئة . فهزم الله یومئذ المشرکین ، وقتل منهم زیادة علی سبعین ، وأسر منهم مثل ذلك .

۱۹۱۳۲م - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن مقسم: «يوم الفرقان»، قال: يوم بدر، فرق الله بين الحق والباطل. ١٦١٣٣ - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن عثمان الجزرى، عن مقسم فى قوله: «يوم الفرقان»، قال: يوم

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٦١٣١ - انظر هذا اللبر بنصه فيها صلف رقم : ١٧٥ . ج١١(٣٦)

بلر ، فرق الله بين الحق والباطل .(١)

المحمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » ، يوم بدر ، و « بدر » ، بين المدينة ومكة .

عبد الرحمن السلمى ، عبد الله بن حبيب قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنى يحيى بن يعقوب أبو طالب ، عن أبى عون محمد بن عبيد الله الثقنى ، عن أبى عبد الرحمن السلمى ، عبد الله بن حبيب قال ، قال الحسن بن على بن أبى طالب رضى لله عنه: كانت ليلة «الفرقان يوم التي الجمعان» ، لسبع عشرة من شهر رمضان . (۱) رضى لله عنه: كانت ليلة «الفرقان يوم التي الجمعان» ، قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد: «يوم التي الجمعان» ، قال ابن جريج ، قال ابن كثير : يوم بدر . عبد ابن إسحق : • وما أنزلنا على عبدنا يوم القرقان يوم التي الجمعان » ، أى : يوم فرقت بين الحق والباطل بقدرتى ، (۱) يوم التي الجمعان منكم ومنهم . (۱)

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۹۱۳ «عَهَانَ الْحَرَرَى» ٪ مضى برقم : ۱۵۹۹۸ ، وأنه غير «عَهَانَ ابن عمرو بن ساج » . وأحاديثه مناكبر .

ر ﴿ ﴾ ﴾ الأثر : ١٦١٣٥ – ﴿ يحيى بن يعقوب بن مدرك الأفصارى ﴾ ، أبو طالب القاص ، مترجم في الكبير ١٩٨/٢/٤ ، وابن أبي حاتم ١٩٨/٢/٤ ، ولسان الميزان ٢ : ٢٨٢ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٣٠٦ ، قال البخارى : «منكر الحديث » ، وقال أبو حاتم : «محله الصدق ، لم يرو شيئاً منكراً ، وهو ثقة في الحديث ، أدخله البخارى في كتاب الضعفاء » ، قال ابن أبي حاتم : « فسمعت ابي يقول : يحول من هناك » .

و «أبو عون ، ، «محمد بن عبيد الله الثانى » ، مضى مراراً آخرها رقم : ١٥٩٢٥ ، وكان في المطبوعة: « عن ابن عون ، عن محمد بن عبد الله الثقنى » ، فأنسد الإسناد كل الإنساد ، وكان في المخطوطة : « عن ابن عون ، محمد بن عبيد الله الثقنى » ، وهو خطأ هين ، صوابه ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : ﴿ أَى : يوم فرق بين الحق والباطل ببدر ، أَى : يوم التَّى الجمعان ﴾ ، لعب بما نبى المخطوطة لعباً ، فأساء وجانب الأمانة . ولم يكن فى المخطوطة من خطأ إلا أنه كتب ﴿ فرق ﴾ مكان ﴿ فرق ﴾ . والذي أثبته نص المخطوطة ، وسيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٦١٣٧ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٨ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :

۱۹۱۳۸ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : « وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » ، وذاكم يوم بدر ، يوم فرق الله بين الحق والباطل .

## القول في تأويل قوله ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَّةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوّةِ الْفُصُورَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيقنوا ، أيها المؤمنون: واعلموا أن قسم الغنيمة على ما بيّنه لكم ربكم ، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم بدر ، إذ فرق بين الحق والباطل من نصر رسوله = إذ أنتم » ، حينئذ » « بالعدوة الدنيا » . يقول: بشفير الوادى الأدنى إلى المدينة (۱) = « وهم بالعدوة القصوى » ، يقول: وعدوكم من المشركين نزول " بشفير الوادى الأقصى إلى مكة = « والركب أسفل منكم » ، يقول: والعير فيه أبو سفيان وأصحابه في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

19189 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « إذ أنتم بالعدوة الدنيا » ، قال : شفير الوادى الأدنى ، وهم بشفير الوادى الأقصى = « والركب أسفل منكم » ، قال : أبو سفيان وأصحابه ، أسفل منهم .

<sup>(</sup>١). ﴿ شَفَيْرِ الوَادَى ٤ : نَاحِيتُهُ مَنَ أَعَلَاهُ ٤. وهُو حَدُهُ وَحَرْفُهُ .

المحدث المبيد ، عن قتادة على المحدوة القصوى » ، وهما شفير الوادى . كان قوله : « إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى » ، وهما شفير الوادى . كان نبي الله بأعلى الوادى ، والمشركون أسفلَه = « والركب أسفل منكم » ، يعنى : أبا سفيان ، [انحدر بالعير على حوزته] ، (١) حتى قدم بها مكة .

۱٦١٤١ — حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى » ، من الوادى إلى مكة = « والركب أسفل منكم » ، أى : عير أبي سفيان التي خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليمنعوها ، عن غير ميعاد منكم ولا منهم . (1)

المجدد على الله عليه وسلم بكفار قريش ، ولا كفار قريش بمحمد وأصحابه ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « والركب أسفل منكم » ، قال : أبو سفيان وأصحابه ، مقبلون من الشأم تجارًا ، لم يشعروا بأصحاب بدر ، ولم يشعر محمد صلى الله عليه وسلم بكفار قريش ، ولا كفار قريش بمحمد وأصحابه ، حتى التي على ماء بدر من يستى لهم كلهم . (٣) فاقتتلوا ، (١٩) فغلبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأسروهم .

۱۹۱۶۳ ـ حدثنى المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

١٦١٤٤ ـ حدثنا عبد الله ، عن المثنى قال ، حدثنا عبد الله ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

<sup>(</sup>١) هكذا كتب هذه الجملة بين القوسين ناشر المطبوعة ، ولا أدرى ما هو . والذي في المخطوطة : « انخدم بالعبر على حورمه » هكذا ، ولم أستطع أن أجد لقرامتها وجهاً أطمئن إليه ، ولم أجد الخبر في مكان آخر .

<sup>(</sup> ٢ ) الآثر : ١٦١٤١ -- سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٨ ، وهو تابع الآثر السالف رقم :

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ حَيَّى التَّقَيَّا ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة .

<sup>(</sup> ٤ ) ﴿ فَاقْتَتْلُوا ﴾ ، مكررة في المخطوطة مرتين ، وأنا في ريب من هذه الجملة كلها .

المفضل قال ، حدثنا أحمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : « إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب » ، هو أبو سفيان (١) = « أسفل منكم » ، على شاطىء البحر .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : ﴿ إِذْ أَنَّمْ بِالعدوة ﴾ .

فقرأ ذلك عامة قرأة المدنيين والكوفيين: ﴿ بِأَ لُمُدُوَّةً ﴾ ، بضم العين .

وقرأه بعض المكيين والبصريين: ﴿ يِا لَمِدْوَةٍ ﴾ ، بكسر العين .

قال أبو جعفر : وهما لغتان مشهورتان بمعنى واحد ، فبأينهما قرأ القارىء فحصيبً ، يُنْشَدَ بيت الراعى :

وَعَيْنَانِ مُحْرُ مَآقِيهِمَا . كَمَا نَظُرَ العِدُوَةَ الْجُوْذَرُ<sup>(۲)</sup> بكسر العين من « العدوة » ، وكذلك ينشد بيت أوس بن حجر :

وَ فَارِسِ لَوْ تَحُلُ الْخَيْلُ عِدْوَتَهُ وَلَوْ اسِرَاعاً، وَمَا هَمُوا بِإِقْبَالِ (٢)

القول في تأويل قوله ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ ، لاَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَلَدِ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ ، لاَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱللهِ أَمْرًا كَانَ مَفْتُولًا ﴾

قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : ولو كان اجتماعكم فى الموضع الذى اجتمعتم فيه ، أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين ، عن ميعاد منكم ومنهم ، = « لاختلفتم فى الميعاد » ، لكثرة عدد عدوكم ، وقلة عددكم ، ولكن الله جمعكم

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : «أبو مغيان وعيره» ، زاد ما ليس في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) لم أجه البيت في مكان آخر ، وللراعي أبيات كثيرة مفرقة على هذا الوزن ، كأنه منها .

<sup>(</sup>٣) من قصيدته في رثاء فضالة بن كلدة الأمدى ، والبيت في منتهى الطلب ، وليس في ديوانه ، يقول قبله :

على غير ميعاد 'بينكم وبينهم (١)= اليقضى الله أمراً كان مفعولاً » ، وذلك القضاء من الله ، (٢) كان نصره أولياءه من المؤمنين بالله ورسوله ، وهلاك أعدائه وأعدائهم يبدر بالقتل والأسر ، كما : -

١٦١٤٦ ــ حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » ، ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ، ثم بلغكم كُثرة عددهم وقلة عددكم ، ما لقيتموهم = « ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً »، أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته، من إعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وأهله، عن غير مالاً منكم ، (٢) ففعل ما أراد من ذلك بلطفه .(١)

١٦١٤٧ – حد تنبي يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال ، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : أن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك يقول في غزوة بدر : إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير ً قريش،

أَمْ مَنْ لِعَادِيَةِ تَرْدِي مُلَمُلُمَةً كَأَنَّهَا عَارضٌ في هَضْب أَوْعال يَسْعَى بِبَرْ كُويِ غَيْرٍ مِعْزَالِ

لَمَّا وأُوك عَلَى نَهْدِ مَرَاكِلُهُ وَفَارِسَ لَا يَحُلُّ الْقَوْمُ عُدُوتَهُ

وهذه أجود من روايته « لو تحل » ، فالنني هنا حق الكلام .

(١) انظر تفسر «الميعاد» فيما سلف ٢ : ٢٢٢ .

(٢) انظر تفسير «القضاء» فيما سلف ١١ : ٢٦٧ ، تعليق : ١ ، والمراجع هناك .

(٣) في المطبوعة : « عن غير بلاء » ، وفي سيرة ابن هشام ، في أصل المطبوعة مثله ، وهو كلام فاسد جداً . وفي مخطوطة الطبري ، ومخطوطات ابن هشام ومطبوعة أوربا ، : « عن غير ملأ » ،

يقال : ﴿ مَا كَانَ هَذَا الْأَمْرِ عَنْ مَلاَّ مَنَا ﴾ ، أي : عن تشاور وأجَّماع . وفي حديث عمر حين طعن : ﴿ أَكَانَ هَذَا عِنَ مَلَا مُنْكُم ؟ ﴾ ، أي : عن مشاورة من أشرافكم وجاعتكم .

ثُم غير ناشر المطبوعة الكلمة التي يعدها ، كتب « فعل » ، مكان « فقعل » . وكل هذا عبث وذهاب ورع ،

(٤) الأثر : ١٦١٤٦ـــميرة ابن دشام ٢ : ٣٢٨، وهو تابع الأثر السالف رقم : ٢٦١٤١.

حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد .(١)

الم ١٦١٤٨ حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن عمير بن إسحق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من الشام ، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فالتقوا ببدر ، ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء، ولا هؤلاء، ولا هؤلاء، ولا هؤلاء، ولا هؤلاء، ولا هؤلاء، حتى التقت السُّقاة . قال: وَهَدَ الناس ُ بعضهم لبعض . (٢)

\* \* \*

(۱) الأثر: ۱۳۱٤۷ – « « عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى » ، ثقة ، روى عن أبيه . وروى عنه الزهرى . كان أعلم قومه وأوعاهم . مترجم فى التهذيب ، وابن أبي حاتم ٢٤٩/٢/٧ .

و «عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى » ، ثقة ، كان قائد أبيه حين عمى، روى عن أبيه . روى عنه ابنه عبد الرحمن ، وروى عنه الزهرى . مترجم فى التهذيب ، وابن أبى حاتم ٢/٢/٢ . وكان فى المخطوطة : « إنما يخرج رسول الله » ، وهو جيد عربى . ولكنه فى المراجع « إنما خرج » ،

وكان في المخطوطة : « إنما يحرج رسول الله » ، وهو جيه عربي . ولكنه في المراجع « إنما خرج » ، فأثبته كما في المطبوعة .

وهذا الخبر جرَّة من خبر كعب بن مالك ، الطويل في أمر غزوة تبوك ، وما كان من تخلفه حتى تاب الله عليه .

رواه أحمد في مسئده ٣ : ٥٦ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ، ٢٨٧ .

ورواه البخاري في صيحه (الفتح ٨ : ٨٦) .

ورواه مسلم في صحيحه من هذه الطريق ١٧ : ٨٧ .

(٢) الأثر : ١٦١٤٨ - « أبن عون » ، هو « عبد ألله بن عون المزنى » ، مضى مراراً .
 و « عمير بن إسحق القرشي » ، لم يرو عنه غير ابن عون ، متكلم فيه . مضى برقم : ٧٧٧٦ .

وكان في المطبوعة : وعمر بن إسحق» ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

وقوله : « نهد الناس بعضهم لبعض » ، نهضوا إلى القتال . يقال : « نهد القوم إلى عدوهم ، ولعدوهم » ، أى : شرعوا ونهضوا .

وكأن فاشر المطبوعة لم يفهمها أو لم يحسن قراسًا ، فكتب مكان « نهد » : « نظر الناس . . . » ، وحذا من طول عبثه بهذا النص الجليل ، حتى ألف العبث واستمر عليه واستمرأه .

### القول في تأويل قوله ﴿ لِلَّيَّهُلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ ۚ كَيْنَةٍ وَ يَحْنَىٰ مَنْ حَىَّ عَنْ كَيْنِنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولكن الله جمعهم هنالك ، ليقضى أمرًا كان مفعولاً = « ليهلك من هلك عن بينة » .

وهذه اللام فى قوله: « ليهلك » مكررة على « اللام » فى قوله: « ليقضى » ، كأنه قال: ولكن ليهلك من هلك عن بينة ، جَمَعكم .

ویعنی بقوله: « لیهلك من هلك عن بینة » ، لیموت من مات من خلقه ، (۱) عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره ، وعبرة قد عاینها ورآها (۲) = « ویحیی من حی عن بینة » ، یقول : ولیعیش من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعینه فعلمها ، جمعنا بینكم و بین عدوكم هنالك .

وقال ابن إسحق في ذلك بما : ــ

۱٦١٤٩ ــ حدثنا ابن حميد قال ،حدثنا سلمة عن ابن إسحق : « ليهلك من هلك عن بينة » ، [ أى ليكفر من كفر بعد الحجة ] ، (٣) لما رأى من الآية والعبرة ، (١٤) ويؤمن من آمن على مثل ذلك . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «هلك» فيها سلف ص: ١٤٩، تعليق : ١ ، والمراجع هناك.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير « بينة » فيها سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة بين القوسين لايد منها ، أضفتها من سيرة أبن هشام .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : « من الآيات والدبر » ، وفي المخطوطة : « من الآيات والعبرة » ، وأثبت الصواب من سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>ه) الأثر : ١٦١٤٩ - سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٨ ، وهو تابع الأثر السالف وقم :

وأما قوله: « وإن الله لسميع عليم »، فإن معناه: « وإن الله » ، أيها المؤمنون، = « لسميع » ، لقولكم وقول غيركم ، حين يُرى الله نبيه فى منامه ويريكم ، عدوكم فى أعينكم قليلاً وهم كثير ، ويراكم عدوكم فى أعينهم قليلاً = « عليم » ، بما تضمره نفوسكم ، وتنطوى عليه قلوبكم ، حينئذ وفى كل حال .(١)

يقول جل ثناؤه لهم ولعباده : فاتقوا ربكم ، (٢)أيها الناس ، فى منطقكم : أن تنطقوا بغير حق ، وفى قلوبكم : أن تعتقدوا فيها غير الرُّشد ، فإن الله لا يخنى عليه خافية من ظاهر أو باطن .

القول فى تأويل قوله ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكُ ۚ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكُ ۚ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمُ ۗ اللهُ مِنَامِكُ ۚ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمُ ۚ كَثِيرًا لَّهُ مِنْكُمْ ۚ إِنَّهُ وَ لَتَنْزَعُمُ ۚ فِى ٱلْأَمْرِ وَلَا كِنَ ٱللهَ مِنَامً إِنَّهُ وَ اللهُ مِنْكُمْ إِنَّهُ وَ عَلَىمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإن الله ، يا محمد ، سميع لما يقول أصحابك ، عليم بما يضمرونه ، إذ يريك الله عدوك وعدوهم « فى منامك قليلاً » ، يقول : يريكهم فى نومك قليلاً ، فتخبرهم بذلك ، حتى قويت قلوبهم ، واجترأوا على حرب عدوهم = ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيراً ، لفشل أصحابك فجبنوا ١٠/١٠ وخاموا ، (٣) ولم يقدروا على حرب القوم ، (٤) ولتنازعوا فى ذلك ، (٥) ولكن الله

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «سميم» و «عليم» فيها سلف من فهارس اللغة (سمع) ، (علم) .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة والمخطوطة : « واتقوا » بالراو ، و ﴿ والفاء » ، هذا حق الكلام .

<sup>(</sup> $\pi$ ) في المطبوعة : « فجبنوا وخافوا  $\pi$  ، غير ما في المخطوطة . يقال :  $\pi$  خام في القتال  $\pi$  } إذا جبن ، فنكل ونكص وتراجم .

<sup>(</sup> ع ) انظر تفسير « فشل » فيما سلف ٧ : ١٩٨٠ ، ٢٨٩ ،

<sup>(</sup> ه ) انظر تفسير «التنازع» فيها سلف ٧ : ٨/٢٨٩ : ٥٠٤ .

سلمهم من ذلك بما أراك في منامك من الرؤيا، إنه عليم بما تجبتُه الصدور، (١) لا يخفي عليه شيء مما تضمره القلوب .(٢)

وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: «إذ يريكهم الله فى منامك قليلاً» ، أى : فى عينك التى تنام بها = فصير « المنام » ، هو العين ، كأنه أراد : إذ يريكهم الله فى عينك قليلاً ، (٣)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

#### \* ذكر من قال ذلك :

معمر ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « إذ يريكهم الله فى منامك قليلاً » ، قال : أراه الله إياهم فى منامه قليلاً ، فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ، فكان تثبيتاً لهم .

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بنحوه .

ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

1910 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « إذ يريكهم الله في منامك قليلاً » ، الآية ، فكان أول ما أراه من ذلك نعمة من نعمه عليهم ، شجَّعهم بها على عدوهم، وكفَّ بها عنهم ما تُخُوِّف عليهم من

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بما تخفيه الصدور » ، غير ما في المخطوطة بلا طائل ، وهما بمعني .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير «ذات الصدور» فيها سلف ٧ : ١٥٥٠ ، ١٠/٣٢٥ : ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة ني مجاز القرآن ١ : ٢٤٧ .

ضعفهم ، (١) لعلمه بما فيهم .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ١ ولكن الله سلم ، .

فقال بعضهم : معناه : ولكن الله سلم للمؤمنين أمرهم ، حتى أظهرهم على عدوهم .

#### ذكر من قال ذلك :

الله الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على على على على الله الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على على على هدوهم .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولكن الله سلم أمره فيهم .

• ذكر من قال ذلك :

۱٦١٥٥ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور قال، حدثنا معمر، عن قتادة: « ولكن الله سلم » ، قال : سلم أمره فيهم.

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب عندى ما قاله ابن عباس ، وهو أن الله سلم القوم = بما أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في منامه = من الفشل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و « كفاهم بها ما تخوف . . . » ، وفي المخطوطة : « وكعها عنهم ما تخوف » ، وصل الكلام ، وأثبت نص ابن هشام . وضبطه الخشي بالبناء المجهول .

وفى السيرة ، بعد تمام الكلام ، : «قال ابن هشام : (تخوف) ، صبدلة من كلمة ذكرها ابن إسحق ، ولم أذكرها » . فجاء أبو ذر الخشى فى تعليقه على السيرة فقال : «يقال الكلمة : (تخوف) ، يفتح الناء والخاء والواو ، وقيل : كانت (تخوفت) وأصلح ذلك ابن هشام ، لشناعة اللفظ فى حق الله عز وجل » .

وهذا لا يقال ، لأن ابن هشام يصرح بأنه نسيها ولم يذكرها ، فأبدل منها غيرها ، فهو لم يغير ذلك لعلة إلا علة النسيان .

 <sup>(</sup>٢) الأثر : ١٩١٥٣ - سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٨ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :
 ١٦١٤٩ -

والتنازع ، حتى قويت قلوبهم ، واجترأوا على حرب عدوهم . وذلك أن قوله : « ولكن الله سلم » ، عقيب قوله : « ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر » ، فالذى هو أولى بالحبر عنه أنه سلمهم منه جل ثناؤه ، ما كان مخوفاً منه لو لم يُرِ نبيّه صلى الله عليه وسلم من قلة القوم فى منامه .

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: « وإن الله لسميع عليم » = إذ يرى الله نبيه فى منامه المشركين قليلاً ، وإذ يريهم الله المؤمنين إذ لقوهم فى أعينهم قليلاً وهم كثير عددهم ، ويقلل المؤمنين فى أعينهم ، ليتركوا الاستعداد لهم ، فتهون على المؤمنين شوكتهم ، كما: \_

۱۹۱۵ - حدثنی ابن بزیع البغدادی قال ، حدثنا إسحق بن منصور ، عن إسرائیل ، عن أبی إسحق، عن أبی عبیدة ، عن عبد الله قال : لقد قللًا فی أعیننا یوم بدر ، حتی قلت لرجل إلی جنبی : تراهم سبعین؟ قال : أراهم مثة! قال : فأسرنا رجلاً منهم فقلنا : كم هم ؟ قال : ألفاً . (۱)

١٦١٥٧ \_حدثنا أحمد بن إسحق قال، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، بنحوه .

<sup>(</sup>۱) الأثر : ۱۳۱۹ - « ابن بزيع البندادی » ، هو « محمد بن عبد الله بن بزيع البندادی » ، هن شيوخ مسلم ، مضي برقم : ۲۶۰۹ ، ۳۱۳۰ ، ۱۰۲۳۹ .

وكان في المطبوعة : ﴿ كُنَا أَلْفًا ﴾ ، زاد ﴿ كُنَا ﴾ ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب محض .

۱۲۱۵۸ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنى حجاج ، عن ابن جريج قوله : « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً » ، قال ابن مسعود: قللوا في أعيننا ، حتى قلت لرجل : أتُراهم يكونون مئة ؟ .

۱۲۱۰۹ – حدثنى محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى قال : قال ناس من المشركين : إن العير قد انصرفت فارجعوا . فقال أبو جهل : الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه ! فلا ترجعوا حتى ١١/١٠ تستأصلوهم . وقال : يا قوم لا تقتلوهم بالسلاح ، ولكن خذوهم أخذاً ، فاربطوهم بالحبال ! = يقوله من القدرة في نفسه .

0 0 0

وقوله : «ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً»، يقول جل ثناؤه: قللتكم، أيها المؤمنون، في أعين المشركين، وأريتكموهم في أعينكم قليلاً، حتى يقضى الله بينكم ما قضى من قتال بعضكم بعضاً، وإظهاركم، أيها المؤمنون، على أعدائكم من المشركين والظفر بهم، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. وذلك أمرً كان الله فاعله وبالغاً فيه أمرة، كما : \_\_

۱۹۱۹ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: «ليقضى الله أمرًا كان مفعولا»، أى : ليؤلف بينهم على الحرب ، للنقمة ممن أراد الانتقام منه ، والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه من أهل ولايته . (١)

\* \* \*

= « وإلى الله ترجع الأمور » ، يقول جل ثناؤه : مصير الأمور كلها إليه في الآخرة ، فيجازى أهلها على قدر استحقاقهم، المحسن َ بإحسانه، والمسيء َ بإساءته .

<sup>(</sup>١) الأثر : ١٦١٦٠ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٨ ، وهو تابع الأثر السالف رقم :

# القول في تأويل قوله ﴿ يَلَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا لَقِيتُم ۚ فِئَةً فَا ثُبْتُواْ وَأَذْ كُرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا لَّمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ۞

قال أبو جعفر: وهذا تعريف من الله جل ثناؤه أهل الايمان به ، السيرة في حرب أعدائه من أهل الكفر به ، والأفعال آلتي يُر جتى لهم باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر بهم . ثم يقول لهم جل ثناؤه : «ياأيها الذين آمنوا »، صدقوا الله ورسوله = إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر بالله للحرب والقتال ، (١) فاثبتوا لقتالهم ، ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربين ، إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة منكم = « واذكروا الله كثيراً »، يقول : وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم ، وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره = « لعلكم تفلحون » ، يقول : كيا تنجحوا بهم ، وأشعروا بعدوكم ، ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم ، (٢) كما :-

۱٦١٦١ - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: « يا أيها الذين آمنوا إذا القيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » ، افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون، عند الضّراب بالسيوف .

۱۲۱۲۲ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحق: « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة » ، يقاتلونكم في سبيل الله = «فاثبتوا واذكروا الله كثيراً » ، اذكروا الله الذي بذلتم له أنفسكم والوفاء بما أعطيتموه من بيعتكم = «لعلكم تفلحون» . (٣)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير «فئة » فيها سلف ص : ٤٥٥ ، تعليق : ٢ ، والمراجع هناك .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفسير « الفلاح » فيها سلف ص : ١٦٩ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٦١٦٢ -- سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٩ ، وهو تابع الأثر السالف رقم : ١٦١٦ .

# القول في تأويل قوله ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ و وَلَا تَذَرَعُوا فَتَهُ اللهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (أَ فَتَهُ شَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأُصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (أَ

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعوا، أيها المؤمنون ، ربتكم ورسوله فيما أمركم به ونهاكم عنه ، ولا تخالفوهما فى شيء = « ولا تنازعوا فتفشلوا » ، يقول : فتضعفوا يقول : فتضعفوا وتجبنوا ، (١) = « وتذهب ريحكم » .

وهذا مثل " . يقال للرجل إذا كان مقبلا " ما يحبه ويُسمَر " به (۱۳) : « الريح مقبلة " عليه » ، يعنى بذلك : ما يحبه ، ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص :

# كَمَا تَحْمَيْنَاكَ يَوْمَ النَّعْفِ مِنْ شَطَّبِ ﴿ وَالْفَضُّلُ لِلْقَوْمِ مِنْ دِ بِحِ وَمِنْ عَدَدِ (١)

- (١) انظر تفسير « التنازع» فيها سلف ص : ١٩٥٥، تعليق : ٥ ، والمراجع هناك .
- ( ٢ ) انظر تفسير « الفشل » فيها سلف ص : ٦٩ ه ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .
  - (٣) في المطبوعة : ومقبلا عليه ما يحبه » ، زاد «عليه » ، وليست في المخطوطة .
    - (٤) ديوانه : ٤٩ ، من أبيات قبله ، يقول :

دَعَا مَعَاشِرَ فَا سُتَكُنَ مَسَامِعُهُمْ يَالَهُفَ نَفْسِي أَوْ تَدْعُو آبَى أَسَدِ لاَ يَدَّعُونَ إِذَا خَامَ الْكُمَاةُ ، وَلاَ إِذَا الشَّيُوفُ بَأَيْدِي القَوْمِ كَالْوَقَدِ لَوْ هُمْ حُمَاتُكَ بِالْمُحْمَى حَمَوْكَ وَلَمْ أَتَهُرَكُ لِيُوْمِ أَقَامُ النَّاسُ فَي كَبَدِ

والبيت الثانى من هذه الأبيات جاء هكذا فى مخطوطة الديوان: « لا يدعوا إذا حام الكاة ولا إذا .. » ، فصححه الناشر المستشرق « تدعو إذن حامى الكاة لا كسلا » ، فجاء بالغثاثة كلها فى شطر واحد . فيصحح كما أثبته . و يعنى بقوله : « لا يدعون إذا خام الكاة » ، أى : لا يتنادون بترك الفرار ، و خام » فكص ، كما قال الآخر :

تَنَادَوْا : يَا آلَ عَمْرٍ وَ لَا تَقَرِّوا! ﴿ فَقُلْنَا : لاَ قِرَّارَ ۖ وَلا صُّدُودًا وَ لَا عَدُودًا وَ و

يعني : من البأس والكثرة .(١)

وإنما يراد به فى هذا الموضع : وتذهب قوتكم وبأسكم ، فتضعفوا ويدخلكم الوهن والخلل .

« واصبر وا »، يقول: اصبر وا مع نبى الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدوكم،
 ولا تنهزموا عنه وتتركوه = « إن الله مع الصابرين » ، يقول: اصبر وا فإنى معكم. (٢)

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

۱۳۱۹۳ - حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبی نجیح ، عن مجاهد قوله : « وتذهب ریحکم » ، قال : ودهبت ریح أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ، (۳)حین نازعوه یوم أحد .

۱۹۱۹٤ ــ حدثنا ابن نمير ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: « وتذهب ريحكم ، ، فذكر نحوه .

١٦١٦٥ - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، نحوه = إلا أنه قال: ربح أصحاب محمد حين تركوه يوم أحد.

۱۲۱۲۹ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدى: « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم »، قال:

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « من الناس » ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفسير ومع ، فيها سلف ص : ٥٥ ، تعليق : ٤ ، والمراجع هناك .

<sup>(</sup> m ) في المطبوعة : « أصحاب وسول الله » ، وأثبت ما في المخطوطة .

حدثكم وجد أكم .(١)

۱۲۱۲۷ — حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: « وتذهب ريحكم » ، قال : ريح الحرب .

۱۹۱۹۸ – حدثنى يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد فى قوله : « وتذهب ريحكم »، قال : « الريح »، النصر ، لم يكن نصر قط إلا بريح يعثها الله تضرب وجوه العدو ، فإذا كان ذلك لم يكن لهم قوام .

ولا المحتلق المن حميد قال، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق : « ولا تنازعوا فتفشلوا » ، أى : لا تختلفوا فيتفرق أمركم = « وتذهب ريحكم » ، فيذهب حدث كم (٢) = « واصبر وا إن الله مع الصابرين » أى : إنى معكم إذا فعلتم ذلك. (٣) حدث كي يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : « ولا تنازعوا فتفشلوا » ، قال : الفشل ، الضعف عن جهاد عدوه والانكسار هم ، فذلك « الفشل » .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «حربكم وجدكم»، وهى فى المخطوطة توشك أن تقرأكا قرأها، ولكن الكتابة تدل على أنه أراد «حدكم»، و «الحد» بأس الرجل ونفاذه فى نجدته. يقال : «فلان ذو حد»، أى بأس ونجدة، ولو قرئت : «وحدتكم»، كان صواباً، «الحد» و «الحدة» (بكسر الحاء)، واحد. وانظر التعليق التالى.

 <sup>(</sup> ۲ ) فى المطبوعة : « جدكم » ، بالجيم ، والصواب ما نو. سيرة ابن هشام ، وفيها « حدتكم » ،
 وفى مخطوطاتها «حدكم » ، وهما يممنى ، كما أسلفت فى التعليق قبله .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٦١٦٩ – سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٩ ، وهو تابع الأثر السائف رقم :

القول فى تأويل قوله ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دَيْرِهِم بَطَرًا وَرِئُكَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَٱللهُ بِمَا يَمْمَلُونَ مُعِيطًا ﴾ ﴿ فَيُعَلَّمُ اللهُ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَٱللهُ بِمَا يَمْمَلُونَ مُعِيطًا ﴾ ﴿ فَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَ

قال أبو جعفر: وهذا تقدُّم من الله جل ثناؤه إلى المؤمنين به وبرسوله ، أن لا يعملوا عملاً إلا لله خاصة ، وطلب ما عنده ، لارثاء الناس، كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس . وذلك أنهم أخبروا بفوّت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، (۱) وقيل لهم : « انصرفوا فقد سلمت العير التي جئم لنصرتها!» ، فأبوا وقالوا : «نأتى بدراً فنشرب بها الحمر ، وتعزف علينا القيان ، وتتحدث بنا العرب فيها » ، (۲) فستُقوا مكان الخمر كؤوس المنايا ، كما — القيان ، وتتحدث بنا العرب فيها » ، (۲) فستُقوا مكان الخمر كؤوس المنايا ، كما —

النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قد جاءهم راكب من أبى سفيان والركب الذين النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قد جاءهم راكب من أبى سفيان والركب الذين معه: إنا قد أجزنا القوم، وأن ارجعوا . (٣) فجاء الركب الذين بعثهم أبو سفيان الذين يأمرون قريشاً بالرجعة بالحكحفة ، فقالوا: « والله لا نرجع حتى ننزل بدرًا ، فنقيم فيه ثلاث ليال ، ويرانا من غشينا من أهل الحجاز، فإنه لن يرانا أحد من العرب وما جمعنا فيقاتلنا». وهم الذين قال الله: «الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء الناس»، والتقوا هم والنبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله على رسوله ، وأخزى أئمة الكفر،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : « يقرب العير ». ، والصواب ما في المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : « وتتحدث بنا العرب لمكاننا فيها » ، زاد ما ليس في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فارجعوا » ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مطابق لما في التاريخ .

وشعى صدور المؤمنين منهم .(١)

ابن أبى بكر ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا ، عن ابن أسعق ابن أبى بكر ، ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا ، عن ابن عباس قال : لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره، أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجاها الله ، فارجعوا ! فقال أبو جهل ابن هشام : والله لا نرجع حتى نرد بدرًا = وكان « بدر » موسماً من مواسم العرب ، يجتمع لهم بها سوق كل عام = فنقيم عليه ثلاثاً ، وننحر الحُزُر ، ونطعم الطعام ، ونسقى الحمور ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ، فلا يزالون يهابوننا أبداً ، فامضوا . (٣)

171۷۳ - قال ابن حمید ، حدثنا سلمة قال ، قال ابن اسحق : « ولا تكونوا كالدین خرجوا من دیارهم بطرًا ورثاء الناس » ، أی : لا تكونوا كأبی جهل وأصحابه الذین قالوا : « لا نرجع حتی نأتی بدرًا ، وننحر الجزر ، ونستی بها الحمر ، وتعزف علینا القیان ، وتسمع بنا العرب ، فلا یزالون یهایوننا » ، أی : لا یكونن ۱۳/۱ مركم ریاءً ولا سمعة ، ولا التماس ما عند الناس ، وأخلصوا لله النیة والحسبة فی نصر دینكم ، ومؤازرة نبیكم ، أی : لا تعملوا إلا لله ، ولا تطلبوا غیره . (۱)

۱۹۱۷٤ - حدثنى محمد بن عمارة الأسدى قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى قال ، أخبرنا إسرائيل = وحدثنا أحمد بن إسحق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ،

<sup>(</sup>۱) الأثر: ۱۲۱۷۱ - هذا من كتاب عروة بن الزبير إلى عبه الملك بن مروان ، الذي خرجته آنفاً من تاريخ الطبرى ۲۹۹: ۸۳۰. وهذا القسم في تاريخ الطبرى ۲۹۹: ۸۳۰. (۲) في المطبوعة والمخطوطة : «عاصم بن عمرو» ، وهو خطأ ، إنما هو «عاصم بن عمر « ... وهذا التربيخ المربيخ عراد « ... وهذا التربيخ المربيخ و المربيخ المربيخ و المربيخ و

بن قتادة » ، سلف مراراً ، وانظر سيرة أبن هشام ٢ : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الأثر : ١٦١٧٢ – سيرة ابن هشام ٢ : ٢٧٠ ، وتاريخ الطبرى ٢ : ٢٧٦ ، من أثر طويل .

<sup>(</sup>٤) الأثر : ١٦١٧٣ -- سيرة ابن هشام ٢ : ٣٢٩ ، وهو تابيم الأثر السالف رقم : ١٦١٦٩ . وفي لفظه اختلاف يسير .

حدثنا إسرائيل = عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد : « الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس » ، قال : أصحاب بدر .

۱۲۱۷۰ – حدثنی محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عسى ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قوله : « بطرًا ورئاء الناس » ، قال : أبو جهل وأصحابه يوم بدو .

۱۲۱۷۲ – حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله = قال ابن جريج، وقال عبد الله بن كثير: هم مشركو قويش، وذلك خروجهم إلى بدر.

المحدثني عمى عمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني عمى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء الناس » ، يعنى : المشركين الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر .

۱٦١٧٨ – حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : « خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء الناس » ، قال : هم قريش وأبو جهل وأصحابه ، الذين خرجوا يوم بدر .

171۷۹ — حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : 
« ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط » ، قال : كان مشركو قريش الذين قاتلوا نبى الله يوم بدر ، خرجوا ولهم بعنى وفخر. وقد قيل لهم يومئذ : « ارجعوا ، فقد انطلقت عيركم ، وقد ظفرتم » . قالوا : « لا والله ، حتى يتحدث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا!» . قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: « اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها لتحاد كورسولك »!

١٦١٨٠ - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال،

حدثنا أسباط ، عن السدى قال : ذكر المشركين وما يُطعِمُون على المياه فقال : « لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » . 171٨١ — حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سليان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : « الذين خرجوا من ديارهم بطراً » ، قال : هم المشركون ، خرجوا إلى بدر أشراً وبطراً . خرجوا من ديارهم بطراً » ، قال : هم المشركون ، خرجوا إلى بدر أشراً وبطراً . عن محمد بن كعب القرظي قال ، حدثنا أبو معشر ، عرجوا عن محمد بن كعب القرظي قال : لما خرجت قريش من مكة إلى بدر ، خرجوا بالقيان والدفوف ، فأنزل الله : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط » .

\* \* \*

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذاً: ولا تكونوا ، أيها المؤمنون بالله ورسوله ، في العمل بالرياء والسمعة ، وترك إخلاص العمل لله ، واحتساب الأجر فيه ، كالجيش من أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بطرًا ومراءاة الناس بزيهم وأه والهم وكثرة عددهم وشدة بطانتهم (۱) = « ويصدون عن سبيل الله » ، يقول : ويمنعون الناس من دين الله والدخول في الإسلام ، بقتالهم إياهم ، وتعذيبهم من قدروا عليه من أهل الإيمان بالله (۲) = « والله بما يعملون » ، من الرياء والصد عن سبيل الله ، وغير ذلك من أفعالهم = « محيط » ، يقول : عالم بجميع ذلك ، لا يخنى عن سبيل الله ، وغير ذلك من أفعالهم = « محيط » ، يقول : عالم بجميع ذلك ، لا يخنى عليه منه شيء ، وذلك أن الأشياء كلها له متجلية ، لا يعزب عنه منها شيء ، فهو علم بها معاقب ، وعليها معذ ب . (۳)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير « الرئاء » فيها سلف ه : ١١٥ ، ٢٢٠ / ٨ : ٢٥٦ / ٩ : ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير «الصه» فيما سلف ص : ٢٩٥ ، تعليق ٢ ، والمراجع هناك. = وتفسير «سبيل الله» فيما سلف من فهارس اللغة (سبل) .

<sup>(</sup>٣) أنظر تفسير «محيط» فيها صلف ٩ : ٢٥٢ ، تعليق : ٣ ، والمراجع هناك .

تُمَّ الجزء الثالث عشر من تفسير الطبرى ويليه الجزء الرابع عشر، وأوّله: القول في تأويل قوله:

﴿ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّى جَارْ لَّ عَالِبَ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى فَلَمَّا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّى بَرِيَ ثَوْمَ مِنْكُمْ إِنِّى أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّى بَرِيَ ثَوْمَ مِنْكُمْ إِنِّى آرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّى أَذِي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّى أَخَافُ اللهُ وَاللهُ شَدِيدُ الْمِقابِ )

تتمة التخريج



## بيسية فألغزالك

#### تتمة التخريج

۱ - الحديث: ۱۰۰۵۰ - ۱۰۰۵۸ ، رواه الطبرى بأربعة أسانيد ، ونزيد : أنه رواه أيضاً الترمذى فى كتاب الفتن (ج ٣ ص ٢١٣) ، من طريق سفيان ، عن الزهرى ، عن سنان بن أبي سنان ، عن أبي واقد الليثى ، بنحوه ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

وقد ذكر أخى السيد محمود نسبة السيوطى إياه للنسائى ، ولم أجده فيه . ولم ينسبه النابلسى فى ذخائر المواريث : ١٠٤٦١ لغير الترمذى . فإما هو فى السنن الكبرى للنسائى ، وإما أن تكون نسبته للنسائى خطأ من السيوطى أو من الناسخين ، ويكون صواب نسبته للترمذى ، وهذا الذى أرجحه .

- ٢ الحديث: ١٥٠٨٨ نسبه الحافظ ابن كثير للإمام أحمد عن أبي المثنى معاذ بن معاذ ، عن حماد بن سلمة . وهو فى المسند بهذا الإسناد :
   ١٢٢٨٧ (ج٣ ص ١٢٥ طبعة الحليي) .
- " الحديث: ١٥١٥٠ هو حديث منقطع الإسناد ، لأن راوييه ثابتاً البناني وحميداً الطويل من صغار التابعين ، لم يدركا القصة التي حكياها ، من دخول قيس بن عباد وجارية بن قدامة على على " بن أبي طالب . ولم يذكرا أنهما سمعاها من أحدهما . ومثل هذا يكون مرسلا عند أهل الرواية .
- ٤ الحديث : ١٥٢٢٥ ، ١٥٢٢٦ ورواه أحمد فى المسند : ٦٦٢٢ ،
   عن موسى بن داود ويونس بن محمد ، عن فليح ، بهذا الإسناد نحوه .
   وكذلك رواه البخارى ٤ : ٢٨٧ ٢٨٨ ( فتح ) ، عن محمد بن

سنان ، عن فليح ، به نحوه . ولكنه لم يذكر فى آخره رواية عطاء عن كعب الأحبار .

وكذلك رواه ابن سعد ٨٨/٢/١ ، من طريق فليح .

الحديث: ١٥٢٢٧ - « عبد العزيز بن سلمة » في الإسناد - خطأ من الناسخين ، صوابه « عبد العزيز بن أبي سلمة » . وهو « عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » أحد الأئمة الأعلام .

والحديث ب من هذا الوجه رواه البخارى مختصراً ٨ : ٤٤٩ - • ٤٥ (فتح)، وابن سعد ٨٨/٢/١ - كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبى سلمة ، عن هلال ، به نحوه .

- ٢ الحديث : ١٥٣٥٣ أزيد أنه رواه أيضاً ابن حبان في صحيحه ، رقم :
   ١٣٢ ، بتحقيقنا .
- ٧ من الحديث: ١٥٥٨٤ ( بشير بن جابر » في الإسناد: محرف ، وهو في المخطوطة غير منقوط. وصوابه ( يسير بن جابر »: بضم الياء التحتية في أوله و بالسين المهملة. ويقال في اسمه « أسير » بضم الممزة. وفي التقريب « يسير ، بالتصغير ، ابن عمرو ، أو ابن جابر ، الكوفي. وقيل: أصله أسير ، فقلبت الهمزة ». وله حديث آخر في المسند: ٣٦٤٣ ، عن ابن مسعود. وهو تابعي معروف ، أخرج له الشيخان.
- ٨ الحديث: ١٥٧٣٧ هو حديث مرسل ، سواء أكان راويه « زيد بن يثبع » أم « زيد بن نفيع » ، إذ يكون رواية تابعي عن بعض قصة بدر ،
   لم يذكر أنه رواه عن أنى بكر أو عن غيره من الصحابة .

و « زید بن یثیع » أو « أثیع » : تابعی معروف ، كما ترجمه أخی السید محمود . ولكن الذی كان فی مخطوطة الطبری ومطبوعته « زید بن نفیع » . فهذا تابعی آخر ، ترجمه البخاری فی الكبیر ۲۷۱/۱/۲ .

وذكر أخى السيد محمود أنه ترجمه ابن أبى حاتم والبخارى، وهو كما قال. ولكن الاشتباه بين الترجمتين ، الذى كان سببه تعليق العلامة عبد الرحمن بن يحيى اليمامى على التاريخ الكبير فى ترجمة « زيد بن نفيع » – لا يسوغ تغيير الاسم فى هذا الإسناد ، بعد اتفاق المطبوعة والمخطوطة عليه ، فيكون صواب الاسم فى هذا الإسناد « زيد بن نفيع » دون تردد . وليست روايته هنا عن أبى بكر ، حتى يظن أنه « زيد بن يثيع » . بل روايته هنا مرسلة ، عن قصة أبى بكر فى غزوة بدر .

وقد ذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليمامى فى تعليقه على ترجمة « زيد بن نفيع » فى التاريخ الكبير ٣٧١/١/٢ أن ابن أبى حاتم ترجمه فى الجرح ، ورجح أنه تصرف من الناسخين ، وأن صوابه « زيد بن يشيع » ! دون برهان يؤيد ما رجح . ثم صنع مثل ذلك فى كتاب الجرح والتعديل ٢/١/٣٥٥ ، جزم بأن « زيد بن نفيع » هو « زيد بن يشيع » أو « أثيع » ، قال : « وهو مشهور ، فحقه أن يذكر فى باب الياء أو فى باب الألف » !! يعنى فى حروف آباء من اسمه « زيد » .

وهذا تحكم صرف ، فإن ابن أبي حاتم ذكره في ( باب النون » :
 « زيد بن نفيع » ، فليس معقولا "أن يكون هذا تحريفاً من الناسخين ،
 لأن الناسخ يتصحف عليه الاسم مثلا " ، ولكنه لا ينقل الاسم من « باب
 الياء » ( يثيع » إلى ( باب النون » ( نفيع » ، كما هو بديهي واضح .

ثم يزيد الأمر وضوحاً وتوكيداً ثبوت هذا الاسم في أصول الطبرى « زيد بن نفيع » بالنون . ولا يكاد أحد يظن أن الناسخين تواطأ تحريفهم في أصول الطبرى من ناحية وأصول كتاب الجرج من ناحية أخرى ، على تصحيف واحد ، ونقل الاسم من « يثيع » بالياء ، إلى « نفيع » بالنون ،

وشتان ما بين الكتابين وما بين ناسخيهما .

وأما أن ابن أبى حاتم لم يترجم « زيد بن يثيع » فى باب الياء أو « أثيع » فى باب الألف \_ فلا يدل على أن اسم « نفيع » محرف أو مصحف عن « يثيع » ، وهذا بديهى لا يكاد يشك فيه أحد .

٩ ــ الحديث ١٦٠٠٠ ــ (أبو حذيفة ): هو النهدى البصرى ، موسى بن مسعود ، مضى توثيقه مراراً .

وهذا إسناد صحيح.

والحديث رواه أيضاً ابن أبى حاتم ، عن أبيه ، عن أبى حذيفة – بهذا الإسناد . كما نقله عنه ابن كثير ٤ : ٥٢ – ٥٣ .

وذكره السيوطى ٣ : ١٨١ ، وزاد نسبته لابن المنذر ، وأبى الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهتي في السنن .

۱۰ الحديثان : ۱۹۰۸۳ ، ۱۹۰۸۶ – هما حديثان مرسلان ، من رواية عروة بن الزبير التابعي ، عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة . وفيهما تفصيل جيد لخبر الهجرة . وهما – كما قال أخى السيد محمود – من أوائل الكتب التي كتبت عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي الحبر الأول : أن عروة كتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان . وفي الثانى : أن الكتاب كان إلى الوليد بن عبد الملك ، والذي رجحه أخى السيد محمود أن الكتاب كان إلى عبد الملك . وهو كما قال ، لأن إسناد الأول – إلى عروة – أصح من إسناد الثانى .

١١ الحديث : ١٦١١٩ – أزيد أنه رواه أيضاً الإمام أحمد فى المسند :
 ١٦٨١١ (ج ٤ ص ٨١ حلى) . وإسناده صحيح .

١٢ - الحديث : ١٦١٥٦ ، ١٦١٥٧ - هما إسنادان لحديث واحد .

والإسنادان ضعيفان ، من أجل الانقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وبين أبيه ، إذ لم يسمع أبو عبيدة من أبيه ، كان صغيراً لا يذكر من أبيه شيئاً . والحديث ذكره ابن كثير ٤ : ٧٣ ونسبه أيضاً لابن أبي حاتم . ولم ينسبه إليه السيوطي ، بل نسبه (٣ : ١٨٩) لابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه . فقط .

أحدمحدثكر



الفهارش



## فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير

| الصفحة            | السورة / الآية    | الصفحة  | السورة / الآية     |
|-------------------|-------------------|---------|--------------------|
|                   | آيات سورة النساء  |         | آيات سورة البقرة   |
| ٩                 | 170               | 14.8    | 0 2                |
| 10.               | 177               | 1.9     | 74"                |
| ·                 | * * *             | 198     | 77                 |
|                   | آيات سورة المائدة | 711     | V4                 |
| 2 . 7 . 2 . 7 . 5 | £ Y £             | YV9     | 1 / 1              |
| YOV               | 77                | YVo     | 177                |
| 178               | 7.5               |         | * * *              |
|                   | * * *             |         | آيات سورة آل عمران |
|                   | آيات سورة الأنعام | 401     | ٤١                 |
| A                 | **                | 710     | <b>V4</b>          |
| 0.7               | 48                | 754,754 | ۸۳                 |
| 7273737           | 189               | ٤١٠     | 140:145            |
|                   |                   | 271427  | 108                |
|                   | آيات سورة الأعراف | ٤٣٩     | 100                |
| 075               |                   | 717     | 174                |
| 744               | 1.4               | P#43134 | 1 / 4              |
| 145               | . 184             | 107     | ۱۸۷                |
| 771               | 108               |         | * * *              |
| YA7 ( ) 7 ( )     | P01 371           |         | آيات سورة النساء   |
|                   | * * *             | 110     | ٣.                 |
|                   | آيات سورة الأنفال | 144     | 11                 |
| 229               | ١٤                | ٤٨٦     | 184                |
| 240               | ۲۸                | ٣٨٨     | 101110.            |
| FOY               | 44                | YIA     | 108                |

| الصفحة  | السورة / الآية    | الصفحة       | السورة / الآية               |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------|
|         | آيات سورة المعارج |              | آية سورة القمر               |
| 0.7.0.7 | 441               | 197          | \$7                          |
| *       | 卷 - 卷             |              | * * *<br>آية سورة الحشر      |
|         | آية سورة المزمل   | 0 27 (0 20 ) | <b>Y Y</b>                   |
| 0 • 1   | ۲۰                |              | * * *<br>آية سورة التغابن    |
| 30      | * * *             | ۳۸۸          | A Stary all                  |
|         | آية سورة النازعات |              | * * *                        |
| 1.7     | ٤١                |              | آية سورة التحريم<br>٩        |
| •       |                   | 444          | ٩                            |
|         | آية سورة الفجر    |              | * * *                        |
| 1       | ۲۱                | ٥٢           | آية سورة القلم<br>١ <b>٩</b> |
| 4       | * * *             | 1            | * * *                        |

### فهرس اللغة

هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة، على أصل الاشتقاق، وعلى آخر الأصل باباً، وأوله فصلاً.

| ( ذنب ) الذنوب : ۱۷۸      | ياء: ١٤١                 | ( بوأ ) |
|---------------------------|--------------------------|---------|
| ( ذهب ) ذهبت ریحه : ٥٧٥   | خاسی ء : ۲۰۳             | (خسأ)   |
| أذهبه: ٢١١                | ذراً : ۲۷٦ – ۲۷۸         | ( فرأ ) |
| (رعب) الرعب: ٤٢٩)         | ذرية : ۲۲۲ ، ۲۰۱         |         |
| (ركب) الركب: ٣٠٥          | الإرجاء: ٢٠ – ٢٢         | (رجأ)   |
| ( رهب ) يرهب : ۱۳۸        | YVO: elm                 | ( سوأ ) |
| استرهبه: ۲۷               | السيئة ، السيئات : ٤٧،   |         |
| (شرب) المشرب: ١٧٧         | . EAV C Y . 9 C 177      |         |
| (صلب) صلب: ۳٤             | Ilmes: 1991              |         |
| (صوب) أصابه: ۷۱ ، ۲۵۱ ،   | سوء العذاب : ٢٠٥ ، ٢٠٥   |         |
| ٤٧٣                       | النيء: ٥٤٥ ــ ٧٤٥        | (فيأ)   |
| (طيب) الطيب: ٣٥٤          | فئة : ٢٥٥ ، ١٥٥٤ ،       |         |
| ٠٠٠٠ الطيبات : ١٦٥ ، ١٧٧، | ٥٧٤<br>قرأ، القرآن : ٣٤٤ |         |
| ٤٧٧                       | قرأ، القرآن : ٣٤٤        | ( قرأ ) |
| (عقب) عاقبة : ١٣ ، ٣٤     | المرء: ٤٧٧               | ( مرأ ) |
| شديد العقاب : ٤٣٣ ،       | 47 ( 11 ) 17 : 56        | ( ملأ ) |
| <b>€∨</b> 7,              | النبأ ، الأنباء : ٢٥٢،٧  | ( نبأ ) |
| (غرب) مغارب الأرض: ٧٦     | الشي : ۱۷۱ .             |         |
| (غضب) غضب الله: ١٣٣       | (                        |         |
| برب غضبان: ۱۲۰            | تاب : ۱۰۲ ، ۱۰۷          | ( توب ) |
| (غيب) الغيب: ٣٠٢          | ثعبان: ۱۵ ــ ۱۸          | ( ثعب ) |
| ( قرب ) اقترب : ۲۹۰       | استجاب: ۲۲۱، ۹۰۶،        | ( جوب ) |
| ر فروالقربي: ٥٥٩_٥٥٩      | (                        |         |
| المقربون : ٢٦             | الدواب : ٤٥٩ .           | (دىب)   |
| 3.3                       |                          | /       |

| درجة: ٣٨٩                 | ( درج)    | زقلب) انقلب: ۳۲، ۳۵          |
|---------------------------|-----------|------------------------------|
| استدرجه: ۲۸۷              |           | (کتب) کتب له : ۱۰۲،۱۰۲،      |
| الزوج : ٣٠٤               | ( ; ( ; ) | 104                          |
| * * *                     |           | * * *                        |
| ذهبت ریحه : ٥٧٥           | (241)     | (بغت) بغتة : ۲۹۷             |
| الريح: ٥٧٥                | (6.7)     | (بیت) من بیتك : ۳۹٤          |
| يسبع : ۳۵۷                |           | (ثبت) يثبتُ : ٤٧٥            |
| سبحانك: ۱۰۲               | (0.)      | أثبته: ٤٩١ – ٤٩٣             |
| أصلح : ۸۸ ، ۳۸۳           |           | تثبيت الأقدام: ٢٨٤           |
| الصالح: ۲۰۸ ، ۳۰۲         | (6.)      | (حوت) حيتان : ١٨٣            |
| 414, 4.4                  |           | (سبت) الاعتداء في السبت: ١٨٣ |
| المصلح: ٢١٦               |           | سبت یسبت : ۱۸۳               |
| استفتح : ٥٠٠ – ١٥٤        | ( فتح )   | ١٨٤                          |
| الفتح : ٥٠٠ ــ ١٥٤        |           | ( سكت ) سكت عنه الغضب :      |
| أفلح : ٤٧٥                | ( فلح )   | 147 , 140                    |
| المفلح: ١٦٩               |           | (سنت) أسنت القوم : ٤٥        |
| الألواح: ١٠٦، ١٢٢-        | (لوح)     | (شمت) یشمت : ۱۳۱ ، ۱۳۲       |
| 184 : 144                 |           | (صمت) صامت : ۳۲۰۰            |
| * * *                     |           | (نصت) أنصت : ۳٤٤ ـ ۳۵۳       |
| ¥9 a + 2 l ft             | / · I · S | ( وقت ) ميقات : ۱٤٠،۹۰ ،۸۷   |
| السلخ : ۲۹۰<br>نسخة : ۱۳۸ | ( سنح )   | * * *                        |
| 1177. 500                 | ر سح)     | (بعث) بعث : ۱۲ ، ۲۰۵         |
| * * *                     |           | (حلث) حليث: ٢٩١              |
| أيده : ۷۷۶                |           | (خبث) الحبيث: ٥٣٤            |
| الجراد: ٤٩                |           | الخبائث: ١٦٥                 |
| جسد: ۱۱۷                  | ,         | (غوث) استغاث : ٤٠٩           |
| أخلد : ۲۲۱ ، ۲۲۹          | ( خلد )   | (لحث) يلهث: ۲۷۱ – ۲۷۳        |
| YV1 : YV•                 |           | (نکث) ینکث : ۷۳              |
| الرشد: ۱۱۶ – ۱۱۲          | (رشد)     | (ورث) وِرث الكتاب : ۲۱۱      |
| زادتهم إعاناً: ٣٨٥،       | (زيد)     | أورثه : ۲۲ ، ۲۷              |
| ٣٨٧                       |           | * * *                        |

| خذها بقوة : ۱۰۹،۱۰۸       | (سجد) يسجد: ۲۵۷،                  |
|---------------------------|-----------------------------------|
| اتخذ: ۱۳۳، ۱۱۷، ۱۲۲       | ساجد، سجاد: ۱۷۸،۳۲                |
| (عوذ) استعاذ: ۳۳۲         | (شهار) أشهاره: ۲۲۲                |
| * *                       | ( صلا ) يصل : ۹۰۹ ، ۲۹۹ )         |
| (أجر) أجر: ٢٤٤ ٢١٦، ٢٨٦   | . 0/1                             |
| (أخر) الدار الآخرة: ٢١٥   | صدد تصدیداً : ۲۷۰                 |
| القاء الآخرة : ١٧٦        | (عيد) العيد ١٠٠٠                  |
|                           | عباد : ۳۲۱                        |
| (أصر) الإصر: ١٦٦٠ - ١٦٨   | العبادة : ٣٥٧                     |
| (بشر) ابشیر : ۴۰۴         | (عهد) عهد: ۱۰                     |
| بشری: ۱۸                  | عهد عندك : ۲۲                     |
| (بصر) يبصر: ۲۷۸ - ۲۸۰     | ( فسد) الإفساد في الأرض: ٣٦       |
| میصر: ۳۳۷                 | المفسد: ۱۳ ، ۸۸                   |
| يصير : ٣٤٥                |                                   |
| بصائر: ٣٤٣ ، ٣٤٤          | (قرد) قردة: ۲۰۳                   |
| (بطر) البطر: ٥٧٨، ٨٨٥     | (کید) کاد: ۱۳۱                    |
| ( تبر ) متبسّر : ۸۴ ، ۸۴  | کاده : ۳۲۲                        |
| (ثمر) الثمرات: ٤٥         | الكيد: ٢٨٨ ، ٤٤٩                  |
| (جهر) الجهر: ٣٥٣          | ( لحد ) ألحد : ١٨٣ ، ١٨٤          |
| ( حسر ) حسرة : ٢٩٥        | ( olc ) olo : YTT ) • 3 T         |
| (حشر) یحشر: ۷۷۱، ۲۹۵      | أمله: ٩٠٤                         |
| ألحاشر: ٢٣                | (هود) هاد إليه: ١٥٧ <u>ــ ١٥٥</u> |
| (حضر) حاضرة البحر: ١٧٩ _  | (ودد) ود : ۲۹۸                    |
| ۱۸۲                       | (وعد) واعداه: ۸۹                  |
| (خرر) خرّ صعقاً : ۹۷      | میعاد : ۲۵                        |
|                           | تواعدوا: ٥٦٥                      |
| (خسر) خاسر: ۱۱۹، ۱۲۰،     | * * *                             |
| 777 3070                  | (أخذ) أخذ برأسه : ١٢٨             |
| (خور) خوار: ۱۱۷           |                                   |
| (خير) الحير: ٣٠٢          | أخذتهم الرجفة : ١٤٨               |
| اختار قومه: ۱٤٤ – ۱٤٧     | أخذهم بالسنين : ٥٥                |
| ( دبر ) دبر الأدبار : ٤٣٥ | أخذ الميثاق : ٧١٤                 |
| قطع دابره ۴۰۷             | يأخذ بأحسنه : ١٠٩                 |

| مغفرة : ٣٩٠            |         | دمر : ۷۸             | ( دمر ) |
|------------------------|---------|----------------------|---------|
| غفور : ۲۰۷ ، ۲۰۷       |         | الدار الآخرة : ٢١٥   | ( دور ) |
| يتفكر : ۲۷۵ ، ۲۸۹      | (فکر)   | دار الفاسقين : ١١٠   |         |
| قدير : ٥٦٠             | ( قدر ) | ذكره: ٤٥، ١٩٩،       | ( ذکر ) |
| استقر" : ۹۰            | ( قرر ) | TTV & YOT            |         |
| ) أقصر، يقصر: ٣٤٩، ٣٤٩ | ( قصر ) | ذكر الله : ٧٤ه       |         |
| _                      | ( قهر ) | سخر أعين الناس : ٢٧  | ( سحر ) |
|                        | ( کبر ) | يسحر : ٤٩            |         |
| استکبر : ۷۰ ، ۳۵۷      |         | ساحر ، سحرة ١٩ ،     |         |
| استكثر : ۳۰۲           |         | 44 . 45              |         |
| ) الكافر 🗈 ١٠          | (كفر)   | أرض مسحورة : ١٩      |         |
| كفر تكفيراً : ٤٨٧      |         | أساطير : ٥٠٣         |         |
|                        | (مرر)   | يشكر : ٤٧٧           | ر شکی   |
|                        | (مکر)   | الشاكر: ۱۰۵، ۲۰۸     | ( )     |
| 293 2 7 0              |         | الصلير: ٧٦ ، ٤٢ ، ٧٦ | ( mg)   |
| نذير: ۲۹۰ ، ۳۰۳        | (نلر)   | يصبر: ٥٧٦            |         |
|                        | ( نصر ) | الصاير: ٥٧٦          |         |
| 777 c 719 c 179        |         | ذات الصدور : ٥٧٠     |         |
| النصير :: ١٤٤٠         |         | صاغر : ۳۲            |         |
|                        | ( نظر ) | الصير: ٤٤١           | (صير)   |
| ينظر : ٥٤              |         | الصر: ۳۰۳، ۳۰۳       |         |
| أنظره: ٣٢٢             |         | طهره : ٤٢١           |         |
|                        | ( نکر ) | تطیر ، اطیر : ۷۶     |         |
|                        | ( نور ) | طاثر : ٤٨            |         |
|                        | ( وذر ) | الظهور : ۲۲          | (ظهر)   |
| 141 : 171              |         | معذرة : ١٨٥          | (عذر)   |
| * * *                  |         | التعزير : ١٦٨        | (عزر)   |
| ) جاوز :۸۰۰            |         | غفر ن يغفر : ١١٩ ،   | ( غفر ) |
| ) متحيز : ٤٣٥          |         | 6 1VA 6 188 6 17 +   |         |
| ) الرجز : ۲۰ – ۲۲ ،    | ( الرجز | 117 2 483 2 770      |         |
| 44 ° 164 ° 443         |         | استغفر ۽ ٥٠٩ ــ ١٧٥  |         |
|                        |         |                      |         |

WA . . - to

|                                          |         | 444                       |
|------------------------------------------|---------|---------------------------|
| سقط في يده : ١١٨                         | (سقط)   | (عزز) عزیز: ۱۸۸           |
|                                          |         | (ميز) مازه يميزه : ٣٥٤    |
| يعظ: ١٨٥ ، ١٨٤                           |         | * * *                     |
| 1,40 t 1,40 t - 2                        | ( )/    | (أنس) أناس: ١٧٧           |
| موعظة : ٢٠٦                              |         |                           |
| * * *                                    |         | (بآس) بشس: ۱۲۱، ۱۲۱       |
| اتبع: ۸۸ ، ۱۳۱ ،                         | ( تبع ) | بئيس ، بئس : ١٩٩          |
| 1771 1771 177 3                          |         | 4.4                       |
| 727 : 77 : 771                           |         | ( بجس ) انبجس : ۱۷۷       |
| الجمع: ٥٦٠                               | ( جمع ) | ( خمس ) الحمس : ٤٨٥ - ٥٥٣ |
| جميعاً : ١٧٠                             |         | ( درس ) درس : ۲۱۵         |
| يرجع: ۲۰۹، ۲۰۲                           | ( رجع ) | mm ( m. m : am ( mm )     |
| رفعه : ۲۲۱ ، ۲۲۸                         |         | ( نعس ) النعاس : ٤١٩      |
| سريع العقاب : ٢٠٧                        |         | ( نفس ) نفس واحدة : ٣٠٣   |
|                                          |         | * * *                     |
| يسمع : ۲۷۸ – ۲۸۰                         |         | (بطش) يبطش: ٣٢٢           |
| \$0A 6 \$0V                              |         | ( عرش ) يعرش : ۷۸ ، ۷۹    |
| استمع : ۲۶۴ - ۳۵۳                        |         |                           |
| سميع : ۳۳۳ ، ۱۹۶۸ ،                      |         | * * *                     |
| 097                                      |         | (خصص) خاصة : ٤٧٣          |
| شرعاً : ۱۸۳                              | (شرع)   | (قصص) قص القصص : ٧ ، ٢٧٤  |
| يصنع: ۷۸                                 |         | ¥V\$                      |
| التضرع : ٣٥٣                             |         | (نقص) نقص: ٥٤             |
| الضفادع : ٤٩                             |         | * * *                     |
| أضاع : ٢١٦                               |         | (عرض) العرض: ٢١١،         |
| No. 1 och                                | رمادر   | ر عرص المراحق المالية     |
| يطبع: ١٠                                 |         | أعرض ، معرض : ۳۳۲         |
| قطع دابره : ٤٠٧                          |         | ٤٦٣                       |
| 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         | * * *                     |
| مع: ۲۷۱، ۵۵۱، ۲۷۵                        | ( معم ) | (حبط) حبط: ١١٦            |
| نزع ياده : ۱۷                            | ( نزع)  | (حطط) حطة : ۱۷۸           |
| تنازعوا ٥٦٩ ، ٥٧٥                        |         | (حوط) محيط: ٥٨١           |
| النفع : ۳۰۲                              | (نفع)   | (ربط) ربط على قلبه: ٢٨٨   |
| ems . 107                                | -       | (سيط) أسياط: ١٧٤ - ١٧٦    |
|                                          | ( ema ) | (111-110, min. (min.)     |

| (طوف) طائف: ۳۳۳ – ۳۳۷         | (وضع) يضع عنهم إصرهم:      |
|-------------------------------|----------------------------|
| طائفة : ۲۹۸                   | 171 - 177                  |
| طوفان : ۶۹ ــ ۶۵              | ( وقع ) : وقع الحق : ٣١    |
| (عرف) العرف: ٣٣٠ ، ٣٣١        | وقع الرجز : ٧٠             |
| المعروف : ١٦٥                 | * * *                      |
| (عكف) يعكف: ٨٠)               | (بلغ) بالغ: ٧٣             |
| (کشف) کشف عنه الرجز: ۷۳،۷۲    | ( فرغ ) . فرغ : ١٣٢٠       |
| ( لقف) يلقف : ٢٩              | أفرغ علينا صبراً: ٣٥       |
| * * *                         | (نزغ) نزغه نزغاً: ۳۳۲، ۳۳۲ |
| (حقق) الحق:۴۰۸،٤۰۷،۳۹۳)       | * * *                      |
| حقا : ۳۸۸                     | (أسف) الأسف: ١٢١ ، ١٢١     |
| أحق الحق : ۲۰۸،۶۰۷            | (حرف) متحرف : ٤٣٥          |
| حقیق: ۱۳                      | (خطف) تخطفه: ٧٦            |
| ( ذوق ) ذاقه : ٣٤٤ ، ٢٨٥      | (خفف) خفیف : ۲۰۶           |
| (رزق) رزق: ۲۷۷، ۳۸۸، ۲۷۷      | (خلف) خلف يخلف: ۲۰۹        |
| <b>\$</b> VV                  | خلف : ۲۰۹ ، ۲۱۰            |
| ( سوق ) يساق إلى الموت : ٣٩٧  | خلف اللبن : ۲۱۰            |
| (شرف) مشارف الأرض: ٧٦         | خلف فم الصائم : ٢١٠        |
| (شقق) شاقه: ٤٣٣               | خلفه یخلفه : ۷۷ ، ۷۷،      |
| ( صعق ) خرّق صعقاً : ۱۰۲، ۹۷  | 177 6 171                  |
| ( فرق ) الفرقان : ۲۸۷ ، ۲۸۸ – | من خلاف : ٣٤               |
| 291                           | استخلفه: ٤٥                |
| يوم الفرقان : ٥٦٠             | (خوف) خيفة : ٣٥٣           |
| فریق : ۳۹۱                    | (رجف) الرجفة: ١٤٨          |
| ( فسق ) يفسق : ۱۹۹ ، ۱۹۹      | (ردف) مردف: ۱۹۹، ۱۲۴ –     |
| فاسق : ۱۱                     | £14-11£                    |
| دار الفاسقين : ١١٠            | (زحف) الزحف: ٣٥٥           |
| ( فوق ) هو فوقه : ۲۶          | (سلف) سلف: ٣٦٥             |
| فوق الأعناق ﴿ ٢٩ ،            | (صرف) صرف عنه: ۱۱۲         |
| ٤٣٠<br>1.1                    | (ضعف) يستضعف : ۷۹ ، ۱۳۱ ،  |
| أناق : ۱۰۲                    | ٤٧٦                        |

| ( بطل ) بطل : ۳۱          | (نتق) نتق الجبل : ۲۱۹،۲۱۷    |
|---------------------------|------------------------------|
| باطل: ۸۳                  | ( 711 -                      |
| أبطل الباطل: ٨٠٤          | نتقت المرأة : ٢٢١،٢٢٠        |
| المبطل: ٢٥١               | امرأة منتاق : ۲۲۱            |
| ( ثقل ) فقل : ۲۹۵         | (نفق) أنفق: ٣٨٨، ٢٩٥         |
| أثقلت المرأة : ٣٠٥        | (وثق) الميثاق: ٢١٥           |
| (جدل) یجادل : ۲۹۱         | * * *                        |
| (جعل) جعل بجعل : ۸۰ ، ۹۷، | ( أفك ) يأفك : ٢٩            |
| : W. Y. C W. E E 177      | (برك) بارك: ٧٦               |
| £AV ( £ \ V               | ( د کك ) د کا ، د کاء : ۹۷ ، |
| (جهل) يجهل: ۸۰            | 1.4-1                        |
| الحاهل: ٣٣٧               | (شرك) أشرك: ۲۰۱۱، ۳۱۷)       |
| (حمل) حمل ، حمل خفيف :    | . ٣١٨                        |
| ٣٠٤                       | شرکاء: ۲۰۸ ـ ۲۱۷،            |
| (حول) حالبينهما: ۲۲۷-۲۷٤  | 444                          |
| ( ذلل ) ذلة : ١٣٣         | (شوك) ذات الشوكة : ٣٩٨       |
| ( رسل ) أرسل : ۱۷۹        | (مسك) أمسك ، مستك: ٢١٦       |
| أرسله معه : ۷۳            | ( ملك ) يملك لنفسه : ٣٠١ ،   |
| رسالة: ١٠٥                | . 4.4                        |
| (سیل) سییل: ۸۸ ، ۱۱۷      | ملك السموات : ١٧٠            |
| سبيل الله : ٢٩٥ ، ١٨٥     | الملكوت: ۲۹۰                 |
| سبيل الرشد ، سبيل الغي:   | ( ملك ) أهلك : وع ، ١٤٠ »    |
| 118                       | (1/0 (10) (12)               |
| ابن السبيل: ٥٦٠           | 107 3 1/20                   |
| (سفل) أسفل: ٥٦٣           | 1 ** * * *                   |
| (شمل) شمل: ۱۳۲            | (أجل) أجل: ۲۹۰،۷۳            |
| ( ضلل ) ضل ً : ١٩         | (أصل) الآصال: ٢٥٥،٣٥٤_       |
| ٠ ٢٧٦ ، ١٥١ : ٢٧٦ ،       | 1 34 TOV                     |
| 741 0                     | (أول) آل: ٥٥                 |
| أضل من كذا: ٢٨١           | (بدل) بدل: ۱۷۹               |

| 100 - (1)                                | 6.6.70.4 11te . 11te       |
|------------------------------------------|----------------------------|
| ( يكم) البكم : 284                       | (ظلل) ظلل: ۱۷۷             |
| ( بكم ) البكم : 204<br>( تمم ) أتمه : ٨٦ | ظلة : ۲۱۷                  |
| ۸۷ ، ۸۶ : ۶                              | (عجل) عجل أمرّه: ١٢٢       |
| تمت الكلمة: ٧٦ ، ٧٧                      | العجل: ١١٧ ، ١٣٣           |
| ( جرم ) مجوم : ۲۰ ۸ ، ۸ ، ۶              | (عدل) يعدل: ۱۷۲، ۲۸۰       |
| (حرم) المسجد الحرام: ٥٠٩                 | (عقل) يعقل: ٢١٦ ، ٢٦١      |
| (حکم) حکیم: ۱۱۸                          | (غفل) غافل: ٧٥ ، ١١٥ ،     |
| (رحم) يرحم : ۱۱۹ ، ۱۲۰ ،                 | 700 ( 711 ( 777            |
| ( رحم ) يرحم : ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۲۲۱ ،         | (غلل) الأغلال: ١٦٦ – ١٦٨   |
| راحم : ۱۳۳                               | (فشل) فشل: ۲۹ه، ۷۵۰        |
| رحمة : ۱۳۲ ، ۱۳۸ ،                       | ( فصل) تفصيل الآيات : ١٠٦، |
| 722 6 107                                | 707                        |
| رحيم : ۱۳۷ ، ۲۰۷                         | آیات مفصلات: ۲۹،۹۸         |
| (رکم) رکمه ، رکام : ۳۵۰                  | ( فضل ) الفضل : ٤٨٧ ، ٤٨٨  |
| (سلم) مسلم: ۳۵                           | ر کال : ۸٤                 |
| سلم: ١٧١                                 | (فعل) مفعول : ٥٦٥ ، ٧٧٥    |
|                                          | (قتل) يقتلون أبناءكم : ٨٥  |
|                                          | (قلل) قلله في عينه : ٧٧٥   |
| (صمر) الصم: ٥٩١                          | قليل: ٧٦٤                  |
| (صنم) أصنام: ٨٠                          |                            |
| (ظلم) ظلم، ظالم: ١١٧٠١٢،                 | (قمل) القمل: ٥٤ – ٥٧       |
| ( 1/4 ( 1/4 ( 1/4)                       | (نقل) الأنفال: ٣٦١ - ٣٦٦   |
| EVT 6 YV0 6 199                          | 444                        |
| 6 YE 6 19: pde (pde)                     | (نول) ناله: ۱۳۳            |
| 979 6 223 6 777                          | (وجل) وجل: ۵۸۵             |
| العالمون : ۱۳ ، ۲۲ ، ۶۸                  | (وكل) توكل: ٣٨٥            |
| (غمم) الغمام: ١٧٧                        | * * *                      |
| (غنم) غنم ، الغنيمة : ٥٤٥ –              | ( ألم) عذاب أليم: ٥٠٥      |
| • • •                                    | (أم) يا ابن أم في ١٣١-١٣٨  |
| (قوم) أقام الصلاة : ٢١٦ ،                | د ۱۷۲،۱۷۲ : حاً د قداً     |
| ٣٨٨                                      | 440 C 4 . 4 C 148          |
| ( کرم) رزق کریم : ۳۹۰                    | الأيّ : ١٦١ –١٦٢ ١٧١٠      |
|                                          |                            |

| ثعبان مبين : ١٥                 | کلام الله : ١٠٥         | (كلم)   |
|---------------------------------|-------------------------|---------|
| نذير مبين : ۲۹۰                 | كلمات الله: ۱۷۱،        |         |
| تبين: ۳۹۷                       | £ • V & 1 V Y           |         |
| ( جنن ) جنة : ۲۸۹               | نيعيم: ١٤٤              | ( نعم ) |
| (حزن) الحزّن، الحزّن: ١١٦       | الأنغام : ٢٨٠           | ,       |
| (حسن) يأخذ بأحسنه : ١٠٩         | نقم: ۳۵                 | ( نقم ) |
| الحسنة : الحسنات :              | انتقم منه : ٧٤          | •       |
| 7.9 ( 107 ( EV                  | المنام: 79هـ ٧١٥        | ( نوم ) |
| الحسني : ۷۷                     | اليتامي : ٢٠٥           | ( يم )  |
| الأسماء الحسى : ٢٨١-            | الم : ٧٤ ، ٧٥           | ( 25)   |
| ۲۸۳                             | 1 +0                    | 1       |
| المحسن : ۱۷۸                    |                         |         |
| (خون) يخون: ٨٠٠                 | أذن له : ۳۳             |         |
| ( دون ) دون : ۲۰۸               | تأذن : ٢٠٤              |         |
| من دون الله : ۳۲۳،۳۲۱           | آمن : ۷، ۳۲ ، ۳۳ ،      | (امن)   |
| ( دين ) الدين : ١٣٥ – ٢٤٥       | (17.6147.644.40         |         |
| (رکن) رکن: ۱۳۲                  | ( 1V1 ( 1V+ ( 17A       |         |
| ( سكن) يسكن إليه : ٣٠٤          | c 455 c 4.4 c 44.       |         |
| المساكين: ٥٦٠                   | 073 > 403 > 473 >       |         |
| (سنن) سنة: ٢٣٥                  | 6 07 · 6 EAV 6 EA ·     |         |
| (طمن) اطمأن: ٤١٨                | oVŧ                     |         |
| ( عون ) استعان : ٤٢             | المؤمن : ٤٩ ، ١٠٢ ،     |         |
| (فَتَنَ) فَتَنَةً : ١٥١ ، ٤٧٣ ، | ٣٨٨ ، ٣٨٥               |         |
| ۲۸۶ ، ۷۳۵                       | زاديم إيماناً: ٣٨٥ ،    |         |
| (متن) متين : ۲۸۸                | ***                     |         |
| (منن) المن : ۱۷۷                | أمنة : ۲۹۹ ، ۲۰۹        |         |
| ( وهن ) أوهن ، موهن : ٤٤٩ ،     | الأمانة: ٥٨٥، ٢٨٥       |         |
| €0 •                            | البنان : ۲۳۱ ، ۲۳۲      | (بن)    |
| * * *                           | ذات البين: ٣٨٣_٥٨٥      | ( يين ) |
| (أله) إلاهة: ٢٨ – ١١            | بينة ، بينات : ٧ ، ١٤ ، |         |
| (سفه) السفهاء: ۱٤٩              | ٨٢٥                     |         |

| (حلي) الحلي": ١١٧                            | 491: doe (48)                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| ( حيى ) حيّ بجيي : ٥٦٨                       | ( فقه ) ( مقف )                |
| أحياه : ٤٦٤                                  | ( کره ) کاره": ۳۹۱، ۳۹۴        |
| الحياة الدنيا: ١٣٤                           | * * *                          |
| استحیاه : ۸۵ ، ۸۵                            | (أتى) أنى على قوم: ٨٠          |
| ( دما ) اللم : ٤٩ ن ٨٨                       | أتاه بكذا: ٥٠٥                 |
| ( دنا ) الأدنى : ٢١١                         | آنی: ۲۰۷ ، ۲۰۷ ،               |
| الحياة الدنيا: ١٣٤                           | ٣·٨                            |
| العدوة الدنيا: ٣٣٥                           | إيناه الزكاة : ١٦٠             |
| ( رأى ) رئاء : ۸۷۸ ، ۸۱۰                     | ( أخو ) إخوان : ٣٣٧            |
| ( رسا ) مرسی : ۲۹۳ ، ۲۹۶                     | (أذى) آذاه: ٣٣                 |
| (زكى) إيتاه الزكاة : ١٦٠                     | (أوى) آواه: ۷۷۶                |
| (سنى) استسنى: ١٧٦                            | مأوى ؛ ٤٤١                     |
| ( سلا ) السلوى : ۱۷۷                         | (أني) آيه: ۱۲ : ۱۶ ، ۲۵ ، ۳۵ ، |
| (سما) الأسهاء الحسني : ٢٨١ –                 | (117 (VO (7A ( £9              |
| YAT                                          | 6 17 6 117 6 118               |
| (سنا) السنة ، السنون ، وأخذهم                | 10Y 2 POY 2 YY                 |
| بالسنين: ٤٥                                  | 6 74 6 474 6 470               |
| ( mes ) mela: • ۳۲۰                          | 0.4                            |
|                                              | (بغی) یبغی: ۸۶                 |
| (صدا) صدی تصدیة : ۲۲۰ ، ۲۷۰                  | (بلا) بلاه ، يبلوه : ۱۸۳ ،     |
|                                              | ۲۰۸                            |
| (صفا) اصطفاه: ۱۰۵                            | بلاء: ٥٨                       |
| (صلا) أقام الصلاة: ٢١٦،                      | أبلي : ٨٤٤                     |
| <b>*</b> *********************************** | (تلا) تلا، يتلو: ١٥٢،          |
| (طغی) طغیان: ۲۹۱                             | ٥٠٧ ، ٣٨٥                      |
| (عتا) عنا: ۲۰۳                               | (جبا) اجتباه: ۳٤١–۳٤٣          |
| (عدا) يعلو: ۱۸۲                              | (جزی) جزاه: ۱۱۹، ۱۳۵           |
| العدوة الدنيا ، العدوة                       | (جلا) جلاه: ۹۲۶                |
| القصوى: ٣٣٠ ، ٥٦٥                            | تجلي : ۹۷                      |
| 79. ( 20 : cme ( cme )                       | (حنی) حنی : ۲۹۷ – ۳۰۱          |

| نسى : ۱۹۹                               | ( نسي ) | العفو : ٣٢٦ _ ٣٣٠     | (عفا)     |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| انتهی: ۵۶۳، ۲۳۵، ۲۳۵                    |         | تعالی الله : ۳۱۷      | (علا)     |
| ٠١٥١ ، ١١٧ : دام                        |         | الغدو : ٣٥٤           | (غدا)     |
| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         | غشاه : ۱۹۹ ، ۲۹ ،     |           |
| الهادى : ۲۹۱                            |         | 173                   |           |
| اهتدی ، المهتدی :                       |         | تغشاه : ۳۰۶           |           |
| 777 6 177                               |         | أغبى عنه : ٥٥٤        | (غني)     |
| هدی: ۱۳۸ ، ۲۲۰                          |         | الغيّ : ١١٤ ، ٣٣٧     | ( غوي )   |
| 728 ° 448                               |         | الغاوى : ٢٦١          |           |
| الهوى : ۲۷۱                             |         | فئة : ٢٥٥ ، ٢٥٥ ؛     | ( فأو )   |
| أوحى: ۲۹، ۱۷۷،                          | (وحي)   | ٥٧٤                   |           |
| <b>757</b>                              |         | المفترى: ١٣٥          |           |
| توفاه : ۳۵                              |         | القرية ، القرى : ٧ ،  | ا قرا)    |
| اتنی : ۱۸۹ ، ۱۸۵ ،                      | ( وق )  | 144 : 144             |           |
| 6 \$AV 6 \$VY 6 YAY                     |         | العدوة القصوى : ٥٦٣   | (قصا)     |
| ٥٢٠                                     |         | يقضى : ٥٦٥ ، ٧٧٥      | ( قضي )   |
| الولى"، الأولياء: ١٥٢،                  | ( ولی ) | خذها بقوة : ۱۰۸ ، ۱۰۹ | ( قوى )   |
| 019 ( 474                               |         | أخذ بقوة : ٢١٧        |           |
| المولى : ٤٤٥                            |         | لقاء الآخرة : ١١٦     | ( لَبِي ) |
| ولاً ه دبره : ٣٥٥                       |         | مكاء : ٢١٥ ، ٢٢٥      | (مکا)     |
| تولاه: ۳۲۳ ، ٤٤٥                        |         | أملی له : ۲۸۷         |           |
| تولى عنه : ٣٦٧ ، ٧٥٧                    |         | أنجاه: ۸۵، ۱۹۹        | ( انجا )  |

### أعلام المترجمين في التعليق

الأرقام في هذا الفهرس على أرقام الآثار ، لا الصفحات

أحمد بن سهيل الواسطى (شيخ الطبري): ١٥٠٨٦ أحمد بن شبوية (أحمد بن محمد این شبویه) 🕟 أحمد بن أبي طبية (أحمد بن عيسي ابن سلمان الحرجاني) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي ( أحمد بن يونس ) : ١٦٠٩٥ أحمد بن عيسى بن سلهان الحرجاني (أحمد بن ألى طبية ): ١٥٣٥٤ أحمد بن الفرج بن سليان الكندي (أبو عتبة): ١٥٣٧٧ أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب الزهري ( أحمد بن أبي بكر): ١٥٦٦١ أحمد بن محمد الطوسي (أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب الطوسي ) أحمد بن محمد بن شبوية : ١٥٣٧٩ أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب الطوسي (شيخ الطبري): أحمد بن المقدام بن سليان العجلي (شيخ الطبرى): ١٥٨٧٤ (شيخ أحمد بن منصور بنسياربن المعارك الرمادي (شيخ الطبري):

10177 ( 10177

أبان العطار ( أبان بن يزيد العطار ) أبان بن يزيد العطار : ١٥٧١٩ ، 17.12 . 17.17 . 10171 ۱۷۱۲۱ ( ۱۲۰۸۳ ) ۱۲۱۷۱ ص : ۸۸۸ ، تعلیق رقم : ۱۰) إبراهم الهجري (إبراهم بن مسلم الهجري) إبراهم بن بشار الرمادي : ١٥٢٠٣ إبراهم بن سعيد الجوهري (شيخ الطبرى): ١٥٣٥٧ إبراهيم بن المستمر الهذلي الناجي العروق (شيخ الطبري): 12929 إبراهيم بن مسلم الهجرى : ١٥٥٨٢، إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي : الأجلح ( الأجلح بن عبد الله بن حجية) الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندى: ١٥٣٥٤ أحمد بن بشير الكوفي : ١٥٧٤٣ أحمد بن ألى بكر ( أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة) أحمد بن خالد : ١٥٠٢٨ أحمد بن خالد بن موسى الوهبي : 10.44

إسماعيل بن موسى السدى الفزارى: 10707 الأسود بن سريع بن حميري التميمي: أبو أسيد (مالك بن ربيعة الأنصاري) أسير بن جابو (يسير بن جابو) الأشدق (سلمان بن موسى الأموى) أبو أمامة الباهلي ( صدى بن عجلان ) 10700 - 10702 أمى بن ربيعة المرادي الصيرفي : 10021 10024 أنيس ، أبو العريان المجاشعي : 104.4 104.7 أنيس بن أبي العريان المجاشعي: 104.4: 104.7 أيوب السختياني ( أيوب بن أبي تميمة ، کیسان) أيوب بن أبي تميمة ، كيسان (أيوب السختياني): ١٥٥٠٠

أبو بدل (معروف بن واصل السعدى)
ابن بزيع البغدادى (محمد بن
عبد الله بن بزيع)
أبو بسطام (مقاتل بن حيان البلخى)
أبو بشر (جعفر بن إياس)
بشر بن عمارة الخثعمى : ١٥٢٦٢
بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة
بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة
الزهرانى : ١٥٠٥٤
بشير بن جابر (صوابه : يسير بن
جابر) : ١٥٥٨٤ (ص :

أحمد بن يونس (أحمد بن عبد الله ابن يونس) أبو الأحوص ( سلام بن سليم الحنيي) الأزرق (عمرو بن أبي قيس) أبو إسحق السبيعي الهمداني : 10475 : 10444 أبو إسحق الشيباني (سلمان بن أبي سلیان) إسحق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي (اسحق بن زبریق) ۱۵۳۷۹: إسحق بن إسماعيل الرازي (حبويه) (أبو يزيد): ١٥٠١٥.، (1017) ( 1019A ( 101VY إسحق بن الحجاج الطاحوني: ١٥٦٥٤ إسحق بن زبريق (إسحق بن إبراهم ابن العلاء) إسحق بن شاهين الواسطى (شيخ الطبرى): ١٥٣٣٣ : ٢٥٢٥١ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي : ١٥٦٦٤ ، ١٥٧٦٤ أسلم ، أبو عمران (أسلم بن يزيد ألتجيبي ) أسلم بن يزيد التجيبي ( أبو عمران) : 10YYA ( 10YYY إسماعيل بن أبان الوراق الأزدى : إسماعيل بن إبراهيم الأسلى (بن علية): ١٥٣٤٠ إسماعيل بن أبي خالد الأحمس:

10272

أبو جعفر الرازی التمیمی (عیسی بن ماهان) جعفر- بن إیاس (جعفر بن أبی وحشیة (جعفر بن جعفر بن أبی وحشیة (جعفر بن إیاس): ۱۰۹۸۱ أبو جمرة (نصر بن عمران بن عصام الضبعی) جویبر (جابر بن سعید): ۱۰۳۰۲

حاتم بن أبى صغيرة القشيرى :: ١٥١٨٠

حاتم بن مسلم القشيرى: ١٥١٨٠ الحارث بن أبى أسامة: ١٥٦٦٤ الحارث بن غمير البصرى(أبوعمير):

حارثة بن مضرب العبدى : ١٥٧٦٤ حبويه الرازى ( إسحاق بن إسماعيل ) ابن أبى حبيب ( يزيد بن أبي حبيب )

حبیب بن أبی ثابت (حبیب بن قیس بن نیار)

حبیب بن قیس بن نیار (حبیب بن أبی ثابت) : ۱۵۳٤٤ الحجاج بن أرطاة النخعی : ۱۶۹۹۲، ۱۵۲۲۹

الحجاج بن المنهال الأنماطي : ١٥١٥٧

حجر بن عنبس الحضرمی (أبو (أبو العنبس) (أبو السكن): ۱۹۰۲۲ بقیة بن الولید: ۱۵۳۵۸ ، ۱۵۳۷۷ أبو بكر الهذلی: ۱۵۲۰۳ أبو بكر بن سلیان بن أبی حشمة العدوی: ۱۵۸۲۲ أبو بكر بن عیاش: ۱۵۵۸۱ بیان بن جندب الرقاشی ( أبو سعید الرقاشی ): ۱۵۱۵۹

أبو تحيى (حكيم بن سعد الحنفى) ابن التيمى (معتمر بن سلمان بن طرخان) ١٩٥١/ مادة

ابن أبي ثابت (عبد العزيز بن عمران ابن عبد العزيز بن عمر الزهرى) ثابت بن أسلم البناني : ١٥٠٨٧ ، ١٥١٥٠ ، ثابت بن عجلان الأنصارى السلمى : ١٥٦٦٦

ابن ثور ( محمد بن ثور الصنعاني )

جابر بن سعید (جویبر): ۱۵۳۵۲ جابر بن عبد الله بن یحیی (؟؟): ۱۵۱۹۹

جابر بن نوح: ١٥٤٨٩ جارية بن قدامة بن زهير السعدى :

جبل بن أبي قشير (حمل بن أبي قشير): ١٥٤٦٣

جبلة بن سحيم التيمى : ١٥٦٩٨ أبو جعفر الرازى (عبد الله بن عبد الله الرازى) حماد بن سلمة: ۱٥٠٨٧، ١٥١٥٠ بن أبي حمل بن أبي قشير (جبل بن أبي قشير): ١٥٤٦٣ حميد الطويل (حميد بن أبي حميد) حميد بن أبي حميد (الطويل):

أبو الحويرث (عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث) حيان بن عمر القيسى الجريري : ١٩٦٢١

حیوة بن شریح بن یزید الحضرمی: ۱۵۳۷۸

\$ \$ \$

خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن المزنى الواسطى الطحان: ١٥٣٣٣،

خالد بن مخلد القطواني : ١٥٨٧٥ خطاب العصفري (خطاب بن عثمان):

أبو الخطاب الثورى ، عامر : ١٦٠٠٥

خطاب بن عثمان العصفرى ( خطاب العصفرى ) : ١٦٠٥٨

. . .

داود بن أبي هند : ١٥٣٣٣ ، ١٥٨٠١ ، ١٥٨٠١ أبو الديلم (؟؟) : ١٦١١٣ ابن الديلمي (عبد الله بن فيروز الديلمي)

\* \* \* راشد بن سعد المقرقي الحبراني

أبو جحير: ١٥١٩٤ (موسى بن أبو حديفة النهدى (موسى بن مسعود): ١٦٠٠٠ ص: ٨٨٥ ، تعليق رقم: ٩ الحسن بن الزبرقان النخعى (شيخ الطبرى): ١٥٥٤٧ البزار (شيخ الطبرى): ١٥٦٠٤ البزار (شيخ الطبرى): ١٥٦٠٤ المحسن بن عرفة بن يزيد العبدى (شيخ الطبرى): ١٥٦٠٤ العبدى

(شیخ الطبری) : ۱۵۷۲۲ الحسن بن عمرو الفقیمی التمیمی : ۱۵۶۶۲

الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب (الحسن بن محمد بن الحنفية): ١٦٠٩٤، ١٦٠٩٤،

الحسن بن يزيد (شيخ الطبرى) (؟؟): ١٥٧٦٦

حسين المعلم (حسين المؤدب) (الحسين بن محمد بن بهرام) الحسين بن محمد بن بهرام التميمي (حسين المعلم) (حسين المؤدب):

حصین بن جندب، الحنبی (أبو ظبیان): ۱۵۷٤٥

حفص بن غیاث : ۱۵۵۸۲ ، ۱۵۷۶۳

الحكم بن ميناء الأنصاري: ١٤٩٩٦،

حكيم بن سعد الحنفي (أبوتحيي):

زید بن نفیع الهمدانی (زید بن یثیع): ۱۹۷۳۷ (ص: ۸۸۰ تعلیق رقم: ۸) زید بن یثیع الهمدانی (زید بن نفیع): ۱۹۷۳۷ (ص: ۸۸۰ تعلیق رقم: ۸)

السريّ بن يحيى بن إياس الشيباني ،
( أبو الهيثم ) : ١٥٣٥٣ أبو سعد المدنى : ١٥٠٢٧ سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصارى : ١٥٣٥٧ سعد بن مالك (سعد بن أبي وقاص ) :

سعد بن أبي وقاص(سعد بن مالك):
١٥٦٥٦ أبو سعيد الخدرى : ١٥٧٩٧ --

أبو سعيد الرقاشي (قيس ، مولى أبي ساسان) (بيان بن جندب): ١٥١٥٩

سعید بن إیاس الجریری ( أیومسعود ): ۱۵۳۵۲

سعید بن أبی أیوب، مقلاص المصری: ١٦٠٦٥

سعیدبن أبی حفص (سعیدبن السائب)
سعید بن السائب بن یسار الثقفی
الطاثنی (سعید بن آبی حفص):

سعید بن العاص بن أمیة : ۱۵۲۵۹، ۱۵۲۸۶

الحمصى: ١٥٣٧٧ الراهب (أبو عامر الفاسق): ١٥٤٠٩ الربيع بن حبيب الحنلى: ١٥١٥٧ أبو ربيعة (فهد) (زيد بن عوف القطعي)

روح بن القاسم التميمي الطبري : ١٥٨٧٤

ابن زبريق (إسحق بن إبراهيم بن العلاء)

الزبیدی ( محمد بن الولید بن عامر ) الزبیر بن الحریت : ۱۹۵۱۹ الزبیر بن موسی بن میناء المکی :

زبیر بن موسی بن میام ایمای

زکریا بن عدی بن زریق التیمی : ۱٥٤٤٦

الزمعی (موسی بن یعقوب الزمعی) أبو زمیل (سهاك بن الولید) أبو الزناد (عبد الله بن ذكوان) ابن أخی الزهری (محمد بن عبد الله بن مسلم)

زهیر بن محمد التمیمی : ۱۵۰۲۸ زید بن أثیع الهمذانی : ۱۵۷۳۷ زید بن أثیل الهمدانی : ۱۵۷۳۷ زید بن آبی آنیسة الجزری : ۱۵۳۵۷ زید بن جبیر الجشمی الطائی :

100.4

زید بن عبد السلولی : ۱۰۱۵۷ زید بن عوف القطعی ( أبو ربیعة ) ( فهد ) : ۱۰۹۰۵ سنان بن أبي سنان الديلي الجدرى : ١٥٠٥٦ سيار بنسلامة (أبو المنهال الرياحي) 1021٠

\* \* \*

شبابة بن سوار الفزارى: ١٥٩٢٢ بن ابن شبويه (عبد الله بن أحمد بن عمد بن ثابت) (أحمد بن محمد بن شبويه) شريح بن يزيد الحضرى (أبويزيد): أبو شعيب (الصلت بن دينار الحجنون) شقيق بن سلمة الأسدى (أبووائل): أبو شهاب (عبد ربه بن نافع الكنانى) أبو شهاب (عبد ربه بن نافع الكنانى) الشيبانى (سلمان بن أبى سلمان)

\*\* \*\*

أبو إسحق)

ابن صالح (عبدالله بن صالح الجهني) أبو صالح (عبد الله بن صالح المصري) صباح بن يحيى المزني : ١٦١١٣ صبيغ بن عسل بن سهل الحنظلي :

صدقة ، أبو الهذيل : ١٥٢٥٠ صدقة بن أبي عمران : ١٥٢٥٠ صدى بن عجلان (أبو أمامة الباهلي) : ١٥٦٥٤ ، ١٥٦٥٥ أبو صغيرة : ١٥١٨٠ الصلت بن دينار الأزدى (أبوشعيب المجنون) : ١٥٩٠٦ سفیان بن سعید الثوری : ۱۵۳۵۶، ۱۵۲۹۸ سفیان بن عیینة : ۱۵۲۰۳،

سفیان بن عیینة ؛ ۱۵۲۰۳ ،

أبو السكن (حجر بن عنبس) أبو سلام ، الأسود الحبشى الأعرج (ممطور): ١٥٦٥٤

سلام بن سالم الخزاعي (شيخ الطبرى): ١٥٢٥٤ سلام بن سليم الحنفي (أبو الأحوص):

أبو سلمة المنقرى التبوذكي (موسى ابن إسماعيل المنقرى) سلمة بن سابور: ١٦٠٣٢ سلم (عبد السلام بن محمد الحضرى) سلم ، مولى أم محمد: ١٥٦٧٤ سلم ، أبو عبيد الله ، مولى أم على:

سلیم بن عبد السلولی: ۱۰۱۵۷ سلیمان التیمی (سلیمان بن طرخان) سلیمان بن طرخان) أبو إسحق: ۱۰۲۰۹ سلیمان الشیبانی ، سلیمان بن طرخان التیمی (سلیمان بن طرخان التیمی (سلیمان بن عبد الجبار بن زریق سلیمان بن موسی الأموی ، الأشدق: الحیاط (شیخ الطبری): ۱۰۷۶۵ میاك الحنفی (سیماك الحینی (سیماك بن الولید) سیماك الحینی (سیماك بن الولید الحینی الیمامی (أبو سیماك بن الولید الحینی الیمامی (أبو

ابن صهبان (عقبة بن صهبان الحداني)

ضمرة بن ربيعة الفلسطيني : ١٥٣٥٢

طارق بن شهاب الأحمسي: ١٥٤٦٤ الطحان ( القاسم بن زكريا بن دينار ) طعيمة بن على : ١٥٩٨٠ طلحة بن عبيد بن كريز الخزاعي (أبو المطرف): ١٥٥٨٥

أبو ظبيان ( حصين بن جندب الجنبي )

العاص بن سعيد بن العاص : 10778 : 10709

عاصم بن عمر بن قتادة : ١٦١٧٢ عاصم بن أبي النجود : ١٥٥٨١ ، 10707

عامر الشعبي : ١٥٣٣٣

عام ، أبو الخطاب الثورى : 17.00

عباد بن عباد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى: ١٥٠٩١ -

عباد بن العوام الواسطى : ١٥٦٦٩ عبادة بن الصامت : ١٥٦٥٤ ،

العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي:

عباس بن محمد بن حاتم الدوري (شيخ الطبرى): ١٤٩٩٧) العباس بن المفضل (العباس بن الفضل)

ابن عبدالأعلى ( محمد بن عبدالأعلى ) عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي السامى: ١٥٦٥١

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب: ١٥٣٥٧

عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله ابن عياش بنأبي ربيعة المخزومي:

عبد الرحمن بن أبي الزناد (عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان): ١٦٠٨٤ عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان (عبد الرحمن بن أبي الزناد): 17.12

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ابن عبدالله بن مسعود (المسعودي): 12451

عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري: ١٦١٤٧ عبد الرحمن بن قتادة النصري (السلمي): ١٥٣٧٧ عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث

الأنصاري (أبو الحويرث):

عبد الرحمن بن الوليد بن الجرجاني (شيخ الطبرى): ١٥٣٥٤ (

عبد الرحمن بن يعقوب ، مولى الحرقة: ١٥٨٧٤

عبد السلام بن محمد الحضرى (سلم): ١٥١٢٤ (سلم)

عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبرى: ١٥٥١٣ ، ١٧١٩٥

عبد الله بن الحجاج بن المنهال : ١٥١٥٧

عبد الله بن ذكوان ( أبو الزناد) : ١٦٠٨٤

عبد الله بن الزبير : ١٥٥٣٨ ،

عبد الله بن سالم الأشعرى الوحاظي :

عبد الله بن صالح الجهني المصري (أبو صالح) : ١٥٠٥٨ ،

عبد الله بن فیروز الدیلمی ( ابن الدیلمی ) : ۱۲۱۱۳

عبد الله بن عامر الأسلمي : ١٥٥٨٦ عبد الله بن عبد الله الرازي (أبوجعفر الرازي) : ١٥٨٧٦

عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن الأرقم المخزومي : ١٥٦٦١

عبد الله بن عون المزنى ( ابن عون ) : ١٦١٤٨

عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري :

عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى:

عبد الله بن محيريز الجمحى : ١٥٦٩٨

عبد الله بن مسعود: ١٥٥٨١ عبد الله بن وهب المصرى: ١٥٧٢٧ عبد المجيد بن أبي رواد (عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد) عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي عبد العزيز بن أبان الأموى: ١٥٦٦٤ عبد العزيز بن سلمة (عبد العزيز بن أبي سلمة) : ١٥٢٧، ص : ٥٨٦ ، تعليق رقم : ٥ عبد العزيز بن أبي سلمة (عبدالعزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة (عبدالعزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون رقم : ٥

عبد العزير بن عمران بن عبد العزيز الأموى : ١٥٨٢٢

عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ( ابن أبي ثابت) : ١٥٧٥٦

عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبى عبيد الدراوردى : ١٥٧١٥ عبد الكريم بن الهيثم بن زيادالقطان:

عبد الله بن أحمد بن شبويه (عبدالله ابن أحمد بن محمد بن ثابت) عبد الله بن أحمد بن محمد بن ثابت (المروزی) (عبد الله بن أحمد ابن شبوبه) (شیخ الطبری):

عبد الله بن بكربن حبيب السهمى:

عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى : ١٥٦٠

عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوى: ١٥٨٣٩ ر واد الأزدى: ١٥٩٦٣

17. AE . 17. AT . 10AT1

17.1613 (74.5138.51

ص : ٥٥٨ ، تعليق رقغ : ١٠)

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان :

عبد الوارث بن عبد الصمد بن

عبد ربه بن نافع الكناني (أبوشهاب)

عبيد بن عمير بن قتادة الجندعي

أبو عبيد بن مسعود الثقني : ١٨٥١٢

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود :

17177 ( 10971

۲۰۱۲۱ ، ۱۲۱۵۷ ، ص :

الأنصاري: ١٥٩٢١ ، ١٥٩٢٣

عبد الوارث العنبرى: ١٥٧١٩

10444

عبد الملك بن مروان : ١٥٧١٩ ،

عيان بن سعمد الزيات الأحول القرشي : ١٥٢٦٢ ، ٢٤٤٥١ عيان بن أبي سلمان بن جيير بن مطعم: ١٥٦٤٣٠ عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدى: ١٤٩٤٩ ، ١٥٢٢٥ عثمان بن عمرو الجزري (عثمان الخزري): ١٦١٣٣، ١٦١٣٨ عروة بن الزبير: ١٥٥٣٨ ، ١٥٧١٩ ، 17.46 , 77.44 , 10441 ( TA. FI ) 34. FI ) a, : ۸۸ه ، تعلیق رقم : ۱۰) أبو العريان ، أنيس المجاشعي : 104.4 104.4 عصفور الجنة (موسى بن قيس الحضري) عطاء بن دينار الهذلي المصرى : 17.70

أبو علقمة (نصر بن علقمة الحضري)

۵۸۸ ، تعلیق رقم : ۱۲ أبو عنبة (أحمد بن الفرج بن سلمان) عطمة ( ؟ ؟ ) : ١٥٢٩٨ عثمان الأحول (عثمان بن سعيد عطمة العوفي : ١٦٠٣٢ عقبة بن صهبان الحداني الأثردي: القرشي) عيان الجزري (عيان المشاهد) عقيل بن خالد الأيلي : ١٥٠٥٨ (عثمان بن ساج) (عثمان بن عكرمة بن عمار اليمامي العجلي : عمرو الحزري): ۱۹۹۸ ، 10445 عثمان المشاهد (عثمان الحزى) أبه العلاء بن الشخير (يزيد بن عبد الله بن الشخير) أبه عثمان (عن أنس بن مالك): العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، 10112 مهلي الحرقة: ١٥٨٧٤ عثمان بن ساج (عثمان الجزرى) :

عمرو بن طلحة (عمرو بن حماد ابن طلحة) عمرو بن على الفلاس (شيخ الطبرى):

عمرو بن عون الواسطى : ١٥٦١٧ عمرو بن أبى قيس الرازى ، الأزرق: ١٥٣٤٧

أبو عمير ( الحارث بن عمير البصرى ) عمير بن إسحق القرشى : ١٦١٤٨ أبو العنبس ( حجر بن عنبس ) عنبرة بن عبد الرحمن : ١٥٧٤٣ أبو العوام ( عمر بن داور القطان ) أبو عون المزنى ) أبو عون الثقني ( محمد بن عبيد الله ابن سعيد الثقني )

أبو عياض (عمربن الأسود العنسى) عيسى بن ماهان (أبو جعفر الرازى التميمى): ١٥٨٧٦

غضيف بن أبي سفيان الطائني (غطيف): ١٥٤٠٢ غطيف بن أبي سفيان الطاثني (غضيف): ١٥٤٠٢

فليح بن سلمان بن أبي المغيرة الخزامي: ١٥٢٢٥

فهد ( أبو ربيعة ) ( زيد بن عو**ف** القطعي )

قابوس بن أبي ظبيان الجنبي : ١٥٧٤٥ على بن بذيمة الجزري : ١٥٣٤٨ على بن الحسن الأزدي (على بن الحسين) : ١٥٤٤٣ على بن الحسين الأزدى (على بن الحسن) : ١٥٤٤٣ على بن سهل الرملي (شيخ الطبري):

على بن طلحة: ١٥٦٦٤ على بن نصر بن على بن نصر بن على الجهضمي (شيخ الطبري): ١٥٧١٩

ابن علية (إسماعيل بن إبراهيم) عمارة بن عبد السلولي : ١٥١٥٧ عمارة بن عمير التيمي : ١٥٣٥٩ عمر بن إبراهيم العبدى : ١٥٥١٣ عمر بن الأسود العنسي (أبوعياض):

عمر بن جعثم القرشى : ١٥٣٥٨ أبو عمران (أسلم بن يزيد التجيبي ) عمران بن داورالقطان (أبو العوام): ١٥٠٥٤

عمران بن ظبیان الحنفی ؛ ۱۹۲۲ عمران بن عیینة : ۱۹۳۲ عمران بن موسی بن حبان اللیثی القزاز : (شیخ الطبری) : ۱۹۳۹ عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبیدی : ۱۵۳۷۹

عمرو بن حماد بن طلحة القناد : ١٥٣٧١

عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص :: ١٥٦٦٩

مجاهد بن جبر المكي المخزوم : 10775 المجنون (أبو شعيب) (الصلت بن دينار) محمد المحرم (محمد بن عمر) ( محمد ابن عبيد) (محمد بن عبد الله ابن عبيد): ١٥٩٢٢ أبو محمد ، رجل من أهل المدينة : أبو محمد الطحان ( القاسم بن زكريا ابن دینار) محمد بن إسحق ، صاحب السيرة : عمد بن إسماعيل البصري ، Hemlews : 10974 محمد بن إسماعيل بن أبي ضرار الرازى: ١٥٩٦٣ محمد بن ثور الصنعاني : ١٥٤٣٧ ، 10207 محمد بن جبير بن مطعم : ١٥٧٥٦

محمد بن جعفر بن أبي كثيرالزرقي : 10110

محمد بن خازم التميمي ( أبو معاوية، الضرير): ١٥٦٥٩ محمد بن سلم الراسي ( أبو هلال ) : محمد بن شريك المكي : ١٥٦٢٦

محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدى: محمد بن عبد الأعلى (شيخ الطبري): 105TV

القاسم بن بشر بن معروف (شیخ الطبري): ١٥٩٢٢ القاسم بن دينار ( القاسم بن زكريا ابن دينار) القاسم بن زكريا بن دينار القرشي الطحان (أبو محمد الطحان): 12949

قتادة النصرى (السلمي): ١٥٣٧٧ أبو قدامة (المنهال بن خليفة) قيس ۽ مولي أبي ساسان ، حضين ابن المنذرالرقاسي (أبو سعيد): 10109

قيس بن عباد القيسي الضبعي:

قیس بن مسلم : ۱۲۰۹۳ ، ۱۲۰۹۶ أبو كدينة ( يحيى بن المهلب ) كعب بن مالك الأنصاري: ١٦١٤٧ كلثوم بن جبر بن مؤمل الديلي : 10444

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصارى: 10944 ابن لهيعة : ١٥٧٢٧ الليث بن سعد : ١٥٠٥٨

أبو مالك (؟؟) : ١٥٤٨٤ مالك بن ربيعة الأنصاري ، أبو أسيد: ١٥٦٦٠ ماهان ، أبو سالم الحنفي : ١٥٢٨٣ ماهان ، أبو صالح الحنفي: ١٥٢٨٣٠ أبو مسعود (سعيدبن إياس الجريرى) المسعودى (عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة)

مسلم بن يسار الجهنى : ١٥٣٥٧ المسيب بن رافع الأسدى : ١٥٥٨١ أبو مصعب الزهرى (أحمد بن أبى بكر)

مصعب بن سعد بن أبی وقاص الزهری : ۱۵۲۵۲

مصعب بن المقدام الخثعمى: ١٥٧٦٤ أبو المطرف (طلحة بن عبيد بن كريز)

المطعم بن عدى: ١٥٩٨٠ المطلب بن أبى وداعة السهمى القرشى: ١٥٩٦٣، ١٥٩٦٤ معاذ بن هانئ القيسى: ١٥٢٦٩ أبو معاوية ، الضرير (محمد بن

خازم) معاوية بن إسحق بن طلحة التيمى :

معاویة بن صالح الحمصی: ۱۵۳۸۰ معتمر بن سلیمان بن طرخان التیمی (ابن التیمی) : ۱۵۲۲۰ ،

معرّف بن واصل السعدى: ١٥٩٢٤ المغيرة بن شعبة: ١٥٩٢٥ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزوى: ١٥٦٥٤ مقاتل بن حيان البلخى (أبو بسطام) محمد بن عبد الله بن بزيغ البغدادى ( ابن بزيع ) (شيخ الطبرى ) : ١٦١٥٦

محمد بن عبد الله بن بکر بن سلیمان الخزاعی : ۱۵۱۲۲

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى (محمد المحرم): ١٥٩٢٢ محمد بن عبد الله بن مسلم الزهرى ( ابن أخى الزهرى): ١٥٧١٥

محمد بن عبيد (محمد بن عبيد بن أي أمية الطنافسي): ١٥٣٦٩ محمد بن عبيد بن عمير المحرم (محمد المحرم): ١٥٩٢٢

محمد بن عبيد الله بنسعيد (أبوعون الثقني): ١٥٩٥٩ ، ١٥٩٢٥ ، ١٦١٣٥

محمد بن عمر المحرم (محمد المحرم) (محمد بن عبيد) (محمد بن عبدالله بن عبيد): ١٥٩٢٢

محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب : ١٤٩٦٦

محمد بن عوف بن سفيان الطائى (شيخ الطبرى): ١٥٣٧٨

محمد بن المصنى بن بهلول القرشى : ١٥٣٥٨

محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى، الحمصى: ١٥٣٧٧

محمد بن يعقوب الربالى: ١٥٣٦٣ ابن محيريز (عبد الله بن محيريز) مروان بن معاوية الفزارى: ١٥٤٤٦ المستمر الهذلي: ١٤٩٤٩ النضر بن الحارث بن علقمة بن کلدة : ۱۵۹۸۲ أبو نضرة (المنذر بن مالك بن قطعة العبدى)

نعيم بن ربيعة الأزدى : ١٥٣٥٧ ،

نهشل بن سعید بن وردان النیسابوری: ۱۲۰۹۵

نوف الحميري البكالي ( نوف بن فضالة )

نوف بن فضالة الحميرى البكالى : ١٥٢١٨ ، ١٥٢١٩ ، ١٥٢١٨

هرون الأعور النحوى (هرون بن موسى)

هرون بن إسحق الهمداني (شيخ الطبرى): ١٥٧٦٤ هرون بن عنترة بن عبد الرحمن:

رون بن عنىرة بن عبد الرحمن : ١٥٧٤٣

هرون بن موسى الأزدى (هرون الأعور ، النحوى) : ١٥٥١٩ هانئ بن سعيد النخعى : ١٥٧٤٧ أبو الهذيل ، صدقة : ١٥٢٥٠ هشام بن حسان القردوسى : ١٥٤٥٢،

هشام بن عروة بن الزبير: ١٥٥٣٨ أبو هلال (محمد بن سليم الراسبي) هلال بن أسامة (هلال بن على ابن أسامة) هلال بن على بن أسامة المدنى

هلال بن على بن أسامة المدنى ( هلال بن أسامة) : ١٥٢٢٥ مكحول ، مولى هذيل ، الشامى : ١٥٦٥٤

ممطور (أبو سلام ، الأسود الحبشى : ١٥٦٥٤

أبو المنهال الرياحي (سيار بن سلامة) المنهال بن خليفة العجلي (أبو قدامة):

المنذر بن مالك بن قطعة العبدى (أبو نضرة) ١٥٧٩٧ – ١٥٨٠١

موسى بن إسهاعيل المنقرى (أبوسلمة التبوذكي): ١٥٢٠٢ موسى بن أبى عائشة المخسزوي :

موسى ابن قيس الحضرى (عصفور الجنة): ١٩٠٢، ١٩٠٢، موسى بن مسعود (أبو حذيفة النهدى): ١٦٠٠٠، ص

۵۸۸ ، تعلیق رقم : ۹ موسی بن یعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدى القرشي الزمعي : ۱۹۸۲۲ ، ۱۹۸۲۲

نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقني : ١٥٤٠٣، ١٥٤٠٣ نافع بن عمر : ١٤٩٦٧ نجدة بن عويمر الحروري : ١٦١١٥ نصر بن علقمة الحضرى (أبو علقمة ) :

نصر بن عمران بن عصام الضبعي (أبو جمرة): ١٥٣٥١ أبو يزيد (حبويه) (إسحاق بن إسماعيل) أبو يزيد (شريح بن يزيد الحضرمى) أبو يزيد (معرف بن واصل السعدى) يزيد بن حازم بن زيد الأزدى :

یزید بن أبی حبیب المصری: ۱۵۷۲۷ یزید بن زریع العیشی: ۱۵۸۷٤ یزید بن عبد الله بن الشخیر العامری ( أبو العلاء بن الشخیر) :

یزید بن عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدی القرشی : ۱۵۸۲۲ یزید بن هرون السلمی : ۱۳۵۷۸ ،

یسیر بن جابر (أسیر بن جابر): ۱۹۵۸ ، ص: ۵۸۳ ، تعلیق رقم: ۷ یعقوب الزهری (یعقوب بن محمد

ابن عیسی ) یعقوب بن محمد بن عیسی الزهری : ۱۹۷۲۷ ، ۱۹۷۲۷ ،

1017

يعلى بن عطاء العامرى: ١٥٤٠٣ أبو يونس (حاتم بن أبى صغيرة) يونس بن الحارث الطائني الثقني: ١٥٩٢٥ أبو الهيثم (السرى بن يحيى بن إياس)
أبو وائل (شقيق بن سلمة الأسدى)
أبو واقد الليثى: ١٥٠٥٥ ــ ١٥٠٩٨
ورقاء بن عمرو اليشكرى: ١٦٠٩٥

الوساوسي (محمد بن إسهاعيل البصري) (أحمد بن إسماعيل الوساوسي) الوليد بن عبد الملك بن مروان: ١٦٠٨٤

أبو يحيى القتات : ١٥٦٩٧ يحيى بن أبى بكر الأسدى: ١٥٠٢٨ يحيى بن الجزار العرنى : ١٦١٠٦ يحيى بن جعفر (يحيى بن جعفر ابن الزبرقان)

يحيى بن جعفر بن الزبرقان ( يحيى ابن أبي طالب ) : ١٥٦٦١ يحيى بن سليم الطائفي : ١٥٢٥٤ يحيى بن أبي طالب ( يحيى بن جعفر ابن الزبرقان ) يحيى بن عمران بن عمان بن الأرقم

ابن الأرقم المخزوم: ١٥٦٦١ يحيى ابن عيسي بن عبد الرحمن التميمي النهشلي: ١٥٣٤٤

يحيى بن المهلب البجلي ( أبوكدينة ) : ١٥٧٤٥

يحيى بن يعقوب بن مدرك الأنصارى: 171٣٥

### فهرس الصطلحات

الإبهام ( التخيير ) : ٢٧

الإرسال: ١٣

الباطن: ١٣٤

التخيير ، الاختيار ( الإبهام ) : ٢٧

التفسير ( التمييز ) : ١٧٥ ، ١٧٦

التكليف ( التعليق بحرف الجر ) : ١٣٩

الحوادث ( العوامل ) : ٣٨

الدعامة (ضمير الفصل): ٥٠٨

الصرف: ۲۷، ۲۸٤

الصفة (ضمير الفصل): ٥٠٨

الصلة (الزيادة): ٥٠٨

الظاهر : ۱۰ ، ۱۳۶ ، ۱۷۲ ، ۲۲۰

العماد (ضمير الفصل): ١٠٥

الفعل ( الحبر ) : ٥٠٨

الكنابة: ١٢٩ ، ٢٥ ، ١٢٩

المحل ( النصب على المحل) : ٧٧

المكنى (الضمير): ٢١، ٢١٨

الوقوع (التعدى): ۷۷ ، ۱٤٦

# الردعلي الفرق

• الردّ على المعتزلة في خلق أفعال العباد المكتسبة ، فمن الله الإنشاء والإنجاز بالتسبيب ، ومن الخلق الاكتساب بالقوى : ٤٤١ ، ٤٤٢ .

### مباحث العربية والنحو وغيرهما

- . « الألف واللام » لمعهود الحبر: ٥٠٨
- \* ( الألف واللام ) ، إدخالها بدلاً من الإضافة ، كقوله :

## والأحلام غير عوازب

أى : وأحلامهم غير عوازب ، وقوله تعالى : « فإن الجنة هي المأوى » ، أي هي مأواه : ١٠٦

\* « إما » إذا كان الكلام معها على وجه الأمر ، فلا بدّ من دخول « أن » ، كقولك : « إما أن تمضى ، وإما أن تقعد » ، ويسمى ذلك « التخيير » أو « الإبهام » .

فإذا كان على وجه الحبر ، لم يكن فيه « أن » ، نحو قوله : « وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم و إما يتوب عليهم » : ٢٧

- (أن » دخولها مع ( إما » فى التخيير والأمر ، نحو: ( إما أن تمضى ، وإما أن تقعد » ، وتركها إذا كان الكلام خبراً ، نحو ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم »:
  - \* « أن » دخولها زائدة " في الكلام ، وعملها وهي زائدة : ١٩٥
  - « ﴿ إِنْ » بمعنى « ما » ، كقوله : « وإن وجدنا لأكثرهم من عهد » : ١
    - . ﴿ أَيَانَ ﴾ ؛ بمعنى : منى : ٢٩٣
- \* ( الباء ) بمعنى ( عن) فى نحو قولك : ( تحفيت به فى المسألة ) و (تحفيت عنه ) ، و ( سألت به ) و ( سألت عنه ) : ٣٠١ ، ٣٠٠ .

وقع خطأ في السطر : ٧ ، ﴿ تحفيت له ﴾ والعمواب ﴿ به ﴾ .

- « تاء التأنيث » إدخالها في المذكر نحو قولهم : « هو أهلة ذلك » ، و « هذه ماءتي » : ٠٤ ، ٢٠ .
  - \* « ذات »، إضافتها إلى المذكر والمؤنث : ٣٨٤ ، ٢٠٧
- \* « على » بمعنى « الباء » كقولم : « رميت بالقوس » ، و « على القوس » ، و « جئت على حال حسنة » ، و « بحال حسنة » : ١٣
- « ا على » و « فوق » تقارب معنييهما ، ووضع إحداهما مكان الأخرى: ٣٠٠
- ﴿ اللام ﴾ قبح إدخالها في نحو قولك ﴿ رهبت لك ﴾ بمعنى : رهبتك : ١٣٩
- \* « اللام » حسن إدخالها على الاسم إذا تقدم الفعل ، نحو: « إن كنتم للرَّؤيا تعبرون » : ١٣٩
- \* « اللام » ، قول الفرزدق: « نقدت له مئة درهم » ، بمعنى : نقدته مئة درهم : ١٣٩
- « فوق » و « على » تقارب معناهما ، ووضع أحدهما مكان الآخر : ٢٣٠.
  - \* « فوق » فى قولهم « هو فوقه » ، بمعنى أنه علا عليه بقهر وغلية : ٤٢
    - \* (في ) بمعنى : على : ٢٩٦
    - « « الكاف » في « كما » وما الجالب لها : ٣٩١
    - \* « الكاف » في « كما » بمعنى القسم : ٣٩٣
    - « لكا » ، معناها ، والحالب للكاف فيها : ٣٩١
    - « لا » دخولها زائدة في الكلام ، وعملها وهي زائدة : ١٩٥
      - « ما » زیادتها فی الکلام : ۸۰۵
- « مین ٔ » حذفها من الكلام و إعمال الفعل ، ، نحو قوله : « واختار موسى قومه سبعین رجلاً » : ١٤٧ ١٤٧ .
  - · \* مين \* ، معناها التبعيض : ١٤٧

- \* «مهما» ، زيادة «ما » فيها : ٩٠
- \* « نون التوكيد » ، دخولها في النهي : ٤٧٥ ، ٤٧٦
- \* « نفس » زيادتها في الكلام ، يقول : « رأيت نفس فلان » بمعنى : رأيته :
- \* « الهاء » الضمير ، إسكانها في الوصل ، إذا تحرك ما قبلها ، نحو: « أرجيه وأخاه » : ٢١ .
- \* « هاء » التأنيث ، الوقف عليها بالسكون ، نحو قوله : « هذه طلحة قد أقيلت » : ٢١ .
  - \* « هنالك » بمعنى : عند ذلك : ٣٢
- \* (ياء » الإضافة ، إثباتها وحذفها ، وحكم آخر ما حذفت منه ، نحو: ( يا ابن أم » و ( يا ابن عم » : ١٣١ ١٣١
- \* « ياء » الإضافة ، العرب لا تكاد تحذفها إلا من الاسم المنادى يضيفه المنادى إلى نفسه : ١٣٩ ، ١٣٩
  - . « فَعَلَ » ، و « فعَّل » بتشديد العين ، والفرق بينهما في المعنى : ٢٥٠٠
  - \* « فَعُلْ » و « فَعَلَ » في المصادر ، والفرق بينهما في المعنى ، نحو قولهم : « الرشد » و « الرشد » : ١١٦ ، ١١٥
- \* المصدر على وزن « فعلان » ، نحو : « نقصان » و « رجحان » و « طوفان » : ۵۲ ، ۵۳ ،
- \* « فيعل » ، إذا لم يكن من ذوات الياء والواو ، فالفتح في عينه هو الفصيح في كلام العرب ، نحو: « صيقل » ، و « نيرب » ، و إنما تكسر العين من ذلك في ذوات الياء والواو ، نحو « سيد » و « ميت » : ٢٠١ ، ٢٠٠ .

\* \* \*

- « الالتفات» من الغائب إلى المخاطب ، ومن المخاطب إلى الغائب : ٣١٤ .
  - \* الأمر والنهي ، فيهما طرف من الجزاء : ٤٧٥
- \* تأنیث المذکر فی نحو قولم « کوکبتی » و « ماءتی » و « هو أهلة ذلك »:
  - \* ( الححد ) إذا وقع الححد على الححد ، صار خبراً : ٥٠٥
- \* ذكر الجمع والمراد به المثنى ، كقوله : « فإن كان له إخوة » ، يعنى : أخوان : ١٢٧
- « الحذف »، من شأن العرب أن تحذف الشيء من حشو الكلام إذا عرف موضعه ، وكان فيما أظهرت ، دلالة على ما حذفت ؛ ١٤٧
- \* « الحذف » حذف ما كان مفهوماً معناه ، نحو : « ولكن البر" من آمن » أي : بر من آمن ؛ ٢٧٥
- « الحكاية » العرب تأتي مها على وجه الحبر ، وعلى وجه الحطاب ، تحو قوله : « لتبيننه للناس » و « ليبيننه » : ٢٥١
  - \* « الصرف » نصب الفعل على الصرف : ٣٧
- \* « الضمير » ، الوقوف على « الهاء » في الوصل ، إذا تحرك ما قبلها نحو قوله :
  - \* فَيُصْلِحُ اليَوْمَ وَيُفْسِدُهُ عَدًا \*

تنبيه : وقع خطأ في هذا الموضع ،حيث ضمت الهاء من «يفسده »،والصواب إسكانها،فليصمح.

« الضمير » ، دخوله في الكلام توكيداً ، ولا يدخل زائداً إلاً " في كل فعل
 لا يستغنى عن خبر .

حكم ما بعد ضمير الفصل في الإعراب

قول الكوفيين : إن العماد يلخل لمعهود الاسم : ٥٠٨ ، ٥٠٩

- \* « العدد » خروجه على غير المعدود في التأنيث ، في نحو قوله : « وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما » : ١٧٤ – ١٧٦
- عطف الاسم على الفعل، نحو قوله: « سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون »، بعنى : أم صمتم : ٣٢٠، ٣٢٠
- \* « فعل » الماضي ، إذ ردُّوه إلى الاستقبال ، ضموا العين تارة ، وكسروها تارة : ٧٩
  - \* النصب على الحل ، في قوله : « مشارق الأرض ومغاربها » : ٧٧
- \* وصف المذكر بالمؤنث في قراءة من قرأ : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء » ، وصف المذكر بالمؤنث في قراءة من قرأ : « أرضاً دكاء » ، نحذف « أرضاً » : ١٠١
  - « الوقف بالسكون على هاء التأنيث، نحو: « هذه طلحه قد أقبلت ؟ : ٢١
- \* العرب تخرج الحبر عن الواحد مخرج الحبر عن الجماعة ، إذا لم تقصد واحداً بعينه ولم تسمله ، نحو قوله: « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم »، وإنما كان القائل ذلك واحداً : ٣١٦ ، ٣١٧
- القول في « يا ابن أم " » و « يا ابن عم " » ، بفتح الميم وكسرها: ١٣٨ ١٣١١
  - « « العام » ، ومعناه « الحاص » : ١٥٦
  - \* «العموم» ، الحبر على العموم، حتى يخصه ما يجب التسليم له: ٤٧٢
- \* ( النسخ ) ، غير جائز أن يحكم بحكم نزل به القرآن أنه منسوخ ، إلا بحجة يجب التسليم لها ، وأنه لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه ، ينفيه من كل معانيه ، أو يأتى خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر :

- \* « النسخ » يكون في الأمر والنهي ، والحبر لا يجوز أن يكون فيه نسخ : ١٨٥
  - \* « النسخ » ننى حكم قد ثبت ، بحكم خلافه ١٠٧٥ «
- \* لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ ، وله فى غير النسخ وجه ، إلا بحجة يجب التسليم لها ، من خبر يقطع العذر ، أو حجة عقل : ٤٤١
- \* ليس لأحد أن يجعل خبراً جاء الكتاب بعمومه ، في خاص مما عمه الظاهر ، بغير برهان من حجة خبر أو عقل : ١٣٤

### فهرس التفسير

- ٣ تصدير الجزء الثالث عشر.
- ٧ نفسير قوله تعالى : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها » .
  - ١٢ بعثة موسى إلى فرعون .
    - ١٥ صفة حية موسى .
    - ۲٤ خبر موسى والسحرة .
  - ٤٩ بيان معنى « الطوفان » في خبر موسى ، وكيف كان .
    - ٤٥ بيان معنى « القمل » في خبر موسى .
- ٥٧ ما حدث في قوم فرعون بحدوث آيات موسى ، والسبب الذي من أجله أحدثها الله فيهم ، والأخبار في ذلك .
  - ٦٨ بيان معنى « الدم » في خبر موسى .
  - ٧٠ بيان معني « الرجز » في خبر موسى .
- ٨٠ القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم، في خبر خروج بني إسرائيل ،
   والاختلاف في ذلك .
  - ٨١ ذكر من قال إنهم من «للم » ، وإنهم من « الكنعانيين » .
- ٨١ خبر أبى واقد الليثى فى السدد رة التى يقال لها « ذات أنواط» على عهد رسول
   الله صلى الله عليه وسلم .
  - ٨٥ العذاب الذي كان يسومه فرعون بني إسرائيل .

- ٨٦ بيان عدة الأيام التي واعدها ربناء موسى عليه السلام.
  - ٨٨ الأخبار في مواعدة الله موسى بعد أن أهلك فرعون .
- ٩٠ مسألة موسى ربه النظر إليه فى قوله : « رب أرنى أنظر إليك »، والأخبار
   فى ذلك .
  - ٩٧ بيان تجلي الله سبحانه للجبل ، واندكاك الجبل.
    - ١١٧ عبادة العجل.
  - ١٢٢ السببُ في إلقاء موسى الألواح ، واختلافهم في ذلك.
  - ١٢٥ قول من زعم أن الله أدنى موسى حتى سمع صريف الأقلام.
    - ١٢٦ ألواح موسى ، والاختلاف في صفتها ونعتها .
- ۱٤٠ اختيار موسى من قومه سبعين رجلا للتوبة مما فعل أصحاب العجل، والأحبار في ذلك . وما كان من خبر الرجفة التي أخذتهم .
- ۱٤۱ الاختلاف فى سبب الرجمة . قول من قال : إنما أخذتهم من أجل دعواهم على موسى قتل هرون .
- ١٤٣ قول من قال : أخدتهم لتركهم فراق العجل ، لا لأنهم كانوا من عبدته .
  - ١٤٨ قول من قال : « الرجفة » ، إنما كانت صاعقة .
  - ١٤٩ أخبار إهلاك بني إسرائيل بما فعل سفهاؤهم ، والاختلاف في ذلك .
    - ١٥٦ ( الخصوص » و « العموم » .
    - ١٦١ ( النبيُّ الأمي ) ، والذين اتبعوه .
      - ١٦٤ صفة رسول الله في التوراة .

١٦٦ « الإصر » الذي كان على بني إسرائيل ، والاختلاف في معناه .

١٧٠ بعثة رسول الله إلى الناس جميعاً ، لا إلى بعض دون بعض .

۱۷۲ الأقوال في « الأمة » من قوم موسى ، الذي يهدون بالحق وبه يعدلون .

١٧٩ « القرية التي كانت حاضرة البحر » ، والاختلاف فيها .

١٨٠ قول من قال : هي أيلة .

۱۸۱ قول من قال : هي ساحل مدين .

١٨١ قول من قال : هي مقنا .

۱۸۲ قول من قال : هي مدين ، وترجيح أبي جعفر بين ذلك .

١٨٣ الاعتداء في السبت.

١٨٦ الاختلاف في الفرقة التي قالت: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم »، هل كانت من الناجية ، أم من الحالكة .

١٨٦ قول من قال : كانت من الناجية ، والأخبار في ذلك .

١٩٣ قول من قال : كانت من الهالكة ، والأخبار في ذلك .

٢٠٤ القوم الذين وعد الله أن يبعثهم على بني إسرائيل إلى يوم القيامة ، يسومونهم سوء العذاب .

٢٠٥ قول من قال : هم العرب .

٠ ١٠ ه الحلف » الذين خلفوا بني إسرائيل هم النصاري ، ونقض ذلك .

٢١٢ ما كان من الرشوة في بني إسرائيل ، والأخبار في ذلك.

٢١٧ نتق الجبل على بني إسرائيل كأنه ظلة .

۲۱۹ الخبر عن نتق الحبل على بنى إسرائيل ، وصفة سجودهم يومئذ ، وبقاؤهم على السجود على الحاجب الأيسر – وأنه ليس اليوم يهودى تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه .

٢٢٢ استخراج الذرية من ظهور بني آدم ، وإشهادهم على أنفسهم بالربوبية .

٢٢٢ الأخبار في مسح ظهر آدم ، وإخراج ذريته بنعمان ، من عرفة .

٢٢٤ خبر هبوط آدم بالهند ، ومسح ظهره هنالك .

۲۲۶ خبر استخراج ذرية آدم ، وقوله لأصحاب اليمين ، « ادخلوا الجنة بسلام » ، وللآخرين : « ادخلوا النار ولا أبالي » .

٢٣١ خبر تناول المسلمين ذرية المشركين ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة » .

٢٣٣ سؤال من سأل : « فيم العمل ، يا رسول الله ؟ » .

۲۳۷ خبر آدم وداود .

٢٤٠ خبر آدم وداود أيضاً .

۲٤٤ خبر أخذ ولد آدم من ظهره ، ثم قوله تعالى : « وهؤلاء في النار ولا أبالي » ، وهو خبر مضطرب جمعت روايته في هذا المكان .

٢٥٢ الاختلاف في الذي انسلخ من آيات الله ، وقول من قال إنه رجل من بني إسرائيل ، هو « بلعم » .

٢٥٥ قول من قال : « بلعم ، من أهل اليمن »، ومن قال : من الكنعانيين ، وقول من قال : هو أمية بن أبي الصلت .

٢٥٧ الاختلاف في الآيات التي أوتيها المنسلخ من آيات الله . قول من قال : هو اسم الله الأعظم .

۲۵۸ قول من قال: هو كتاب من كتب الله.

٢٥٩ قول من قال : هي النبوة . ترجيح أبي جعفر بين هذه الأقوال .

۲٦١ الأخبار في قصة الذي انسلخ من آيات الله ، وما كان من أمر موسى والكنعانيين .

٢٨٢ الأسماء الحسني ، والحبر أنها تسعة وتسعون اسماً ، مئة إلا واحداً ، من أحصاها كلها دخل الجنة .

٢٨٣ الإلحاد في أسهاء الله ، وما معناه .

٢٨٩ موقف رسول الله على « الصفا » ودعاؤه قريشاً فخذاً فخذاً .

٣٠٣ خلق الناس من نفس واحدة ، وأنه آدم ، والأخبار في ذلك .

٣٠٨ اختلاف المختلفين في « الشركاء » التي جعلاها فيها أوتيا من المولود .

٣٠٨ ذكر من قال : شركاء في الاسم ، والأخبار في ذلك ، وأنه عني به آدم وحواء .

٣١٤ قول من قال : عنى به رجل وامرأة من أهل الكفر .

٣٢٦ معنى قوله : « خذ العفو » ، واختلاف المختلفين فيه ، قول من قال: معناه : العفو من أخلاق الناس .

٣٢٨ قول من قال : العفو من أموال الناس ، قبل نزول الزكاة .

٣٢٨ قول من قال : هو أمر بالعفو عن المشركين ، وترك الغلظة عليهم ، قبل أن يفرض قتالهم .

٣٢٩ رد" أبي جعفر هذا القول الآخر .

٣٤٥ الاختلاف في الحال التي أمر الله فيها بالاستماع لقارئ القرآن والإنصات له .

قول من قال : ذلك أمر للمصلى خلف إمام يأتم به ، وهو يسمع قراءة الإمام ، والأخبار الواردة في ذلك .

٣٥٠ قول من قال : الأمر بالإنصات للإمام في الخطبة ، إذا قرأ القرآن في خطبته .

. ٣٥٠ قول من قال : الإنصات في الصلاة والخطبة .

٣٥٢ ترجيح أبي جعفر أن الإنصات في الصلاة ، إذا قرأ الإمام ، وكان من يأتم به يسمعه ، وفي الحطبة .

## ﴿ تفسير سورة الأنفال ﴾

٣٦١ اختلافهم في معنى « الأنفال » ، قول من قال : هي الغنائم .

٣٦٢ قول من قال : هي أنفال السرايا .

٣٦٣ قول من قال : هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو داية ونحوها.

٣٦٤ خبر صبيغ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه .

٣٦٥ قول من قال : هو الحمس الذي جعله الله لأهل الحمس . وترجيح أبي جعفر في الاختلاف بين المختلفين .

٣٦٧ الاختلاف في السبب الذي نزلت فيه آية الأنفال . قول من قال : نزلت في غنائم بدر ، والأخبار في ذلك .

٣٧١ قول من قال : نزلت لأن بعض أصحاب رسول الله سأله في المغنم شيئاً فلم يعطه إياه، والأخبار في ذلك .

٣٧٧ قول من قال : نزلت لأن أصحاب رسول الله سألوه قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر ، والأخمار في ذلك .

٣٧٩ ترجيح أبي جعفر بين هذه الأقوال المحتلفة .

٣٨٠ الاختلاف في نسخ آية الأنفال ، قول من قال : هي منسوخة .

٣٨١ قول من قال : هي محكمة غير منسوخة . وترجيح أبي جعفر إحكامها .

٣٨٢ « النسخ » حكمه وشرطه .

٣٨٢ قول سعيد بن المسيب أنه لا تنفيل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٣٩٣ ذكر يوم بدر .

٣٩٨ خبر الخروج إلى يوم بدر ، وعير أبي سفيان ، والأخبار في ذلك .

٤٠٩ خبر إرداف الملائكة يوم بدر ، وسائر الأخبار في ذلك .

٤٢٢ النعاس والمطر يوم بدر، والأخبار في ذلك .

٤٣٦ اختلافهم في قوله « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال » ، هل هو خاص في أهل بدر ، أم هو في المؤمنين جميعاً ؟ قول من قال : هو لأهل بدر خاصة .

٤٤٠ قول من قال : حكمها عام . وترجيح أبي جعفر ، أنها محكمة ، وأنها نزلت في أهل بدر ، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين .

۱ ٤٤ « النسخ » .

٤٤٢ الأخبار في رمية رسول الله يوم بدر .

٤٤٦ خبر قتل رسول الله ، أبيَّ بن خلف يوم أحد .

٤٤٨ (تنبيه) ، وقع في هذه الصفحة خطأ فادح ، فإن السطرين الأخيرين من الصلب ، حقهما أن يكون في الهامش، من أول قوله : «إن يك إلا جحش»، إلى آخر العبارة ، وهو تابع للتعليق في الصفحة السالفة . فليصحح .

- ٤٥٠ أخبار استفتتاح المشركين .
- ٤٦٦ حديث أبي بن كعب حين ناداه رسول الله ، وهو في الصلاة ولم يجبه .
  - ٤٧١ بيان معنى حول الله بين المرء وقلبه .
- ٤٧٣ أخبار الفتنة التي لا تصيب الذين ظلموا خاصة، وما ذكر من أنها في أمر على وعثمان وطلحة والزبير .
- ٤٧٨ خبر قتادة في صفة العرب في الجاهلية ، وما أنعم الله عليهم بالإسلام .
- ٤٨٠ النهي عن خيانة الرسول وخيانة الأمانة ، وأن آية النهى نزلت في منافق كتب إلى أبي سفيان .
  - ٤٨١ قول من قال : نزلت في أبي لبابة ، وخبره في أمر بني قريظة .
    - ٤٨٢ قول من قال : نزلت في شأن قتل عثمان .
- ٤٩٢ خبر أبي طالب حين سأل رسول الله : ما يأتمر بك قومك ؟ وأنهم أرادوا أن يسحروه أو يقتلوه أو يخرجوه .
- ٤٩٤ خبر اجتماع قريش في دار الندوة، ومعهم الشيخ النجدي، وهجرة رسول الله، من رقم : ١٥٩٦٥ – ١٥٩٧٤ .
  - ٥٠٣ خبر النضر بن الحارث الذي قال : « لو نشاء لقلنا مثل هذا » .
- ٥٠٤ خبر قتل عقبة بن أبي معيط ، وطعيمة بن عدى ، والنضر بن الحارث ، يوم بدر صبراً .
- ٠٠٥ أخبار النضر بن الحارث في مقالته : « أمطر علينا حجارة من السهاء » .
  - ١١٥ ما كان المشركون يقولون في طوافهم وتلبيتهم .
    - ١٤٥ القول في الاستغفار.

- ۱۸ ( النسخ ) .
- ٥٢٢ صفة المكاء والتصدية عند البيت في زمن الجاهلية ، والأخبار في ذلك .
  - ٣٠ خبر استئجار أنى سفيان الأحابيش يوم أحد .
    - ٥٣١ خبر فيه تاريخ موقعة بدر وأحد .
      - ٥٣٢ خبر يوم أحد .
- ٥٣٩ كتاب عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان فيا كان من أمر خروج رسول الله من مكة ، وذكر فيه الهجرة إلى الحبشة ، وما لتى المسلمون بمكة ، وإسلام النقباء من الأنصار ، وقد خرجت الحبر في التعليق ، وذكرت مواضعه في التفسير والتاريخ .
  - ٥٤٥ الفرق بين « الغنيمة » و « النيء » .
- ٥٤٧ إبطال قول من قال : سورة الأنفال ، ناسخة الآية التي في سورة الحشر .
  - ٧٤٥ « النسخ » .
- ٥٥ الحمس ع لله ولارسول ، بمعنى لرسول الله ، وقول من قال : لبيت الله خمسه وللرسول .
  - ٥٥١ قول من قال : ما سمى من الخمس لرسول الله ، فمراد به قرابته .
- مه المراد بذوى القربي في آية الحمس ، قول من قال : هم قرابة رسول الله من بني هاشم .
  - ٥٥٥ قول من قال : هم قريش كلها .
  - ٥٥٥ قول من قال : كان الحمس لوسول ، ثم صار من بعده لولى الأمر .
    - ٥٥٥ قول من قال : لبني هاشم وبني المطلب خاصة .

٥٥٦ خبر جبير بن مطعم ، وقول رسول الله : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » .

٥٥٦ الاختلاف في سهم رسول الله وسهم ذي القربي بعد رسول الله ، قول من قال : يصرفان في معونة الإسلام وأهله .

٥٥٨ قول من قال : هو إلى ولى أمر المسلمين .

ول من قال : هو مردود فی الحمس ، مقسوم علی الیتامی والمساکین
 وابن السبیل .

٥٥٩ قول من قال: هو كله لقرابة رسول الله، وترجيح أبي جعفر الصواب من ذلك.

٥٦١ « يوم الفرقان » ، هو يوم بدر ، وتأريخ موقعة بدر في الخبر رقم :

٥٦٣ صفة منزل المقاتلة يوم بدر بعدوتي الوادي ، والركب أسفل منهم .

٥٦٩ معنى قوله : « إذ يريكهم الله في منامك قليلاً » ، والأخبار في ذلك .

٥٧٨ خروج المشركين إلى بدر طلب رثاء الناس ، والأخبار في ذلك .

٥٨٥ تتمة التخريج ، كتبه السيد أحمد محمد شاكر .

٩٣٥ فهرس الآيات التي استدل بها في غير موضعها من التفسير .

٩٧٥ فهرس اللغة .

٢٠٨ فهرس أعلام المترجمين في التعليق .

٦٢٢ فهرس المصطلحات.

٦٢٣ فهرس الرد على الفرق.

٦٢٤ فهرس مباحث النحو والعربية وغيرها .

٠ ٦٣٠ فهرس التفسير .

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٨

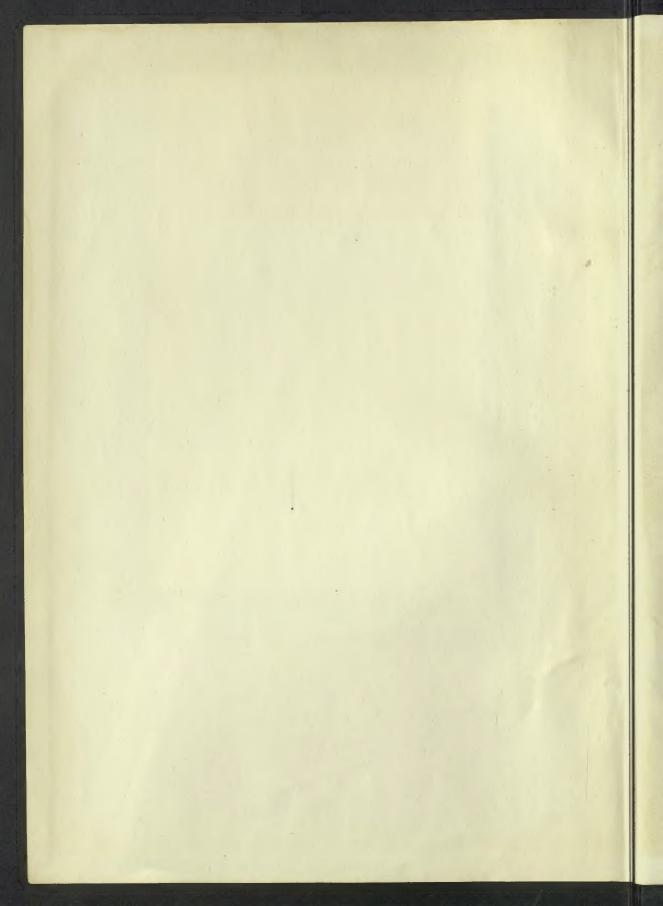



297.207:T11tA:v.13:c.1 شاكر ،أحمد محمد تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل AMERICAN UNIVERSITY OF BERUT LIBRARIES



